5

- ابن خالدون مؤرخا
- كتانب المنح بعند المشدة
- كتاب الالمام للتوثيري
- ا أضواء على كتابات المقريزي

المجلد الرابع عشر - العدد الشاف ا يسوليو - اعسطس - سبتمبر ١٩٨٣

# عالج الفكر

د الجريمة وعلم الاجرام والفوضوية ،

## رئيس لخرير: المحدمشارى العدواني مستشار النحرير: وكنورا حمد البوريد

مجلة دوريــة تصـدر كــل ثـلائــة أشهـر عن وزارة الاعــلام في الكـويت \* يــوليــو ـ أغســطس ـ سبتمبــر ١٩٨٣ المراسلات باسم : الوكيل المساعـد لشئون الثقـافة والصحـافة والــرقابـة ـ وزارة الاعلام ـ الكــويت : ص . ب ١٩٣

المحتو يسسات

#### قراءات جديدة في كتابات قديمة بقلم مستشار التحرير ..... بقلم مستشار التحرير التمهيد الدكتور سعد زغلول عبد الحميد ..... ابن خلدون مؤرخا الدكتور محمد حسن عبدالله ..... الدكتور محمد حسن عبدالله كتاب الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخي كتاب الألمام للنويري الاسكندران الدكتور سعيد عاشور ..... الدكتور سعيد عاشور أضواء جديدة على المؤرخ أحمد بن على المقريزي وكتاباته شخصيات وآراء أبو بكر الرازي الدكتور جلال شوقي ..... الدكتور جلال شوقي .... مطالعات الفيزياء والحيل عند العرب الدكتور محمد عيسي صالحية ..... الدكتور محمد عيسي صالحية من الشرق والغرب قراءة ثانية من معجم البلدان لياقوت الحموي صدر حديثا الصراع من أجل أن تكون انسانا

#### تمهيد

لم يختلف المثقفون في الوطن العربي في الوقت الحاضر حول شيء قدر اختلافهم حول أهمية التراث بالنسبة لحياتنا الثقافية والدور الذي يمكن أن يؤديه في حركة الفكر ، ان كان له فيها دور على الاطلاق ، وقد أثيرت بذلك تساؤ لات عديدة تتناول ماهية التراث وجدوى الاشتغال أو الانشغال به ، واذا ما كان يستحق كل ذلك العناء الذي يبذله المتخصصون في التنقيب عنه وتنقيحه وتحقيقه ونشره ودراسته ومدى الفائدة التي يمكن أن تعود علينا من كل هذه الجهود ، والمحكات والمعايير التي يمكن الاسترشاد بها في اختيار وانتقاء الأعمال التي ننشرها ونقدمها لجمهرة القراء. ولقد كان من الطبيعي أن تختلف وجهات النظر وتتعدد الأراء نتيجة لـظروفنــا الثقافية الراهنة والوضع الذي يجد فيه المثقفون أنفسهم ، والذي يكاد يصل الى حد التمزق النفسي الرهيب بين الرغبة في المحافظة على الهويــة الثقافيــة العربية ، والدفاع عن مقومات الثقافة العربية والاسلامية ضد الغزو الثقافي ، أو ما يطلق عليه أحياناً اسم الامبيريالية الثقافية والاستعمار الثقافي الوافد من الغرب من ناحية ، والرغبة في متابعة التطورات الثقافية والتيارات الفكرية التي يموج بهما العالم في الخمارج وما يرتبط بذلك من الاعتقاد بأن التراث القديم يمثل عبثاً ثقيلًا يعوق حركة الانطلاق في مجالات الفكر الحديث من الناحية الأخرى . وواضح أن هــذه الأمور كلهــا تندرج تحت القضية الأساسية التي تعرف في الوقت الحالى بقضية الأصالة والمعاصرة . وهي قضية عامة تشترك فيها كل مجتمعات العالم الثالث ، أو المجتمعات التقليدية ، التي تخضع لعمليات التغير الاجتماعي والثقاني ، نتيجة لاتصالها المتزايد بالعالم الخارجي ، وقد تجاوزت القضية بللك حدود الثقافة بالمعنى الضيق

موقفنامن التراث

للكلمة ، الى مجال الثقافة بالمعنى الانثربولوجي الواسع . ومن هنا كانت مشكلة التراث تنتمي الى دائرة أوسع وأعم وأشمل هي مشكلة العلاقة بين القديم والجديد التي نصادفها في كل المجتمعات التي تتعرض للتغير السريع الناجم عن احتكاك الثقافة التقليدية بثقافات أخرى غريبة أكثر تقدماً وتطوراً ، ووقوع الثقافة التقليدية الأصيلة تحت وطأة وتأثير الثقافة الوافدة ، وشعور تلك المجتمعات بالأخطار التي تتهدد ثقافتها ، والتي قد تصل الى حد طمس معالمها وهدم مقوماتها الأساسية ، ثم رد الفعل الطبيعي والمنطقي الذي يترتب على ذلك الشعور والذي يتمثل في أبسط صوره في الالتجاء الى التراث التقليدي للاحتهاء به من هذا الخطر الثقافي الزاحف . فالوضع هنا يشبه الى حد كبير الوضع الذي سبق أن عالجته بقدرة وبراعة وعمق عالمة الانثربولوجيا البريطانية الأستاذة مونيكا هنتر Monica Hunter منذ حوالي نصف قرن في كتاب لها يحمل عنواناً له مغزاه هو « رد الفعل ضد الغزو Reaction to Conquest ، وقد درست في هذا الكتاب الضخم العميق موضوعاً محدداً هو وطأة الحضارة الأوروبية على بعض الجماعات القبلية في جنوب أفريقيا . وكان لا بد لها أن تتناول بالوصف والتحليل نظمهم الاجتماعية الأصلية وعاداتهم وأنماط سلوكهم وقيمهم وثقافتهم التقليدية قبل الهجمة الثقافية الوافدة من الخارج ، ونوع الخلل الذي طرأ على هذه الحياة التقليدية ورد الفعل الذي تولد في المجتمع ازاء هذا الغزو الثقافي والصراع الذي نشب بين أنصار الجديد الذين ينادون بتقبل الحضارة الغربية ومسايرتها على اعتبار أنها هي حضارة العصر التي سوف تتيح لهم اللحاق بأحداث العالم وتطوراته ، والخروج من حالة التقوقع الثقافي والفكري والاجتماعي التي يعيشون فيها ، وبين أنصار القديم الذين لا يرون في هذه الحضارة الجديدة الوافدة سوى التفكك الأسري والاجتماعي ، والأمراض الاجتماعية من دعارة وادمان للخمور ، وأمراض سرية وتناسلية وضياع للقيم والتقاليد ، بل وضياع للانسان ذاته نتيجة لازدياد الفردية ، وقتل روح الجماعة ، وهدم التماسك الاجتماعي ؛ وان من الخير الرجوع الى التراث القديم بكل ما يحمله من تقاليد وآداب غير مكتوبة ، ولكنها تتناقل شفاهة عبر الأجيال ، حاملة في ثناياها كل قيم المجتمع وأخلاقياته . فالموضوع كها عالجته مونيكا هنتر له اذن جانبه الانساني العام الذي يتعدى حدود تلك القبائل الاقليمية المتخلفة ، ويتجاوزها الى كافة المجتمعات والثقافات التقليدية التي تتعرض للغزو الثقافي الأجنبي ومنها المجتمع العربي .

وعلى الرغم من الفوارق الجوهرية بين العالم العربي وتلك الجماعات الأفريقية القبلية ، فالموقف واحد في جوهره . والأمر لا يخرج في النهاية عن أن يكون عملية هجوم أو غزو ثقافي من الغرب وحضارته على الثقافة العربية الاسلامية وتهديد لها ، مما أثار لدى بعض الأوساط إحساساً عميقاً بالقلق ، تمثل في المناداة بضرورة العودة الى التراث والعمل على احيائه كنوع من الملاذ الأخير الذي يمكن أن نحتمي به من ضياع شخصيتنا الثقافية ، وان كانت هناك فئات أخرى ترحب بهذا الاحتكاك الثقافي وتقبله بدون مناقشة أو مع بعض التحفظات . فكأن الاهتمام بموضوع التراث واثارة مشكلة جدوى الاشتغال به ، واختلاف الآراء حول ذلك ، كل هذا نجم ـ الى حد كبير ـ من الشعور العام بالضعف والتخلف ازاء الثقافة الحديثة الوافدة من الغرب والرغبة الطبيعية لدى البعض على الأقل في الدفاع عن « الهوية الثقافية » ، والالتجاء في ذلك الى سلاح التراث ، على الرغم من كل ما قد يحمله ذلك من خاطر العودة الى الماضي ، والتقوقع على الذات ، والانفصال عن الحاضر ، والابتعاد ـ الى حد كبير ـ عن التيارات الثقافية والفكرية المعاصرة .

ولست أقصد هنا الى التعرض للآراء المختلفة والأفكار المتضاربة حول قضية التراث . ولكنني أرجو أن أعرض

الموضوع من وجهة نظر محددة بالذات ، تقوم على التسليم منذ البداية بأهمية التراث وضرورة العمل على احيائه ـ أو احياء بعضه على الأقل ـ والتعريف به وتقريبه الى ذهن الرجل العادي فضلًا عن خاصة المثقفين ، على أمل أن يصبح ذلك التراث جزءاً أساسياً في تكويننا الفكري والثقافي .

ونقطة الانطلاق في هذه المعالجة هي اعتبار الثقافة وحدة كلية متكاملة وعملية مستمرة تتعدى في وجودها كل اللحظات الزمنية الآنية وتتصل حلقاتها بعضها ببعض ، بغير انقطاع على مر العصور ، على الرغم مما قد يطرأ على بعض مظاهرها من تغير واختلاف ، وما تتعرض له أثناء ذلك من إضافات واستعارات من الثقافات الأخرى التي تحتك بها . وهذا معناه أن الثقافة تنمو وتتطور وتكتسب قدرات جديدة باستمرار ، وأن العقبات التي قد تعترض سبيلها وتعوق نموها انتا هي في آخر الأمر تجارب وخبرات جديدة ، من شأنها أن تزيد هذه الثقافة عمقاً وثراء اذا أحسن الاستفادة منها . وعلى ذلك فليس ثمة ما يدعو الى التنكر للجلور أو الأصول الثقافية القديمة أو قطع الصلة بها ، رغم أن ذلك سوف يساعد على تطوير واقعنا الثقافي ، وربطه بالحركات الفكرية السائدة في الخارج ، واضفاء طابع المعاصرة على هذا الواقع . وأي محاولة لقطع الصلة بين حاضر الثقافة وماضيها في أي مجتمع من المجتمعات لن يؤ دي الا الى ظهور مسوخ ثقافية شوهاء لا تحت الى ذلك المجتمع بصلة .

ومن الناحية الأخرى ، فان استعارة عناصر ثقافية من مجتمعات وثقافات أخرى وتمثلها لن تؤدي بالضرورة الى ضياع المقومات الثقافية الأصيلة واختفائها تماماً ، بل قد يكون ذلك عامل قوة وغو واثراء . وإذا كنا نقول أن الثقافة كائن حي وعملية مستمرة ومتصلة الحلقات ، فأن بقاء هذه الثقافة واستمرارها في الوجود ، وتطورها مع الاحتفاظ بأصالتها ومقوماتها الأساسية ، تستدعي ربط الماضي المتمثل في التراث الثقافي بالحاضر والعمل على تحديثه « وعصرنته » - أن صح هذا التعبير - عن طريق تقريبه إلى الأفهام ، وتقديمه بصورة تتلاءم وتتفق مع ظروف وأوضاع ومتطلبات الحياة الفكرية في الوقت الحالي ، بحيث يصبح عنصراً متكاملاً في الثقافة المعاصرة . فالمسألة فيها يتعلق بالثقافة العربية والتراث العربي الاسلامي تنحصر في كيف نضمن الاحتفاظ بذلك التراث العربيق ونضمن في الوقت ذاته عدم تخلفنا والتراث العربي الاسلامي الفكرية الحديثة المتلاحقة .

والذي يدعو الى الاستغراب ، ويستحق الملاحظة ، هو أن التراث الثقافي لم يؤلف في الحضارة الغربية مشكلة عويصة تستنزف قوى المثقفين هناك ، وترهتي عقولهم وتدفعهم الى ذلك الانقسام الخطير حول أهمية وجدوى الاهتمام به ، مثليا حدث في العالم العربي منذ أواخر القرن الماضي وحتى الآن . فعلى الرغم من كل ما أحرزه الغرب من تقدم في العلم والتكنولوجيا ، ومختلف مظاهر الحياة ، وأوجه النشاط العقلي والفكري فانه لم يتشكك قط في أهمية التراث ، أو على الأقل لم يعتبر ذلك مشكلة عويصة تستحق الوقوف أمامها طويلا ، وتنقسم حولها الآراء ، وتتباين وجهات النظر ، بل على العكس من ذلك ، كان دائماً يعتبر الاهتمام بالدراسات التراثية مسألة مسلماً بها ، وليس علامة على التخلف أو عاملاً من عوامله ، وانه ليس ثمة تناقض على الاطلاق بين ذلك التراث سواء أكان هو التراث اليوناني الروماني ، أو تراث العصور الوسطى ، وحتى عصر النهضة ، وبين ما أحرزته حضارتهم وحققته من تقدم . فثمة اذن نوع من الاتصال والاستمرار ابتداء من الثقافة الهيلينية حتى الحضارة العلمية المعاصرة .

ولقد كانت هناك دائماً جهود طويلة مضنية ومتصلة لدراسة التراث الثقافي في الغرب وتحليله ومحاولة فهمه وتطويعه لمتطلبات العصر وتقريبه الى أذهان الأجيال المتتالية حتى يؤلف جزءاً من ثقافتهم الخاصة وتكوينهم الذهني . وهو الأمر الذي نفتقر اليه نحن هنا بالنسبة لتراثنا العربي والاسلامي العريق. ولسنا نقصد بذلك تلك الجهود المثمرة التي تبذل في الغرب لنقل التراث اليوناني الروماني ، وترجمته من لغته الأصلية الى اللغات الأوروبية الحديثة فحسب ، بحيث نجد أن العمل الواحد يترجم أكثر من مرة في اللغة الواحدة ، ويتوفر على هذه الترجمات كبار المتخصصين من الأساتذة ، وانما أقصد أيضاً ( ترجمة ) التراث داخل اللغة الواحدة من ( اللغة ) التي كانت سائدة في عصر من العصور الى ( اللغة ) السائدة الآن . والمثال الفذ في ذلك هو نقل ملحمة بيوولف Beowulf الشهيرة من اللغة الانجليزية القديمة الى الانجليزية الحديثة ، لتيسر قراءتها للرجل العادى . وذلك فضلًا عن الشروح والتعليقات والتفسيرات والدراسات المختلفة ، التي تتناول مختلف جوانب هذه الأعمال ، وتلقى الضوء عليها ، وتقربها الى ذهن الرجل الحديث ، وتساعد بالتالي على ( عصرنة ) ذلك التراث وتحديثه . بل لقد أخضع هذا التراث القديم للدراسة والتحليل في ضوء النظريات العلمية الحديثة بقصد التعمق في أغواره . فلم تهمل الأساطير اليونانية القديمة ، على زعم أنها خرافات تتعارض مع نظريات العلم الحديث ، وانما خضعت لتفسيرات التحليل النفسي وللتأويلات الانثربولوجية ، بل وكانت هي ذاتها مصدراً لقيام نظريات جديدة ، تحتل مكاناً مرموقاً في تاريخ العلم . والمثال الواضح لذلك هو نظرية فرويد عن عقدة أوديب التي تقوم وترتكز على أسطورة أوديبوس المشهورة . والدراسات التاريخية والاركيولوجية والانشربولوجية والاجتماعية والسيكولوجية وغيرها حول تلك الأساطير تفوق الحصر . وليس ثمة ما يدعو الى الدخول هنا في تفاصيل هذا الموضوع. لأن كل ما نهدف اليه هو الاشارة الى موقف الحضارة الأوربية العلمية العقلانية المعاصرة من التراث القديم ، وكيف أن هذا الموقف لم يسمح بوجود فجوة واسعة سحيقة ، تفصل بين الفكر القديم والفكر الحديث ، وذلك بعكس ما هو عليه الحال في الثقافة العربية ، حيث أدى الاهمال والتنكر الطويلين للتراث من ناحية ، والجري غير الواعي وراء الحضارة والفكر الغربي من ناحية أخرى ، الى قيام هذه الفجوة الرهيبة بين القديم الأصيل ، والجديد المعاصر ، وهي فجوة تعبر عن نفسها بوضوح في ذلك التساؤ ل الذي يثور الآن حول جدوي التراث ، وهل نهمله على اعتبار أنه من مخلفات الماضي ، أم نعمل على احيائه كوسيلة للمحافظة على الهوية الثقافية بصرف النظر عن قيمته في ذاته .

وتحمل هذه النظرة الضيقة ـ وهذا أقل ما يمكن أن يقال عنها ـ كثيراً من الخطر لأنها انما تهتم بالتراث حتى تهرب من الحاضر الواقع بشروره ومتاعبه ، وتعيش في الماضي الذي يمثل المرحلة الزاهرة السعيدة في تاريخ الفكر العربي والأصالة العربية . ولذا فان أصحاب هذه النظرة لا يأبهون كثيراً بمسألة (تحديث) التراث ، أو العمل على تقريبه للأذهان والأفهام ، وتحليله في ضوء النظريات العلمية الحديثة بقدر ما يهتمون بمجرد التحقيق والنشر والشرح اللغوي ، والدعوة الى التمثل بالتراث ، وإحياء القيم التي كانت تلازمه ، والعودة الى أنماط الحياة المرتبطة به . ولست أعتقد أن ذلك هو خير أسلوب لخدمة التراث وتطويره . . فهو موقف يؤدي في آخر الأمر الى جمود ذلك التراث ذاته ، ويقائه على ما كان عليه ، وزيادة النفور منه ولن يؤدي بحال الى أن يصبح ذلك التراث جزءاً من الحياة الثقافية والفكرية المعاصرة .

ولسنا ننكر أو نهون من شأن الجهود التي يبذلها المتخصصون في تنقيح التراث ونشره ، ولكن هذه كلها عمليات تتم في

نطاق ضيق محصور ، ويقوم بها متخصصون لخدمة غيرهم من المتخصصين ، ولا يكاد أثرها يتجاوز حدود المهتمين بالدراسات التراثية ، دون أن تمس في ذلك القاريء العادي ، أو من يمكن تسميته بالمثقف العام . وصحيح أن هناك بعض الجهود التي تبذل لاعادة كتابة التراث وتبسيطه ، وتقديمه في أسلوب عصري حديث بقصد تقريبه الى أذهان وأذواق وأفهام النشء ، وقد حققت هذه المحاولات ـ أو بعضها على الأقل ـ كثيراً من النجاح ، ولكنها مع ذلك جهود فردية وقليلة وينقصها عنصر الاستمرار . والطريف في الأمر هو أننا كنا الى عهد غير بعيد نعطي مسألة تقريب التراث من أذهان النشء أهمية وعناية أكبر مما نعطيه لها الآن ، وكانت كتب التراث المسطة أو ( المهذبة ) توزع على طلاب المدارس في مرحلة التعليم الثانوي . وأفضل الأمثلة على ذلك كتابان كان لهم بغير شك شأن في تعريف الطلاب ببعض التراث العربي ، وكانا بداية لاثارة اهتمام الكثيرين بمتابعة الكتابات التراثية ، وأعني بهما كتاب ( مهذب رحلة ابن بطوطة ) بعد العربي ، وكانا بداية لاثارة اهتمام الكثيرين بمتابعة الكتابات التراثية ، وأعني بهما كتاب ( مهذب رحلة ابن بطوطة ) بعد ( كليلة ودمنة ) . بل الأكثر من ذلك أن بعض كتب التراث كانت تقرر على الطلاب في صورتها الأصلية بغير حذف أو تبسيط أو تعديل الا في أضيق الحدود ، ان كانت تنالها يد التغيير على الاطلاق .

والمثال الذي يحضرني الآن هو كتاب قدامة بن جعفر ( نقد النثر ) الذي كان يقرأه طلاب السنوات الأخيرة من المرحلة الثانوية رغم صعوبته وعمقه . وما أظن أن الكثيرين من خريجي الجامعات العربية الآن ، بما في ذلك خريجو كليات الآداب ، قرأوا هذا الكتاب أو حتى سمعوا به وباسم صاحبه . وليس العيب في هذا الوضع هو عيب الأجيال الناشئة ، بقدر ما هو عيب نظام التعليم وفلسفته في الوقت الحالي ، والميل الغالب الى التبسيط والتسطيح . ولكن هذه مسالة أخرى ليس هنا مجال التعرض لها .

والمهم هنا هو أن الذي نفتقر اليه بحق هو العمل على نقل أو (ترجمة ) التراث الى اللغة الحديثة السائدة بين أوساط المتعلمين كوسيلة أولى لتقريب التراث وادخاله الى حياتنا الفكرية كي يصبح جزءاً عضوياً من تفكيرنا ، وحتى يلتحم مع بقية مكونات الثقافة العربية المعاصرة بنفس المعنى الذي التحمت به الأعمال التراثية في الغرب بالثقافة العلمية الحديثة المتطورة .

وسوف يساعد ذلك بطريقة فعالة ومجدية على إحياء الأعمال التراثية الأصيلة ذاتها . ولست أقصد بالأحياء هنا عملية النشر بعد تحقيق النص بالأسلوب التقليدي المتبع الآن ، وانحا المقصود بالاحياء هنا نفخ الحياة من جديد في هذا التراث ، وبعثه من رقدته عن طريق تحديثه واعادة النظر فيه ، في ضوء النظريات العلمية الحديثة ، سواء أكانت نظريات لغوية أم سيكولوجية أو اجتماعية أو انثر بولوجية أو غير ذلك . وكما سبق أن ذكرنا فان الأسلوب المتبع حتى الآن في تحقيق التراث ونشره ، يترك هذا التراث في آخر الأمر مادة ميتة خالية من الحياة بالنسبة لعامة المنقفين ، أو حتى خاصتهم من غير المتخصصين في شئون التراث ، لأنها تقنع بتقديمه في ضوء العصر الذي ظهر فيه فحسب ، وبذلك يبدو جزءاً من ذلك الماضي الذي راح وانقضى ، ويظل بعيداً وغريباً عن الثقافة المعاصرة ، بل ومتعارضاً معها في كثير من الأحيان . واذا كنا قد أشرنا الى بعض الجهود التي بذلت لتبسيط التراث ، وتقديمه لطلاب المدارس الثانوية في فترة

معينة من تاريخنا المعاصر ، فان ثمة جهداً ينبغي الاشارة اليه والاشادة به لانه كان يحاول تقريب هذا التراث للقاريء المثقف في العالم العربي ، ولكنه توقف هو أيضاً رغم ما حققه من نجاح . وأنا أعني بذلك الجهد المضني الذي بذل في اصدار مجلة ( تراث الانسانية ) التي كانت تنشر في مصر ، واستمرت في الصدور تسع سنوات ، وكان لي حظ الاشراف على تجريرها لفترة قصيرة ، قبل أن تعصف بها القرارات غير المدروسة والمتسرعة ، فتوقفت عن الصدور ، رغم ما كانت تؤديه من خدمات ممتازة في مجال التعريف بالتراث . فقد كانت المجلة تعني بتقديم أمهات الكتب التراثية العالمية ( وليس فقط كتب التراث العربي الاسلامي ) ، وتعرف بهذه الكتب وتقدم ملخصات وافية لمحتواها ، والعصر الذي ظهرت فيه ، وحياة أصحابها ، ومقتطفات منها ، والأثر الذي تركته . وربحا كان أهم نقطة عرضت لها بعض الكتابات التي ظهرت في هذه المجلة ، هو الاهتمام بابراز المنهج الذي اتبع في تلك الأعمال ، والموقف المنهجي والنظري التصحابها . فهذه ناحية هامة وجوهر تر بغيرشك ، كما أنها هي الناحية التي تتعدى وتتخطى كل حدود الزمان والمكان . واذا كان هناك من يرفض الاهتمام بأعمال التراث ، على أساس أن المادة التراثية تنتمي الى عصور غير عصرنا ، فليس هناك من يستطيع أن يرفض المشكلات والمواقف المنهجية ، التي تكشف عن التوجه العقلي ، أو الموقف الذهني الذي يصدر عنه الكاتب في كتاباته .

فكان الذي يهم في المحل الأول في دراسة التراث وعاولة احيائه والاهتمام به ، ليس هو المادة التي تضمها الأعمال التراثية وانما المباديء العقلية وقوانين الفكر التي كانت تحكم تفكير المفكرين والكتاب والعلماء والأدباء الذين تركوا لنا هذا التراث الضخم ، والأسلوب الذي كانوا يتبعونه في انتأليف والدراسة والتحليل ، والمناهج التي كانوا يصدرون عنها ، والتي كانت توجه دراستهم وبحوثهم ، على اعتبار أن المنهج هو في جوهره موقف عقلي يقفه الباحث ، ويتمسك به في نظرته الى الأشياء . فالذي يبقى من كل النتاج الفكري بعد أن تزول أهمية وجدَّة المادة ، هو المنهج والطرائق والمعايير التي كان يتمسك بها أصحاب تلك الكتابات ، وربما كان ذلك أوضح في الأعمال التراثية العلمية منه في الكتابات التي تدور حول الموضوعات الانسانية ، من أدبية وفلسفية واجتماعية . فالمادة العلمية في كتب التراث لم تعد تتكشف لنا بغير شك عن نوع التفكير الذي كان يسود في العصر الذي تنتمي اليه ، والاهتمامات التي كانت تشغل بال تكشف لنا بغير شك عن نوع التفكير الذي كان يسود في العصر الذي تنتمي اليه ، والاهتمامات التي كانت تشغل بال العلماء وتستقطب جهودهم ، كما أن تكشف لنا عن مدى ما تحقق من تقدم علمي في عصر معين من العصور . والأهم من هذا كله هو أنها تكشف لنا عن القيود والضوابط والمباديء والمعاير التي كانت تحكم عملية التفكير والبحث العلمي . وهذه أمور أكثر بقاء واستمراراً ويكن أن تكون جزءاً من موقفنا نحن الآن في نظرتنا الى الأشياء ، وذلك لو وستحق أن تعطى ما هي جديرة به من عناية واهتمام .

وثمة ناحية أخرى قلما نلتفت اليها في دراستنا للأعمال التراثية ، وان لم تغب عن أذهان بعض المستشرقين والمهتمين بالتراث العربي والاسلامي من الأجانب ، واعني بذلك اخضاع بعض القضايا والأحكام الواردة في كتب التراث للفحص والاختبار ، ليس في ضوء الظروف التي أنتجتها ، ولكن في ضوء المعطيات والأوضاع الراهنة التي تسود الآن في

المجتمع العربي ، أو حتى في غيره من المجتمعات التقليدية ، بحيث تعتبر هذه القضايا والأحكام بمثابة الفرونس النبي يراد اختبار مدى صحتها ، بالرجوع الى ملابسات وشروط جديدة . والمثال الذي أحب أن أشير اليه هنا لتوضيح ما أرياد أن أقول ، هو مبدأ « العصبية » كما عرضه ابن خلدون في « المقدمة » فنحن نعرف أن كثيراً من علمائنا ومفكرينا درسوا « المقدمة » وظهرت حولها كتابات عديدة ، تتفاوت فيها بينها تفاوتاً شديداً في درجة العمق ، والقدرة على التحليل ، والقاء الضوء على آراء ابن خلدون ، أو مجرد العرض السريع الضحل والتلخيص المبتسر وترديد آراء ابن خلدون بعد صياغتها في عبارات أخرى كثيراً ما تكون أقل دقة واحكاماً من عبارات ابن خلدون نفسه . وهذا لا ينفي بطبيعة الحال وجود عدد قليل من الكتابات الممتازة عن ابن خلدون ، ومقدمته وآراثه ونظرياته ، كما لا ينكر وجود دراسات أخرى تناقش هذه الأراء بالاشارة الى بعض النظريات الاجتماعية الجديدة . فهذه كلها اسهامات تستحق الاحترام والاعجاب . ولكن ما أقصده هنا هو أن مبدأ العصبية عند ابن خلدون يستحق أن يعرض له بعض الباحثين العرب بالمناقشة ، في ضوء المادة الاثنوجرافية التي يتم جمعها من المجتمعات القبلية القائمة الآن في الوطن العربي ، فمثل هذا العمل خليق بأن يبين لنا في آخر الأمر مدى دقة نظرية ابن خلدون ، ومطابقتها للواقع ، وصلاحيتها لفهم وتفسير أحد أشكال التنظيم الاجتماعي في المجتمع العـربي المعاصـر . والمعروف أن نـظرية ابن خلدون قـد أثارت مخيلة عـالم اللاهوت ، المستشرق الشهير « ويليام روبرتسون سميث » وأنه استرشد بها في دراسته لنظام القرابة في بلاد العرب القديمة ، وهو كتاب أثار بدوره مخيلة عالم الانثربولوجيا البريطاني الشهير « إيفانز بريتشارد » فاستعان بهذه النظرية ذاتها في دراسته لنظام القرابة لدى قبائل النوير في جنوب السودان ، والى حد أقل في دراسته الرائعة العميقة عن التنظيم الاجتماعي والقبلي في برقة ( ليبيا ) ، وذلك في كتابه الشهير عن ( The Sanusi of Cyrenaica ) وقد أوحت هذه النظرية لايفانز بريتشارد بالخروج علينا بمبدأ هام ، يفسـر في ضوئـه نسق القرابـة والنسق السياسي في هـذين المجتمعين ، وهو المبدأ الذي يعرف الآن في كل الكتابات الانثربولوجية المعاصرة باسم « الانشقاق والالتحام » . فهذا مجال طيب اذن لما يكن أن نفعله في مجال الاهتمام بالتراث العربي الضخم ، والعمل على إحيائه ، وتطويعه لمتطلبات العصر والظروف القائمة الآن ، بدلًا من الاكتفاء بتحقيقه ونشره وتلخيصه وربطه طيلة الوقت بالعصر الذي أنتجه ، وبالتالي تقييده وتكبيله بقيود الماضي ومنعه من الانطلاق والتحليق (\*).

...

ولقد كانت الفلسفة التي تكمن وراء هذا العدد الذي بأيدي القراء هي أن يقوم الأساتذة الباحثون بمحاولات رائدة في مجال إعادة النظر في بعض الكتابات التراثية ، وقراءة هذه الأعمال قراءة جديدة لا تقنع بالتلخيص ، وانمال ترمي في المحل الأول الى تقديم هذه الأعمال في ضوء العصر الذي نعيش فيه ، مع الاهتمام بوجه خاص بالنواحي المنهجية .

<sup>( • )</sup> سبق لي أن اقترحت هذا الموضوع على بعض الزملاء من أساتذة الانثر بولوجيا في بعض الجامعات العربية ، على أمل أن يهتم واحد مهم أو أكثر ليس فقط بدراسة سدأ العصبية ، وإسهام كل من روبرتسون سعيث ، وايفانز برتشارد وتلاميذها في فهم ابن خلدون ، وانحا القيام بمثل هذه الدراسات من وجهة نظر عربية من ناحية ، وعاولة البحث عن بعض المباديء النظرية في كتب التراث الأخرى ، التي تصلح لأن تكون فروضاً موجهة لبحوث أصلية جديدة ، مما يؤدي الى ارتباط الماضي بالحاضر ، وبالنافي استجابة البعض لذلك ، وقرب ظهور عدد من الدراسات في هذا المجال الحصب .

ولقد ركزنا في طلبنا اليهم جميعاً على ضرورة ابراز هذه النواحي ، باعتبارها الجانب الأكثر رسوخاً واستمراراً ، والتي يمكن أن توجه البحوث التراثية في المستقبل . وهذه على أية حال بداية لجهود طويلة ، نرجو أن نستمر فيها ، على أمل أن يؤدي ذلك الى الوصول الى نظرة متكاملة الى مناهج البحث في الأعمال التراثية ، والمباديء العقلية التي كانت تحكم هذه الأعمال ، ومدى امكان الاستعانة بهذه المناهج والمباديء في إقامة فكر عربي جديد ، يسترشد بجهود المفكرين السابقين مثلها يسترشد بالفكر الغربي المعاصر .

د. أحمد أبو زيد

\* \* \*

#### التمهيد :

#### حول المقدمة والتاريخ :

قد يظهر لأول وهلة أن اختيار ابن خلدون كمؤرخ ، والتعرض لكتابه العبر ، أمر مستغرب . فابن خلدون أشهر من أن يعرف ، وكتابه غلب على غيره من كتب التاريخ الاسلامي في المشرق وفي المغرب .

واذا كان من المعروف ان الباحثين المحدثين كرسوا لدراسة ابن خلدون وكتاب العبر العديد من الأبحاث ، هما لم يحظ بمثله غيره من علماء العسرب ومفكسري الاسلام ، فانه من المعروف ايضا أن الجزء الأول من العبر ، الذي اشتهر باسم « مقدمة ابن خلدون ، هو الذي أذاع صيت المؤرخ المغربي الكبير ، ورفعه ـ كما أراد الكثيرون بحق ـ الى مصاف الفلاسفة وكبار المفكرين .

والحقيقة ان الكتاب الأوروبيين بدأوا الاهتمام جديا بدراسة ابن خلدون منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، بعد أن قام دسلان (De Slane) ، الذي كان قد شغل منصب المترجم الرسمي للجيش الفرنسي في الجزائر قبل ان يصبح عضوا بالمجمع الفرنسي ، بترجمة المخاشر الخاصة بتاريخ البربر من كتاب العبر الى الفرنسية ، ثم بترجمة الجزء الأول من الكتاب الى الفرنسية تحت عنوان و مقدمات ابن خلدون ، Les الفرنسية تحت عنوان و مقدمات ابن خلدون ، Prolegomenes أطلقوا اسم المقدمة أو المقدمات على الجزء الأول من تاريخ العبر . اذ أن ابن خلدون يسمى هذا الجزء من كتابه بر : و الكتاب الأول فى : و طبيعة العمران فى من كتابه بر : و الكتاب الأول فى : و طبيعة العمران فى

### ابن خسلدون مؤرخًا مایخ لعرب والبریر فی کناب العبر

سعدزغلول عبدالحيد نسم الناريخ ـ كلية الآداب جامعة الكويت الخليقة ، وما يعرض من البدو والحضر ، والتغلب والكسب والمعاش والصنائع والعلوم ونحوها وب المدان من العلل والأسباب »(١) .

والصحيح ان لتاريخ ابن خلدون مقدمتين : أولاهما لا تحمل عنوانا ، وهي خطبة الكتاب في ٤ صمحات ٢١ - ٧ ) ، وتبدأ بالحمدلة والتصلية . أما البعدية فهي في التعريف بفن التاريخ ، موضوع الكتاب ، الدي يسحيه « كتاب العبر ، وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ، ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأدبر ، ، هم يو تب الكتاب على :

- \_ مقدمة : في فضل علم التاريخ
- \_ ثم ثلاثة كتب : \_ الأول في العمران
  - ـ الثاني في اخبار العرب
  - \_ الثالث في اخبار البربر

وهو يشير بعد ذلك الى انه انتهز فرصة الرحلة الى المشرق من اجل تكملة الكتاب فيها يتعلق بتاريخ المشرق ودول العجم هناك . ويختم ابن خلدون خطبة الكتاب هذه بالاشارة الى عنايته بأولية الأجيال والدول ، واسباب التصرف والحول ، وما يعرض في العمران من بدو وحضر مع ايضاح البراهين والعلل . وهو يعرف قيمة كتابه بفضل علومه الغريبة ، ومها يعرض في العمران ابي فارس عبدالعزيز ( ابن السلطان ابي الحسن ) المريني ، ليوقف على خزانة طلبة العلم المرينية بجامع القرويين بفاس .

أما مقدمة الكتاب كما ألفها ابن خلدون فتقع في حوالي ٢٧ صفحة من طبعة بولاق (٧- ٢٨) وهي تحمل عنوان : « فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه ، والالماع لما يعرض للمؤرخين من المغالط والأوهام وذكر شيء من أسبابها » . وهي مع الخطبة الأولى تكونان موضوعا واحدا في علم التاريخ ، وتعتبران جميعا مقدمة الكتاب . وهكذا لا يخرج ابن خلدون في كتابة مقدمة كتابه التاريخي على ما كان متعارفا عليه ، عند من سبقه من كتاب العرب والمسلمين ، من مؤرخين وغيرهم . فهويكتب مقدمة في عدد قليل من الصفحات بغرض بيان اهداف الكتاب ، من : التعريف بالعلم الذي يعالجه ، والمنهج الذي يتبعه في التأليف والمظان التي يرجع اليها ، الى جانب ما يرجي من انتهاج سبيل الحق والعدل ـ غرض كل بحث علمي .

#### المقدمة في التاريخ :

يعرف ابن خلدون التاريخ في المقدمة بأنه « فن غزير المذهب ، جم الفوائد ، شريف الغاية (ج١ ص٧) ، وهو ينص قبل ذلك في الخطبة (ج١ ص٣) ، على انه علم من النوع السهل الممتنع ، كما نقول الآن ، اذ : « يتساوى في

 <sup>( ) )</sup> انظر طبعة بولاق ١٨٨٢ ، وهي المصورة في ط . بيروت باسم منشورات مؤسسة الأحلمي للمطبوحات ، ١٣٩١ - ١٩٧١م ، والنص في ٣٤٥ ص يضاف اليها الفهرسة في
 ١٩ ص

فهمه العلماء والجهال » فهو علم له « ظاهر » و « باطن » . والظاهر هو الشكل الخارجي الممثل في الأحداث او الاخبار التاريخية في تسلسلها الزمني المعروف . اما الباطن فهو يعني كنه العملية التاريخية من حيث النظر في اسباب الوقائع وتحقيق عللها وبيان العلاقة بين المقدمات والنتائج في مسار الحوادث . ولكل ذلك فالتاريخ ، كما يراه : « اصيل في الحكمة عريق ، وجدير بأن يعد في علومها وخليق » . بمعنى ان التاريخ علم عقلي بدلا من تصنيفه بين العلوم النقلية .

ومجرد النقل ، دونما تحقيق وتدقيق ، مرفوض في التاريخ ، فهو السبب الأول لما يقع فيه الناقلون من المغالط . والتاريخ عتاج الى معارف مساندة متنوعة ، من : « قواعد السياسة وطبيعة العمران ، والأحوال في الاجتماع الانساني ، الى جانب قياس الحاضر (ج١ ص٧ ، ص٢٣ ) .

وهو يفرق بين « فحول المؤرخين » في الاسلام وبين الأدعياء المتطفلين ، ويضع في طبقة الكبار : ابن اسحق ، والطبري وابن الكلبي والواقدي ، والمسعودي (ج١ ص٣) ، وهؤلاء هم اصحاب التاريخ العام . اما اصحاب التواريخ المحلية من الكبار ، فمنهم ابن حيان مؤرخ الاندلس والدولة الاموية بها ، والرقيق مؤرخ افريقية والدول التي كانت بالقيروان(٢)

ويأتي بعد الطبقة الأولى من المؤرخين عطبقة ثانية من المقلدين الذين يوصفون ببلادة الطبع والعقل ، فيكتفون باحتذاء المثال ، ويكررون في موضوعاتهم الأخبار المتداولة بأعيانها لا يذكرون اسباب نشوء الدول وتطورها ، ولا يعرفون علة الوقوف عند غايتها (ج ١ ص٤ ) .

ويصنف ابن خلدون طبقة ثالثة من صغار المؤ رخين الذين افرطوا في الاختصار ، فاكتفوا في تقليدهم بأسماء الملوك ، وعدد ايام ملكهم ، دونما اشارة الى الانساب (ج١ ص٤) والأنساب كانت مهمة في القديم من اجل معرفة العائلات المالكة ، والاسر الوزارية واصول اصحاب الوظائف العامة (ج١ ص٢٦) . وهو يعطي نموذجا لهذا النوع من التاريخ هو كتاب ابن رشيق القيرواني ، الموسوم بـ « ميزان العمل » (ج١ ص٤) .

وهو يضيف بعد هؤلاء طبقة رابعة فمن يسميهم بالعوام ، ومن لا رسوخ لهم في المعارف وهم اللين استخفوا مطالعة التاريخ وحمله ، والخوض فيه والتطفل عليه ، فاختلط اللباب بالقشر ، والصادق بالكاذب (ج1 ص٢٣) .

#### نقد طبقة الكبار من الفحول :

ولكن تصنيف مؤرخي الاسلام في طبقات اشبه بطبقات الخاصة والعوام والجماهيرفي المجتمع لا يعني وجود فواصل دقيقة بينهم ، أو ان طبقة الخاصة منهم كانت فوق مستوى نقد مؤرخنا الذي جعل التاريخ في مصاف العلوم الحكمية اي . العقلانية الراقية .

 <sup>(</sup> ٢ ) العبر ، ج ١ ص ٤ ـ في الأصل د أبو حيان ، و د ابن الرقيق ، .

فالمسعودي الذي وضعه في قمة الكبار من الفحول ، وجعله النموذج الذي احتداه في موسوعيته من اتي بعده فنحا منحاه (ج١ ص٤) ، وكذلك الواقدي لا تسلم كتبها (من المطعن والمغمز ما هو معروف عند الاثبات ، ومشهور بين الحفظة الثقات » ورغم ذلك « فان الكافة اختصتهم بقبول اخبارهم ، واقتفاء سننهم في التصنيف واتباع آثارهم » . وهنا ينص على أن « الناقد البصير قسطاس نفسه ، في تزييفهم فيها ينقلون او اعتبارهم . فللعمران طبائع في احواله ترجع اليها الأخبار ، وتحمل عليها الروايات والآثار » (ج١ ص٣) .

وهو عندما ينتقل في مجال النقد التاريخي من التعميم الى التخصيص ، ينكر على المسعودي اكثر من رواية وهمية ومغلوطة ، مما يتعلق بالتاريخ القديم او تاريخ الرسل ومما يختص بتاريخ الخلفاء . وفي الرواية الأولى ينتقد الوهم في احصاء اعداد العساكر حيث اخذ المسعودي بالرواية التي تقول ان جيوش بني اسرائيل التي أحصاها موسى (عم) بلغت ، ٦٠ الف رجل او اكثر (٣) والثانية متعلقة بالروايات الاسطورية التي تريد ان يكون ملوك اليمن القدامي (التبابعة) قد غزوا افريقية وبلاد المغرب ، وان ملكهم افريقش هو الذي سمى اهل المغرب باسم البربر ، وان قبائل صنهاجة وكتامة حفدة الحميريين من اليمنية . وهي الرواية التي اخذ بها كل من الطبري والجرجاني وابن الكلبي - الامر الذي يأباه بحق نسابة البربر(١٤) .

وابن خلدون ينكر ايضا ان تكون قصة زواج العباسة اخت الرشيد بجعفر بن يحيى هي السبب في نكبة البرامكة ، ويأبي على العباسة ان « تدنس شرفها العربي بمولى من موالي العجم » كما يتساءل : « وكيف يسوغ من الرشيد ان يصهر الى موالي الاعاجم على بعد همته وعظم آبائه » . وهنا يطبق ابن خلدون نظريته في قياس الماضي بالحاضر او الغائب بالشاهد فيقول :

« ولو نظر المتأمل في ذلك نظر المصنف وقاس العباسة بابنة ملك من عظهاء ملوك زناتة لاستنكف لها عن مثله مع مولى من موالي دولتها . وفي سلطان قومها ، واستنكره ولج في تكذيبه » . وهو يقدم اثر ذلك الاسباب المنطقية للنكبة ، مما يتمثل في استبداد البرامكة باللولة (ج ١ ص١٣ ) ، وهو ما اخذ به ابن عبد ربه (ج١ ص١٤ ) .

أما ما تموه به الحكاية من معاقرة الرشيد للخمر ، فمردود عليه بما يشهد به الطبري له من الدين والعدالة ، وصحابة العلماء والعبادة (ج١ ص١٥) والمعروف ان الرشيد كان يجتنب الخمر ، وان كان يشرب النبيد ( نبيذ التمر ) على مذهب اهل العراق (ج١ ص١٥) .

وقصة ابن عبد ربه التي تحكي عن زواج الخليفة المأمون ببوران ابنة الحسن بن سهل اثر مغامرة قصصية مثيرة ، صعد فيها الخليفة الى سطوح بعض الدور العالية في زنبيل مدلي بمعالق وجدائل من الحرير ، مرفوضة هي الاخرى بالنسبة للخليفة الذي عرف بدينه وعلمه وكذلك بالنسبة لمنصب ابنة الحسن بن سهل وشرفها (ج١ ص١٧) .

<sup>(</sup>٣) وهو يفند صحة الرقم هن طريق هدم امكانية ادارة مثل العند في صفوف منتظمة في مهدان الفتال ، وكذلك هن طريق المقارنة يجيوش فارس في القديم وعند الفتح العربي حيث تم يزيدوا في القادسية من ٦٠ ألفا أو ١٣٠ ألفا عند المكثرين ( انظر لاج ١ ص ٨ هذا ، كيا ثبت في الاسرائيليات أن جنود سليمان كانت ١٢ ألفا ( انظرج ١ ص ٩ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) ج ١ ص ٩ ، وانظر كذلك ص ١٠ حيث الاشارة الى أن ملوك البمن هزوا المغرب وكذلك المشرق حتى يلاد الصين والروم حتى القسطنطينية ، وحيث يقول : وهذه الأخبار كفها بمينة عن الصحة ، هريقة في الوهم والغلط ، وأشبه بأحاديث القصص الموضوع .

وابن خلدون يعارض بعد ذلك من ينفي نسب الفاطمين ، ويستدل على صحة النسب بنجاح الدعوة . فكانه يأخذ بالمبدأ القانوني الذي يقول ببطلان كل ما بني على باطل . ويدلل على صحة هذه المقالة بما حدث للقرامطة الذين تلاشت دعوتهم بعد ظهورها بصفتهم ادعياء في النسب الشريف (ج١ ص١٨) أما عن موقف العباسيين من الفاطميين وانكارهم لنسبهم ، فأسبابه الأحقاد السياسية .

وهنا يشير ابن خلدون الى واحدة من نظرياته في السياسة فيقول  $\alpha$  ان الدولة والسلطان سوق للعالم تجلب اليه بضائع العلوم والصنائع . . . وتحدي اليه ركائب الروايات والاخبار وما نفق فيه نفق عند الكافة . فان تنزهت البولة عن التعسف والميل والأفن . . . ولم تجر عن قصد السبيل نفق في سوقها الابريز الخالص واللجين المصفى وان ذهبت مع الاغراض والحقود ، وماجت بسماسرة البغي والباطل نفق البهرج والزائف  $\alpha$  وهو يتبع ذلك بجبد النقدي الذي يقول : والناقد البصير قسطاس نظره ، وميزان بحثه وملتمسه  $\alpha$  (  $\alpha$  1  $\alpha$  ) .

وابن خلدون عندما يدافع بعد ذلك عن صحة نسب الادارسة الشرفاء ، يجنع بعض الشيء عن قواعد النقد التي يقررها فالى جانب ما يدلل به على صحة النسب ، من ظهور احوال البادية ، وعداء الدولة العباسية ، يقف بقوة الى جانب تنزيه اهل البيت ، وان فراش ادريس طاهر من الدنس ومنزه عن الرجس بحكم القرآن ، ومن اعتقد خلاف هذا فقد باء باثمه وولج الكفر من بابه .

وهو يفسر اطنابه في الدفاع عن الادارسة بسبب ما سمعه بنفسه من بعض القادحين في نسبهم افتراء ، على زعم انه ينقله عن بعض مؤرخي المغرب ممن انحرف عن اهل البيت . ويختم ذلك قائلا : و ونفي العيب حيث يستحيل العيب عيب ، لكني جادلت عنهم في الحياة الدنيا ، وارجو ان يجادلوا عني يوم القيامة » (ج١ ص٢١) . وهنا يخرج ابن خلدون عن موضوعيته وعقلانيته في سبيل التشيع للادارسة .. ملوك المغرب .. وحب آل البيت .

وهو بعد ذلك يدافع عن صحة نسب المهدي محمد بن تومرت صاحب الدعوة الموحدية ضد خصومه من ضعفة الرأي من فقهاء المغرب وقتئذ ، ويستند في تأييد صحة نسبه الى نجاح دعوته ، فكأنه يقرر مبدأ في طبيعة الاشياء من حيث ضرورة : كون النتائج من جنس المقدمات . هذا ، وان عاد واكد ان سبب نجاح ابن تومرت هو الاستناد الى العصبية في قبائل مصمودة لأن النسب الفاطمي كان خفيا قد درس عند الناس ، وبقي عنده وعند عشيرته ، يتناقلونه فيها في قبائل مصمودة لأن النسب الفاطمي كان خفيا قد درس عند الناس ، وبقي عنده وعند عشيرته ، يتناقلونه فيها بغلا يضره المنا ابن تومرت انسلخ من نسبه الأول ( الفاطمي ) « ولبس جلدة هؤلاء ( المصامدة ) وظهر فيها ، فلا يضره الانتساب الأول في عصبيته اذ هو مجهول عند اهل العصابة » ، وهو الأمر الذي له نظائر عند العرب ( ج ١ ص ٢٣ ) .

#### نظرية التطور « تبدل الأحوال » :

وبعد ايراد تلك الامثلة من مغالط المؤرخين يعود ابن خلدون مرة اخرى الى اسباب الغلط عندهم ، والعلوم التي يحتاج اليها المؤرخ ، واصول النقد التاريخي مما سبقت الاشارة اليه ، وكل ذلك كتمهيد لأهم نظرياته التاريخية ، وهي نظرية التطور التي يسميها بـ « تبدل الاحوال » .

والحقيقة ان ملاحظة التطور في المجتمع هي اهم اهداف المؤرخ ، فهي التي تميز بين التاريخ في شكله التقليدي القديم الذي يعني تسجيل الاحداث ، كما وقعت ، بمعنى الاخبار وبين التاريخ كعلم يعني بشرح اسباب الاحداث وبيان اولياتها . فكان التاريخ له وجهان كما يقال عن العملة وهما : الظاهر والباطن عند ابن خلدون . والظاهر هو القشر او الزبد الطافي على السطح ، والباطن هو اللب او القاع من البحر حيث الجوهر .

وفي التطور يقول « ان احوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر ، انما هو اختلاف على الايام والازمنة ، وانتقال من حال الى حال ، وكها يكون ذلك في الاشخاص والأوقات والأمصار ، فكذلك يقع في الإفاق والأقطار والأزمنة والدول سنة الله التي قد خلت في عباده » (ج١ ص٢٤) ويلاحظ ابن خلدون ان هذا التطور يكون بطيئا فلا تظهر علاماته بشكل واضح الا على المدى الطويل ، وهكذا لا يتفطن اى تلك الحركة الخفية الا « آحاد من اهل الخليقة » اي الموهوبين من اهل البصر والبصيرة ، كها نرى .

وهو يجعل هذا التبدل في الاحوالي السبب الحقيقي في تقلب الأمم والدول على مر العصور ، من : الفرس والسريانيين والنبط والتبابعة وبني اسرائيل والقبط من العصور القديمة المبكرة ، ثم تبدلت الاحوال فجاء الفرس ثانية والروم والعرب في العصور القديمة المتأخرة ، الى ان جاء الاسلام بدولة العرب ( مضر ) ، فانقلبت تلك الأحوال اجمع انقلابة اخرى ، وصارت الى ما اكثره متعارف لهذا العهد ، يأخذه الخلف عن السلف » ثم درست دولة العرب . . . وصار الأمر في ايدي سواهم من العجم ، مثل : الترك بالمشرق والبربر بالمغرب ، والفرنجة بالشمال ، فذهبت بذهابهم امم ، وانقلبت احوال وعوائد نسي شانها وأغفل امرها » (ج١ ص٢٤) .

والرأي في المسار الخفي الذي يسلكه التطور ، والذي يؤدي ما بين دهر وآخر الى ذلك الانقلاب الذي يودي بأمم ودول ويحيى امما ودولا غيرها ، انه يسير في دواثر يرتفع من اسفل الى اعلى في دور الرقي الذي يكون بطيئا ، لينتهي من اعلى الى اسفل في شكل نقلة سريعة ، هي : ذلك الانقلاب الذي يمثل تمام التبدل . ويمكن لنا ان نتصور مسار التطور في نظرية ابن خلدون تلك ، بمسار سلك حلزوني الشكل ، مشدود افقيا بين قطبين فكأن الاحداث التاريخية تسير اماما وفي شكل دوائر مترابطة فيها بينها ، تعلو وتهبط عبر الزمن ، حسبها تقتضي الاحوال .

أما عن أسباب التبدل الرئيسية فتتمثل بشكل اساسي فيها يطرأ على اصحاب الدول الجديدة من التغير ، عندما يأخذون في التحول عن اسلوب حياتهم المعتادة ، عن طريق النقل عمن كان قبلهم من أهل الدول السابقة ، فتقلدهم رعيتهم وذلك حسبها هو معروف في الامثال الحكمية ، من أن الناس على دين ملوكهم . فعن طريق التقليد والمحاكاة يتم التبدل والتغير ، ويتحول مسار الأحوال الى غير طريقها المرسوم أولا ، وغالبا ما يذهل الناس عن مراقبة هذا التحول ، فلا يلاحظه الا اللماح الفطن .

ومن هذا المدخل يعرف ابن خلدون بما طرأ من التبدل على بعض الوظائف الهامة في دولة الاسلام ، مما يعالجه بالتفصيل في الكتاب الأول الخاص بالعمران ، مثل : التعليم والقضاء . والذي دعاه الى ضرب المثل بالتعليم ، هو ما كان يقال من ان والد الحجاج كان معليا بينها كان التعليم على ايامه هو ، في القرن الثامن الهجري ، من حرف المستضعفين من الناس الذين لا يحق لهم التطلع الى الرتب الرئاسية العليا التي ليسوا اهلا لها ، خشية وقوعهم في المهالك « لانقطاع الجذم او العصبية » اما التعليم في صدر الاسلام فكان من مسئوليات العرب ، اصحاب الدولة من اهل الانساب والعصبية ، الذين كانوا يقومون بنشر تعاليم الاسلام على سبيل « التبليغ الخبري لا على وجه التعليم الصناعي » (ج ١ ص ٢٥) كما آل اليه الحال فيها بعد .

والذي لم يقله ابن خلدون هذا ، هو : ان عددا من كبار الثوار في دولة الاسلام اتخذوا مهنة التعليم ستارا لهم ، ونجحوا بفضلها في جمع الانصار حولهم ، وتأليف جماهير الناس ضد حكامهم . وأهم الأمثلة على ذلك ثلاثة عرفتهم الدولة الفاطمية ، أولهم : ابو عبدالله الشيعي ، الذي وقع على عاتقه اقامة الدولة الفاطمية في المغرب (سنة ٢٩٦ه / ٢٠٩٩ ، وثانيهما : الثاثر الزناتي أبويزيد المعروف بصاحب الحمار الذي ثار على القائم في المهدية (سنة ٣٣٩ه / ٢٠٤٩ ) ، وثالثهم : أبوركوة الاموي الذي ثار في برقة على أيام الخليفة الحاكم ، والذي هدد القوات الفاطمية في مصر (سنة ٣٩٧ه / ٢٠٠٧م) . كل هؤ لاء اتخذوا مهنة التعليم مع قيامهم بالامر بالمعروف والنبي عن المنكر ستارا لثوراتهم . واظن ان هذه الأمثلة ـ الى جانب مثال المهدي ابن تومرت ، صاحب دولة الموحدين ـ هي التي كانت تشجع بعض ممتهني التعليم الى العمل السياسي الذي حذرهم ابن خلدون من مغبة الطمع فيه لعدم الاهلية .

ومثل هذا ما يقوله عن وظيفة القضاء قديما حيث كانت الرياسة لبعض القضاة ، بل وقيادة الجيوش ايضا ، وان احال بيان ذلك الى فصل القضاء في القديم كان و الأهل بيان ذلك الى فصل القضاء في القديم كان و الأهل العصبية من قبيل الدولة ومواليها ، كما هي الوزارة بالمغرب على ايامه في اواخر القرن الثامن الهجري (ج1 ص٢٦) .

#### انقلاب اواخر القرن الثامن الهجري (١٤ م):

ويختم صاحب العبر مقدمته التاريخية بالعودة الى تعريف التاريخ ، في معناه الضيق بانه الاخبار المتعلقة بعصر او بجيل في رقعة مكانية محددة ، فكأنه تسجيل للأحداث وذلك في مقابل التاريخ بمعناه الواسع الذي يعني بالتعرف على الاحوال العامة مما يتعلق بالاقاليم العريضة على طول الحقب الزمنية الممتدة . فذلك هو الأصل الذي يعتمده المؤرخ في شرح اخباره والغرض النهائي الذي يهدف اليه في التأليف ( انظر العبر ج١ ص٧٧) .

#### المسعودي إماما للمؤرخين :

وأهم من حقق مثل هذا هو المسعودي في كتابه مروج الذهب الذي ألفه حوالي سنة ٣٣٠هـ / ٩١٢م . فلقد شرح فيه أحوال الأمم والأقاليم شرقا وغربا ، « فذكر نحلهم وعوائدهم ووصف البلدان والجبال والممالك والدول ، وفرق بين شعوب العرب والعجم ، فصار اماما للمؤ رخين يرجعون اليه ، وأصلا يعولون في تحقيق الكثير من أخبارهم عليه ( العبرج ١ ص٧٧ ) .

فكان ابداع المسعودي الذي جعل منه اماما للمؤرخين في نظر ابن خلدون يتلخص في امرين اولها: رؤية واسعة (بانورامية) الى التاريخ ، تخرج به من دائرة الأخبار المروية في سير الرجال الى تتبع احوال الشعوب والامم ، في مجالاتها الرحبة ، مما يتناول الاجتماع والعقائد والاقتصاد وغيرها . أما ثانيها : فيتمثل في رؤيته النفاذة في التفرقة بين الشعوب الاسلامية في المشرق ، ما بين عرب وعجم ، بمعنى ختام حلقة جديدة في دور التطور . ففي ذلك الوقت عندما كان يكتب المسعودي حوالي منتصف القرن الرابع الهجري - كانت الخلافة العباسية قد اضمحلت بعد ظهور وظيفة امير الامراء التركي ، كها كانت دولة العرب قد دالت تماما في المشرق ، بقيام دول اعجمية ، من : فارسية وتركية . فكأن المسعودي هو صاحب الفضل في تسجيل عملية التجدد التي تمت على ايامه ، والتي تغيرت فيها الاحوال فكانها خلقت خلقا جديدا .

والذي لم يقله ابن خلدون هنا ، هو : ان اول من فطن حقيقة الى عملية تطور الاسلام في المشرق من دولة عربية الى دولة تركية اعجمية ، هو الجاحظ اديب العربية في كل عصر وزمان . فلقد سجل الجاحظ ملاحظات غريبة في شأن هذا التبدل ، في رسالته التي بعث بها الى الفتح بن خاقان ـ نديم المتوكل والمتوفي معه سنة ٢٤٧هـ / ١١ ديسمبر ٢٨١م - في فضائل الترك . فلقد لاحظ الجاحظ ـ دون غيره من المعاصرين ـ ما كان يطرأ على بنية الدولة الاسلامية من التغيير عند مقارنته بين العناصر التي تكونت منها جيوش الخلافة على ايامه ، من : الخراسانية والترك والعرب ، وغيرهم من عناصر المحاربين الذين عرفوا بالموالي والأبناء . وكان تركيزه على الترك منهم بصفة خاصة ، وعلى صفاتهم القتالية (٥٠) .

أما عمن اقتدى بالمسعودي في منهجه التاريخي الجامع ، فهو البكري الاندلسي (ت ٤٦٧هـ / ١٠٧٤م) وخاصة في كتاب المسالك والممالك ، دون غيره ( العبر ، ج١ ص٢٧ ) فكأن ـ تجربة البكري ، لم تنجح الا في مجال الجغرافية الوصفية ، وذلك انه لم تكن قد حدثت تطورات ذات بال مما سجله في كتبه التاريخية .

والمهم من كل ذلك هوما يستشعره ابن خلدون من انه يعيش في المغرب فترة انقلاب تختم دورة من دورات التجدد في تاريخ الدول، مما يعني انهيار نظام قديم ايذانا بقيام نظام جديد، وذلك على ايامه في أواخر القرن الثامن الهجري (١٤٥م). « فقد انقلبت احوال المغرب الذي نحن شاهدوه ، وتبدلت بالجملة . واعتاض من اجيال البربر ، اهله على القدم بمن طرأ فيه من لدن المائة الخامسة ، من اجيال العرب بما كسروهم وغلبوهم وانتزعوا منهم عامة الأوطان ، وشاركوهم فيها بقي من البلدان لملكهم . هذا ، الى ما نزل بالعمران شرقا وغربا في منتصف هذه المئة الثامنة ، من الطاعون الجارف الذي تحيف الامم وذهب بأهل الجيل ، وطوى كثيرا من محاسن العمران ومحاها ، وجاء للدول على حين هرمها ، وبلغ الغاية من مداها ، فقلص من ظلالها ، وفل من حدها ، وأوهن من سلطانها ، وتداعت الى التلاشي والاضمحلال احوالها . وانتقص عمران الأرض بانتقاص البشر ، فخربت الامصار والمصانع ودرست السبل والمعالم وخلت الديار والمنازل ، وضعفت الدول والقبائل ، وتبدل الساكن وكأني بالمشرق قد نزل به مثل ما نزل

<sup>(</sup>٥) انظر بحثنا في « الترك والاسلام في العصر الوسيط ؛ مجلة عالم الفكر ، المجلد ١٠ ، العدد ٢ ، ١٩٧٩ ، وخاصة ص ٤٣٥ ـ ٣٣٤ .

بالمغرب ، لكن على نسبته ومقدار عمرانه . وكأنما نادى لسان الكون في العالم بالخمول والانقباض فبادر بالاجابة \_ والله وارث الارض ومن عليها » .

واذا تبدلت الأحوال جملة ، فكانما تبدل الخلق من أصله ، وتحول العالم بأسره ، وكأنه خلق جديد ، ونشأة مستأنفة ، وعالم محدث » (ج١ ص٢٧) .

فابن خلدون يسجل انه شاهد عيان لعملية تغيير جلرية في تاريخ المغرب ، اعتبارا من منتصف القرن الـ ٨هـ / ١٤ . وأن هذه العملية تمثلت في فقدان دول البربر لما كان لها من السلطان بسبب القبائل العربية البدوية القاطنة في كل آفاق المغرب ، من بواديه وحواضره .

أما عن بدء مسار دورة التبدل هذه فيرجع الى منتصف القرن الخامس الهجري (١١م) حينها بدأت مسيرة قبائل بني هلال من صعيد مصر نحو بلاد القيروان على عهد المستنصر الفاطمي ووزيره اليازوري . فكانت الهجرة الهلالية العامل المحرك للعملية التاريخية التي اثبارت الاضطراب السياسي وأودت بالازدهار الاقتصادي ، وقلبت عناصر البنية الاجتماعية رأسا على عقب ، فأدت الى التغير التام الذي عاشه ابن خلدون في منتصف القرن الـ ٨هـ / ١٤م .

فكان دورة التطور المغربية استغرقت ثلاثة قرون . وهي نفس المدة تقريبا التي استغرقتها دورة التبدل المشرقية الأولى التي لاحظها الجاحظ حوالي منتصف القرن الثالث الهجري (٩م) والتي سجل اكتمالها المسعودي في مروج الذهب ، بعد ذلك بقرن ، حوالي منتصف القرن الرابع الهجري (١٠م) .

وذروة التبدل الذي شاهده ابن خلدون تمثلت في الطاعون الجارف الذي اكتسح البلاد في وقت كان الاضمحلال قد بلغ غايته ، فقضى على الناس ومحى معالم العمران ، وعلى الجملة قضى على كل مكونات البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد .

وهو يرى أن موجة التغيير هذه قد مرت ببلاد المشرق هي الأخرى ، وأن كان تأثيرها يظهر بشكل نسبي أقل وضوحاً بسبب كثافة العمران هناك .

انه يرى ان ما أصاب العالم اشبه ما يكون بنوبة الخمود والانكماش التي تعرف في علم الحياة بمرحلة البيات الشتوي بـ عند الحيوان ، والتي تنتهي بتحسن الأحوال الطبيعية وتجدد الحياة بشكل يوحي بميلاد جديد .

أما عن نعيه البلاد والعباد ، فانه يذكرنا بمقالة ابن الاثير ـ الذي نقل ابن خلدون الكثير عنه ، فيها يتعلق بتاريخ المشرق ودوله ـ عندما بدأ في تسجيل غزوة جنكيز خان للمشرق الاسلامي على ايامه حيث اعلن انه يتردد كثيرا في تسجيل الحادثة العظمى التي اعتبرها نعيا للاسلام والمسلمين ، فقال و فيا ليت امي لم تلدني ، ويا ليتني مت قبل حدوثها ، وكنت نسيا منسيا يا(١) ولقد اثبت الاحداث ان الغزوة المغولية لم تكن شرا مطلقا ، اذا انها امدت الاسلام في المشرق بدماء تركية جديدة ، اعادت اليه الشباب والحيوية ، وفتقت عن عصر جديد من النهضة على المستويات السياسية والحضارية والثقافية ، ما زالت آثارها باقية .

ومثل هذا ما لاحظه ابن خلدون حوالي منتصف القرن الـ ٨هـ /١٤م ، من امكانية تجدد بلاد المغرب وعودة الوحدة السياسية اليها والحيوية العمرانية بفضل اعمال بعض كبار الرجال من مثال السلطان ابي الحسن المريني .

#### ابن خلدون خليفة المسعودي في امامة التاريخ والنموذج لمن يأتي بعده من المؤرخين :

ويختم ابن خلدون المقدمة في علم التاريخ بأن العهد الذي يعيشه في حاجة الى من « يدون احوال الخليقة والآفاق واجيالها ، والعوائد والنحل التي تبدلت لأهلها ، ويقفو مسلك المسعودي لعصره ، ليكون اصلا يقتدى به من يأتي من المؤرخين من بعده » .

هذا ، ولو انه يستدرك قائلا انه لن يعالج في كتابه الا تاريخ القطر المغربي : « لاختصاص قصدي في التأليف بالمغرب واحوال اجياله واعمه ، وذكر ممالكه ودوله ، دون ما سواه من الاقطار لعدم اطلاعي على احوال المشرق واممه ، وان الأخبار المتناقلة لا توفي كنه ما اريده منه » .

وهو هنا رغم الحاجة الى الاقتداء بالمسعودي في كتابة تاريخ شامل لفترة زمنية عريضة وبشكل متكامل حتى يمكنه ملاحظة عملية التطور التاريخية التي عرفها بـ ( التبدل ) يرجع الى قاعدة منهجية مضادة تتمثل في مبدأ التخصص ، اي الدراسة في العمق بدلا من الاستعراض الافقي ، وخاصة في الموضوعات المالوفة مما يتعلق بالتاريخ الوطني الذي تتوفر مصادره المباشرة وعمن نبه على هذا الامر بالنسبة لتاريخ المخرب ، ابن الاثير في تاريخه الكامل ، حيث يقرن ما يقتبسه من المختصين في تاريخ المغرب مثل الرقيق القيرواني ، او ابن رشيق او البكري بقوله : فهم اعلم ببلادهم او : ورب البيت ادرى بما فيه (٧) .

وهو يحتج للمسعودي بأنه تمكن من استيفاء كتابه في التاريخ العام بفضل ما قام به من الرحلات البعيدة وتعرفه بنفسه على احوال البلاد التي ذكرها في كتابه ، وإن كان قد قصر في استيفاء احوال المغرب ( الذي لم يره ) .

<sup>(</sup>٢) اتظر الكامل لابن الأثير ؛ أحداث سنة ٦١٧ هـ ، ج ١٢ ص ٣٥٨ ( ط . تور تبرج ـ المصياد ببيروت ١٩٧٩ )

<sup>(</sup>٧) انظر الكامل لابن الأثير، أحداث سنة ٩٧، ج ٤ ص ٥٥٦ ( عن فتح الاندلس)

وخلاصة القول في مقدمة كتاب العبر « في علم التاريخ » ان ابن خلدون عرض فيها بايجاز كل نظرياته في علم التاريخ » من : التعريف به وبفوائده ، ومناهج البحث فيه عن طريق النقد واطراح النقل ، ومعرفة العلل والاسباب ، والالمام بالنواميس الطبيعية من اجل قياس الحاضر بالماضي والماضي بالحاضر ، وذلك في عملية تجعل من الماضي والحاضر والمستقبل نسيجا واحدا ، كيا تجعل من التطور أس العملية التاريخية ، ومن ادراك كنهه : الغرض النهائي الذي يقصد اليه المؤرخ من تأليفه .

هذا ، كما عرض بسرعة في ثنايا علم التاريخ عددا من نظرياته في العمران واشار الى بعض موضوعاته ، مثل : العلم بقواعد السياسة وطبائع الموجودات ، والعصبية ، والتعليم والقضاء بما عالجه بتفصيل في الكتاب الأول ، فاكتفى بالاحالة اليه .

واخيرا فرغم ما وجهه ابن خلدون من النقد الى المسعودي من حيث انه اكتفى بالنقل في عدد من القصص التاريخية التي لا سند لها من الصحة ، مما سبق عرضه ، فانه ظل يضع المسعودي في طبقة الكبار من الفحول ، لكي يجعله في آخر الأمر اماما للمؤرخين ، ويجعل من نفسه خليفة له او مجددا لتراثه التاريخي ـ الامر الذي يتطلب النظر في مروج الذهب .

#### ما بين كتاب العبر ومروج الذهب :

ان اشادة ابن خلدون بالمسعودي بصفته اماما للمؤرخين المسلمين التي لا تعادلها الا اشادة المحدثين من الأوروبيين بابن خلدون ، بصفته رائد المؤرخين المجددين واول علماء الاجتماع المحدثين ، تفرض علينا امعان النظر في مروج الذهب ، بهدف ملاحظة مدى التزام مؤرخنا باقتفاء منهج المسعودي ، ابتداء من المقدمة .

والمسعودي يجعل من مقدمته لمروج الذهب بـابا من ابـواب الكتاب ، يسميـه : « باب ذكـر جوامـع أغراض الكتاب »(^) . فهو يجعل المقدمة اذن في اغراض الكتاب الذي يجعله ثالث كتبه المعتبرة ، وهي :

\_ أخبار الزمان : وهو مطول يعالج الاحداث الى سنة ٣٣٧هـ / ٩٤٣م على عهد المتقى لله (٣٢٩ ـ ٣٣٣هـ ) .

ـ الكتاب الأوسط : وهو وسط بين المطول والمختصر ، ويتناول موضوعات اخبار الزمان ملخصة ، مع اضافة ما جد من الأحداث المعاصرة بعد سنة ٣٣٧هـ / ٩٤٣م .

- مروج الذهب : موجز للكتاب الأول وغتصر للكتاب الثاني ، ويركز فيه معلوماتها ، اضافة الى ما جد من الأحداث على عهد كل من المستكفي بالله (٣٣٣ - ٣٣٣هـ) ثم المطيع لله (٣٣٤ - ٣٣٣هـ) بعده ، وهو آخر خلفاء بغداد من معاصريه ، وان كان المسعودي يختم كتابه في فسطاط مصر سنة ٣٣٣هـ - على عهد انوجور الاخشيدي ، تحت وصاية كافور - اى قبل عشر سنوات من وفاته ( سنة ٣٤٦هـ / ٩٥٧ ).

<sup>(</sup>٨) انظر مروج اللهب ، تحقيق عمد عين الذين حيد الحميد ، ط . دار المعرفة ، بيروت ١٤٠٣ - ١٩٨٣ ، ج ١ ص ٩- ١٨ .

<sup>(</sup>٩)حن تأليفه للكتب الثلاث ، انظر مروج اللعب : ج ١ ص ٩- ١٠ وعن المستكفى انظرج ٤ ص ٣٥٥ ؛ ومن المطيع ص ٣٧٧ : ومن الانتهاء من تأليف الكتاب ص ٣٨٥ .

#### الأخبار أم العلوم :

والمسعودي يبين أن الباعث له على التأليف ( في التاريخ واخبار العالم ) هو محبة العلم ، واقتفاء اثر الحكياء ، حتى المسعودي يبين أن الباعث له على التأليف المروج ، ج ص١٢) . وهو في متن الكتاب يبين ايضا فوائد التأليف ، اذ : ( لولا تقييد العلماء خواطرهم على الدهر لبطل اول العلم ، وضاع آخره » . فالاخبار ( اي علم التاريخ ) هي ام العلوم : اذ يستخرج منها كل علم ، كما ينبني عليها الفقه ، ويتم القياس ، كما توجد فيها امثال الحكماء وتقتبس منها مكارم الاخلاق وتلتمس فيها آداب سياسة الملك .

ويفضل هذه الشمولية اصبح التاريخ علما « يستمتع بسماعه العالم والجاهل ، ويستعذب موقعه الأحمق الغافل ، وينفضل هذه الشمولية اصبح التاريخ علما « يستمتع بسماعه العابي ويأنس بمكانه وينزع اليه الخاصي والعامي ، ويميل الى رواياته العربي والعجمي ( مروج ، ج٢ ص٧٧ ) وواضح ان ابن خلدون تأثر بهذه التعاريف المسعودية ، عندما قال : « ان التاريخ علم تسمو الى معرفته السوقة والأغفال ، وتتنافس فيه الملوك والاقيال ، وتتساوى في فهمه العلماء والجهال ، اذ هو في ظاهره لا يزيد على اخبار عن الايام والدول . . . وفي باطنه نظر وتحقيق . . . » ( العبر ، ج١ ص٣ ) .

#### منهج المسعودي :

أما عن منهج دراسة المسعودي فهو يعتمد على معلوماته الشخصية كشاهد عيان عبر اسفاره في الصحراء والبحر والبر ، من الصين في اقصى المشرق الى الشام ومصر في الغرب ، وذلك كها قال الشاعر :

تيمم أقطار البلاد، فتارة لدى شرقها الاقصى وطورا الى الغرب سرى الشمس، لا تنفك تقذفه النوى الى أفق ناء يقصر بالركب

فهو يستعلم بدائع الأمم بالمشاهدة ، ويعرف خواص الاقاليم بالمعاينة ، ويفاوض الملوك على تغاير اخلاقهم وتباعد ديارهم ، ويعرف كيف يفرق بين مواقف كل منهم ( مروج ، ج١ ص١١ ) وهو يلح على انه « ليس من لزم جهة وطنه وقنع بما نمى اليه من الأخبار عن اقليمه كمن قسم عمره على قطع الأقطار ، ووزع ايامه بين تقاذف الأسفار ، واستخراج كل دقيق من معدنه وأثارة كل نفيس من مكمنه » ( مروج ، ج١ ص١٢ ) .

ورغم اهتمام المسعودي بطرائف الأخبار ، فانه يعرف أصول المنهج العلمي المبني على النقد والذي يهدف الى الوصول الى الحقيقة . فهو يشير الى كثرة العناء في العلم ، وقلة الذين يفهمون معانيه و فلا تعاين الا مموها جاهلا ، ومتعاطيا ناقصا قد قنع بالظنون ، وعمى عن اليقين » .

وهو يسجل أنه لم يبدأ في تأليف كتبه ـ الآنفة الذكر ـ الا بعد أن عانى صناعة التأليف في ضروب من قنون العلم والآداب ، مثل : أصول الديانات ، واصول الفتوى وقوانين الاحكام ، وموضوع الامامة وما يدور حولها من : النص والاختيار ، وعلم الظاهر والباطن ، الى جانب ما كتبه في السياسة والسياسة المدنية ، واجزاء المدينة ، وكيفية تركيب العوالم ، والأجسام السماوية وغيرها (مروج ، ج ١ ص ١٢) .

#### مصادر المسعودي:

وفيها يتعلق بمظانه التاريخية ، يبدأ باشارة عامة في النقد التاريخي ، يذكر فيها اصابة بعض المؤلفين وخطأ البعض ، رغم اجتهاد كل منهم على قدر طاقته ، وامكان فطنته ، ثم يأخذ في تسجيل اسمائهم مع اسهاء بعض كتبهم ، فممن ذكرهم من مشاهير الاخباريين والمؤرخين واصحاب السير والآثار :

وهب بن منبه ، وأبو مخنف ، وابن اسحق ، والواقدي ، وابن الكلبي ، وأبو عبيدة ، وابن المقفع ، وابن سلام ، والمدائني ، والجاحظ ، والنوفلي ( علي بن محمد بن سليمان ) وابن لهيعة المصري ، وابن عبد الحكم المصري ، واسحق ابن ابراهيم الموصلي ( صاحب كتاب الاغاني ) والبلاذري ، واحمد بن ابي طاهر ، ( صاحب اخبار بغداد ) ، وعلى بن مجاهد ( صاحب كتاب اخبار الامويين ) وابن قتيبة الدينوري ، والطبري ( فقيه عصره وناسك دهره ) وابن الماشطة ( وله كتاب الوزراء ) ثم الجوزجاني .

ومن المذكورين من اصحاب الوظائف الديوانية :

ابن أبي الدنيا (مؤدب المكتفي بالله) واحمد بن محمد خالد البرقي (الكاتب صاحب التبيان)، وابن خرداذبه (صاحب البريد، وله: كتاب الكبير في التاريخ، وكتابه النفيس في (المسالك والممالك) والقاضي ابو البشر الدولابي، وابن زكريا الرازي (الطبيب وله كتاب سير الخلفاء) والصولي (وله كتاب الاوراق في اخبار الخلفاء) وقدامة بن جعفر (الكاتب وله: زهر الربيع في الاخبار، وكتاب الخراج) وابراهيم بن موسى الواسطي (الكاتب وله اخبار الوزراء) وعلي بن الفتح المعروف بالمطوق (الكاتب، وله: اخبار وزراء المقتدر بالله) وعبدالله بن الحسين بن سعد (الكاتب، وله كتاب التاريخ في اخبار الخلفاء من بني العباس وغيرهم) وسنان بن ثابت بن قرة (نديم المعتضد بالله).

هذا ، الى جانب من كتبوا في فنون تاريخية جانبية مثل : الخليل بن الهيثم الهرثمي (صاحب الحيل والمكايد في الحروب ) ومحمد بن زكريا الغلابي المصري (صاحب كتاب الاجواد) ويوسف بن ابراهيم (صاحب اخبار ابراهيم بن المهدي ) ومحمد بن الحارث الثعلبي (صاحب كتاب الخلاق الملوك ، المؤلف للفتح بن خاقان ) ، وابي سعيد السكري (صاحب كتاب الهرج والاحداث ) .

والمسعودي يقرر انه لم يذكر الاكتب المشاهير من المصنفين والمعروفين من المؤلفين ، وهو يعتذر عن عدم ذكر كتب «تواريخ اصحاب الاحاديث في معرفة اسهاء الرجال واعصارهم وطبقاتهم » ، مشيرا الى انه الى على ذكر طبقات اهل العلم على اختلاف انواعهم وتنازعهم في آرائهم ، وذلك الى سنة ٣٣٧هـ / ٩٤٣م ) ، في كتابيه الأولين : اخبار الزمان ـ والكتاب الأوسط .

وهو يشيد من بين من ذكرهم ، بابن خرداذبه الذي « كان اماما في التأليف ، متبرعا في ملاحة التصنيف ، اتبعه من يعتمد واخذ منه ، ووطيء على عقبه ، وقفا اثره » . وهو لا يعلم احسن من كتاب فتوح البلدان للبلاذري في بابه . أما الطبري فهويكثر من الثناء على تاريخه: الزاهي على المؤلفات بما جمع من الاخبار وما اشتمل من صنوف العلم، وهو كتاب تكثر فائدته وتنفع عائدته « ويكفي ان مؤلفه: فقيه عصره وناسك دهره الذي انتهت اليه علوم فقهاء الامصار، وحملة السنن والآثار».

وهو يشيد ايضا بكتاب الأوراق للصولي ، من حيث انه « ذكر غراثب لم تقع لغيره ، واشياء تفرد بها لأنه شاهدها بنفسه » كها كان محظوظا من العلم ، ممدودا من المعرفة ، مرزوقا من التصنيف ، وحسن التأليف .

ومثل هذا يقال عن قدامة بن جعفر الذي «كان حسن التأليف ، بارع التصنيف ، موجزا للالفاظ ، مقربا للمعاني » في كل من : زهر الربيع ، والخراج ، حيث يكفي النظر فيهما للتأكد من حقيقة ما يذكره وصدق ما يصفه (مروج ، ج١ ص ١٤ - ١٦ ) .

#### النقد لعدم الاختصاص

والغريب في هذا الباب الخاص بتقويم المصادر ، هو ان المسعودي يخص بالنقد سنان بن ثابت ابن قرة الحراني ، وهو الفيلسوف ، دون غيره من أصحاب التآليف على اختلاف صناعاتهم : فلقد ألف سنان كتابا جمع فيه أخبارا « زعم أنها صحت عنده ولم يشاهدها ووصل ذلك بأخبار المعتضد بالله ( ٢٧٩ ـ ٢٨٩ هـ / ١٩٩٢ - ٩٠١ م ) وذكر صحبته اياه ، وأيامه السالفة معه ثم ترقى الى خليفة خليفة في التصنيف » .

والذي يأخذه المسعودي على سنان بن قرة ، انه انتحل ـ وهو الفيلسوف ـ ما ليس من صناعته واستنهج ما ليس من طريقته ، فلقد استفتح الكتاب بجوامع من الكلام في أخلاق النفس وأقسامها من : الناطقة والغضبية والشهوانية ، وذكر لمعا من السياسات المدنية ، مما ذكره أفلاطون في كتاب السياسة المدنية ، ولمعا مما يجب على الملوك والوزراء .. ورغم ما يقرره من أن سنان « أحسن في كتابه ، ولم يخرجه عن معانيه » فانه لم يغفر له أنه « خرج على مركز صناعته وتكلف ما ليس من مهنته » ( مروج ، ج ١ ص ١٦ ـ ١٧ ) .

فكان المسعودي يدعو الى احترام التخصص العلمي ، وينادي بمراعاة تصنيف العلوم وتحديد الفواصل فيها بينها . وهو هنا لا يأخذ على الفيلسوف اشتغاله بعلم التاريخ، بقدر ما يعيب عليه الخلط بين المقدمات الفلسفية العقلية وبين الموضوعات الاخبارية النقلية ، مما يعني اخضاع عناصر علمية متنافزة الى نظام علمي موحد ، وهو الأمر الذي لا يتفق مع منهج المدراسات التاريخية ، والذي يخالف ما تعارف عليه المختصون في التأليف التاريخي .

وهو ينص في متن الكتاب على فضيلة علم الأخبار على كل علم ، وان شرف منزلته صحيح في كل فهم ، وانه لا يصبر على فهمه ويتقن ما فيه وايراده واصداره الا انسان قد تجرد له وفهم معناه ، وذاق ثمرته ، واستسفر من غرره ، ونال من سروره - عا يؤكد اصراره على مبدأ التخصص في التاريخ ودفع للتطفل عليه ( انظر مروج الذهب ، ج ٢ ص ٢٠ ) .

والمسعودي يشعر بنفاسة كتابه ، ويحسن تثمين ما فيه من الفوائد فيسميه : « مروج الذهب ومعادن الجوهر ، وهو لذلك يخذر من أن يعرض له أحد بالتحريف أو التبديل والتغيير ويستنزل غضب الله ونقمته على من يفعل ذلك ـ أيا كانت ملته ، وأيا كان رأيه ( مروج ، ج ١ ص ١٨ ) .

ومجمل القول في مقدمة المسعودي أنها عرضت لأصول التأليف ، كها عرفت ببعض قواعد النقد التاريخي ، وأهم مصادر التاريخ الاسلامي في قرونه الأولى . فمحبة العلم هي الباعث الأول على التأليف والمؤلفات المعتبرة لا تكون الا بعد محارسة الكتابة ومعاناة التصنيف ، بدءا بالعلوم المساندة محا يتعلق بالسياسة ونظم الحكم أو علم الظاهر والباطن . ونظن أنه كان للمسعودي تأثيره على ابن خلدون عندما عرف التاريخ بأنه علم له ظاهر يهتم بالأخبار الشكلية ، وباطن يعتني بالمضمون والفهم والتعليل .

وتتلخص قواعد النقد التاريخي عنده في ضرورة أن تكون المعلومات أصيلة بمعنى أن يكون المؤلف نفسه شاهد عيان . وهذا يعنى بالتالى كشف الجهال من المؤلفين الذين يأخذون بالظنون ويتهاونون في التحقق من صحة الأخبار .

ورغم ذلك فالمسعودي يعرف أن الأخبار تنقسم الى قسمين ، أولهما : ما يجب علمه والعمل به ، وهو ما شاع بين الجمهور ، ورواه الكافة عن الكافة ويسمى أخبار التواتر . والأخر ما نقله آحاد الرواة وقبوله أي الاعتقاد في صحته غير واجب ، اذ هو من النوع الممكن اي الذي ليس بواجب ولا ممتنع ، مثلها في ذلك مثل : الاسرائيليات من الأخبار ، والأخبار عن عجائب البحار ( مروج ، ج ٢ ص ٢٢٨ ) .

ومصادر المسعودي متنوعة تتراوح ما بين كتب في التاريخ وأخرى في العلوم المساندة . وهو يوجه المديح الى كل من : ابن خرداذبه ، والبلاذري ، والصولي ، وقدامة بن جعفر ، ويخص الطبري وتاريخه بالمزيد من الثناء . أما عن نقده لمؤلف سنان بن قرة بن ثابت فهو التزام باحترام التخصص ، ورفض لتدخل غير المختصين في علم التاريخ ، حتى لو كانوا فلاسفة . وكل ذلك مما يمكن ان يكون مصدر الهام لابن خلدون في مقدمته في علم التاريخ .

وأخيرا نلاحظ أنه رغم أن المسعودي سار في كتابته على نهج قدامى المؤرخين الذين اتبعوا طريقة الحوليات ، الا أنه مزج بين هذه الطريقة ، وبين الترتيب الموضوعي الذي يحفظ للواقعة التاريخية وحدتها . فهو يفرد بابا أو « كتابا » لكل دولة ، ويخصص فصلا لكل أمير أو حادثة فلا يفقد الموضوع وحدته .

#### في مقدمة ابن الأثير في علم التاريخ

وهنا نستحسن الاشارة الى مقدمة ابن الاثير (ت ٦٣٠ هـ / ن) في تاريخه ( الكامل ) وهو من مصادر ابن خلدون
 الأساسية فيها يتعلق بدول الأعاجم في المشرق ، من الفرس والترك . والحقيقة أن ابن الأثير يجمع ما بين صفة العالم

المدقق والمؤرخ الموهوب. ولقد تنبه المحدثون الى أهمية كتابه فبدأوا نشره في أوربا اعتبارا من سنة ١٨٥١ بمعرفة تورنبرج الذي قام بترجمته الى اللاتينية أيضا. ولم تقتصر أهمية الكامل على تاريخ المشرق فقط بل انه زاحم كتب المغاربة ويضمنها عبر ابن خلدون ـ بصفته مرجعا لا غنى عنه بالنسبة لتاريخ المغرب والأندلس ، حتى استلت منه الحوليات الخاصة بأخبار المغرب والأندلس وترجمت الى الفرنسية بمعرفة فانيان ( Fagnan) وهو الأمر الذي أكدت صحته مكتشفات بروفنسال من الوثائق الحاصة بتاريخ المرابطين والموحدين (١٠).

وابن الأثير يشير في بدء خطبة الكتاب الى أهداف مطالعة التاريخ ، ومعرفة الحوادث ، ويذكر تباين المؤرخين في تحصيل الغرض من حيث الاسهاب المستقصي والاختصار المخل ، ويلفت النظر الى ما تؤدي اليه هذه المناهج من القصور ، مما يتلخص في ترك عظيم الحادثات والاهتمام بصغائر الأمور ، أو اهتمام كل مؤرخ بأخبار بلده ، والتقصير فيها سواه ، فالشرقي يخل بذكر أخبار المغرب ، والغربي يهمل أحوال المشرق ( الكامل ، ج ١ ص ٢ - ط تورنبرج ) . وهو بعد ذلك ينتقد أدعياء المعرفة ممن يحتقر التواريخ ويزدريها ، ظنا ان غاية قائدها انما هو القصص والأخبار ( الكامل ، ج ١ ص ٢ ) .

وابن الأثير خلال ذلك يفلسف التاريخ فيتكلم في « الجلي » من الحوادث و « الخفي » منها ، كما يتكلم في « العرض » و « جوهر المعرفة » وكذلك عن « القشر » و « اللباب » وهي المصطلحات التي تذكر بعلم الظاهر والباطن عند المسعودي ، وبتعريف ابن خلدون للتاريخ بأنه علم له ظاهر وباطن ، مما سبقت الاشارة اليه .

أما عن المنهج الذي اتبعه ابن الأثير في التأليف فيختلف عن منهج الطبري وأقرانه من أصحاب الحوليات. فلقد تنبه الى سلبيات منهج الحوليات حيث تذكر الحادثة الواحدة في سنين ، فتأتي مقطعة ، فعمد عندما لخص الطبري وأكمل ما في روايته من النقص - الى جمع الحادثة في موضع واحد بشكل متناسق ، « فجاء جميع ما في تلك الحادثة على اختلاف طرقها سياقا واحدا » ( الكامل ، ج ١ ص٣ - ٤ ) كما خص كل حادثة كبيرة مشهورة بترجمة خاصة بها ، ووضع الحوادث الصغار في آخر السنة ، تحت عنوان « عدة حوادث » :

والذي نراه أن هذه التعديلات التي ادخلها ابن الأثير في منهج الحوليين في الكتابة التاريخية لا تجعل منه مؤ رخا موهوبا فقط ، بل ترفعه الى درجة المجددين أصحاب الطرق المبتكرة في التاليف .

وابن الأثير ينحي التاريخ عن مكانه بين العلوم الأدبية عندما يرتفع به عن مستوى القصص والحكايات ، ويصنفه بين العلوم النفعية ، حيث يعدد فوائده الدنيوية والأخروية . وهو هنا يشبه القراءة بالرؤية ، فمن يطالع أخبار قوم كأنه

<sup>(</sup>۱۰) انظر Fagnan, annales du Maghreb et de I, Espagne, Alger, 1901 ورسائل موحدية ، تحقيق ودراسة برونشسال ، النص العربي الرباط ، ١٩٣٤

يعاصرهم وهكذا يمد التاريخ في العمر على طول امتداد العصور التاريخية ، وعن هذا الطريق تتكثر تجارب الانسان ـ وان كانت نظرية ـ بفضل المعرفة بالحوادث ـ « ويزداد بذلك عقلا » (١١) .

أما فوائد التاريخ الأخروية فتتأتى بمشاهدة تقلب الدنيا بأهلها وتتابع نكباتها التي لم يسلم من نكدها غني ولا فقير ، مما يؤدي الى الزهد فيها والاعراض عنها ، عن طريق التزود للآخرة بمحاسن الأخلاق ، من : الصبر والتأسي \_ رغم ما هو معروف من طلب الناس اليسير من حطام الدنيا ، وولعهم بحب العاجل (١٢٠) .

ونظرية مواجهة المتاعب الدنيوية \_ بصفتها موضوع علم التاريخ \_ بالرجوع الى الله تذكرنا بمقالات اوروسيوس ، مؤرخ القرن الخامس الميلادي ، وصاحب « تاريخ العالم » الذي ترجم الى العربية في الأندلس في أواخر القرن الرابع الهجري ( ١٠ م ) ، والذي عرف عند الكتاب العرب باسم تاريخ « هيروشيش » هذا ، وان كان اورسيوس قد تأثر في مقالته الدينية هذه بمعاصره أسقف مدينة بونة ( عنابة الحالية ) وهو القديس أغسطين . وهنا لا بأس من الاشارة الى أن كتاب أوروسيوس كان من المراجع الأثيرة لدى ابن خلدون الذي أخذ عنه كثيرا من النقول فيها يتعلق بالتاريخ القديم ولقد عني الدكتور عبد الرحمن بدوي بهذا الموضوع في ثنايا اهتمامه بتاريخ أوروسيوس الذي انتهى مؤخرا من تحقيقه ونشره ، مما يعتبر اضافة هامة الى المكتبة العربية الحديثة (١٣) .

وهنا لا بأس من الاشارة الى أن المسعودي يعتبر من أواثل المؤرخين المسلمين الذين اخذوا الكثير من النقول عن قدامى الكتاب من أصخاب تاريخ عصور ما قبل الاسلام وهذا ما يتضح في الأقسام من تاريخه التي يعالج فيها أخبار الهند والفرس واليونان والرومان . ومما يؤسف له أن المسعودي لا يذكر أسهاء مصادره ، مكتفيا بنسبة الأخبار الى و الموثوق بهم من العلهاء » مما يوحي بأنه لجأ الى السماع وليس الى القراءة . وهكذا يظل الكشف عن مصادر المسعودي القديمة من : يونانية ولاتينية ، من الموضوعات التي يرجى أن تنال ما تستحقه من عناية الباحثين .

وابن الأثيرأيضا يرجع ـ بصفته مؤ رخا موسوعيا ـ هو الآخر الى النقل من كتب التاريخ الأوروبي القديم ، وهو الأمر الذي يظهر بشكل واضح فيها يتعلق بتاريخ الأندلس قبل الفتح الاسلامي . وهو اذا لم يكن قد ذكر تاريخ أوروسيوس ،

<sup>(</sup>١١) الكامل ، ج ١ رص ٧ ـ ولايأس هنا من مقارنة كلام ابن الاثير بكلام اوروسيوس الذي يفرق بين المشاهلة والسماع ، فيقول : ان الأمور السافة كلياكانت أصعب همن شاهدها كانت أطرف هند من سممها . . ، (كما يقول ) ان المقليل من المشاهلة أرسخ من الكثير من الخير . وان مقاساة الأسير من الشنة أشق على النفس من تذكر الكثير تما فرط منها . . . فليعلم اذ رأي ذلك أن الذي أطنب فيه من الشكاية بزمانه ليس لافراط شنة الزمان ، لكنه لغمف صبره ولؤم طباعه .

وأنا واصف من الحال السائفة ما اوضع به اميا كانت أشد وأصعب من الحال الحاضرة ، وان كانت هذه مشاهدة ، وتلك خبرا ، انظر اوروسيوس ، تاريخ العالم ، تشر عبد الرحن بدوى ص ٢٥٧ - ٢٥٨ .

<sup>(</sup>١٢)لاباس هنا من الاشارة الى مقالة اور وسيوس في خطية و تاريخ العالم ۽ ( من أن كل بلاء وخنة ۽ يكون لسبيين : أما لنزكية الاخيار واما لعقوبة الأشرار ( أوروسيوس ، تاريخ العالم نشر حيد الرحمن پدوي ، ص٣٥ ) أو مايقوله يعبد ذلك من انه لم يتم السلم في الدنيا ولا هدوء البال في أهلها الا بعد بجىء المسيح . وامهم في أوليتهم كانوا يعانون من "حجارية الاجتاس والنكيات في الحرب ( تاريخ العالم ، ص ٣١٧ ) .

<sup>/</sup> ١٣/ )انظر حيد الرحمن بدوي ، ابن خلدون ومصادره اللاتينية ، منشورات كلية الآداب والمعلوم الانسانية بالرباط ، أهمال ندوة ابن خلدون ، مطابع اللجاح الجديدة ، الرباط ١٩٧٩ ( ص ١٣٥ ـ ١٩٥٩ ) وانظر حيد الرحمن بدوي ، أوروسيوس ، تاريخ العالم ، الترجمة العربية المذبكة ، بيروت ( المؤسسة العربية للمراسات والنشر ) ١٩٨٧ .

جريا على عادته في اهمال ذكر مصادره في بعض الأحيان ، وإذا كانت أخبار ملوك القوط الى أيام لذريق التي يذكرها مما يعتبر متأخرا عن عصر أوروسيوس ، فلا بأس أن يكون ابن الأثير قد نقل معلومات تلك الفترة المتأخرة عن المسافة أو ذيل لتاريخ هيروشيش ألحق به فيها بعد ـ وهو الأمر المقبول (١٤) .

وأخيرا فان ابن الاثير يدرك قدر نفسه ، ويعرف أهمية تاريخه ، كها فعل المسعودي من قبل وابن خلدون من بعد . فهو رغم اشارته \_ تواضعا \_ الى ان من « بالموصل لابد أن يشل عنه ما هو بأقصى الشرق والغرب يشعر بقيمة كتابه ، فيقول : « ولكني جمعت فيه ما لم يجتمع في كتاب واحد » ( الكامل ، ج ١ ص ٣ ) وهو الأمر الذي يؤكده محمد النسوي ، صاحب كتاب سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي عندما يقول بمناسبة أخبار الغزوة المغولية في « الكامل » : لله در مقيم ببلاد الشام لا يخفى عليه ما يدور في أطراف بلاد الهند وأعماق بلاد الصين (٥٠) .

#### التاريخ بمعناه الحضاري عند كل من المسعودي وابن خلدون :

والمهم من كل ما تقدم هو وجود نوع من المشاركة أو أوجه الشبه بين المقدمات التاريخية لكل من المسعودي وابن الأثير وابن الأثير وابن الأثير قد انفرد بأنه لم يجعل لمقدمته عنوانا خاصا ، بل تركها مجرد خطبة أو افتتاحية لكتابه والكامل ، الذي التزم في تأليفه اياه بأن يكون مؤ رخا متخصصا ، بمعنى الالتزام بالحدود المتعارف عليها للتاريخ ، من حيث كونه تاريخا سياسيا أولا وقبل كل شيء . دون التاريخ الحضاري . وهو ما يفرق بليه وبين المسعودي وابن خلدون في فهمها للتاريخ .

والحقيقة انه رغم أن ابن خلدون اقتدى بالمسعودي في فهم التاريخ بمعناه الحضاري الشامل فمن الواضح أنه يوجد ثمة خلاف ظاهر بين كل من كتاب العبر ومروج الذهب من حيث الشكل والمضمون . ولكي تسهل المقارنة فلا بأس من عرض سريع لمحتويات كل من الكتابين ، بعد أن عرضنا لمقدمتيهها .

#### مروج اللهب :

ومروج الذهب كتاب في التاريخ العام ، يعالج قصة الانسانية منذ بدء الخليقة الى وقت الانتهاء أمل تدوين الكتاب في جادي الأولى سنة ٣٣٦ هـ / ٢١ نوفمبر ٩٤٧ م ، بفسطاط مصر ( مروج ، ج ٤ ص ٧٨٥ ) . والكتاب الذي بين أيدينا يقع في ٤ مجلدات تحوي ١٦٥١ صفحة ، تبدأ بالمقدمة التاريخية التي سبقت الأشارة اليها ، والتي أعطاها المؤلف اسم الباب الأول ثم التعريف بمحتويات الكتاب التي سماها بالباب الثاني ، وهما في ٢٧ صفحة . أما الحاتمة فيشير فيها

<sup>(</sup>١٤) قارن مراسة حيد الرحن يدوي ( اوروسيوس ، تاريخ العالم ، ص ٣٧ ) حيث الاشارة الى نقول ابن خلدون أخبارا عن عهد للريق منسوية الى اوروسيوس ، وافتراض أن يكون النقل عن ختصر لأور وسيوس تصرف فيه مصنفه في الترجة المربية .

<sup>(</sup>١٥) انظر محمد النسوي ، صيرة السلطان جلال الذين متكبري ، ط . القاهرة ص ٢٥٠ .

المسعودي الى طريقته في التأليف ، من حيث الاتيان على أخبار أهل كل عصر ، وما حدث من الأحداث ، وما كان من الكواثن الى جانب ما أسلفه في كتابه هذا من ذكر البر والبحر والعامر والغامر ، كيا يعد بتأليف كتاب جديد يضمنه فنونا من الأخبار وأنواعا من طرائف الآثار . . ويسميه بـ و كتاب وصل المجالس بجوامع الأخبار ومختلط الآثار » ( مروج ، ج ع ص٣٨٥٠) .

واخيرا ينتهي الكتاب بـ ( ذكر جامع التواريخ الثاني ، من الهجرة الى هذا الوقت ( سنة ٣٣٦) ( مروج ، ج ٤ ص ٣٩٦) فكأنها ص ٣٨٧) ثم ( ذكر تسمية من حج بالناس من أول الاسلام الى سنة ٣٣٥ هـ ( مروج ، ج ٤ ص ٣٩٦) فكأنها تلخيص تاريخي أشبه بفهرست للكتاب وبالنظر في متن الكتاب دون المقدمات والخواتيم يتضح لنا أنه ينقسم الى كتابين أولها في التاريخ القديم ويبدأ بعنوان : ( ذكر المبدأ وشأن الخليقة » ( ج ١ ص ٢٨ ) ويستغرق ٣٢٦ صفحة ، تنتهي بصفحة ٢٧١ من الجزء ( المجلد ) الثاني ، حيث يبدأ الكتاب الثاني في التاريخ الاسلامي ( ص ٢٧٢ ) ويستغرق بصفحة ٢٠١ ص ١٠٠ من ويبدأ بعنوان : ( ذكر مولد النبي ( صلعم ) ونسبه ، وغير ذلك مما لحق بهذا الباب » إلى أن ينتهي بالخاتمة ( ح ٤ ص ٣٥٠ ) فيكون في ٩٨٥ صفحة دون الملحقات .

#### في التاريخُ القديم ، وطريقة التجميع

والكتاب الأول يتناول الأنبياء ، وأخبار الأمم والملوك في العصور القديمة ، من : الهند والصين والترك والأكراد والسريان والفرس بطوائفهم ، والروم واليونان والقبط والنبط ، والسودان ـ ومنهم : البجة والحبش ـ والصقالبة والفرنجة والجلالقة ، والعرب البائدة ، من : عاد وثمود وطسم وجديس ، والعرب الباقية من : قريش وقحطان .

وطريقة المسعودي هي ألا يلتزم بموضوع في سرد الأخبار والسير، بل يستطرد دائيا الى موضوعات جانبية حسبها تؤدي اليه مصادفات الكلام، دون التزام بحدود الموضوع وهو الأمر الذي يدركه بنفسه. فهو يعتذر عن الاستطراد في بعض الاحيان وان كان يلتمس العدر بطريقته هذه في التأليف ؛ حيث يبين مزاياها التي تتلخص في الشمول الذي يربط بين غتلف الأحداث على تباين طبائعها، ويجعلها تأخذ بعضها برقاب بعض، فكأنها الفسيفساء البديعة التي لا يمل الانسان من النظر اليها بسبب تنوع ألوانها الأصيلة. (١٦)

وهو يعتز بأصالة معلوماته وينتقد الجاحظ عندما يستدل على أن منبع كل من النيل ونهر مهران ( السند ) واحد بسبب وجود التماسيح في كل منهما ، وياخذ عليه انه لم يسلك البحار ولا أكثر الأسفار . . . وانحا كان حاطب ليل ، ينقل من كتب الوراقين .

<sup>(</sup>١٦) انظرج ٢ ص ٣٥٥ ـ حيث يقول : ولولا أن الكتاب يرد على على أغراض غتلفة من الناس لما هم حليه من اختلاف الطبائع والنباين في الموادنة ذكرنا بعض مانورد ليه من أثواح العلوم وفنون الاغبار . وقد يلحق الانسان الملل لقراءته مالامبوي نفسه فيتقل منه الى غيره ، فجسعنا ليه من سائر مايحتاج الناس من ذوي المعرفة الى حلمه ، ، ولما تفلغل بنا الكلام في نظمه وتشميه ، واتصافه بفيره من المعالى نما لم يتقدم ذكره . . . : »

عالم الفكر - المجلد الرابع عشر - العدد الثاني

#### المعلومات الجغرافية

والمسعودي \_ الى جانب الأخبار والسير\_ يعرف بالارض والبحار ومباديء الأنهار والجبال ، فيتكلم عن الأقاليم السبعة ورأي بطليموس في صفة الأرض ، ويذكر البحر الحبشي وبحر الروم ونيطش ( الأسود ) وبحر الصين وفارس والهند ، ويخبر عن الأنهار ، من : النيل وجيحون والفرات ودجلة . ويصف البلدان من : الشام ومصر واليمن والمغرب والعراق والحجاز ، الى جانب ما يعرف به من الأمم والممالك المجهولة في منطقة الأبواب ( منطقة جبال ما بين قروين والأسود ) ، مثل : جيدان وعميق ، واللان ، وكشك وغيرها .

#### تأثير البيثة

\_\_\_\_

ومن المعلومات المفيدة التي يشير اليها في هذا المجال تأثير البيئة على الانسان : فسحب الشام ومرتفعاته ورياحه تحسن الجسم ، وتصفي اللون ، وان كانت تبلد العقل وتجفي الطبع (ج ٢ ص ٦١) . أما حرارة مصر وركود هوائها فتكدر الألوان وتخبب الفطن . والمغرب يقسي القلب ويوحش الطبع ، ويذهب بالرحمة (ج ٢ ص ٢٦) والجبال (همدان أو عراق العجم ) تخشن الأجسام وتبلد الأفهام لغلظ التربة وتكاثف الهواء . أما العراق ، سرة الأرض وقلبها ، حيث وقف الاعتدال ، فصفت أمزجة أهله ، ولطفت أذهانهم ، واحتدت جواطرهم ، فهو مفتاح الشرق ومناره (ج ٢ ص ٣٣) .

#### أصلِ « العمران » البدوي عند المسعودي

وتأثير البيئة على النامي من النبات والحيوان والانسان من الموضوعات التي اهتم بها ابن خلدون في المقدمة ، وجعلها من النواميس الطبيعية التي تفسر أحوال العمران وطبائعه ، وخاصة العمران البدوي وهــو على وجه الخصوص ــ العمران العربي الذي أطنب في وصفه وتفسيره .

ونظرية العمران البدوي واضحة محددة المعالم عند المسعودي ، وان كان يستخدم مصطلح «البوادي » بمعنى سكان البادية . وهو ان خص به العرب في المقام الأول ، فانه يشرك غيرهم في هذا اللون من الحياة البدوية ، مثل : الترك والكرد والبجة والبربر ، وهي الأمم التي يصفها بـ « المتوحشة » ( انظر مروج الذهب ، ج ٢ ص ١١١ ، ١١٧ ، ١١٨ ) .

والمهم هنا أن المسعودي يعلل سكنى البدو بأنه يمثل طريقة الحياة على السجية كها عرفها الجيل الاول من سكان الأرض ، وهي تعني سكنى البيوت والأظلال ( السقائف وانتجاع الأماكن الرفهة الخصبة ( شَتَاء وربيعا ) والانتقال عنها

اذا اجدبت (صيفا) فهو نهج الأقدمين (مروج ، ج ٢ ص ١١٨). فالبداوة عنده هي النجعة ، وهي رحلة الشتاء والصيف سعيا وراء الكلأ ورعي الماشية . وهو التعريف الذي خالف على أساسه ابن خلدون المفسرين الذين قالوا بأن رحلة الشتاء والصيف عند قريش كانت من أجل التجارة : شتاء الى اليمن وصيفا الى الشام ، فقال : ان ايلاف قريش كان من أجل رحلة الانتجاع الطبيعية ، كها هو الحال عند غيرهم من قبائل البدو (١٧) بل وأهل الجبال أيضا (١٨) .

وفي حياة البادية يقول المسعودي ان العرب فضلوا حياة الأرض والسكنى حيث شاءوا \_ وهي ما عبر عنه قبل ذلك بالنجعة \_ لأنها تحقق الشعور بالعزة والأنفة ، من حيث الاستقلال وعدم الخضوع لغيرهم من ذوي السلطان أو أصحاب الدول (١٩٠) .

وهناك علة تضاف الى تلك ، وهي أن التقيد بسكنى الأبنية (في المدن) يحدد الحركة وينتقص من الحرية ، بينها يسمح سكنى البادية بتخير البقاع الصحيحة الهواء التي تصون الأجسام ، وتحفظ صفاء الألوان وقوة العقول واعتدال الأمزجة ، وهي الأمور التي ميزت العرب على غيرهم من بوادي الأمم المتفرقة ، مثل : الكرد (مروج الذهب ج ٧ ص ١٢٠ ـ ١٢١) .

وهكذا «تغيرت العرب في البر أنزالا منها: مشات، ومنها مصايف» و « لجميع العرب مياه يجتمعون عليها، وملكية يعرجون اليها . . . ، ولست تكاد ترى قبيلا من العرب توغل من الأماكن المعروفة لهم والمياه المشهورة بهم ( ج ٢ ص ١٢٢) وبناء على وجه الشبه بين أسلوب حياة كل من العرب والكرد، قيل إن الأكراد عرب أصلا، من قبائل ربيعة ، وان كانوا قد انحازوا الى الجبال (ج ٢ ص ١٢٢) وقريب من هذا ما قيل من نسبة أهل التبت من الترك الى اليمنية من عرب حمير (مروج ، ج ٢ ص ١٢٣).

ولقد أخذ ابن خلدون نظرية المسعودي هذه في البداوة ، وجعل منها العامل المحرك في تاريخ العرب ، وعلى أساسها فسر تاريخ المغرب الاسلامي \_ بصفة خاصة \_ من حيث انه صراع بين ممالك المغرب ودوله وبين قبائل البدو فيه من : العرب والبربر .

والمسعودي يعدد ـ هنا ـ من بوادي البربر في المغرب ، عددا كبيرا من القبائل مثل : هوارة وزناتة وضريسة ومفيلة وورفجومة ونفزة وكتامة ولواتة ومزاتة ونفوسة ونفطة وصدينة ومصمودة و ( زنارة ) وغمارة و ( قالمة ) . . . المخ ( مروج

<sup>(</sup>١٧) انظر المبر ، ج ٢ص ٣٣٦ ـ حيث يقول : ﴿ ويقال أن هاشم بن عبد المطلب أول من سن الرحلتين في الشتاء والصيف للعرب ، وذكره أبن اسحق ، وهو شير صحيح لأن الرحلتين من عوائد العرب في كل جيل لمراعي ابلهم ومصالحها لأن معاشهم فيها ، وهذا معني العرب . . . وهو معني العروبية . . . ؛

<sup>(</sup>۱۸) انظر مروج الذهب ، ج ۲ ص ٦٥ .. حيث النص على أن أهل بابل كانوا يشتون بالمراق ويصيفون بالجبال . وانظر أيضا ص ٩٥ .. عن الايلاف والتقريش بمعنى أمن الطريق وجمع القبائل .

<sup>(</sup>١٩) انظر مروج اللعب ، ج ٢ ص ١١٩ . وايضا ص ١٢٩ ـ حيث قال خطيبهم لكسرى أنهم ملكوا الأرض ولم تملكهم ، وانهم أمنوا عن التحصن بالأسوار ، واعتمدوا على السيوف .

ج ٢ ص ١١٩). وكما نسب الأكراد والأثراك الى العرب بسبب طبيعة حياتهم البدوية ، كذلك كان الأمر بالنسبة لقبائل البربر التي نسب بعضها مثل : صنهاجة الى قبائل اليمن ( القحطانية أو الحميرية ) ، كما نسب البعض الآخر ، مثل : زناتة الى قبائل قيس ( مروج ، ج ٢ ص ١٤٤ ) .

#### المعلومات الحضارية في مروج الذهب

وبضمن المعلومات الجغرافية يقدم المسعودي في القسم الأول من مروج الذهب معلومات طريفة عن نخب مختارة من الحيوانات والطيور ، مثل : الكركدن ( وحيد القرن ) الموجود في السند والهند ، والبازي الأبيض والشاهين وأنواع من القردة ، والطاووس ، والزرافة ، والفيلة والزبرقان ثم السمك الرعاد ، وفرس البحر والتمساح في النيل .

وهو يظهر فطنة علمية عندما يرفض ما يقوله الجاحظ من أن مدة حمل الكركدن تصل الى سبع سنوات وأنه يخرج رأسه من بطن أمه فيرعى ثم يدخل رأسه في بطنها ( وكأنه صغير الكانغر ) وهو يسأل أهل الخبرة ممن زار بلاد الهند ، ويعرف ان الكركدن نوع من الجواميس والبقر ويتساءل عها اذا كان الجاحظ قد قرأ ذلك في كتاب أم سمعه من بعض الرواة ( مروج ، ج ١ ص ١٧١ – ١٧٢ ) .

وهو يذكر أنواعا من الأحجار الكريمة مشل: الدر واليشب والزمرد، ويعرف بمعادنها (مناجمها) وكيفية استخلاصها. كما يعرف بوسائل التسلية ، مثل النرد والشطرنج وبالعادات الغريبة عند الشعوب، مثل: عادة الهنود في الاحتفال بموت الملوك وعادة حرق الموتى عند الصقالبة والروس ، وعادة تعذيب أهل الهند أنفسهم.

أما عن الديانات والمذاهب ، فمروج الذهب مرجع من الطراز الأول ، لا يضاهيه في ذلك غيره من كتب المتقدمين والمتأخرين . فهو يخبرنا عن حكمة الهنود ورأيهم في بدء العالم وخالقه ، ويتكلم عن المراتب الدينية لرجال النصرانية ، ومبدأ النصرانية في مصر ، ومذهب الصابئة وعبادة الكواكب ، وزرادشت ( بنى المجوس) والزندقة ومذهب ماني ومذهب بوداسف متنبي الهند ، والبرمك سادن معبد النوبهار ، والمجوسية ( عبادة النيران ) وعبادة الأصنام في بلاد العرب ، ومذاهب العرب القدماء في الاعتقاد في : النفوس والهام والغيلان والهواتف والجان والنسناس والعنقاء .

أما أهم بيوت العبادة منذ القديم ، فهي : البيت الحرام ، ومعابد البوذيين واشهرها النوبهار (قرب بلخ وكان سادنه يعرف بالبرمك ، واليه ينسب البرامكة ) ، البيوت المعظمة عند اليونانيين ( وبضمنها الأهرام بمصر ) وعند الصابئة ثم بيوت النيران المجوسية التي كانت منتشرة في خراسان وفارس ، والتي وصف المسعودي واحدا منها زاره بنفسه في مدينة اصطخر ( مروج ، ج ٢ ص ٢٥٤ ) .

وترد أيضا في سياق الأخبار ، آراء الفلاسفة من حكهاء اليونان ، من : بطليموس الى جالينوس وبليناس ، الى جانب أهل التحصيل بمصر وغيرها من البلاد ، وذلك بمناسبة تقسيم العالم الى الأقاليم السبع وصفة الأرض ، والقول

بأن الهواء مسكون ، والقول في الاسطقسات ، من : الارض والماء ( الثقيلين ) الى الهواء والنار ( الحفيفين ) ( مروج ج ١ ص ٨٨ ، ص ١٧٨ - ١٨٨ ) .

هذا الى جانب ما يتخلل كل ذلك من ملاحظات النقد التاريخي ، من الخروج على أصول التأليف أو الالتزام بالمنهج العلمي في انتقاء الأخبار . أو تقييم للكتاب التاريخي الذي و يجمع لك الأول والآخر ، والغائب والحاضر ، والناقص والوافر ، والشاهد والغائب والبادي والحاضر . . » (مروج ، ج ٢ ص ٦٧) .

من هذا العرض لموضوعات القسم الأول من مروج الذهب ، في التاريخ القديم وما تخلله من الجغرافيا وعجائب البلدان ، والديانات والمعتقدات ، وعلم التاريخ قد يخيل الينا لأول وهلة ، أن هذا القسم يمثل مقدمة للموضوع الأساسي الثاني وهو تاريخ الاسلام . ولكن الأمر ليس كذلك اذ أن المسعودي سار في تأليفه للقسم الاسلامي على نفس التاريخ القديم ، من : تقديم المادة التاريخية في مزيج من أنواع المعرفة الأخرى . وهو يضع الأحداث الصغيرة الى جانب العظيمة ، ويخلط ما هو جاد صارم بما هو هزني ساخر ، وكل ذلك في شكل فسيفساء مبرقشة الألوان ـ يمكن ان ترضى سائر الأذواق ـ كما سبقت الاشارة .

#### في النظم والرسوم

.

فهو في ثنايا الرواية التاريخية يتكلم عن جهود الدولة في اقامة نظمها مثل: نظام تعبئة الجيوش على عهد على ، وترتيب حلبة الخيل ايام الوليد بن يزيد ، والتفريق في الطواف حول الكعبة بين الرجال والنساء أيام ولاية خالد القسرى ، وآثار الرسول التي كان يتداولها الخلفاء ، وتعليم أبناء الخلفاء أولياء العهد أيام الرشيد والمتوكل ، والبناء المسمى بالحيرى الذي أحدثه المتوكل ، وتطوير الملابس الرسمية على عهد المعتز والمستعين ، وهدم مطامير العذاب على عهد المكتفى ، في الوقت الذي كان المسعودي يؤلف كتابه سنة ٣٣٢ هـ / ٩٤٣ م .

#### اخلاق الناس

وهو يتكلم في أخلاق الخلفاء من معاوية وحلمه الى سليمان وشرهه ، وعمر بن عبد العزيز وزهده ، ويزيد بن عبد الملك وعشقه ، وهشام وبخله ، والوليد ( بن يزيد ) وفسقه والسفاح وكرمه ، والمنصور وحزمه ، وابراهيم بن المهدي واسرافه ، والمأمون وعلمه ، والمتوكل وطربه الى أخلاق رجال الدولة ، من : الحجاج الى البرامكة . وربما كان أهم من ذلك كلامه في أخلاق العامة ( ج ١ ص ٤٣ ) وتأثير العادة ، ومدج الصمت ، وبيان شر الرجال والنساء ، وسر كراهية الناس للموت ، وطبائع الخصيان وأخبار المحتالين .

#### الديانات والمذاهب

وفيها يتعلق بالديانات والمذاهب يعرف بالشيعة الكيسانية ، والخوارج وفرقهم وعلمائهم ، والمعتزلة وبيان أصولهم الخمسة ، والامامة واختلاف أهل النحل ، والراوندية ورأيهم في الامامة ، واعتقاد العباسيين في انتقال الخلافة اليهم

بمقتضى كتاب عندهم ، والخرمية والباطنية ، ويمين الله الذي يعاقب من حلف كاذبا ، والزنادقة من المانوية وبعض الفرق المهدية ، والقول بخلق القرآن .

والمسعودي يرجع كثيرا في هذا الباب الى كتابه الموسوم : ب « المقالات في أصول الديانات » كها يشير الى بعض كتب الجاحظ مثل : كتابه في العثمانية ، وكتابه في الراوندية في الامامة .

#### الطب وغيره من العلوم

وفى العلوم الطبية يذكر خبرة الطبيب لجبريل ابن بختيشوع فى تدبير الطعام ، وفى الحوار بين الخليفة الواثق وبين جلسائه من الأطباء من : ابن يختيشوع الى ابن ما سويه وميخائيل ، وربما حنين بن إسحق يعرض للطب النظرى والتطبيب ، والغذاء ، وتفصيل الاسنان ، وتأليف حنين بن اسحق فى الطب للواثق ، كما يذكر خصائص الحجر المعروف باليشب ، والقول فى الكيمياء وعجائب البلدان ، وفى علم الحيوان هناك وصف الخيل . وفى الشعرينص على ما استنبطه الخليل بن احمد من أوزان الشعر ، وكذلك فى الغناء والتلحين والرقص .

#### الطبيخ والأطعمة

وفى الطبيخ والطعام يورد حديث وصف الأطعمة للمستكفى ، من : السكاراج والكوامخ والسلحم ، ومن البوادر والنوادر كالجونة والطيهوج ، والشطيرات والمجبنات ، الى جانب ما قيل من الشعر فى : السنبوسج والهليون والأرزية والهريسة والمضيرة والجواذبة والقطائف . هذا ، الى جانب أطعمة العامة من الناس ، مثل طعام الفلاح الذى أطعم المهدى اياه ، من : البقل والكراث وخبز الشعير والزيت ، أو سكباج الملاحين الذى أثار فوحه شهية المتوكل .

وفى وسائل التسلية هناك مجالس الشراب ، ومجالس الغناء والسمر ، واستماع حديث الملوك ، والمناظرات بين العلماء ، والغرام بالخيل والكلام في الشطرنج .

#### طرائف الأخبار

. أما طرائف الأخبار التي يقصد بها الترويح عن النفس وان دخلت في مجال الادب ، فمنها طرف أخبار الحجاج : كزواج والده بأمه وسبب ولوعه بسفك الدماء ، وأخبار ليلي الأخيلية معه ، ويعض أخبار عمر بن عبد العزيز مثل : قصته مع قاضى الحجاز الذي هام بجارية مغنية ، وعشق يزيد بن عبد الملك ، ووصف أنواع الشراب للوليد بن يزيد ، وسعى الرشيد في زواج الشاعر أبي العتاهية ، وحديث جلساء البرامكة في العشق وأسبابه ، وقصة زواج العباسة أخت الرشيد من جعفر البرمكي ، وزواج المأمون ببوران ، وزواج الحسين بن الأفشين بأترجه بنت أشناس بمعرفة المعتصم ، وزواج المعتضد ببنت خارويه .

#### أخبار الخلفاء

أما أخبار الخلفاء فمنها ما يؤخذ منه العبرة والموعظة في ادارة دفة الحكم ، مثل : سواس بني أمية وهم : معاوية وعبد الملك وهشام ، ومنها ما يتعلق بعصر النهضة من أخبار خلفاء العباسيين كها رواها محمد العبدى الخراساني للخليفة القاهر الذي كان مسمولا مخلوعا وقت تدوين مروج الذهب . فالمنصور هو أول خليفة ترجمت له كتب الحكمة والمنطق والهيئة والهندسة والحساب من اليونانية والمرومية ( اللاتينية ) والفهلوية ( الفارسية الوسطى ) والفارسية ، والسريانية وأخرجت الى الناس فنظروا فيها وتعلقوا الى علمها ، كها كان أول خليفة استعمل مواليه وغلمانه في أعماله وصرفهم في مهماته ، وقدمهم على العرب فامتثل ذلك الخلفاء من بعده من ولده ، فسقطت وبادت العرب .

وهكذا يظهر المامون الى جانب المنصور كمغرم بأحكام النجوم ، سائر على سنن آل ساسان ، مجتهد فى قراءة الكتب القديمة ، ممعن فى درسها ، مواظب على قراءتها الى ان ينتهى الأمر بأن افتن فى فهمها ، وبلغ درايتها ، بمعنى أنه أصبح حكيها فيلسوفا . فكان عصر المامون يمثل مرحلة تالية لعصر الترجمة هى عصر النهضة العلمى الذى يمثله الخليفة بشخصه . وهو الذى أظهر القول بالترحيد وقرب اليه الجدليين والمناظرين ، والزم مجلسه الفقهاء ، وأهل المعرفة من الأدباء وأجرى عليهم الأرزاق .

وعلى عهد المهدى ظهر الملحدون لما انتشر من كتب مانى وابن ديصان . ومرقيون بما نقله عبد الله بن المقفع وغيره ، وترجمت من الفارسية والفهلوية الى العربية ، وما صنف فى ذلك ابن أبي العرجاء ، وحماد عجرد وغيرهم ، من : تأييد المذاهب المانية والمديصانية والمرقيونية ، فكثر بذلك الزنادقة وظهرت آراؤ هم فى الناس . وكان المهدى أول من أمر الجدليين من أهل البحث من المتكلمين بتصنيف الكتب للرد على الملحدين .

أما الرشيد فأيامه كانت تسمى « أيام العروس » لنضارتها وكثرة خيرها وخصبها . ولقد شاركت زوجته زبيدة ( أم جعفر ) في أيام السعادة تلك فهي التي اتخذت الجواري المقدودات الحسان الوجوه ، وعممت رؤ وسهن . وجعلت لهن الطرر والأصداغ والأقفية ، وألبستهن الأقبية والقراطق والمناطق ، فها ست قدودهن وبرزت اردافهن ، وذلك من أجل خدمة ابنها الخليفة الأمين ، الذي أبرزهن للناس من الخاصة والعامة ، فشاع استخدام الجواري الغلا ميات على هذا النسق عند العامة والخاصة ( مروج ، ج ٤ ص ٣١٨ ) .

أما المتوكل فقد خالف ما كان عليه المأمون والمعتصم والواثق من الاعتقاد فنهى عن الجدل والمناظرة في الأراء وعاقب عليه ، وأمر بالتقليد ، وأظهر الرواية للحديث .

أما الأخبار المأساوية في تاريخ الخلافة ، وهي التي تشد الانتباه بما تثيره من شجون حزنية ، فمنها مقاتل الطالبيين ، وحصار مكة ، ونبش القبور ، ورفع رأس الأمين على خشبة في صحن دار أخيه الخليفة الفيلسوف ، وجلد أحمد بن حنبل ، وقتل الخلفاء وتعذيب الوزراء ( مروج ، ج ٤ ص ٢٢٩ ) .

### مقتل المتوكل

والمنظريتمثل في مدينة سامرا ليلة الاربعاء ٣ شوال سنة ٢٤٧ هـ / ١١ ديسمبر ٨٦١ م ، في قاعة الشراب الفسيحة في القصر الخلافي . وعن توزيع الأشخاص : فالمتوكل على سريره تحيط به بطانته من الندماء وعلى رأسهم الفتح بن خاقان ، أقربهم الى قلب الخليفة . وعلى بعد قليل جلست جوقة المغنين والموسيقيين ، والخدم وقوف على رؤ وس الحاضرين يديرون الكؤ وس .

وعن الأدوار ، فعندما يعمل الشراب في الخليفة ، ويغني المغنون يقبل على البكاء وبعد مضى ثلاث ساعات من الليل كان المتوكل يتمايل على سريره من شدة السكر ، والخدم عند رأسه يحاولون اقامته ، وهنا يقبل القائد التركي باغر ومعه عشرة نفر من الأتراك ملثمين يقتحمون المجلس والسيوف تبرق في أيديهم في ضوء الشموع . وعندما صعد باغر الى سرير الخليفة صاح الفتح بن خاقان : ويلكم ، وهنا يفر الحضور من الجلساء والندماء ، ولم يبق في المجلس غير الفتح ابن خاقان الذي أخذ يدافع عن سيده ببطولة الشجعان .

« قال البحتري : فسمعت صيحة المتوكل وقد ضربه باغر بالسيف . . . على جانبه الأيمن فقده الى خاصرته . ثم ثناه على جانبه الأيسر ففعل مثل ذلك ، وأقبل الفتح يمانعهم عنه فبعجه واحد منهم بالسيف الذي كان معه في بطنه فأخرجه من متنه ، وهو صابر لا يتنحى ولا يزول . . . ، ثم طرح بنفسه على المتوكل فماتا جميعا . . » ( انظر مروج الذهب ، ج عص ١٢٠ - ١٢١ ) .

### مقتل المهتدى

والمهتدى في ورعه كان يريد أن يجدد عهد عمر بن عبد العزيز في بني هاشم : فلقد قلل الرجل من اللباس والفرش والمطعم والمشرب ، وكسر آنية الذهب والفضة وأمر بها فضربت دنانير ودراهم ، كها عمد الى الصور التي كانت تزين حيطان المجالس الخلافية فمحيت ، وذبح الكباش التي كان يناطح بها بين يدي الخلفاء ، والديوك ، وقتل السباع المحبوسة . . . وخفض نفقته الى ١٠٠ ( مائة ) درهم ، بعد ان كانت نفقة مواثد الخلفاء ١٠ ( عشرة ) آلاف درهم .

وما هو أغرب من ذلك ما يقال من أنه : كان يصوم الدهر ويقوم الليل وهو في جبة صوف ، والغل ( القيد ) في يديه ( مروج ، ج ٤ ص ١٨٩ ـ ١٩٠ ) فكأنه واحد من متصوفة الملا متية .

أما عن مقتله ، فالمنظر يتمثل أولا في شوارع مدينة سامرا ، يوم الشلاثاء ١٥ رجب سنة ٢٥٥ هـ / ١٠ يونية ٨٦٩ م ، بعد محاولة فاشلة من جانب الخليفة في مواجهة خصومه من قواد الترك وعلى رأسهم القائد بايكال . فالمهتدى يجري صائحا في الأسواق مستغيثا بالعامة ، قبل أن يختفى في احدى الدور ، ويحمل منها الى دار القائد التركي يارجوج ويدور جدل بين الخليفة وحرسه التركي حول مدى ما يصح من سيرة الخليفة في رجاله الذين يتراوح ما بين تركي وخزري وفرغاني ، من أنواع الاعاجم .

وينتهى الأمر بأن يأي الأتراك بالخناجر ويقتلوا المهتدى على طريقتهم الخاصة « وكان أول من جرحه ابن عم لبايكال ، جرحه بخنجر في أوداجه ، وانكب عليه فالتقم الجرح والدم يفور منه ، وأقبل يمص الدم حتى روى منه ، والتركي سكران . فلها روى من دم المهتدى قام قائها وقد مات المهتدى ، فقال : يا أصحابنا قد رويت من دم المهتدى كها رويت في هذا اليوم من الخمر (۲۰) .

هذه المآسي التي عرفها المشرق اعتبارا من منتصف القرن الثالث الهجري (٩ م) هي التي تمثل دورة النطور التي اكتملت على أيام المسعودي ، حسبها رآها ابن خلدون في المقدمة ، وعرفها بأنها حالة التبدل الطبيعية ، وشبهها بما كان يطرأ على بلاد المغرب من التغير على عهده ، في منتصف القرن الثامن الهجري (١٤ م) حيث كانت قبائل العرب من السلالة الهلالية تقوم بدور أشبه ما يكون بدور الأتراك في المشرق ، من حيث التسلط على الدول المغربية ، وان كان بطريقة خالفة .

أما ما تعرض له من الأخبار المتنوعة ، مما يعالج نظم الحكم والسياسة أو الأخلاق والعادات والمذاهب والديانات والعلوم وطرائف الأخبار وخصائص عهود الخلفاء فهي تجعل من المسعودي وكأنه مؤ رخ حضارة . ومروج الذهب من هذا الوجه أشبه ما يكون بمقدمة ابن خلدون التي اعتبرها البعض تأليفا في فلسفة التاريخ بينها رأى البعض أن موضوعها ( ( هو التاريخ كها ينبغي أن يكون ، بمعناه الشمولي الجامع ، وهو ما ينسجم مع رأي ابن خلدون في كتاب مروج الذهب .

وهكذا نجد أنه من المناسب أن نعرض بايجاز لمحتويات المقدمة في محاولة لبيان مـدى تأثـر ابن خلدون بطريقـة المسعودي في التأليف التاريخي .

### مقدمة ابن خلدون : المحتوى

والكتاب الأول من عبر ابن خلدون المعروف بالمقدمة ، وهو المجلد الأول من طبعة بولاق سنة ١٨٨٧ ، يقع في ٥٠٦ صفحة دون المقدمة و في فضل علم التاريخ ، والفهرسة التي تقع في ١١ صفحة . وهـو يحمل عنوان : و الكتاب الاول : في طبيعة العمران في الخليقة ، وما يعرض من البدو والحضر والتغلب ، والكسب والمعاش ، والصنائع والعلوم ونحوها ، وما لذلك من العلل والأسباب » .

## والمقدمة مقسمة الى ٦ فصول ، على الوجه الآتي :

- فصل ١ ( ٦٧ ص ) : في العمران البشري على الجملة ، وفيه ٦ مقدمـات في : ضرورة الاجتمـاع الانساني والجغرافيا ـ وخاصة أثر البيئة في الانسان ـ وفي أصناف المدركين للغيب ، وحقيقة النبوة والكهانة .

<sup>(</sup>٣٠) مروج المذهب ، ج ٤ ص ١٨٦ ـ هذا وان كانت هناك روايات أخرى هن قتله ، منه القول أنه عصرت مذاكيره حتى مات ، أو أنه جعل بين لوحين حظيمين وشد بالحيال ، أو انه قتل حنقاً ـ وهي الروايات التي تتفق مع هادات الترك القديمة التي لاتسمع باراقة دم النبلاء .

\_ فصل ٢ ( ٢٨ ص ) : في العمران البدوى والامم الوحشية والقبائل . ومن عناصره فصول في : البدو والحضر والعصبية والأنساب والملك ، واحوال العرب ، من : التغلب على البسائط وبعدهم عن سياسة الملك .

- فصل ٣ ( ١٥٧ ص ) : في الدول العامة والملك والخلافة والمراتب السلطانية . وفيه فصول في العلاقة بين الدولة والعصبية ، وبين الدعوة الدينية والعصبية ، ونظريات في عمر الدولة وانتقالها من البداوة الى الحضارة ، وتعريفات بالخلافة والامامة ونظم الحكم ، وما يلحق بذلك من العمران والمجاعات ، والمذاهب الفاطمية ، وعلم الحدثان .

\_ فصل ٤ ( ٣٣ ص ) في البلدان والأمصار وسائر العمران . وفيه فصول في : الدول وأحوال المدن ، وتفاضل الأمصار في العمران وأسعار المدن ، والحضارة بصفتها غاية العمران ونهاية لعمره ، وفي لغات أهل الأمصار .

\_ فصل ٥ ( ٤٦ ص ) : في المعاش ووجوهه من الكسب والصنائع ، وفيه نظريات في : الكسب ووجوه المعاش ، والفلاحة والتجارة والصنائع ثم تعريف بأهم الحرف والصناعات .

\_ فصل ٦ ( ٦٦ ص): في العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه وسائر وجوهه. وفيه فصول في العلاقة بين العلم والعمران ثم عرض لمختلف العلوم من نقلية وعقلية ، ومنها السحر والطلسمات وأسرار الحروف ، والطب الروحاني ، واستخراج أجوبة المسائل من زايرجة العالم . وآخرها فصل في أشعار العرب وأهل الأمصار لهذا العهد \_ وفيه أشعار الملالية والزناتية \_ ثم الموشحات والأزجال الأندلسية .

## أوجه الشبه والاختلاف ما بين مقدمة العبر ومروج الذهب

وبالمقارنة بين محتويات كل من مروج الذهب ومقدمة العبر نجد نوعا من التشابه بينها ، يظهر بصورة خاصة في المقدمات الجغرافية ، وأجيال البدو من العرب والبربر ( والاكراد والترك ) ، وفي نظم الحكم وما يتعلق منها بالامامة والخلافة والمهدية الفاطمية ، والأديان والمذاهب ، والعلوم ومنها : الفلسفة والطب والسحر والتنجيم وقبل كل ذلك الاهتمام بأخبار العامة من الناس ، من : السوقة والحدم واصحاب الحرف والصناعات .

والحقيقة أن تأثر ابن خلدون بالمسعودي لا تحتاج الى دليل ، فابن خلدون يرى في كتاب مروج الذهب النموذج الذي يحب أن يقتدى به ، وان طريقة المسعودي في تدوين التاريخ بشكل شمولي جامع هو المنهج الذي يخرج بالتاريخ من حدوده السياسية الضيقة الى آفاقه الحضارية الرحبة ، التي تجعل منه تاريخا للامم والشعوب بعد أن كان أخبارا عن الأمراء والملوك .

ولكن رغم ما يشير اليه من أوجه الشبه هذه ، فإن المقدمة الخلدونية تمتاز على مروج الذهب للمسعودي بوحدة الموضوع . فالمعلومات المتنوعة التي يعرضها المسعودي في شكل استطرادات أشبه ما تكون بفسيفساء مبرقشة ، تظهر في

المقدمة عند ابن خلدون ، في شكل موضوعات متماسكة ، حسنة السبك جيدة الحبك . بل انها تتبلور في آخر الأمر في شكل نظريات عامة في العمران بمعنى الاجتماع الانساني ، وهي التي عرفت بفلسفة التاريخ ، هي التي رفعت ابن خلدون الى مصاف كبار المفكرين العالميين .

### تقييم المقدمة:

وهكذا رفع جوتييه في كتابه المعنون بـ د ماضي افريقية الشمالية : القرون المعتمة ، ابن خلدون الى مرتبة القديس أخسطين ، وقال : ان القارة الافريقية فقيرة في الرجال من طراز أغسطين وابن خلدون (٢١) أما أرنولد توينبي ، مؤرخ الحضارات المعاصرة فقد وصف مقدمة ابن خلدون بأنها : عمل لم يقم بمثله انسان في أي زمان ولا مكان (٢٢) هذا ، ولو ان توينبي يقارن في نفس هذا البحث بين ابن خلدون وكل من ثيوديد ومكيافللي وغيرهما من المؤرخين العالمين ، مثل يوسيفوس وبوليبيوس . وهنا نشير الى ان أيف لاكوست في كتابه عن ابن خلدون الذي عنونه ، بـ دمولد التاريخ في العالم الثالث ،(٢٣) ، لا يجب أن يقارن مؤرخنا الا بثيوديد . وفي تلك المقارنة يرى : ان اكتشاف المقدمة في القرن الـ العالم الثالث ،(٢٣) ، لا يجب أن يقارن مؤرخنا الا بثيوديد . وفي تلك المقارنة يرى : ان اكتشاف المقدمة في القرن الـ يتفق مع التفكير الديني ( ص ١٦٩ ، ص ١٦٧ ) وانه على عكس هيرودوت الذي ظل يهدف الى الحفاظ على القصص المدهني من النسيان ، كما ظلت فكرته ضعيفة عن الزمنية والسببية ، ظهر عند ثيوديد لأول مرة البحث الواعي لمعقولية برهنة تاريخية ( ص ١٧٧ ) وبالمقارنة يتضح أن كتاب القديس أغسطين وهو د مدينة الله ، أثر لاهوتي وتبريري ذو الأفعال البشرية ( ص ١٧٧ ) وبالمقارنة يتضح أن كتاب القديس أغسطين وهو د مدينة الله ، أثر لاهوتي وتبريري ذو والتعليل وقبول الأحكام الاعتباطية ، ونقل الأخبار التقليدية والروايات المنقبية والأسطورية ، واهمال الوقائع والتعليل وقبول الأحكام الاعتباطية ، ونقل الأخبار التقليدية والروايات المنقبية والأسطورية ، مع الاهتمام بالبلاغة ووفرة الوقائع دون الربط بينها ، كل ذلك جعل منه ( ابن خلدون ) المؤرخ نان ابن خلدون هو الذي جعل من التاريخ علما ( اس ١٧٧ ) .

## ما بين المقدمة والتاريخ في كتاب العبر:

ولكنه اذا كانت المقدمة في نظر ايف لاكوست ، مؤلفا موسوعى الطابع ، يحوى عرضا منهجيا وتحليلا للبني الاجتماعية والسياسية (ص ٨١) ، فان تاريخ ابن خلدون أشبه ما يكون بتواريخ سابقيه من المسلمين . فطريقته في تاريخ البربر تتمثل في تبويب الوقائع في فصول تتعلق بمختلف السلالات الحاكمة ، واهتمامه الأكبر ينصب على الأحداث العسكرية (ص ٧٩) .

E.F. Gautier, Le Passe de I, A frique du nord, lee Siecles Obscurs, Paris, 1942, P. 80 (71)

وانظر كتابنا في : تاريخ المغرب العربي الاسكندرية ١٩٧٩ ، ج ١ ص٣٠٠ .

<sup>(</sup>٢٢) انظر محمد عبد الله عنان ، ابن خلدون ، القاهرة ط ٣٠ ، ١٩٦٥ ص ١٩١ ، ص ٢٨٨ -٢٨٩ (حيث ترجمة بحث تويتي الى العربية )

<sup>(</sup>٣٣) انظر الترجة العربية بمعرفة ميشال سليمان ، نشر دار ابن خلدون ، بيروت ، ط ٢ ١٩٧٨ .

والحقيقة أن النقد الحديث يكاد يكون قد استقر على أن ابن خلدون أهمل قواعد النقد التاريخي التي أصر عليها في المقدمة ، فلم يطبقها في تاريخه الذي جاء تقليديا ، مثل بقية كتب التاريخ الاسلامي من العصور السابقة . فهو يكتفي بالنقل ، ويهمل ذكر مصادره في كثير من الأحيان ، وهو لا يطبق نظرياته في قيام الدول وتطور العمران ، فيكتفى برواية الأخبار دونها سبية أو تعليل (٢٤) .

واذا صح ذلك تكون المقدمة وحدها ، كتاب تفكير وجهد ، وهي في جزء واحد من سبعة أجزاء يتكون منها كتاب العبر ، ويكون التاريخ عملا تقليديا عاديا ، وهو في الستة الباقية من الأجزاء .

وهنا نصل الى تحديد هدفنا من تلك المحاولة في دراسة ابن خلدون ، وهو هدف مزدوج يتلخص أولا في : النظر الى المقدمة التي رفعت من شأن المؤرخ المغربي الكبير على أنها عمل تركيبي قائم على تجميع عناصر التراث الاسلامي المختلفة ، في فترة كان هذا التراث قد فقد كثيرا من بريقه ، واستيعاب تلك العناصر في أطرها التاريخية ثم تمثلها في شكل نظريات عامة يمكن أن تفسر كيفية مسار المجتمع في حياته اليومية المعتادة ، عبر الزمن ، وبذلك يصبح التاريخ أبا للعلوم ، كيا يقول المسعودي ويمكن لنا أن نعرض هذه الفكرة بطريقة موجزة ، فنقول : ان المقدمة تستمد قيمتها من حيث هي تلخيص عبقري لتاريخ التراث الاسلامي . وهذا يعني : أن التقدير للتراث وأصحابه من متقدمين ومتأخرين ، بينها العبقرية للمؤرخ المجدد الذي ظهروكأنه في غير وقته ـ وهو ما حاولنا بيانه ، مقتصرين بشكل عام على عمل المسعودي ، قدوة ابن خلدون .

وثانيا ، في النظر الى التاريخ في كتاب العبر على أنه عمل ينسجم مع عبقرية صاحبه ، وهو الأمر الطبيعي ، رغم ما تواتر من انه تاريخ تقليدي ، وذلك لا يتأتى الا بالنظر الموضوعي في محتوى الكتاب ومضمونه ، وما يتعلق بذلك من ظروف تأليفه .

## موضوعات الناريخ في كتاب العبر

بعد المقدمة وهي الكتاب الأول ، يحتوي التاريخ في كتاب العبر على كتابين في ٦ أجزاء ( مجلدات ) ، وهما : الكتاب الثاني : « في أخبار العرب وأجيالهم ودولهم منذ بدء الخليقة الى هذا العهد » ، ويقع في ٤ أجزاء ( أي مجلدات ، من طبعة بولاق ) هي : الثاني في ( ٣٥٥ ص بدون الفهارس ) (٥٢٠ ، والثالث ( في ٥٤١ ص ) ، والرابع ( في ٢١٥ ص ) - بالاضافة الى ٨٨ صفحة من المجلد السادس (٢٦٠ ، فيكون مجموع صفحات الكتاب الثاني ٢٤٤٨ بدون الفهارس .

<sup>(</sup>٢٤) انظر على عبد الواحد وافي ، مقدمة ابن خلدون الفصل الخاص بالمآخذ الموجهة الى بحوث ابن خلدون في التاريخ ، ج ١٠٠ • ١٥٠

<sup>(</sup>٧٥) الجزء الثاني من طبعة يولاق يحتوي على قطعتين : الاولى من ص ٢ الى ٣٣٨ ، وآخرها في قريش ولها فهرست خاص في آخرها ، والثانية تبدأ في نفس المجلد بالفهرست الحناص بها في ص٣٤٧ ، ثم تأخد ترقيها جديدا من ص ٢ الى ص ١٩٠ ( حيث بيعة الحسن وتسليمه لمعاوية ) .

<sup>(</sup>٢٧) القسم الحاص بالعرب في أول الجزء السانس بيداً بالترقيم المعتاد وهو ص ٧ . وسيب وضعه في المجلد السانس الحاص بالبربر هوأته في أعبار الطبقة الرابعة من العرب · المعاصرين لابن خلدون من بني هلال ، فهو اذن وثيق الصلة بتاريخ البربر

وهكذا يبدأ الكتاب الثالث ، في الصفحة ٨٩ من الجزء ( المجلد ) السادس ( في ٣٣٦ ص ) وهو : ﴿ في أخبار البربر والأمة الثانية من أهل المغرب ، وذكر أوليتهم وأجيالهم ودولتهم منذ بدء الخليقة لهذا العهد ، ونقل الخلاف الواقع بين الناس في أنسابهم » ويستغرق الجزء السابع ( في ٤٦٤ ص ) ، ويكون عدد صفحاته ( ٨٠٠ ص ) بدون الفهارس . .

وبذلك يكون القسم التاريخي من كتاب العبر في ٣٠٤٨ صفحة ، بدون الفهارس ، وهو مع المقدمة ( ٣٣٥ ص ) يكون عملا ضحيا ، يقدره المقري ويصفه بالتاريخ الكبير ، بمناسبة ما ينقله من الترجمة التي ألفها ابن الخطيب في الاحاطة لابن خلدون ، والتي ذكر فيها من تواليفه : شرح البردة ، وتلخيص كتب ابن رشد ، وتأليف كتاب في الحساب ، الى جانب ما نظمه من أشعار ، فيقول وقلت هذا كلام لسان الدين في حق المذكور في مبادىء أمره وأواسطه ، فكيف لو رأى تاريخه الكبير . . و ديوان العبر . . » وقد عرف في آخره بنفسه » (٢٧) .

وابن خلدون في تأليفه التاريخي ملتزم بعمل المقدمات ، فهو يخص الكتاب الثاني : في أخبار العرب ، بمقدمتين وبرنامج ، وأولى المقدمتين ، في : أمم العالم واختلاف أجيالهم والكلام على الجملة في أنسابهم (ج ٢ ص ٢ وما بعدها) وثانيتهما في : كيفية وضع الأنساب في الكتاب (كتابنا) لأهل الدول وغيرهم : كالأغصان للشجرة (ص ١٤) . . وهنا يحسن الاسراع بالاشارة الى أن ابن خلدون مغرم بالأنساب ، محب لتوضيح أخباره أو على الأصح تلخيصها في رسوم في شكل شجرة النسب من جذورها الى أغصانها . وهو يعرف بعلم الأنساب ويبين أهميته التاريخية وفوائده العملية مما يتعلق بالمواريث وعلم الفرائض . أما البرنامج فيعنى به محتويات الكتاب من الدول العربية على ترتيبها ، والدول المعاصرة لها من العجم .

وهو مولع بالتقسيم والتصنيف ، مثل معظم الفلاسفة ، فهويقسم العرب الذين يعرف بأخبارهم الى أربع طبقات :

١ ـ العرب العاربة : عاد وثمود ، ومعاصروهم

٢ ـ العرب المستعربة : اليمانية والسبائية ومعاصروهم من ملوك بابل ونينوى والقبط ، وبنو اسرائيل والفرس على طبقاتهم ، واليونان والروم . . . . المخ .

٣ ـ العرب التابعة : من العدنانية والقحطانية ، وممالكهم في الحيرة والشام الى قريش وظهور الاسلام ، وقيام دولة
 الخلافة حيث ينتهى الجزء الثاني بتسليم الحسن الأمر لمعاوية .

ويستغرق الجزء الثالث تاريخ الدولتين : الأموية والعباسية ، وقيام الدويلات المستقلة في عرض عام في ثنايا دولة الحلافة ، من : الصفارية والسامانية وثورات الزنج والقرامطة والدولة الطولونية والفاطمية ، والدول المتغلبة على بغداد ، من : الديلمية والسلجوقية حتى ظهور التتر وسقوط بغداد ، وانتقال الحلافة الى مصر .

<sup>(</sup>۲۷) انظر المقرى ، ثقع الطيب ج ٦ ص ١٨٠ - ١٩٠ .

وهو يعود في الجزء الرابع الى دراسة تاريخ الدويلات المستقلة في شكل كيانات ذاتية يبدأها بالثورات العلوية والدول التي قامت على أساس التشيع ، من : الزيدية والأدارسة والزنج ، والعبيديين بالقيروان والقاهرة ، والقرمطية بالبحرين ، والاسماعيلية بالموت ، وبني الحسن بمكة ثم الجواشم ، وأخيرا دولة بني الرسى أثمة الزيدية بصعدة .

بعد ذلك تأتي أخبار المعارضين للدولة العباسية من الأمويين في الأندلس، وفيها يشير الى أخبار ثوار اشبيلية وبضمنهم آله من بني خلدون (ج ٤ ص ١٥ - ١٣٦ )، ثم من أتى بعدهم ، مثل : دولة بني حمود ( الأدارسة ) بقرطبة ، وملوك الطوائف ثم دولة بني الأحر المعاصرة حيث لا يزيد ما بين المسلمين على أيامه على ما بين رندة من الغرب وألبيرة من شرق الأندلس ، وهي مسافة حوالي ١٠ ( عشر ) مراحل طولا ، في مرحلة أو أقل من مرحلة عرضا : ما بين البحر والشمال ( الجوف ) ( العبر ، ج ٤ ص ١٧١ ) وأخيرا دول بني اذفونش من الجلالقة .

ثم تأتي دول العرب المتغلبين التابعة للدولة العباسية في المغرب من : الدولة الأغلبية وما يلحق بها ، ودول الاسلام في الميمن من تابعين لبغداد أو شيعة ، وبني حمدان ، وبني عقيل بالموصل ، وبني مزيد بالحلة .

ثم دول العجم التابعين للدولة العباسية ، من : الطولونية ، والاخشيدية والصفارية وآل سبكتين وبني سامان ، والخورية والقراخانية والخطائية .

أما موضوعات الجزء الخامس فأولها دولة السلجوقية من الترك ، وتبدأ بمقدمات في أنسابهم وجغرافية بلادهم ، وفي طبيعة حياتهم البدوية التي يستنجعون فيها مساقط الغيث ومن الواضح أن هذه القطعة أضيفت كمقدمة دون ترتيب ، وربما وضعت في غير موضعها اذ تأتي بعدها معلومات عن ألب ارسلان ثم عنوان عن غزاته الى خلاط وأسر ملك الروم .

وبعد سلاطين السلاجقة يأتي ملوك الغور ثم خروج التتر وفرار خوارز مشاه ، ثم سلاجقة الشام وآل زنكي ، وأخبار الفرنج في سواحل الشام ، والفرنج ( الصقليين ) في سواحل أفريقية والدولة الأيوبية والحروب مع الفرنج بالشام .

وأخيرا تأتي أخبار دولة الترك القائمين بالدولة العباسية بمصر والشام من بعد بني أيوب لهذا العهد ( المماليك ) وتبدأ بمقدمات في أنساب الترك ، ودخولهم في خدمة الخلفاء ، وجلب التجار لهم بمصر ، لكثرة رقيقهم نتيجة لغلبة التتر على شعوب الترك من القفجاق والروس والجركس وان الغرض من جلبهم الى مصر ليس للاستعباد بل لتكثيف العصبية وتغليظ الشوكة وبذلك تنتهى أخبار الطبقة الثالثة من العرب .

ويبدأ الجزء السادس بالطبقة الرابعة من العرب المستعجمة أهل الجيل الناشىء لهذا العهد (عهد المؤلف) وفيه أخبار دخول بني هلال وسليم المغرب في منتصف القرن الخامس الهنجري ( ١١ م ) والتي تستغرق ٨٨ صفحة .

ابن خلدون مؤرخاً

ولما كان الكتاب الثالث الخاص بالبربرياتي بعد ذلك ويستغرق بقية الجزءين السادس والسابع فكأن ابن خلدون قصد أن تكون قصة دخول الهلالية الى المغرب مقدمة لتاريخ البربر، بمعنى أن تاريخ البربر في المغرب ليس الا تاريخ العرب في أفريقيا الشمالية ، وهو الأمر الذي لم يغب عن فطنة مدير مطبعة بولاق . والا لكان بدأ الجزء السادس مع بداية الكتاب الثالث في أخبار البربر، والأمة الثانية من أهل المغرب من صفحة ٨٥ .

وتبدأ أخبار البربر بالتعريف بمواطنهم ، وفضائهم ، وأخبارهم على الجملة من الفتح الاسلامي الى ولاية بني الأغلب ، وهو ما سبق أن تحدث فيه في الجزء الرابع ( ص ١٨٥ ) ثم يستعرض قبائل البتر ودولة بني واسول ملوك سجلماسة ، ثم قبائل البرانس ودولة آل زيري ، وآل حماد بالقلعة .

وتأتي الطبقة الثانية من صنهاجة ؛ ويستعرض قبائلها ، من : المصامدة وبرغواطة وغمارة ، ويدخل في ثناياها أخبار الادارسة للمرة الثانية ( أنظر ج ٤ ص ١٢ ) وبني عبد المؤمن وبني حفص ، والصراع بينهم وبين بني مرين وبني عبد الواد ، وهي الفترة التي عاصرها ابن خلدون حيث ولاية الامير أبي عبدالله البجاية ، واستيلاء أبي الحسن على أفريقية وواقعة العرب مع السلطان أبي الحسن بالقيروان ( سنة ٧٤٩هـ / ١٣٤٨ م ) ، وولاية السلطان أبي العباس ثم ابنه أبي فارس ، ورياسة بني يملول بتوزر .

والجزء السابع والأخير يستوعب خبر قبائل زناتة الذين كانوا يجارون العرب في سكني الخيام واتخاذ الابل وركوب الخيل وايلاف الرحلتين بمعنى تتبع القطر والمكلأ في الانتجاع صيفا وشتاء .

وأسلوب الحياة البدوية هذا يسميه ابن خلدون ( العربية ) ( ص \$ ) .

وهنا يظهر ابن خلدون دراية بأحوال البربر ، فيتكلم عن أنساب بعض القبائل المجهولة النسب ، من زناتة ، كها يكشف عن دراية بشيء من فقه لغتهم وصوتياتها . ثم هو يقسم زناتة الى طبقات كها سبق لـه أن قسم العرب وصنهاجة ، تبعا لأجيالهم .

والطبقة الأولى هم بنو يفرن ، ومنهم أبو يزيد الثائر على الفاطميين بالمهدية ، كما كانت لهم وقتئذ دولة بموهران وتاهرت . ومنهم مغراوة الذين دخلوا في خدمة الأدارسة ثم ظاهروا دعوة المروانية بالأندلس ، وملكوا فاس الى عهد لمتونة المرابطين .

والطبقة الثانية هم بنر واسين ، ومنهم بنو مرين وبنو عبد الواد ، حيث العودة الى الدولة الحفصية والفترة التي عاصرها ابن خلدون ، وهزيمة السلطان أبي الحسن ، واستيلاء أبي عنان ثم أبي سالم ثم أبي العباس على تلمسان ، ومحنة أخيه يحيى بن خلدون على يدي ابي تاشفين ثم يأتي بنو سلامة أصحاب قلعة تاوخزوت ( تازروت ) ، ويسترسل أخيارهم الى سنة ٧٨٣ هـ/ ١٣٨١ م .

وفي الدولة المرينية تأتي أخبار يعقوب بن عبد الحق وجهاده في الأندلس حيث أجاز ٤ مرات ، وانتقاض ابن الأحمر (صاحب غرناطة) ومظاهرته للطاغية على طريف ، وانعقاد السلم مع الطاغية شانجة . وتأتي أخبار السلطان أبي الحسن مرة أخرى ، وقضائه على دولة بني عبد الواد في تلمسان ، وهزيمته المؤلمة في طريف سنة ٧٤٠ هـ/ ١٣٤٠ م وواقعة العرب مع السلطان بالقيروان سنة ٧٤٠ هـ/ ١٣٤٨ .

وينتهي الجزء السابع بملحق في التعريف بـابن خلدون مؤلف الكتاب تستغـرق ٨٣ صفحة ( من ص ٣٧٩ الى ص ٤٦١ ).

## ما بين الكاتب والكتاب : ابن خلدون والعبر

والحقيقة ان تعريف ابن خلدون بنفسه كخاتمة لكتابه يعتبر مرشدا هاما لمن يرغب في دراسة كتاب العبر . فتأليف الكتاب الكبير بمقدمته العجيبة عمثل في حقيقة الأمر خلاصة تجارب صاحبه على المستويين النظري والعملي . والذي نقصده بالتجارب النظرية هو تكوين ابن خلدون العلمي الذي يظهر بشكل فذ في الكتاب الأول في المقدمة ، أما التجارب العملية التي تعنى اشتغاله بالوظائف الديوانية وبمارساته السياسية فتظهر بجلاء في الأجزاء المعاصرة من تاريخه ، وهي التي مكنته من بلورة كثير من نظرياته في التاريخ والاجتماع والسياسة .

فابن خلدون عاش زهاء ٧٦ سنة ( ٧٣٧ - ٨٠٨ هـ/ ١٣٣٦ - ١٤٠٦) قضى معظمها في خدمة ملوك المغرب والأندلس المعاصرين ، متجولا ما بين : تونس وقسنطينة وبجاية وتلمسان وغرناطة وفاس ومراكش ، وغيرها من حواضر البادية في بسكرة وقلعة بني سلامة قبل أن ينتهي به المطاف الى مصر (كما فعل المسعودي) . هذا ، ومن المهم الاشارة الى أنه بدأ العمل في الوظائف الديوانية مبكرا قبل أن يبلغ العشرين من عمره ، وأنه كثيرا ما استغل الوظيفة من أجل الدراسة والتحصيل العلمي ، وهو الأمر الذي كانت تسمح به ظروف العمل في بطانة الحكام الذين كانوا يتجملون بصحبة العلماء . هذا ، الى جانب أنه كان يسمح لنفسه بترك الوظيفة ما بين الحين والآخر ليأخذ قسطا من الراحة . . يقضيه وحده في التأمل والقراءة والكتابة .

ومن المهم الاشارة قبل ذلك أو بعده ، الى أن مؤ رخنا كان شخصا موهوبا ، وأنه سليل أسرة كبيرة كان لها نشاطها السياسي والعلمي منذ قرون طويلة ، في كل من الأندلس والعدوة الافريقية ( سبتة ) وتونس ، وكل ذلك له أثره في تكوينه العلمي وبنيته الشخصية .

<sup>(</sup>٢٨) وهذا التعريف نشر مستقلا بعد أن وجدت منه نسخ مزودة ومنقحة بمرقة ابن خلدون بعد انتقاله الى مصر ، وذلك باشراف محمد بن تاويت الطنجي ، وتحت عنوان « التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وهربا » ، الفاهرة ( لجنة التأليف والترجمة والنشر ) ، ١٩٥١ .

ولما كنا نفتقد هذا الجزء المستقل من الكتاب ، فاننا سوف ترجع الى التعريف كيا هو في ختام الجزء السابع من العبر ، وهو يحقق الفرض الذي مهدف اليه من هذه الدراسة ، انشاء الله ، مع الاشارة الى من رجع اليه اذا ظهرت الحاجة الى ذلك .

### بنو خلدون : ما بين اشبيلية وتونس

تنتسب أسرة ابن خلدون الى جدها خالد الحضرمي أصلا ، الذي دخل الأندلس منذ وقت مبكر ، ونزل اشبيلية ، حيث عرف على الطريقة الأندلسية - باسم خلدون ، في شكل صيغة الجمع من أجل التعظيم والتفخيم . وشاركت الأسرة في العمل السياسي على أيام الأمويين (٢٩) ، واستمر لها شأنها في اشبيلية حتى أيام بني عباد اذ شاركوا في موقعة الزلاقة ( ٤٧٩ هـ/١٠٨٦ م ) ومع اضمحلال دولة الموحدين في الأندلس وانكشاف بسائط اشبيلية أمام العدو رأت الأسرة الانتقال الى العدوة المغربية ، فاستقرت في سبتة في كنف بني العز من سادة المدينة ، وذلك قبل أن يرحلوا الى أفريقية في رعاية أميرها أبي زكريا يحيى بن عبد الواحد الحفصي الذي استقل عن الموحدين سنة ١٢٧٥ هـ/١٢٧٨ م وهو الرابع من أمراء الحفصيين ) عين جد أبيه أبوبكر محمد في وظيفة وعلى عهد الأمير أبي اسحق ( ابن أبي زكريا يحيى ، وهو الرابع من أمراء الحفصيين ) عين جد أبيه أبوبكر محمد في وظيفة كاتب الأشغال ، المختص بالاشراف على الشؤ ون المالية في الدولة ( التعريف ، العبر ، ج ٧ ص ٣٨٣) ، ثم انتقل جده محمد ( ابن محمد ) الى بجاية حيث ولي حجابة أبي فارس ( ابن أبي اسحق ) الذي كان مبعدا من قبل أبيه هناك ، ولكنه لم يلبث أن استعفى من تلك الوظيفة ، ورجع الى الحضرة تونس .

ولما قامت ثورة ابن أبي عمارة المعروف بالدعي في تونس ، راح ضحيتها جده أبو بكر محمد اذ لم يكتف الدعي باعتقاله ومصادرته ، بل انه دبر التخلص منه خنقا في محبسه . وعندما انتقل جده محمد مع السلطان أبي اسحق الى بجاية حيث كان يعمل من قبل حاجبا لدى الأمير أبي فارس بن أبي اسحق . قبض عليهم أبو فارس ، وأخرجهم معه عندما قاتل الدعى ابن عمارة قرب مرماجنة .

وعندما استعاد أبو اسحق ملكه صار محمد بن خلدون حاجبا له بعد الفازاري ، كما استمر في الحجابة على عهد الأمير أبي عصيدة (حفيد المستنصر) وان كان رديفا للحاجب محمد بن الدباغ (أي حاجبا ثانيا). وعلى عهد الأمير خالد ظل محمد بن خلدون محتفظا بما كان له من الامتيازات دون منصب رسمي ، ولكنه عاد الى الخدمة على عهد الأمير أبي يحيى اللحياني ، ولكن في شكل وال أو قائد لمنطقة الجزيرة ، عندما ظهر للأمير خطر بعض بطون قبائل سليم في تلك الناحية .

وعندما انتهت امارة اللحياني ترك محمد بن خلدون الخدمة ، وفي سنة ٧١٨ هـ/١٣١٨ م خرج لأداء فريضة الحج . والظاهر أنه كان قد قرر عدم العودة الى الاشتغال بالوظائف الديوانية ، اذيقول مؤ رخنا انه « أظهر التوبة » بعد الحج ، والظاهر أنه كان قد قرر عدم العودة الى الاستغال بالوظائف الديوانية . وهكذا عندما عرضت عليه الحجابة سنة وانه عاود الحج مرة أخرى سنة ٧٢٧ هـ/١٣٢٧ م ثم لزم كسر بيته . وهكذا عندما عرضت عليه الحجابة سنة ٧٢٧ هـ/١٣٧٧ م ، عقب وفاة محمد بن عبد العزيز المعروف بالمزوار ، « أبي واستعفى ، فأعفاه ( السلطان ) » ولكنه

<sup>(</sup>٢٩) فيها يتعلق بوقت محول خلدون الى الاندلس يكاد مؤرخنا يشكك في أن يكون ذلك قد حدث لأول الفتح منذ ٥٠٠ سنة من مهدد - اذ لم يعرف من أجداده الاعشرة فقط ، ومن المحتمل أن يكون عشرة منلهم قد سقطت أسماؤهم ( العبرج ٧ ص ٢٧٩ ) وهذا مادها على حبد الواحد وافي الى اقتراح لاباس يه يكون دعول خلدون على أساسه الى الأندلس في القرن الثالث الهجري ، أي عندما شاركت الأسرة في العمل السياسي والثورة على عمد بن الأمير عبد المه ( انظر المقدمة ، دراسة على عبد الواحد ١٨ ص ٤٢ -.

أخذ بنصيحته في تعيين محمد بن سيد الناس حاجبا . وهكذا يكون محمد ، جدمؤ رخنا قد قضى حوالي ٢٠ (عشرين ) سنة ، زاهدا في الوظأئف والخدمة عاكفا على صلاته وصيامه ، حسبها نـظن ، الى أن توفي وهـو ملازم لـداره سنة. ٧٣٧ هـ/١٣٣٦ م ( العبر ، ج ٧ ص ٣٨٣ ـ ٣٨٤ ) .

ولم يكن من الغريب اذن أن ينزع محمد بن أبي بكر ، والد المؤرخ وسمي جده الأقرب وجد أبيه و عن طريقة السيف والخدمة الى طريقة العلم والرباط ، فلقد قرأ والد ابن خلدون وتفقه ، و وكان مقدما في صناعة العربية ـ وله بصر بالشعر وفنونه ، ولم يكن من الغريب أن يعنى الوالد بتنشئة ابنه ( مؤرخنا ) تنشئة مناسبة لمركزه العلمي ، وان لم يهمله القضاء طويلا ، اذ توفي في الطاعون الجارف سنة ٧٤٩ هـ/١٣٤٨ م ، تاركا اياه ولم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره .

ولم تتمثل كارثة الطاعون في فقد مؤ رخنا لوالده وسنده في مطلع شبابه ، بل في القضاء على المشيخة من أهل العلم والتحصيل ، وبذلك تم الاستئصال ماديا ومعنويا في البلاد التونسية .

### عبد الرحمن بن خلدون وتكوينه العلمي :

#### المدرسة التونسية :

ولد عبد الرحمن بن خلدون ع صاحب العبر ، في مدينة تونس ، أول رمضان سنة ٧٣٧ هـ/ ٢٦ مايه ١٣٣٧ م في وقت ازدهرت فيه العاصمة الحفصية كمركز للثقافة والعلوم ، بفضل مشاركة علماء الأندلس الذين كانوا قد نزحوا عن الاندلس الى المغرب وتونس اثر استفحال حرب الاستراد بعد فشل الموحدين في مكافحة القشتاليين ، في مطلع القرن السابع الهجري ، ( ١٣٣ م ) ، وانكشاف أهم مراكز الاسلام في قرطبة واشبيلية ، أي منذ حوالي مائة سنة حينها غادر بنو خلدون اشبيلية الى سبتة .

وأول من يذكر ابن خلدون من أساتذته ، هو :

- أبو عبدالله بن نزال الأنصاري ، وهو أصلا من جالية الأندلس ، من أعمال بلنسية ، أخذ عن مشيخة بلنسية وأعمالها . ولقد قرأ عليه القرآن - بعد أن حفظه - بالقراءات السبع المشهورة كها عرض عليه قصيدة الشاطبي في القراءات ، وكتاب التفسير لأحاديث الموطأ لأبن عبدالبر ، كها درس عليه كتبا أخرى ، مثل : كتاب التسهيل لابن مالك ، ومختصر ابن الخطيب في الفقه ( العبر ، ج ٧ ص ٣٨٤) .

وفي اللغة العربية كان والده أول أساتذته ، الى جانب : الشيخ أبي عبدالله محمد الحصايري ، وله شرح على كتاب التسهيل ، وأبي العباس أحمد بن القصار ، المتخصص في النحو ، وله شرح على قصيدة البردة المشهورة في مدح الرسول ، وكان بتونس حيا وقت تأليف الكتاب ( ما بين ٧٧٦ هـ و ٧٨٣ هـ ) وأمام العربية والأدب بتونس في ذلك ألوقت هو : أبو عبدالله محمد بن بحر ، الذي وجهه الى حفظ الشعر . ولقد حفظ مؤ رخنا كتب الأشعار الستة ، والحماسة للاعلم ، وطائفة من شعر المتنبي ، وبعض أشعار كتاب الأغاني .

ابن خلدون مؤ رخاً

أما امام المحدثين وقتئذ بتونس ، فهو أبو عبدالله محمد بن جابر ، الملقب بشمس الدين ، ولقد سمع عليه كتاب مسلم بن الحجاج ( الصحيح ) ، وكتاب الموطأ جميعه ، الى جانب بعض من الأمهات الخمس . ولقد حرص ابن خلدون على أن يأخذ منه اجازة عامة . والاجازة العامة تعتبر بمثابة الشهادة التي تعطى حاملها الحق في تدريس كل مؤلفات من أعطاها وما قام بتدريس من كتب الآخرين .

وفي الفقه أخذ ابن خلدون عن أبي عبدالله محمد الحياني ، وأبي القاسم محمد القصير فدرس عليهما : كتب التهذيب لأبي سعيد البردعي ، ومختصر المدونة ، وكتاب المالكية ، كها حصل منها على الاجازة .

هؤلاء الأساتذة السبعة ـ ويضمنهم والده ـ الذين كانوا مدرسته الأولى في تونس ببرنامجها التقليدي في علوم القراءات والعربية والحديث والفقه ، درجوا كلهم في الطاعون الجارف .

### مدرسة مغربية بتونس

ومن حسن حظ مؤرخنا أن الأحوال السياسية المضطربة في بلاد المغرب ، في عصر التبدل والتغير ، في القرن الثاني الهجري ( ١٤ م ) أدت الى أن تصبح العاصمة الحفصية ، تونس لفترة من الوقت ، مركزا لمدرسة علمية أخرى ، هي المدرسة المغربية ، ممثلة في بطانة السلطان أبي الحسن المريني ، من العلماء المعينين في مجلس علمه الذي كان يتجمل به ، وذلك عندما ملك أفريقية سنة ٧٤٨ هـ / ١٣٤٧ م ( العبر ، ج ص ٣٨٤ ـ ٣٨٥ ) .

وممن أخذ ابن خلدون عنهم من علماء المغرب هؤلاء ، حسبها يعرف بهم في التعريف بنفسه : ـ شيخ الفتيا بالمغرب وأمام مذهب مالك : أبو عبدالله محمد بن سليمان السطى ، الذي تردد على مجلسه وأفاد منه (٣٠) .

وأمام المحدثين كاتب السلطان أبي الحسن ، و « صاحب علامته التي توضع أسفل مكتوباته \_ أبو محمد عبد المهيمن الحضرمي السبقي أصلا ( ٩٥٠ ـ ٧٤٩ هـ/١٢٧٦ ـ ١٣٤٨ م) (٣١٠) . ولقد لازمه ابن خلدون وأخذ عنه « سماعا واجازة » : الأمهات ( الخمس ) ، وكتاب الموطأ ، والسير لابن اسحق ، وكتاب ابن الصلاح في الحديث ، الى غير ذلك من الكتب التي سقطت من ذاكرته .

<sup>(</sup>٣٠) النظر التعريف ، العبر ، ج ٧ص ٣٨٥ ، وأيضا ص ٣٨٩ (حيث الاشارة الى أن قبيلته سطة من بطون أوربة بنواحي فاس ، وأنه أعل العلم في فاس عن الشيخ إلى الحسن الصغير امام المالكية بالمغرب وقتل . وكان ضمن من قرأ حليه موسى بن خلدون الخو مؤرختا . ولقد حضروا قعة القيروان مع السلطان إلى الحسن ، وعلص معه الى توتس واقام بها نحوا من ستين .

<sup>(</sup>۱۳) العبر ، ج ۷ ص ۳۹۵ ـ ص ۱۹۱ ـ ۱۹۲ ـ حيث الاشارة الى أنه أعذ العلم في يلده سيئة ثم استكمل دراسته في خواطة بعد أن استوبى على سيئة الرئيس أبو سعيد صاحب الخندلس واشتغل كاتبا في خدمة الوزير أبي حبد الله بن الحكيم يغرناطة وحندما استعاد بنو مرين سبئة شغل وظيفة الكاتب سنة ۲۷۱هـ/ ۱۳۱۲م على حهد أبي سعيد ثم انه ترقى الى وظيفة رئيس الكتاب ، صاحب العلامة سنة ۲۷۸هـ/ ۱۳۱۸م ، وظل كذلك على حيد السلطان أبي الحسن وان كان قد نخلف عن واقعة الفيروان . وعندما الحيطريت تونس توارى حبد المهيمن في الطاعون الجارف سنة ۲۵۷هـ/ ۱۳۵۸م .

وابن خلدون يشير هنا الى أن عبد المهيمن لم يكن أستاذا في الحديث واللغة العربية والأدب فقط بل كان خبيرا في العلوم العقلية أيضا . وهو يصر على دقة عبد المهيمن العلمية ، فكتبه مضبوطة كلها مقابلة ، ولا يخلو ديوان منها عن ضبط بخط بعض شيوخه المعروفين في سنده الى مؤلفه ، حتى الفقه والعربية الغريبة الاسناد الى مؤلفها في هذه العصور ، ( العبر ، ج ٧ ص ٣٨٥) . ولا بأس أن يكون لعبد المهيمن تأثيره على ابن خلدون فيها أخذ به نفسه في التأليف التاريخي من التحقيق والتدقيق .

\_ أما ابن رضوان المالقي ( أبو القاسم عبدالله بن يوسف بن رضوان ) ، كاتب السلطان ، ومساعد أبي محمد عبد المهيمن صاحب العلامة ورئيس الكتاب (٣٢) فهو من مفاخر المغرب في براعة الخط وكثرة العلم ، واجادة فقه الوثائق ، والبلاغة في الترسيل ، وجودة الشعر والخطابة على المنابر \_ لأنه كان كثيرا ما يصلي بالسلطان . وينص ابن خلدون على أنه أقاد منه وان لم يتخذه أستاذا لمقارنة السن بينها (٣٣) .

وأمام المغرب في القراءات : الشيخ أبو العباس أحمد الزواوي ، الذي قرأ عليه القرآن بالجمع بين القراءات السبع من طريق أبي عمرو الداني وابن شريح ( وان لم يكملها ) وحصل منه على اجازة عامة (٣٤) .

والى جانب من سبق ذكرهم ممن ينص ابن خلدون في التعريف على أنه أخذ منهم العلم يذكر آخرين من علماء المغرب ممن كانوا في جملة مجلس أبي الحسن ، مثل : ابني الامام عبد الرحمن وعيسى (٣٥) وعمد ابن الصباغ المكناسي ، تلميذ الأبلى ، وكان اماما في معرفة الموطأ ، مبرزا في المعقول والمنقول ، ومحمد بن عبد النور الندرومي ، وكان مبرزا في الفقه المالكي ، وأخوه على بن عبد النور الذي هاجر الى مصر واشتغل هناك بالكيمياء ، الأمر الدي ورطه مع الناس (ج ص ٣٩٣ ـ ٣٩٥) .

ومن هؤ لاء : محمد بن النجار ، تلميذ كل من امام التعاليم محمد بن هلال شارح المجسطي في الهيئة ( في سبتة ) ؛

(٣٧) العبر ، ج ٧ ص ٣٩٥ ، وص ٣٩٢ حيث الاشارة الى أنه خادر مالغة بعد وقعة طريف ونزل سبنة حيث تقرب من السلطان أب الحسن الذي نظمه في جلة الكتاب ، واختص بخدمة حبد المهيمن رئيس الكتاب .

(٣٣) العبر ، ج ٧ ص ٣٩٦ ، ص ٣٩٩ - ٣٩٤ - حيث الاضارة الى أنه بعد رحيل السلطان أبى الحسن بقي بتونس وصل كاتبا لابته أبى الفضل الى أن استماد الحقصيون تونس على يدي القضل بن أبي يجس . كما حمل كاتبا لذى السلطان أبي عنان ، وأصبح كاتب العلامة من سنة ١٩٥٤م / ١٣٥٩م الى سنة ١٣٥٧م وفي دولة السلطان أبي سالم صارت العلامة الى حلى بن محمد بن مسعود ( الى جانب ديوان العساكر والانشاء ) بينيا صار التوقيع والسر لمؤرخنا عبد الرحن بن محلدون . وبعد وفاة ابي سالم سنة ٢٩٧٩م/ ١٣٩١ والموزير عبد العزيز بن أبي الحسن . وحندما آلت السلطة بعد خلك الى السعيد في السعيد في المدين بن أبي الحسن . وحندما آلت السلطة بعد خلك الى السعيد في كان الوزير عبد العزير أبي بكر بن فازي بن الكاس ثم الى السلطان احمد ، ظل ابن رضوان على سماله الى أن هلك بأزمور ، في حلة ( حركة ) السلطان احمد الى مراكش خصار عبد الرحن ابن يقلوسن بن السلطان أبي حلى . .

(٣٤) العبر ، ح ٧ص ٣٨٠ ، و ص ٣٩٤ -حيث الاشارة الى أنه أخذ العلم والعربية عن مشيخة فاس ، وروي عن الرحالة ابن رشيد ، وانه كان له صوت جميل : من مزامير آل داود ،

(٣٥) ابو زيد حيد الرحن وأعوه أبو موسى حيسى اللذان حرفا معاب ( ابنا الامام ؛ لأن والديماكان اماما لبعض المساجد في حمل تلمسان ، ولقد قربها أبو حو ويني لحيا مدرسة ، قبل ذلك · ولقد قربها ابو الحسن بعد أن دخل تلمسان سنة ٧٩٧هـ/ ١٣٣٦م ، وصبحهها في وقعة طريف بالأندلس التي توفي بعدها أبو زيد ، بينها يقي أبو موسى، في صبحبته في حملة اقريقية سنة ٧٤٨هـ / ١٩٤٨ م ، قبل وفاته يتلمسان في الطاعون الجارف ( العبر ، ج محس ٣٨٨ - ٣٨٩ ) وابن البنا ( في مراكش ) الذي هلك في الطاعون (ج ص ٣٩٥ ) وأحمد بن شعيب ( من فاس ) الذي برع في الأدب واللغة والعلوم العقلية والطب ، وهلك في الطاعون (ج ٧ ص ٣٩٥ ) .

وآخرهم صديق ابن خلدون : محمد بن مرزوق ( المولود في تلمسان ٧١٠ هـ/ ١٣١٠ م والمتوفي في القاهرة ٧٨٠ هـ/ ١٣١٠ م ) ، تلميد ابن الامام ، وأسرته خدمة ( سدنة ) تربة الشيخ أبي مدين بالعباد بتلمسان ، ويذكر له أنه ساعد السلطان أبا سالم في الوصول الى العرش ، وانه جعل ابن خلدون يشاركه في ذلك ( التعريف ، العبر ، ج ٧ ، ص ٣٩٦ ـ ٣٩٨ ) .

## شيخ العلوم العقلية في المدرسة المغربية الآبلي ( ٦٨١ ـ ٧٥٧ هـ/ ١٢٨٢ ـ ١٣٥٦ م

أما مفخرة المدرسة المغربية حقيقة ، فهو : أبو عبدالله محمد بن ابراهيم الآبلي أصلا نسبة الى بلد آبلة (AVILA) من شمال الأندلس ( الجوف ) قرب مدريد (٣٦) التلمساني منشأ حيث دخل أبوه وعمه كجند في خدمة بني عبد الواد ، شيخ العلوم العقلية . والحقيقة أن المدرسة المغربية كانت معروفة بأنها مدرسة تقليدية ، تأخذ الفقه المالكي ولا تنحرف الى غيره من المذاهب ، وهو الأمر الذي بلغ الذروة على عهد المرابطين الذين ينسب اليهم احراق أو تمزيق كتاب الاحياء للغزالي ، بناء على نصبح فقهاء المالكية . وكان فقهاء المالكية هؤ لاء لا يعرفون شيئا من الكلام أو الجدل المنطقي حتى أنهم لم يحيروا جوابا عندما تقدموا لمناظرة محمد بن ثومرت صاحب دعوة الموحدين ، اثر عودته من المشرق وتعلمه تلك الفنون العقلية . والحقيقة ان الحال كان على ذلك المنوال أواخر القرن السابع الهجري (١٣) وأوائل الثامن (١٤ م) .

فالآبلي نفسه ، أستاذ ابن خلدون ، وشيخ العلوم العقلية كها يصفه مؤ رخنا لم يكن يعرف شيئا عن تلك العلوم ، الأمر الذي سبب له نوعا من الصدمة النفسية ، عندما استمع الى أساتذة هذه الفنون العقلية لأول مرة في مصر ، فلم يدرك شيئا عما يتكلمون فيه .

وقصة الآبلي تبدأ في تلمسان عاصمة بني عبد الواد ، عندما تعرضت للحصار في شعبان سنة ٦٩٨ هـ/مايه ا ٢٩٩ م) من قبل يوسف بن يعقوب بن عبد الحق المريني الذي ضرب حولها سياجا من الأسوار ، واختط الى جانبها مدينة نزل بها ، سماها المنصورة : فلقد استمر ذلك الحصار أكثر من ثماني سنوات ، توفي أثناءها أمير تلمسان : عثمان بن يغمراسن العبد وادي سنة ٢٠٧ههـ/١٣٠٣ م ، وهي السنة الخامسة من الحصار ، وولي بعده ابنه أبو زيان عمد . وجهد بنو عبد الواد من الحصار حتى أكلوا الجيف والفيران وخربوا أسقف منازلهم من أجل الوقود . ويمدنا ابن خلدون بمعلومات عجيبة في طرافتها عن الأسعار في المدينة وهي تعاني الجوع أثناء الحصار . فقد بلغ ثمن البقرة ٥٠ خلدون بمعلومات عجيبة في طرافتها عن الأسعار في المدينة وهي تعاني الجوع أثناء الحصار . فقد بلغ ثمن البقرة ٥٠ مثقالا ، والشاه ٢/١٧ مثقال . أما لحم الجيف ، فبلغ رطل لحم البغال والحمر منه ١/٨ مثقال، ورطل لحم الخيل ٥٠ درهما .

<sup>(</sup>٣٦) انظر التعريف ، العبر ، ج ٧ ص ٣٨٩ ، وانظر على عبد الواحد وافي ، مقدمة ابن خلدون ، الدراسة ، ج ١ ص ٥١ .

أما أسعار الخضر والفاكهة فكانت كالآي : الأصل الواخد من الكرنب ٣/٨ المثقال ومن الحس ٢٠ درهما بهتيمن اللفت ، ١٥ درهما ، والبطيخ ٣٠ درهما ، والحبة من القتاء والفقوس ٤٠ درهما والخيار ٣/٨ الدينار ، والبطيخ ٣٠ درهما ، والحبة من التين والأجاص درهمان .

أما الأدم ، فقد بلغ سعر الأوقية من الزيت ١٢ درهما ، ومن السمن ١٢ درهما ، ومن الشحم ٢٠ درهما ، وبلغت الأوقية من الفول ٢٠ درهما ومن الملح ١٠ دراهم ومن الحطب ١٠ دراهم . ولم ينقذ أهل تلمسان من الحصار المميت سوى مقتل يوسف بن يعقوب . فجأة على يدي أحد خصيانه ، واستنصار حفيده أبي ثابت بأبي زيان ، فكان ذلك اليوم الفرج بالنسبة لهم ( أنظر العبر ٢ ج ٣ ص ٩٥ ـ ٩٦ ) .

في هذا الوقت كان الآبلي الشاب ، الذي يناهز الخامسة والعشرين من عمره ، يشغل وظيفة القهرمان في دار بني يغمراسن ملوك تلمسان ، وهو واحد من مصادر ابن خلدون ، شهود العيان عن هذه الفترة (ج ٦ ص ٩٦ - ٩٧) . وعقب الحصار عرف الآبلي أن والده ابراهيم كان قد أخذ رهينة بمعرفة يوسف بن يعقوب المريني عندما استولى على مرسى هنين أثناء الحصار وقرر الذهاب لرؤيته ، ولكن الشاب الذي كان قد نشأ له ميل الى العلم صدم نفسيا عندما وجد أباه في خدمة المرينيين قائدا لجماعة الجند الأندلسيين بتاوريرت ، فنزع عن طوره وكره المقام في المنطقة ، فارتدى ملابس الزهاد ، وسار الى رباط العباد حيث ضريح سيدي أبي مدين ، وهو يزمع المسير الى الحج ، مختفيا في صحبة الفقراء .

وكان من حسن حظ الآبلي أن التقى بداعية علوي من أهل كربلاء كان قد جاء الى رباط العباد بقصد اقامة دعوته هناك ، ولكنه لما رأى كثرة العسكر المريني يئس من تحقيق قصده ، واعتزم العودة الى العراق ، فسار في صحبته . وعلى طول الطريق الى تونس انكشفت للآبلي حقيقة أمر العلوي ، ومن تونس ركبت الجماعة البحر الى الاسكندرية ، ومنها سارت الى مدينة مصر .

وحضر الآبلي مجالس علماء مصر ، مثل : تقي الدين بن دقيق ، وابن الرفعة ، وصفي الدين الهندي والتبريزي ، وغيرهم فرسان المعقول والمنقول ، فلم يكن قصاراه الا تمييز أشخاصهم اذا ذكرهم ، وهو الأمر الطبيعي بالنسبة لعالم ناشىء ، وافد من المغرب حيث لا تروج كثيرا علوم المعقول (٣٧) .

والظاهر أن الآبلي عندما عاد من رحلته المشرقية الى تلمسان أراد أن يعوض ما أصابه من خيبة الأمل في سماع العلوم

<sup>(</sup>٣٧) هذا ولو أن الرواية التي ينقلها ابن خلدون تقول: انه كان قد أصبب باختلاط في صقله نتيجة لشربه الكافور للتداوي من ظمة أصابته في السفينة ، وهو الأمر اللي يشك في صبحته ، اذ لو كان الآبلي قد تمرض للاصابة في صفحه ان ذلك يكون قد حدث عندما رأى والمده في الحدمة المسكرية التي كان يكرهها ، وهو الأمر الذي أدى به ائى أن و صبحته ، وهو الأمر الذي الله يقدله المقدم ، فتر عبد و نزع عن طوره ، وليس المسوح ، قبل أن يسير مع الداعي العلوي نحو توئس ( التعريف ، العبر ٢ ، ج٢ ص ٣٩٠ ، وعن الداعية العلوي انظر أيضا المقدم ، نشر عبد الواحد ، ج ٣ ص ٩٤٧ ) وعن العلياء المصرين المذكورين ، من ابن دقيق العبد وغيره ، انظر للمؤلف و الأثر المغربي والأندلسي في المجتمع السكندرية والاسلامية الوسيطة ۽ ، بحث في كتاب و مجتمع الاسكندرية عبر العصور ، طبقه الاسكندرية كانت وقت الوسيطة يتأثر علياء المشرق .

العقلية بمصر ، فهجم عليها عند من يعرفها في تلمسان ووجد ضائته في الشيخ أبي موسى عيسى بن الامام ، الذي كان تعلمه تعلم المنقول والمعقول في تونس وجاء الى تلمسان بعلم كثير منها ، فبدأ بقراءة المنطق والأصلين . ومن الواضح أن تعلمه الحساب بين ما كان قد تعلمه من العقليات جعل سلطان تلمسان وقتئذ ، وهو أبو حمو بن يغمراسن بن زيان ، يستخدمه في الاشراف على الادارة المائية وجباية الأموال ، وهو الأمر الذي لم يرحب به الآبلي ، صاحب النفس الشفافة والميول العلمية العقلية ، فترك تلمسان وسار نحو المغرب ( التعريف ، العبر ٢ ج ٧ ص ٣٨٥ - ٣٨٦ ، ص ٣٩٠ ) .

هذا ، ولا بأس أن تكون الرغبة في استكمال دراسة العلوم العقلية ، هي السبب في هربه الى فاس ثم الى مراكش سنة ٧١٠ هـ/ ١٣١٠ م . ففي فاس أقام متواريا على عهد السلطان أبي الربيع ، لكي يأخذ التعاليم على أستاذها اليهودي : خليفة المغيلي . وعندما استوفي فنونها عليه غادر فاس الى مراكش ، حيث الامام أبو العباس بن البنا ، المبرز في التصوف علما وحالا ، وشيخ المعقول والمنقول في بلاد المغرب وقتشذ ( التعريف ، العبر ٢ج ٧ ص ٣٨٦ ص ٣٩٠) .

فلقد نزل الآبلي على الشيخ أبي العباس ابن البنا ، ولازمه وأخذ عنه ، وتضلع في علم المعقول والتعاليم والحكمة ، حتى أصبح خليفة ابن البنا دون منازع في تلك العلوم . وهكذا استدعاه شيخ الهساكرة ، علي بن محمد بن تروميت ، الذي كان في طاعة السلطان ، ليقرأ عليه . فصعد جبل هسكورة ويقي عدة سنوات يفيدهم ويعلمهم الى أن استنزله السلطان أبو سعيد مع شيخ الجبل ابن تروميت ، وأسكنه معه بالبلد الجديد من فاس . وعندما آل ملك المغرب الى السلطان أبي الحسن ، وفتح تلمسان ، استدعاه من فاس ونظمه في جملة العلماء بمجلسه .

وظل الآبلي ، وهو في بطانة السلطان \_ يحضر مجالسه ، ويشهد وقائعه ، كها حدث في طريف والقيروان \_ يقوم بتعليم العلوم انعقلية : « ويبثها بين أهل المغرب حتى حذق فيها الكثير منهم من سائر أمصاره » ، وبذلك أصبح أستاذ الجيل في هذا الفن في كل بلاد المغرب .

وهكذا فعندما قدم الآبلي على تونس في جملة السلطان أبي الحسن ، لزمه ابن خلدون و وأخذ عنه العلوم العقلية والمنطق وسائر الفنون الحكمية والتعليمية » وأثبت جدارته حتى شهد له الأستاذ الآبلي بالتبريز في ذلك (التعريف ، العبر ، ج ٧ ص ٣٨٦ ، ص ٣٩١) ، فكان صاحب الفضل في تكوينه العلمي المميز ، واتجاهاته العقلانية التي جعلت منه مؤ رخا فيلسوفا (٣٨) .

<sup>(</sup>٣٩) ولا بأمن من الاشارة رهنا الى أن العلاقة الغوية التي كانت بين والد ابن محلدون وبين الأبل كانت من الأسباب التي ساهدت على تأثر مؤرخنا بأستافه الفيلسوف ، كها كان لا ين خللون تأثيره على الآبلى ، فهو الذي ثبط من مصاحبة السلطان عندما خاهر توتس في أسطوله والذي في ألطريق الى المغرب . وثقد بقي الآبلى في توتس الى أن خلف السلطان أبو هنان والده أبا الحسن في ملك المغرب ، وفتع تلهسان فكتب فيه يطلبه من سلطان توئس أبي اسحق ابراهيم بن يجمي الذي كان في كفالة شيخ الموحدين ابن تافراكين ، الذي أسلمه الى سفيره ، وبذلك عاد الآبلى الى بطانة سلطان المغرب ، متنظما في طبقة أشباعه من العلياء ، وظل كذلك الى أن توفي صنة ١٩٥٧ هـ / ١٩٥٦ م ( المتحريف ، والمهر ٣٦ بحص ١٩٩١) وفي أهمية الأبلى في تكوين شخصية ابن محلدون العلمية نحب ان نشير الى كتاب الأستاذ محمد طه الحاجري ، ابن محلدون مابين حياة العلم ودنيا السياسة ، حيث بخص الآبلى بفصل يسميه : القسم الثاني من الكتاب ، ويحمل عنوان و أبو عبد له الآبلى ، صفحة مطوية ـ من الحياة العلمية في المغرب العربي ٥ ( من ص

# ابن خلدون ما بين الوظائف الديوانية والتجارب السياسية والدراسة العلمية :

هذا التكوين العلمي المتين كان يهيء ابن خلدون ، من غير شك ، الى تولي الوظائف الديوانية التي يشغلها أعوان الأمراء والسلاطين في الحكم . فاذا ما عرفنا ما كان يتمتع به مؤ رخنا من شخصية طموحة وذكاء فذ ، لم نعجب اذ نراه يرتقي في سلم الوظائف العالية وهو لم يبلغ العشرين من عمره .

أودى الطاعون الجارف سنة ٧٤٩ هـ/١٣٤٨ بوالدي ابن خلدون ومعظم المشيخة وكان الآبلى من القلائل ممن نجوا منه ، فاستمر ابن خلدون في ملازمته والقراءة عليه الى أن استدعاه السلطان أبو عنان الى المغرب فارتحل اليه ، فكانت تلمذته على الآبلى ثلاث سنين .

وبعد رحيل الآبلي الى فاس، دخل ابن خلدون ، في خدمة السلطان أبي اسحق صاحب تونس ووزيره المستبد به أبي محمد بن تافراكين ، كصاحب العلامة ، خلفا لصاحبها المعزول محمد بن علي بن عمر ، وذلك في وقت حرج ، انشقت فيه الأسرة الحفصية على نفسها ، فبدأ الصراع مع صاحب قسنطينة الأمير أبي زيد عبد الرحمن ، حفيد السلطان أبي يحيى (٢٩)

وفي أول سنة ٧٥٣ هـ/فبراير ١٣٥٧ م ، خرج ابن خلدون مع سلطانه والوزير والعساكر ومن انضم اليهم من عرب أبي الليل للقاء الخصوم ، ولكنه ما أن شعر بالهزيمة حتى ترك معسكره ناجيا بنفسه نحو قفصة من بلاد الجريد في الجنوب التونسي ، وفي هذا الوقت أتت الأخبار بأن السلطان أبا عنان ، صاحب المغرب ملك تلمسان عنوة ، وقتل سلطانها عثمان بن عبد الرحمن ، كما ملك بجاية من صاحبها الأمير أبي عبدالله ، حفيد السلطان أبي يحيى وعهد بولايتها الى عمر بن علي ، شيخ بني وطاس ، فأجفل صاحبه قسنطينة الأمير أبو زيد عبد الرحمن الذي كان يحاصر تونس ، ومر بقفصة . فكانت فرصة انتهزها ابن خلدون للخروج في صحبة بعض قواده الى مدينة بسكره ، ومنها سار الى تلمسان ، بقفصة . فكانت فرصة أبي عنان وفي الطريق التقى بحاجب السلطان عمد بن أبي عمرو الذي صحبه معه الى بجاية التي اضطربت أمورها اثر مقتل واليها الوطاس ، بتدبير أعوان أميرها السابق ، وبعد وفوده على السلطان في تلمسان رجع الى بجاية حيث قضى شتاء سنة ٤٥٤ هـ/١٣٥٣ م مع ابن أبي عمرو الحاجب . وفي السنة التالية ٥٥٥ هـ / ١٣٥٤ م كان الحاجب يستدعيه الى فاس ، وينظمه في أهل مجلس السلطان العلمي ، ويلزمه شهود الصلوات معه ، ويستعمله في كتابته والتوقيع بين يده (ج٧ص ٣٩٩ م ٤٠) .

والغريب في الأمر أن ابن خلدون الذي فسر هربه من معسكر سلطان بجاية \_ حيث كان صاحب العلامة \_ بأنه كان يشعر بالوحشة لموت المشيخة ولعدم استكماله الدراسة على بقية العلماء الذين رحلوا الى المغرب، وانه كان يزمع اللحاق

<sup>(</sup>٣٩) التعريف ، العبر ٢ج ٢ص ٣٩٨ ـ ٣٩٩ ـ حيث يعرف أبن مملدون بأن العلامة التي كتبها هن السلطان ، والتي تعتبر بمثابة التوقيع في الخطابات الرسمية ، هي : و الحمد الله والشكر فه ، بالقلم الفليظ ، مايين البسملة وما يعدها من شاطبة أو مرسوم .

بهم لولا اعتراض أخيه الأكبر محمد (ج ٧ ص ٣٩٩) ، يعود هنا فيقرر أنه قبل وظيفة الكتابة على كره منه ، استصغارا لشانها « اذ كنت لم أعهد مثله لسلفي » ـ رغم ما قاله قبل ذلك من أنه لقي من السلطان في العام الماضي ـ : « ما لم احتسبه ، اذ كنت شابا لم يطر شاربي » (ج ٧ ص ٤٠٠) .

والمهم أنه يعود وينسجم مع نفسه عندما يقرر أنه عكف على النظر والقراءة ، ولقاء المشيخة من أهل المغرب ومن أهل الأندلس ، مثل الأستاذ محمد بن الصفار ، امام القراءات لوقته ، وشيخ المحدثين ، الرحالة : محمد بن رشيد الفهري ، وصديقه قاضي الجماعة بفاس محمد المغربي ( الذي عزل سنة ٢٥٧ هـ/١٣٥٥ م ) وتتوفي آخر سنة الفهري ، وصديقه قاضي الجماعة بفاس محمد المشريف الحسني ( ١١٠ هـ/١٧١١ هـ/١٣١٠ م ) ، فارس المعقول والمنقول وصاحب الفروع والأصول ، تلميذ أولاد الامام والآبلي في تلمسان ، وأستاذ القاضي ابن عبد السلام في تونس ، د والذي انتصب لتدريس العلم وبثه ، فملأ المغرب معارف وتلاميذ ( العبر ، ج ٧ ص ٢٠١ - ٢٠١ ) ومحمد بن يحيى الرجي ( من برجة الأندلس ) ، الذي كتب للأمير أبي زكريا ابن السلطان أبي يحيى صاحب بجاية ثم ابنه محمد ثم السلطان أبي عنان ، قبل أن يموت قاضيا للعسكر في عهد أبي سالم ، ومحمد بن عبد الرزاق ، الذي كان قاضيا لفاس قبل محمد المغربي ، الى غير أولئك وهؤ لاء من أهل المغرب والأندلس حسبا يقول ابن خلدون ، د وكلهم لقيت وذاكرت وأفدت منه ، واجازني بالاجازة العامة » ( ج ٧ ص ٢٠١ ع٠٠٤ ) .

## المحنة في فاس ( ٧٥٨ ـ ٧٦٠ هـ/ ١٣٥٦ م ـ ١٣٥٨ م)

كانت مدة سنتين من دخوله في حاشية السلطان العلمية ، وكتابته بين يدي الحاجب محمد بن أبي عمرو ، كافية لكي يوثق ابن خلدون صلته بالسلطان أبي عنان ، ويصبح كاتبه المقرب الأمر الذي كثر المنافسين وأثارهم . ففي أواخر سنة ٧٥٧ هـ/١٣٥٦ م ، وبينها كان أبو عنان قد بدأ يعاني من مرضه الذي مات فيه ، نمى اليه أن الأمير محمد صاحب بجاية والمحددة اقامته في فاس تحت أنظار السلطان ، يخطط للعودة سرا الى بلده ، وإن ابن خلدون الذي كان على علاقة متينة بالأمير الحفصى ، يشارك في المؤامرة فقبض عليه هو الآخر وامتحن بالعداب والسجن (٤٠٠) .

ومع أن الأمير محمد أطلق سراحه بعد فترة وجيزة ، فان ابن خلدون ظل في الاعتقال حتى اضطر الى مخاطبة السلطان قبل وفاته بقصيدة مديح طويلة في نحو ٢٠٠ (ماثتي) بيت ومات السلطان أبو عنان في ٢٤ من ذي الحجة سنة ٧٥٩ هـ/٣٠ نوفمبر ١٣٥٨ م ، ومؤ رخنا رهن الاعتقال ، ولكن الوزير الحسن بن عمر أفرج عنه ، بل وأعاده الى ما كان عليه (ج٧ ص ٤٠٣ - ٤٠٤) والمفروض أن يكون ابن خلدون قد عاد كاتبا للسلطان الجديد وهو السعيد بن أبي عنان ، ولكنه يكاد يوقعنا في الخطأ عندما يصرح فجأة بأنه كان يومئذ يكتب عن القائم بأمر بني امرين ، منصور بن سليمان . . . . الذي نصبوه للملك .

<sup>(</sup>٤٠) العبر ، ج ٧ ص٤٠٠ ـ حيث يعترف ابن خلدون بأله غفل عن التحفظ مما قد تثيره هلائته بصديقه الأمير الحقصى من فيرة السلطان .

والحقيقة أن أمور الأسرة المرينية الحاكمة كانت قد اضطربت تماما عند وفاة أبي عنان . فبينها كان ابن خلدون يكتب للمنصور بن سليمان ، وكان السعيد محاصرا في قصره بالبلد الجديد من فاس ومعه وزيره الحسن بن عمر ، كانت هناك جماعة أخرى في فاس تدعو لمطالب جديد بالسلطنة ، هو : أبو سالم ، أخو أبي عنان الذي كان منفيا بالأندلس . ومن هؤ لاء الخطيب ابن مرزوق الذي استعان بصديقه ابن خلدون الذي كان عليه أن يغير موقفه مرة أخرى فيتخلى عن منصور وينضم الى معسكر أبي سالم . وقام ابن خلدون بدور نشط في نجاح أبي سالم الذي دخل دار ملكه في ١٥ شعبان سنة ، ٧٦ موفمبر ١٩٥٩ م بعد ١٥ يوما فقط من انضمام ابن خلدون الى معسكره . وكانت المكافأة : التعيين و في كتابة السر والترسيل عنه والانشاء لمخاطباته ، (ج ٧ ص ٤٠٤ - ٤٠٥) .

وهنا من المهم الاشارة الى ما يقوله ابن خلدون ، من أنه انفرد بأسلوب الكلام المرسل الواضح في الكتابة بدلا مما كان متعارفا عليه عند الكتاب من استعمال الكلام المسجوع الخفي المعاني وان كان قد عوض السجع والايقاع باصطناع الشعر ، الذي « انثالت عليه من بحور توسطت بين الاجادة والقصور » ، ومن أهم ما يعتز به من أشعاره تلك القصيدة التي أنشدها السلطان أبا سالم بجناسبة ليلة المولد النبوي سنة ٧٦٣ هـ/ديسمبر ١٣٦١ م (ج ٧ ص ٤٠٥ - ٤٠١) .

ومع مرور الوقت غلب ابن مرزوق على السلطان أبي سالم ، وفي سبيل ذلك أخذ في السعاية بأهل الدولة ، من ابن خلدون وأمثاله ، الى أن انتهى الأمر بثورة الوزير عمر بن عبدالله ، وخلع أبي سالم وقتله . وفي عهد الوزير عمر بن عبدالله بقي ابن خلدون على ما كان عليه . وكان آخر ما وليه على عهد أبي سالم خطة المظالم ، ولكنه رغم ما زيد في جرايته ، يصرح بأنه كان يسمو الى أرفع مما كان فيه بسبب طغيان الشباب ، ولمودة سابقة مع الوزير عمر منذ أيام أبي عنان ومؤامرة صاحب بجاية التي كان هو الآخر مشاركا فيها (ج ٧ ص ٢٠٨) .

والمهم أن ابن خلدون لم يرض عن وضعه الجديد فطلب العودة الى بلده وسمح له بالرحيل بعد لأي ، ولكن شريطة الإيم بطريق تلمسان حتى لا يدخل في خدمة سلطانها أبي حمو العبد وادي . وهنا اختار ابن خلدون الذهاب الى أفريقية عن طريق الأندلس .

## الرحلة الى الأندلس

والظاهر أن الذي وجه أنظار ابن خلدون الى الأندلس هوما سبق له من معرفة سلطانها أبي عبدالله المخلوع عندما وفد على السلطان أبي سالم لفترة من الوقت بفاس ، عن طريق وزيره أبي عبدالله ابن الخطيب ثم ما أداه له من خدمات عقب جوازه الى الاندلس لاستعادة ملكه بمعاونة ملك قشالة ، أولا ثم مؤ ازرة الوزير عمر بن عبدالله بعد ذلك ( أنظر التعريف ، العبر ، ج ٧ ص ٤٠٩ ـ ٤١٠ ٤ ) .

وهكذا بعث ابن خلدون في أول سنة ٧٦٤ هـ/أكتوبر ١٣٦٧ م بزوجته وولده الى أخِوالهم بقسنطينة ، وكتب الى

سلطانها أبي العباس ( الحفصي ) بأنه يجيز عليه من الأندلس ، ثم سار الى سبتة ، حيث نزل ببيت أبي العباس أحمد بن الشريف الحسني ، ومن سبتة نزل ابن خلدون الى جبل الفتح ( طارق ) الذي كان يومثذ لصاحب المغرب ، ومنه الى غرناطة حيث رحب به ابن الخطيب والسلطان ، في ٨ ربيع الأول سنة ٧٦٤ هـ/٧٧ ديسمبر ١٣٦٣ م (ج ٧ ص ٤١٠ عـ ١٤١ ) .

وأهم أعمال ابن خلدون في غرناطة: سفارته الى ملك قشتالة في أشبيلية نيابة عن سلطان غرناطة في السنة التالية ( ٧٦٥ هـ ١٣٦٣ م ) من أجل الصلح. وكانت فرصة عاين فيها آثار أسلافه بأشبيلية ، كيا التقى عنده بالطبيب اليهودي: ابراهيم بن زرور الذي كان في خدمة سلطان غرناطة ، والذي التقى به ابن خلدون في فاس عندما أتى ليعالج السلطان أبا عنان ، قبل أن يلتحق بخدمة الملك القشتالي . وينص ابن خلدون على أن ابن زرور الطبيب مدحه لدى الملك ، وأن هذا الأخير عرض عليه البقاء عنده على أن يرد عليه تراث آبائه الذي كان بيد زعاء الدولة ، وأن مؤ رخنا تفادى من ذلك بما قبله الملك بطره ( بتره ) (ج ٧ ص ٤١٧ ) .

والظاهر أن ابن خلدون استحسن الاقامة في غرناطة فأخذ يتقرب من السلطان ، ويدبر أمر استقراره بأهله وولده فأخذ موافقته ، لولا ما ظهر من عدم ارتياح ابن الخطيب الى ذلك وكان من حسن حظ ابن خلدون أن صاحبه الأمير أبا عبدالله صاحب بجاية نجح في استعادتها في رمضان سنة ٧٦٥ هـ/١٣٦٤ م ، وأرسل اليه يستدعيه فاستأذن السلطان ابن الأحمر صاحب غرناطة في الرحيل فأذن له ، وأمر له بمرسوم بالتشييع كتبه ابن الخطيب ، وكانت فرصة للحفاظ على ماكان بينه وبين الوزير الغرناطي الصديق (٤١) .

### ولاية الحجابة في بجاية

ركب ابن خلدون البحر من مرسي المرية ، ووصل بجاية في منتصف سنة ٧٦٦ هـ/ مارس ١٣٦٥ ، وأحسن أهل بجاية استقباله فتهافتوا عليه يمسحون أعطافه ويقبلون يده ، واحتفل السلطان صاحب بجاية بمقدمه ، وأسرع بتنفيذ ما كان قد وعده به كتابة في فاس من العهد اليه بخطة الحجابة حتى حصل على سلطانه (ج ٧ ص ٤١٨) . وابن خلدون يعرف الحجابة في المغرب بأنها استبداد بالسلطة دون ولي الأمر ، كما كان الحال مع ابن الخطيب في غرفاطة ، وحال من عمل معهم من وزراء بني مرين في فاس . وفي ذلك يقول : « واستقللت بحمل ملكه ، واستفرغت جهدي في سياسة أموره وتدبير سلطانه » . وهو يبين كيف أنه أحسن الخدمة خصوصا بعد أن ثار الشقاق بين أميره أبي عبد الله وبين ابن عمه أبي العباس صاحب قسنطينة ، بفضل عرب أوطانهم ، من : الدواودة ، من رياح .

<sup>(</sup>١٤) انظر التمريف ، العبر ، ج ٧ ص ٤١٦ ـ ١٦ . أما موضوع ظهير ( مرسوم ) التشييع ، فهو أمر الى القواد أو الاشياخ والحدام في البر والبحر يتكريم ابن محلمون ، وتقديم كل مايحتاج اليه من معونة في تشييعه ونزوله الى أن يكمل الغرض من سفرته . وهو بتاريخ ١ جمادي الأولى سنة ٧٦٦ هـ/ ١٣ قبراير ١٣٦٥م ، وبعد التاريخ : العلامة بخط السلطان ، وتصها : د صبع هذا : .

فبعد انهزام أميره الذي كان قد بدد ما كان جمعه له من الأموال الكثيرة ، التي أنفقها في العرب ، خرج ابن خلدون الى قبائل البربر بالجبال ، فاستباح حماهم وأخذ رهنهم على الطاعة حتى استوفى منهم الجباية التي كانوا ممتنعين منها منذ سنين . ولكن الصراع انتهى بمقتل أبي عبد الله على يدي ابن عمه أبي العباس بمداخلته بأهل بجاية ، وجاء الخبر الى مؤ رخنا وهو مقيم بقصور السلطان بالقصبة ، وطلب منه البعض أن يبايع لواحد من أبناء صاحبه القتيل ، ولكنه فضل استقبال المنتصر وتمكينه من البلد ، وأخيرا انتهت السعاية فيه بطلب الاذن في ترك الوظيفة ، والخروج من بجاية . وتم له ذلك ، فسار الى منازل العرب ثم انه قصد بسكره من بلاد الزاب (ج ٧ ص ١٤٨ - ٤١٩ ) .

## في بسكرة

وفي بسكرة وصلته دعوة من السلطان أبي حمو صاحب تلمسان للحاق به ، قبل أن يحاول الثار لصهره أبي عبد الله ، على أمل ان يساعده في استثلاف قبائل عرب رياح ، مع وعد باعطائه وظيفتي الحجابة وكتابة العلامة ، وكتب له مدرجة بذلك ، أرفقها بالكتاب وتاريخها ١٧ رجب سنة ٧٦٩ هـ/ ١١ مارس ١٣٦٨ م (ج ٧ ص ٤٢٠ ـ ٤٢١) .

ورغم أن ابن خلدون استمال كبراء عرب رياح الى جانب أبي حمو ، فانه لم يستجب لخدمته بل أرسل أخاه الأصغر يحيى ، الذي كان قد خرج من اعتقال أبي العباس ، الى السلطان أبي حمو كالنائب عنه في الوظيفة . وهو يفسر ذلك بأنه كان قد تخلص من غواية الرتب بسبب اغفاله العلم لمدة طويلة . ومن تلمسان وصلت ابن خلدون رسالة من الوزير ابن الخطيب من غرناطة ، يعبر فيها عن شوقه اليه نثرا وشعرا ، وهي رسالة طويلة استغرقت ٥ ( خمس ) صفحات ، وتاريخها ١٤ ربيع الثاني سنه ٧٧٠ هـ/ ٢٩ نوفمبر ١٣٦٨ م التعريف ، العبر ، ج٧ ص ٤٤١ ـ ٤٢٢) . تبعتها رسالة أخرى بعث بها اليه أخوه يحيى من تلمسان . وتتميز هذه الرسالة بأنها لا تكتفي بالتعبير عن الاشواق ، وما اليها من الأخبار الخاصة ، بل انها تتعرض لأخبار الوطن الأندلسي التي كانت جيدة في ذلك الوقت ، من حيث : الخصب ، والظهور على العدو ، وافتتاح عدد من الحصون ، مثل : آش وبرغة ووبرة ، ودخول بلد أطريره ( بنت اشبيلية ) عنوة ، وافتتاح رندة . وهو يشير أيضا الى وفاة الوزير المغربي عمر بن عبد الله واضطراب الأحوال بعده ، ويعرف باسم شيخ الغزاة الجديد في الأندلس ، ويمن استقر بالأندلس من رجال المغرب ، وبعودة السلطان ملك النصارى بطره الى ملكه بأشبيلية ومناهضة أخيه له ، مما كان خيرا على المسلمين حتى ان سلطان الأندلس تلقب بـ «الغني بالله » مما يجعل تلك الرسالة التي تحمل تاريخ ٢ جادي الاولى سنة ٧٦٩ هـ/ ٢٤ ديسمبر ١٣٦٧ م ، وثيقة تاريخية من الطراز الأول

ويورد ابن خلدون بعد ذلك اجابته على رسالتي ابن الخطيب فيشيد بانتصارات الخلافة النصرية والوزارة ( الخطيبية ) ، ويذكر مهلك صاحب بجاية على يد ابن عمه ، واستقرار السلطان أبي اسحق صاحب تونس بعد مهلك

<sup>(47)</sup> انظر التعريف ، العبر ، ج ٧ ص ٤٧٥ ـ ٢٧٦ ولابأس من الاشارة أيضا الى ان الكتاب يحمل في آخره أعبارا عن آغر ما وصل الى غرناطة من مؤلفات المشارقة مع ذكر لآعر مؤلفات ابن الحطيب .

القائم بأمره ابي محمد بن تافراكين الذي كان يستظهر بالعرب على حساب الرعية . الى جانب الاشارة الى أخبار المشرق المتمثلة في اختلال طريق الحاج ، واضطراب أمور السلطنة المملوكية ، وكثرة الهرج في أزقة القاهرة وأسواقها (ج٧ ص ٤٧٧ - ٤٧٩) . كما يورد نص خطاب وصله من ابن الخطيب مع أحد الحجاج وطيه مدرجة فيها توصية بالطبيب أبي عبد الله الشقوري الذي استقر بتلمسان (ج٧ ص ٤٧٩ - ٤٣٠) .

### ما بين سلاطين المغرب وعرب بني هلال

والمهم بعن ذلك ان ابن خلدون خرج من بسكرة مغربا للقاء أبي حمو الذي تحالف مع أبي اسحق أبن أبي بكر صاحب تونس ، والذي كان يطمع في أن يستنفر له ابن خلدون عرب الدواودة ، على أمل العودة معه الى بجاية ، ولكنهم تعرضوا لهجوم عرب زغبة ، الذين فاجأوا بعد ذلك معسكر أبي حمو ففلُوه ، ورجع مهزوما الى تلمسان ، وظل ابن خلدون مستمرا في مشايعته لأبي حمو ، والايلاف بينه وبين عرب الدواودة والسلطان أبي اسحق صاحب تونس وابنه خالد بعده . وفي أواخر سنة ٧٧١ هـ/ اغسطس ١٣٧٠ م ، وفد عليه بطائفة من الدواودة ، الا أن أبا حمو الذي استشعر الخطر من جانب سلطان المغرب الأقصى عبد العزيز ، أخذ يعد العدة للخروج الى الصحراء . ولما كان طريق العودة الى بلاد رياح قد تعذر بسبب الفتنة ، فان ابن خلدون استأذن في الانصراف الى الأندلس ، ولكنه ما ان نزل بمرسي هنين حتى أنفذ السلطان عبد العزيز ـ وكان قد وصل الى تازا ـ سرية قبضت عليه ، وأحضرته أمام السلطان الذي عنفه على مفارقته دارهم ، ولكنه قبل عذره وأطلقه من الغد .

وهنا تعرض ابن خلدون لصدمة نفسية شبيهة بتلك التي كانت قد أصابت شيخه الآبلى بعد حصار تلمسان الشنيع ، فعمد هو الآخر الى رباط الشيخ الولي أبي مدين بالعباد من أطراف تلمسان ، ونزل بجواره ( مؤثرا للتخلي والانقطاع للعلم ، لو تركت له » (ج ٧ ٤٣١ ـ ٤٣٢) .

بعد أن دخل السلطان عبد العزيز تلمسان انسحب أبو حمو الى بلاد رياح ، فرأى عبد العزيز الاستعانة بابن خلدون من أجل اكتساب عرب رياح الى جانبه ، فاستدعاه من خلوته بالعباد بعد أن كان قد أخذ في تدريس العلم ، ولم يسعه الا اجابته . وودع ابن خلدون السلطان عبد العزيز بعد مكاتبة عدد من زعاء الدواودة من أجل المساعدة في تسهيل المهمة ، وذلك في ١٠ من المحرم سنة ٧٧٧ هـ/ ٥ أغسطس ١٣٧٠ م ، ولحق بعسكر الوزير أبي بكر بن غازي في أحياء عرب المعقل وزغبة . وعندما وصل ابن خلدون الى المسيلة كان أبو حمو وأحياء عرب رياح معسكرين قريبا منها . ونجحت المهمة اذ أعلن شيوخ رياح طاعتهم وسمحوا للعسكر المريني بدخول وطنهم ، ومفاجأة أبي حمو وهو في طريقه من المسيلة الى الصحراء ، وانتهاب غيمه ورجاله وأمواله ، فلم ينج الا بنفسه تحت ستار الليل .

وتخلف ابن خلدون أياما عند أهله ببسكرة ثم رحل الى السلطان بتلمسان في وفد عظيم من الدواودة . ولكن الأمور لم تلبث أن ساءت من جديد بعودة بطون من الدواودة الى الخلاف والتحالف مع أبي زيان العبدوادي ، « واشتعل الم تلبث أن ساءت من جديد بعودة بطون من الدواوة في بلاد شلف ، وانقطع هو ببسكرة ولم يعد يستطيع الاتصال المغرب الاوسط نارا » كما يقول مؤ رخنا ، بثورة مغراوة في بلاد شلف ، وانقطع هو ببسكرة ولم يعد يستطيع الاتصال

بالسلطان عبد العزيز الا بالكتب ، وذلك في الوقت الذي كان ابن الخطيب قد فر من غرناطة ، مغاضبا لسلطانه ، ووصل الى تلميسان في كنف السلطان عبد العزيز هو الأخر (٤٣)

وكان على ابن خلدون أن يشارك في تهدئة الأحوال عن طريق الاستعانة بأهل الطاعة من الدواودة في اخضاع العصاة منهم عدمن عرب حصين بجبل تيطرى ، بمنطقة القطفا ، فقام بالمهمة التي انتهت بخضوع عرب الدواودة وفرار أبي زيان العبدوادي الى صحراء واركلا ورجع الى أهله ببسكرة من حيث خاطب السلطان بما وقع ، منتظرا لأوامره (ج ٧ ص ٢٣٩ ـ ٤٣٩

### العودة الى المغرب الاقصى :

\_\_\_\_

وأتت أوامر السلطان عبد العزيز باستدعاء ابن خلدون فجأة عندما ضاق ذرعا باضطراب العرب ، وعزم على مطاردتهم . وخرج ابن خلدون بأهله من بسكرة في ١٢ ربيع الأول سنة ٧٧٤ هـ/ ١٣ سبتمبر ١٣٧٢ م ، ولكنه لم يصل مليانة حتى وصله نبأ وفاة عبد العزيز وتنصيب ابنه أبي بكر السعيد بعده ، في كفالة الوزير ابن غازي الذي رحل الى فاس وفي الطريق الى المغرب عبر الصحراء ، تعرضت قافلة ابن خلدون الى غارة قام بها عرب المعقل بتحريض من أبي حمو الذي كان قد عاد الى ملكه بتلسمان ، فتركته عاريا الى ان وصل الى العمران . وفي فاس أكرمه الوزير ابن غازي لسابق صحبتها منذ ولاية أبي سالم (ج ٧ ص ٤٤٠ ـ ٤٤١) .

ولم يمض شتاء سنة ٤٧٧هـ/ ٤٣ ـ ١٣٤٤ م حتى اضطربت أمور المغرب نتيجة لمنافرة بين الوزير أبي بكر والسلطان ابن الأحر بسبب ابن الخطيب . وانتهى الأمر بأن أطلق سلطان غرناطة أحد المطالبين بالعرش المريني من حبسه ، وهو عبد الرحمن بن أبي يفلوسن الذي استولى على تازا ، كها أن ابن عم الوزير أبي بكر ، وهو محمد بن المكاس الذي كان قد كلف بالدفاع عن جبل طارق انتهى به الأمر الى التفاهم مع ابن الأحر على أن يترك له الجبل في مقابل أن يؤيد ترشيح مطالب آخر بالعرش ، هو : السلطان احمد بن أبي سالم الذي أخرج من محبسه في طنجه . وبفضل العسكر الأندلسي نجح السلطان أبو العباس أحمد في هزيمة الوزير أبي بكر ، وبفضل نصائح سلطان غرناطة تم الاتفاق بين السلطان أحمد والأمير عبد الرحمن على أن تكون للأخير إمارة سجلماسة . وعندما عجز الوزير أبو بكر عن مواجهة خصومه ، وافق على الصلح ، وعزل سلطانه السعيد بن عبد العزيز ، ودخل أبو العباس أحمد دار الملك في أول سنة ٢٧٧ هـ/ يونيه الصلح ، وعزل سلطانه السعيد بن عبد العزيز ، ودخل أبو العباس أحمد دار الملك في أول سنة ٢٧٧ هـ/ يونيه المسلم ، وعزل سلطانه الشعيد بن عبد العزيز ، ودخل أبو العباس أحمد دار الملك في أول سنة ٢٧٧ هـ/ يونيه

(27) ج ٧ ص ٤٣٤ - ٤٣٤ - ولقد كتب ابن الخطيب الى ابن محلدون من تلمسان يعرفه بخبره ولكن ابن خلدون لايسجل ذلك الحطاب الذي لم يكن يحضره ، فاكتفى بتسجيل نصر جوابه عليه . وهو يطمئته على حسن عهده ، ويحمد الله على خلاصه من ورطة الحدمة في خرناطة ، ويؤكد له حسن علائه بالسطان عبد العزيز ( الباب المولوي ) ويسلم على وللمه ابي الحسن . وتاريخ الحطاب المسلطان هر ١٣٧٠ م ، انظر ص ٤٣٤ - ٤٣٦ . وهو يسجل نسخة كتاب ابن الحطيب الى سلطان هر ناطة عندما مخل جبل الفتح في ايالة بني مرين . وفي ذلك الحطاب يعتلر ابن الحطيب لسلطانه عن فعلته وان كان عزاؤه أنه فارقه في وقت الأمان والهدنة ، وهو يسدي اليه التصافح من : تقوي الله والاقتصاد في المله ( ج ٧ ص ٤٣٦ - ٤٣٩ ) .

أما عن موقف ابن خلدون من تلك الأزمة ، فيقول انه كان مقيها بفاس « في ظل الدولة وعنايتها ، عاكفا على قراءة العلم وتدريسه » ، وانه عندما كان السلطان أبو العباس أحمد والأمير عبد الرحمن يحاصران الوزير أبا بكر ، كان يباكرهما معا ، فكانا يكرمانه ، وان ذلك ادى الى القبض عليه بتحريض وزير أبي العباس أحمد ، وهو محمد بن الكاس ، ولكن الأمير عبد الرحمن أمر وزيره مسعود بن ماسي فأطلقه من الغد . وهكذا عندما خرج الأمير عبد الرحمن نحو مراكش خرج ابن خلدون معه وفي نيته الجواز الى الأندلس مع الوزير مسعود من ساحل آسفى ( في الجنوب ) ، ولكنه عاد ورجع الى فاس لا ستئذان السلطان بالجواز الى الأندلس ، « بقصد القرار والدعة » \_ هذه المرة ( ج ٧ ص ٤٤٣) .

### الاندلس محطة عبور بين المغربين : الأقصى والأوسط :

من تجارب ابن خلدون في الرحيل من افريقية الى المغرب الأقصى والعكس ، يتضح لنا أن اضطراب الأحوال السياسية في ذلك القرن الثامن الهجري (١٤م) ، عصر التبدل والتغيير ، كانت قد جعلت من الأندلس وكأنها محطة عبور ، أي « ترانسيت » ما بين طرفى بلاد المغرب : الأقصى والأدنى ، تماما كها كان الحال بالنسبة للصحراوات المغربية الكبرى ، مع فارق ان ما يتهدد المسافر في الصحراء هو التعرض لغارات العرب ، بينها كان قرصان النصارى يهددون المسافرين في البحر ، كها حدث لابن الشريف الحسنى رئيس الشورى في سبته ، الذي استضاف ابن خلدون في جوازه الأول الى الأندلس ، فقد أخذه قرصان النصارى الأندلسيين ووالده في بحر الزقاق ، ولم يخلصا من الأسر الا بعد سعي من السلطان أبي سعيد الذي دفع فدية مقدارها ٣ ( ثلاثة ) آلاف دينار ( التعريف ، العبر ج ٧ ص ١٤٠) .

والحقيقة أن ما يقوله ابن خلدون في سفرته الأخيرة من أنه يجوز الى الأفدلس بقصد القرار والدعة ، لم يكن الا أمنية خادعة في نوع من الحياة الناعمة بعيدا عن ميدان السياسة المضطرب ، وهذا ما يتضح له بمجرد نزوله الى الأرض الأندلسية في ربيع سنة ٧٧٦ هـ/ سبتمبر ١٣٧٤ م . فلقد لقى كاتب السلطان ابن الأحمر الذي خلف الوزير ابن الخطيب وهو الفقيه أبو عبد الله بن زمرك ، كان في طريقه الى التهنئة بفاس ، فأوصاه بأن يرسل اليه أسرته بغرناطة . ولكن أصابع الاتهام ما لبثت أن اتجهت نحوه من المغرب خشية ان يحرض ابن الأحمر على الميل الى صنيعته الأمير عبد الرحمن صاحب مراكش وسجلماسة . وعندما امتنع ابن الأحمر من ارجاعه الى المغرب أظهروا له أنه كان يسعى في خلاص ابن الخطيب قبل أن يقتل في عبسه . وهكذا نجحوا في اثارة سلطان غرناطة ضد ابن خلدون ، فرضى باخراجه من بلاده الى المغرب .

### النزول في تلمسان

ونزل مؤ رخنا في مرسى تلمسان وهو هنين . ولما كان السلطان أبو حمو ساخطا عليه بسبب تأليبه عرب الزاب عليه ، فإنه أصدر أوامره بمقامه هناك ، قبل أن يقبل الشفاعة فيه ، ويسمح له بالقدوم الى تلمسان حيث استقر بالعباد ، ولحق به أفراد أسرته في ١٠ شوال ٧٧٦ هـ/ ١٣ مارس ١٣٧٥ م .

والظاهر أن ابن خلدون كان قد تعب فعلا بعد حوالى ربع قرن من الخدمة الديوانية في ذلك الوقت المتقلب ، فها أن عرض عليه السلطان أبو حمو أن يعود الى السعي في استئلاف الزواودة حتى كره تلك المهمة ومجتها نفسه . وهكذا خرج من تلمسان ، وهو يبطن الفرار من الخدمة ، فلحق يأحياء أولاد عريف في قبلة جبل كزول ، الذين رحبوا به وأحضروا أهله من تلمسان ، وأنزلوه بينهم في قلعة أولاد سلامة ، من بلاد بني توجين .

### تأليف الكتاب في قلعة بني سلامة ( تازروت ) (٧٧٦ - ٧٨٠ هـ/ ١٣٧٥ - ١٣٧٨ م )

وفي قلعة بني سلامة قدر لابن خلدون أن يعتزل بعيدا عن شواغل الدنيا لمدة ٤ (أربع) سنوات تقريبا ، وأن يشغل وقته بالتأليف وفي ذلك يقول « فشرعت في تأليف هذا الكتاب وأنا مقيم بها ، وأكملت المقدمة على ذلك النحو الغريب الذي اهتديت اليه في تلك الخلوة ، فسالت فيها شآبيب الكلام والمعاني على الفكر حتى امتخضت زبدتها ، وتألفت نتائجها ، وكانت من بعد ذلك الفيئة الى تونس ، كها نذكر ان شاء الله تعالى « (ج ٧ ص ٤٤٤ - ٤٤٥) .

وابن خلدون يوضح أن اشتغاله بالتأليف وحيدا في بادية أولاد عريف كان بسبب استيحاشه من كل من دولتى المغرب في فاس وتلمسان . وأنه خلال فترة تفرغه تلك انتهى من « مقدمة الكتاب الى أخبار العرب والبربر وزناتة » (ج ٧ ص و ٤٤) ومن الواضح هنا أنه يقصد بـ [ المقدمة ] الجزء الأول من الكتاب ، وأنه يقصد بأخبار العرب والبرر وزنانة : الاقسام الأولى الحاصة بالعرب والأجزاء الأخيرة الخاصة بتاريخ البربر . وذلك أنه كان يخطط للكتابة في تاريخ المغرب ، مجال تخصصه ومعارفه ، حسبها ينص في المقدمة التاريخية .

وبعد أن أنهى العمل في شكله الأولى عن طريق الاملاء من حفظه أو النظر في بعض الأحيان فيها تيسر له من المراجع في القلعة الناثية رأى ضرورة الاطلاع على المصادر الأساسية التي لا توجد الا في المدن الكبيرة ( الأمصار ) ، حتى يتمكن من تنقيح الكتاب وتصحيحه ، حسبها تقضي أصول المنهج .

وبعد أن استرد عافيته من مرض طرأ عليه ، ربما بسسب الارهاق في عمل الكتاب ، خاطب السلطان أبا العباس في السماح له بالانتقال الى العاصمة تونس . وفي رجب من سنة ٧٨٠ هـ/اكتوبر ١٣٧٨ م ، ترك قلعة بني عريف ، وسلك القفر مع جماعة من عرب رياح أثناء نجعتهم ومر على الدوسن بأطراف بلاد الزاب ، لكي ينزل على ضاحية قسنطينة . ولما كان السلطان ابو العباس قد خرج في العساكر لأقرار الأمور في بلاد الجرن وكرشوكة يحيى بن يملول . هناك ، فان ابن خلدون سعى الى لقائه ، ولحق به بظاهر سوسة ، فأمره بالعودة الى تونس ، التي وصلها في شهر شعبان .

وعندما عاد السلطان من حملته المظفرة قرّب ابن خلدون منه ، وكان ذلك سببا في سعايات الحاسدين ، مثل : شيخ الفتيا محمد بن عرفه ، الى جانب نجاح دروسه في اجتذاب طلبة العلم . ويفضل تشجيع السلطان أبي العباس انكب مؤرخنا على الكتابة فأكمل منه : أخبار البربر وزناتة ، وكتب من أخبار ما قبل الاسلام ، وأخبار الدولتين : الأموية

ابن محلمون مؤرخاً

والعباسية ما وصل اليه منها . ويذلك أتم من الكتاب نسخة أولى ، رفعها الى خزانة كتب السلطان ، مع قصيدة في مدحه حتى لا يتهم بالقعود عن هذا الواجب ، استهلها منشدا :

هل غير بابك للغريب مؤمل أو عن جنابك للأماتي معدل

وذكر فيها فتوحاته في العرب من أولاد أبي الليل ومهلهل والمعقل ، وفي وصف العرب يقول :

عبجب الأنبام لنشبأنهم بنادون قند قندفت بنحبينهم المنطيّ النذلسل ومنها ذكر الكتاب المؤلف بخزانته ، من : تسميته ، ومنهجه ، ونضمونه

واليبك من سير النزمان وأهله (عبسرا) يدين بفضلها من يعدل صحفا تترجم عن أحاديث الأولى درجوا فتجمل عنهم وتنفصل لخنصت كنتب الأولين بجمعها وأتيت أولها بما قد أغفلوا وألنت حوشى النكلام كأنما يبهى الندى به ويزهو المحفل (ج٧ص ٤٤٦ - ٤٤٩).

ولم يهنأ ابن خلدون بمقامه في تونس بسبب سعاية بطانة السلطان ، وعلى رأسهم ابن عرفه ، حتى ظهر له سوء ظن السلطان به عندما أمر بخروجه معه في حملته الى توزر حيث كان ابن يملول قد عاد اليها سنه ٧٨٣ هـ/ ١٣٨١ م . ومع أن السلطان أمره بالعودة قبله الى تونس ، فانه عندما قرر الرجوع من جديد الى بلاد الزاب سنة ٧٨٤ هـ/ ١٣٨٢ م ، خشى مؤ رخنا الذي كان قد جاوز الثانية والخمسين من عمره أن يمر بتجربة العام الماضي الشاقة مرة أخرى ، فانتهز فرصة وجود سفينة مقلعة الى الاسكندرية لكي يتوسل الى السلطان أن يخلي سبيله لقضاء فريضة الحج ، فكان آخر العهد به بتونس وبلاد المغرب والاندلس .

### الاقامة في مصر (٧٨٤ - ٨٠٨ هـ/ ١٣٨٧ - ١٤٠٦ م) :

لقى ابن خلدون وداعا حافلا في مرسى تونس في ١٥ شعبان سنة ٧٨٤ هـ/ ٢٦ سبتمبر ١٣٨٧ م ، من قبل أعيان اللمولة والبلد ، وطلبة العلم . وهو يقول عندما يركب البحر : « وتفرغت لتجديد ما كان عندي من آثار العلم ، والله ولي الأمور سبحانه » ، فكأنه يرى أن الهدف من رحلته المشرقية هو التفرغ للعلم : قراءة وتدريسا وتأليفا ، وهو ما حققه الى حد كبير في مصر ، وان كان قد اشتغل بالقضاء ، ولقى في سبيل الوظيفة كثيرا من العنت .

وصلت سفينة ابن خلدون الى الاسكندرية بعد أكثر من أربعين يوما ، في أول شوال ( يوم الفطر ) « وذلك لعشر ليال من جلوس الملك الظاهر على التخت ( ٣٠ اكتوبر ـ ١٣٨٢ م ) واقتعاد كرسي الملك دون أهمله بني قلاوون « كها يحلوله أن يضع هذا اليوم في موضعه من تاريخ مصر . وهو لا يفوته بالمناسبة \_ وهو يعرف أنه يكتب التاريخ ليقرأه الملوك قبل العامة \_ أن يسجل أنه كان يترقب ذلك أي وصول الظاهر برقوق الى سدة الحكم » ، لما كان يؤثر بقاصية البلاد من سموّه لذلك ، تمهيده له » (ج ٧ ص ٤٥١) ، تماما كها فعل مع تيمورلنك ، وان بالغ هناك بعض الشيء عندما قال انه كان يعرف من كتب الحدثان ظهور « تمر » قبل أربعين عاما ، ويتمنى رؤيته ، الأمر الذي أثار دهشة المترجم الفقيه عبد الجبار بن النعمان (٤٤) .

وبدلا من أداء فريضة الحج اكتفى بالانتقال في أول ذي القعدة ( ٧ يناير ١٣٨٣ م ) الى : «حاضرة الدنيا ، وبستان العالم ، ومحشر الأمم ، ومدج الذر من البشر ، وايوان الاسلام ، وكرسي الملك . . . . » . القاهرة . وهو عندما يجوب شوارع القاهرة يتذكر مقالات الشيوخ والأصحاب فيها . فكبير علياء المغرب أبو عبد الله المقري يقول له عنها : « من لم يرها لم يعرف عز الاسلام » والشنيخ أبو العباس ابن ادريس ، يقول : « كأنما انطلق أهلها من السحاب » يشير الى كثرة أعمها وأمنهم العواقب ، والفقيه أبو القاسم البرجي ، قاضي العسكر بفاس ، وسفير السلطان أبي عنان الى ملوك مصر ، يقول عنها على سبيل الاختصار : « ان الذي يتخيله الانسان فانما يراه دون الصورة التي تخيلها لا تساع الخيال عن كل عصوس ، الا القاهرة فانها أوسع من كل ما يتخيل فيها » ( ج ٧ ص ٤٥١ - ٤٥٢) .

أما عن نشاطه في مصر فقد بدأ بالجلوس للتدريس بالجامع الأزهر، ثم الاتصال بالسلطان وعن طريقه سمح سلطان تونس لأهله باللحاق به . وبعد التدريس الحر في الأزهر، ولى وظيفة التدريس بالمدرسة القمحية بمصر - نسبة الى قمح الفيوم الذي كان ينفق عليها منه - قبل أن يصل الى منصب قاضي قضاة المالكية في مصر سنة ٧٨٦ هـ/ ١٣٨٤ م .

وهو في معرض اشادته بالمنصب يسجل ما قد يقال عن قاضي قضاة الشافعية ، من : « أن مباشرة السلطان قديما بالولاية انما كانت تكون له » (ج ٧ ص ٤٥٣) بمعنى أنه الذي كان يقوم باجراءات تنصيب السلطان في رياسة الدولة .

وابن خلدون يسجل ملاحظات قاسية عن خطة القضاء في مصر على أيامه . وربحا كان ذلك في معرض دفاعه عن عارسته للقضاء على طريقة أهل المغرب ، الأمر الذي كان موضع نقد أقرانه من المصريين ، من أهل القضاء والفتيا . فهو يقول انه قام المقام المحمود في ولايته لاتأخذه في الله لومة لائم ، مسويا بين الخصوم ، معرضا عن الشفاعات ، جانحا الى التثبت في سماع البينات ، مع النظر في عدالة الشهود . « فقد كان البر منهم مختلطا بالفاجر ، والطيب ملتبسا بالخبيث ، والحكام ممسكون عن انتقادهم . . . فشت المفاسد بالتزوير والتدليس بين الناس منهم ، ووقفت على بعضها ، فعاقبت منه بموجع العقاب ومؤلم النكال ، وتأدى لعلمي الجرح في طائفة منهم فمنعتهم من تحمل الشهادة ، وكان منهم كتاب الدواوين للقضاة . . . ؟ وهو يشير الى ما كان قد فشأ من الضرر في الأوقاف وفيها أصاب الفتاوي من التعارض والتناقض بسبب الخلاف بين المذاهب وغيره ( ج ٧ ص ٤٥٣ - ٤٥٤

<sup>(22)</sup> انظر محمد حيد الله عنان ، ابن خلدون ، ص ١٠

وكان من الطبيعي أن تواجه عملية الاصلاح التي يحاولها ابن خلدون معارضة قوية بمن يتضررون منها ، وان تجعل منهم ومن أصحابه القضاة خصوما ألداء له .

والظاهر أنه كان للوافدين على مصر من المغاربة دورهم فيها أصاب مؤسسة القضاء المصرية من الفساد ، فهو يذكر أنه كان بين من كافحهم بهذا الصدد من أهل الهوى « ملتقطون سقطوا من المغرب يشعوذون بمفترق من اصطلاحات العلوم هنا وهناك ، لا ينتمون الى شيخ معروف مشهور . . . » اتخذوا الناس هزوا ، وعقدوا المجالس مثلبة للأعراض ومأبنة للحرم ، فأرغمهم ذلك منى ، وملأهم حسدا وحقدا على ، وخلوا الى أهل جلدتهم من سكان الزوايا المنتحلين ومأبنة للحرم ، فأرغمهم ذلك منى ، وملأهم حسدا وحقدا على ، وخلوا الى تحكيمهم فيحكمون بما يلقى الشيطان على المعبادة ، ليشتروا بها الجاه ويجترئوا به على الله ، وربما اضطر أهل الحقوق الى تحكيمهم فيحكمون بما يلقى الشيطان على السنتهم ، يترخصون به الاصلاح . . فقطعت الحبل في أيديهم ، وأمضيت أحكام الله فيمن أجاروه ، فلم يغنوا عنه من الله شيئا ، وأصبحت زواياهم مهجورة . . وانطلقوا يراطنون السفهاء من النيل في عرضى وسوء الأحدثوثة عنى . . ويدسون الى السلطان التظلم منى . . (ج ٧ ص ٤٥٤ ، محمد طه الحاجري ، ابن خلدون ، ص ٢٥٠ )

وكان من الطبيعي أن ينتهي الأمر بعزله من القضاء ، في الوقت الذى أصيب في أهمله الوافدين من تونس بحرا بغرقهم على مشارق المرسى بالاسكندرية ، فعكف على تدريس العلم والقراءة والتدوين لمدة ثلاث سنين ثم انه قرر قضاء فريضة الحج المرجأة منذ خمس سنوات ، وذلك في عام ٧٨٩ هـ/١٣٨٧ م .

وفي الينبع ميناء المدينة ، وصلته رسالة من ابن زمرك كاتب سر السلطان بن الأحمر ، صحبة أحد الحجاج وفي طي الكتاب قصيدة في مدح الملك الظاهر برقوق ، وفي فصل منه تعريف بشأن الوزير مسعود بن رحو ، المستبد بأمر المغرب لذلك العهد . وتاريخ الكتاب ٢٠ عرم ٧٨٩هـ / ١١ فبراير ١٣٨٧ م . هذا ، كما كتب اليه أبو الحسن على ابن الحسن المبني ، قاضي الجماعة بغرناطة يواسيه ـ ردا على خطاب كان قد وصله من ابن خلدون كما يظهر ـ في صوفه عن خطة الفضاء ، ويحمد له ثناءه على السلطان الذي أنعم عليه بالاعفاء ، ويعرفه بأن سلطان غرناطة أثنى عليه عندما اطلع على خطابه . وتاريخ هذه الرسالة : صفر سنة ٧٩٠هـ / فبراير ١٣٨٨ م .

وكان في طي الرسالة مدرجة يعتذر فيها القاضي الغرناطي عن كتابة « الرسالة بغير خطه ، وفيها يعرف ابن خلدون بأخبار المغرب مما يتعلق بما أصاب البلاد من الهرج بسبب ما حدث من النزاع بين السلطان أبي العباس وعسكر النصارى الذين كانوا في خدمته (ج ٧ ص ٤٦٠ ـ ٤٦٢)

## نهاية التعريف في العبر ، واستكماله في فترة تالية : ،

وهنا يختم ابن خلدون التعريف بنفسه في كتاب العبر ، مبورا استطراداته وهويقول : « انما كتبت هذه الأخبار ، وان كانت خارجة عن غرض هذا الكتاب المؤلف ، لأن فيها تحقيقا لهذه الواقعات ، وهي مذكورة في أماكنها ، فربما يحتاج الناظر الى تحقيقها من هذا الموضوع وهو يتبع ذلك بذكر رجوعه من الحج الى القاهرة ، ومقابلته للسلطان برقوق ، والنكبة التي لحقت به من خلعه وعوده الى السلطنة ، ولزوم مؤ رخنا و كسر البيت ممتعا بالعافية لابسا برد العزلة ، عاكفا على قراءة العلم وتدريسه لهذا العهد فاتح ٧٩٧ هـ / ٢٧ اكتوبر ١٣٩٤ م ،كل ذلك في سبعة أسطر (ج ٧ ص ٢٦٤) .

ولما كان قد دخل القاهرة في عودته من الحج في جمادي سنة ٧٩٠ هـ / ٦ يونية ١٣٨٨ م ( ج ٧ ص ٤٥٥ ) ، فكانه لخص سيرته خلال سبع سنوات في تلك الأسطر السبعة ، وهو مالم نعتده من مؤ رخنا المدقق ، الذي لا تفوته شاردة ولا واردة . واذا كان من المقبول أن يكون عدم مشاركته في أحداث الثورة التي بدأت في الشام وأدت الى سجن السلطان برقوق في الكرك ، واستمرت أكثر من عام قبل عودته الي كرسيه بمصر ( في غرة ٧٩٧ هـ / ٧٠ ديسمبر ١٣٨٩ م ) وهو ما يسجله ابن خلدون بالتفصيل في تاريخه ( العبر ، ج ٥ ص ٤٨٣ ـ ٤٩٣ ) ، هو ما جعله يمر عليها مرورا عابرا ، فان ما يدعو الى الاستغراب أنه حدثت في الفترة ما بين سنة ٧٩٠هـ / ١٣٨٨ م و٧٩٧هـ / ١٣٩٥ م ، أحداث كان يمكن أن يهتم بها ، ولم يشر اليها في التعريف . من ذلك وصول هدية ملك تونس أبي العباس أحمد لبرقوق بعد عودته الى كرسيه ، والتي وصلت القاهرة في أواخر رمضان من سنة ٧٩٢هـ / سبتمبر ١٣٩٠م (ج ٥ ص ٥٠١ ) . وكذلك الأمر بالنسبة لحج يوسف بن على بن غانم أمير أولاد حسين من عرب المعقل الذي كان في طاعة السلطان المريني أبي العباس بن أبي سالم ، والذي حج سنة ٧٩٣هـ / ١٣٩٦م واتصل بالسلطان برقوق ، فتقدم ابن خلدون الى السلطان وعرفه بمحله من قومه ، « فاكرم تلقيه وحمله بعد قضاء حجه هدية الى صاحب المغرب » واحتفى السلطان أبو العباس بالهدية وعزم على أن يرد عليها بهدية مثلها من طُرف المغرب ، مع نفس الأمير العربي يوسف بن غانم ، لولا أن وإفاه الأجل قرب تازا سنة ٧٩٦هـ / ١٣٩٤ م ( العبر ، ج ٧ص ٣٦٣ ) وكذلك وصول ملك بغداد أحمد بن أويس الى القاهرة في ربيع سنة ٧٩٦هـ / يناير ١٣٩٤ م مستصرخا السلطان الظاهر برقوق بعد أن أستولى تمر ( تيمور لنك ) على ملكه وخروج السلطان الى دمشق في جمادي من أجل رصد تحركات تيمور لنك الذي كان يحاصر ماردين ويجوس خلال بلاد الروم وقلاع الاكراد ، والذي يصفه ابن خلدون في تاريخه بالعدو ( العبر ، ج ٥ص ٤٠، ، ١٥٥ ـ ٥٥٠ ) .

ولما كان ابن خلدون قد قدر له أن يعيش إلى سنة ٨٠٨ه / ١٤٠٦م فالظاهر أنه استدرك مع مرور الوقت هذا النقص الذي ألم بالتعريف نفسه فأكمله الى سنة ١٨٠٧ه / ١٤٠٥م، وذلك كها في النسخة التي حققها محمد بن تاويت الطنجى ، والتي نشرت في القاهرة ١٩٥١م . ففي تلك النسخة المنقحة ذكر لتعيينه مدرسا للحديث بمدرسة صرغتمش سنة ١٩٧٩ه / ١٣٨٩م ، وبالتالي شيخا (ناظرا) لخانقاه بيبرس ، الأمر الذي زاد في رواتبه . أما عن الثورة على برقوق فقد خصها بفصل طويل طبق فيه نظريته في العصبية ، كها لاحظ الأستاذ عنان (٤٥) ، وهو ما يسجله ابن خلدون في التاريخ بصدد كلامه و عن دولة الترك القائمين بالدولة العباسية بمصر والشام من بعد بني أيوب ولهذا العهد » ، اذ يقول ان جلب التجار للماليك الترك بمصر ، وتنافس أهل الملك في شرائهم لم يكن بقصد الأستعباد وانحا هو اكثاف للعصبية وتغليظ للشوكة ، ونزوع الى العصبية الحامية » ( العبر ج ٥ ص ٣٧١) .

<sup>(19)</sup> انظر محمد حيد الله عنان ، ابن خلدون ، ص ٨٥

وخلال الفترة من ٨٠٣هـ / ١٤٠٠ م وحتى وفاته سنة ٨٠٨هـ / ١٤٠٦ م ، ولى القضاء خمس مرات وعزل أربع مرات : اذ أنه توفى في ٢٦ رمضان سنة ٨٠٨هـ / ١٦ مارس ١٤٩٦ ، وعمره ٧٨ سنة ، وهو يشغل منصب قاضى قضاة المالكية (٤٦)

أما أهم مغامراته طوال حياته المليئة بالمغامرات ، فتتمثل في لقائه لتيمورلتك في الشام سنة 0.00 هـ / ، وهى التي سجلها في التعريف بنفسه عندما نقحه وزاد فيه ، وان لم يسجلها في تاريخه الذى وصل فيه في بعض المواضع الى سنة 0.00 مناسبة وفاة السلطان المريني أبي العباس وولاية ابنه ابي فارس (ج 0.00 مناسبة فرار ملك بغداد أحمد بن أويس أمام تيمور لنك الى الشام ثم وصوله الى مصر مستصرخا السلطان برقوق في ربيع سنة 0.00 مـ / يناير 0.00 م (ج 0.00 مناسبة لزومه المبيت عاكفا على القراءة والتدريس (ج 0.00 مناسبة لرده البيت عاكفا على القراءة والتدريس (ج 0.00 مناسبة لنومه البيت عاكفا على القراءة والتدريس (ج 0.00

فبعد تأزم الأمور اثر عودة السلطان فرج من الشام الى مصر ، أثبت ابن خلدون أنه قوى القلب ثابت الجنان ، اذ قرر لقاء « فاتح العالم الثاني » فتدلى من قلعة دمشق وسار الى معسكر التتر . هذا ، كما أظهر خبرة بالسياسة ومعرفة بكيفية اكتساب قلوب كبار الرجال من أصحاب السلطان . فهو بعد السلام يومىء ايماءة الخضوع ، ويقبل اليد التى تمد اليه . وهو بعد ذلك يفاجىء المترجم عندما يؤكد أنه \_ وهو رجل العلم والتحقيق \_ كان ينتظر لقاء سلطان العالم وملك الدنيا منذ ٣٤ سنة ، وأنه لا يعتقد أنه ظهر في الخليقة منذ آدم لهذا العهد مثله (٧٤) .

وفيها يتعلق بالتأليف أسفر اللقاء عن طلب تيمور ـ الذى لفت انتباهه لباس ابن خلدون االمغربي ـ أن يقوم مؤ رخنا بكتابة وصف كامل لبلاد المغرب كلها: أقاصيها وأدانيها ، وجباله وأنهاره ، وقراه وأمصاره حتى كأنه يشاهدها . فكتب له رسالة في وصف المغرب بلغت ١٢ ( اثنتي عشرة ) كراسة صغيرة ، يظن أنها تمثل التمهيد الجغرافي للكتاب الثالث في تاريخ البربر ( المراجع السابقة ) .

وبذلك اكتمل الفصل الختامى من كتاب العبر المعروف بالتعريف ، كما اكتمل الكتاب نفسه ، من المقدمة الى التاريخ تنقيحا وتأليفا خلال ٢٤ سنة قضاها ابن خلدون فى مصر عاكفا على التدريس والقراءة والتدوين والتأليف ، مما لم يخرج في معظمه عن دائرة كتاب العبر . وذلك اننا نرى أن مهنة القضاء التى اشتغل بها وثيقة الصلة بصناعة التاريخ من حيث إنها ترفده بأسباب النقد في سبيل البحث عن الحقيقة ، مما يعرفه القضاء في الاجراءات وتعديل الشهود وتصحيح الوثائق ومعرفة القرائن وتقرير البينات ، وهي الأمور التي تمثل اصول البحث العلمي وقواعد النقد التاريخي ، وهي التي تفسر كيف نشأ التاريخ في كنف علم الحديث مبنيا - في سير الرجال - على قاعدتي الجرح والتعديل .

<sup>(</sup>٤٦) الظر عنان ، ابن خلدون ، ص ٨٨ ، ص ٩٧ ، على عبد الواحد وافي ۽ مقدمة ابن خلدون ج ١ ص ١١١ ، ص ١٣٣ ـ ١٣٢ ،

<sup>(</sup>٤٧) انظر على عبد الواحد ، مقدمة ابن خلدون ، ج ١ ص ١٣٧ - ١٢٨ ، عنان ، ابن خلدون . ٩١ ـ ٩١ . وفي موضوع ابن خلدون . وتيمورلتك نشير الى دراسة فيشل W.J. Fischel. Ibn Khaldoun and Tamerlane Barkeley-Los Angeles1952

#### سيرة المأؤلف وملحمة الكتاب :

من ذلك العرض للتعريف بابن خلدون يتضح أن سيرة المؤلف تكاد تلتحم بالكتاب في بنية واحدة . فتكوين ابن خلدون العلمي في مراحله المختلفة ، سواء في المدرسة المغربية الأندلسية بتونس في صباه المبكر ، أو عند مقام السلطان أبي الحسن بالعاصمة الحفصية ، أو في كنف السلطان أبي عنان في فاس ، أو في رحاب المدرسة المصرية بروافدها العلمية المشرقية ، في آخر الأمر ، (كل هذا) يمثل الجانب العلمي أو الثقافي في كتاب العبر ، كما يظهر في المقدمة أي الكتاب الأول ، متوجا ـ بطبيعة الحال ـ بالنظريات الخلدونية في النقد التاريخي والعمران البشري .

أما عن أشغاله الديوانية ونشاطاته الديبلوماسية والسياسية ، لدى الحفصيين بتونس أو بني عبد الواد بتلمسان أو بني مرين بفاس أو بني الأحمر النصريين بغرناطة ، فانها تلتحم بالجزء الأصيل من الكتاب ، متمثلا في تاريخ بلاد المغرب والأندلس في عصر ابن خلدون أو في ذلك القرن الثامن الهجري ( ١٤ )م ) الذي عاشه والذي رآه يختم دورة تاريخية كانت قد بدأت في منتصف القرن الخامس الهجري ( ١١ م ) بهجرة العرب الهلالية ، فهو يعرف الدول والأسر الحاكمة ويعمل في تدبير سياساتها وينغمس في بؤرة مؤامراتها . وما هو أهم من هذا ، أنه يعرف الشعوب والقبائل والحوال معاشها ، وعلاقاتها بحكامها وما ترجوه من الدول التي تعيش في كنفها . فهو يعرف عرب هلال وسليم على عهده معرفة جيدة ، وخاصة في الجنوب التونسي وفي بلاد الزاب ، وهو متخصص في أحوال بني رياح من الهلالية وخاصة بطون الدواودة منهم وهم الدواودية أصلا ، وهو يعرف أيضا القبائل البربرية في جبال أفريقية والمغرب وخاصة بطون الدواودة منهم وهم الدواودية أصلا ، وهو يعرف أيضا القبائل البربرية في جبال أفريقية والمغرب الأوسط ، ويستطيع أن يجوس خلال ديارها ، ويستبيح حماها ـ كها يحلو له أن يقول ـ وأن يجعلها تدفع الضرائب ( المغارم ) ، علامة خضوع الفرد للدولة ، الى جانب ضريبة الدم أو الدفاع .

وتاريخ جماعات العرب والبربر في ظل دول المغرب خلال القرن الثامن الهجري ( ١٤ م ) يمثل الجزء الأصيل من تاريخ البربر الذي يرجع فيه ابن خلدون الى الوثائق الرسمية التي عرفها في الدواوين ، والى مشاهداته الخاصة وما يسمعه من شهود العيان ، من : أساتذته أو من أهل الحرب والسياسة ، أو ما ينقله من عامة الناس من روايات شعبية تظهر في شكل قصص بطولي أو في شكل ملاحم شعرية ، مما ينفث الحياة في التاريخ ، وينقله من نطاق الأحداث السياسية الجافة الى وقائع المجتمع الحية ، وهذا ما تتردد أصداؤ ، في النصف الثاني من كل من الجزءين السادس والسابع في تواريخ قبائل صنهاجة وزناتة ، وهو ما يممه بعض المحدثين في تواريخ قبائل صنهاجة وزناتة ، وهو ما يمل فيها سماه في المقدمة بعصر التبدل والتغيير ، وهو ما يسميه بعض المحدثين بأزمة القرن الرابع عشر .

أما عن الأندلس: الرقعة من الشواطىء الجنوبية على امتداد ١٠ ( عشر ) مراحل في عمق مرحلة أو أقل ، فكانت وثيقة الصلة بدولة المغرب الاقصى المرينية التي كان لها بعض الأقاليم الاندلسية ، مثل: جبل طارق ورندة ، وعن هذا

الطريق ارتبط البلدان في بنية تاريخية واحدة . . فالجهاد كان يتطلب تدخل المرينيين في الأندلس ، والعلاقات بين غرناطة وفاس كان تتحسن وتسوء بناء على ذلك ، واللاجثون السياسيون من كل من البلدين يوجدون في البلد الآخو : أبو سالم في الأندلس ثم ( الغني بالله ) وابن الخطيب في المغرب . . ومثل هذا يقال عن العلاقة بين قشتالة من جهة وكل من غرناطة وفاس من جهة أخرى ، بل ان العلاقات المتدهورة بين الممالك الاسبانية المسيحية هي الأخرى سمحت لغرناطة في بعض الأحيان أن تقف موقف الحكم بينها ، بل وأن تستعيد عددا من القرى والحصون من أحواز أشبيلية ، كما شرح ابن الخطيب في بعض رسائله لابن خلدون .

والى جانب ذلك بينت رحلات مؤرخنا كيف أن الأندلس كانت في بعض الأحيان أشبه ما تكون بمحطة عبور (ترانسيت) بين كل من طرفي المغرب: الأقصى والأدنى ، عندما يزداد اضطراب الأمور في العدوة المغربية ، وكل هذا من القطع التاريخية النادرة في كتاب العبر ، التي تجعل منه مصدرا أصيلا لتاريخ الفترة المعاصرة للمؤلف والقريبة من عهده .

والحقيقة أن تلك الأصالة لم تتوقف عند تاريخ المغرب ، كما كان يظن ابن خلدون وهو يبدأ الكتابة في المغرب ، ويقول أنه سيكتفي بتاريخ بلاده التي يعرفها دون غيرها من بلاد المشرق . فبفضل رحلته المشرقية واقامته الطويلة في مصر تمكن من تأصيل معلوماته ليس عن مصر والشام ودولة الترك المملوكية فقط ، بل عن كل تاريخ بلاد المشرق ، ولقد أتى تأصيل معلوماته عن المشرق عن طريقين أولهما : تجاربه الشخصية في القاهرة صاحبة العلاقات المتشعبة مع بلدان العالم ، وثانيهما : مدرسة التاريخ المصرية العريقة بمكتباتها العامرة ، حيث كانت القاهرة قد أصبحت بغداد الجديدة بخلافتها العباسية في كنف سلاطين المماليك ، الأمر الذي سمح له باستكمال تاريخ دول المشرق العديدة حتى تاريخ التتر على عهد تيمور لنك ، وتاريخ العثمانيين الى أيام بايزيد ( ابو زيد ) الذي ولى سنة ١٩٧٩هـ / ١٣٨٩ م .

وهكذا اكتمل تاريخ البربر على طول ٢٤ سنة قضاها ابن خلدون في مصر ، وتحول من تاريخ اقليمي محدود الأفق الى تاريخ عالمي متسع المنظور . وإذا كان ابن خلدون قد قدم حوالي سنة ٧٩٩هـ / ١٣٩٦ م نسخة كاملة من الكتاب بمقدمته وتاريخه الى الملك الظاهر برقوق ، كما بعث نسخة أخرى منه هدية الى السلطان أبي فارس عبد العزيز المريني لتوقف على خزانة الكتب في جامع القرويين بفاس ، فان ملحمة الكتاب لم تنته الا قبل أشهر من وفاته ، بفضل ما أضافه الى التعريف بنفسه (٤٨) .

<sup>(</sup>٤٨) انظر محمد طه الحاجري ، ابن محلدون بين العلم والسياسة ، ص ٢٣٧ ـ حيث يقول بهذا كله يمكن القول ان كتاب العبر . نتاج مصري قاهري في معظمه ، بقدر ماهو نتاج افريقي في أصله ومبدئه . وانظر طي عبد الواحد وافي ، مقدمة ابن محلدون ، ج ١ ص ١٣٤ وقارن ، ابف لاكسوست ، الترجمة العربية لميشال سليمان ، ص ٧٨ ـ حيث يرى ان المقدمة تتألف من ٣ كتب : الأول والثاني مها يوضحان محتوى تاريخ البربر ، أما المكتاب الثالث الحاص بالحقوق والملاهوت والفلسفة ، فأطلب المظن أنه وضع بعد ذلك في مصر .

#### الخلاصة

والذى نريد أن نخرج به من هذا العرض لكتاب العبر يتلخص في أن الكتاب بأقسامه الثلاثة ، : من المقدمة الى التاريخ الى خاتمة التعريف تمثل نسيجا واحدا متكاملا سداته حياة المؤلف وتجاربه ، ولحمته تكوينه العلمى ومعارفه . فالمقدمة شرح للتاريخ وان تقدمت عليه ، والتاريخ من حيث هو تاريخ العرب والبربر أو البدو والحضر ـ هو مصدر وحى ابن خلدون والهامه في عمل المقدمة ، أما التعريف فيأتى في النهاية لكى يبين مراحل العملية الحيوية التى تمخضت عن مولد الكتاب الكبير ، منذ تحصيل العلم ، الى كتابة ملخصات في علوم مساعدة مما ذكره ابن الخطيب في ترجمة ابن خلدون ، حتى البدء في كتابة تاريخ للبربرانتهى بأن صار تاريخا عاما للعرب والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان خلدون ، حتى البدء في كتابة تاريخ للبربوانيهى بأن صار تاريخا عاما للعرب والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر ، وبذلك حقق ابن خلدون ما كان يصبو اليه من أن يصبح اماما للمؤ رخين بعد المسعودى .

وإذا كنا قد عرضنا لتاريخ مروج الذهب للمسعودى ، في محاولة لبيان كيفية اقتداء ابن خلدون بالمسعودى ، وتأثير مروج الذهب في كتاب العبر ، فإن ما قصدنا اليه يرمى إلى ما هو أبعد من هذا الهدف . فالمسألة تتعلق بالتراث العربي الاسلامى الذي استوعبه ابن خلدون في المقدمة وتمكن من تلخيصه بطريقه فذة ، بفضل امتلاكه اللغة وتطويعه للعبارة ، قبل أن ينجح في بلورته في نظريات عامة .

والنتيجة التي نريد أن نخلص اليها تتمثل هنا في أن العلوم العربية الاسلامية هي القاعدة التي انصبت عليها المقدمة ، وإن النظريات في التاريخ والعمران لاتبدأ من فراغ ، بل هي حصيلة التامل في أعمال الجهد والفكر التي بدأها قدامي الأساتذة ، من : الجاحظ الى المسعودي والماوردي والطرطوشي ، الى ابن الأثير الذي كان له تأثيره على ابن خداون من غيرشك ، وهذا لا يمنع من الاشادة بذكاء الرجل وعبقريته ، ولكنا نريد أن تكون تلك الاشادة بالسوية بين المام المؤرخين في القرن الثامن ( ١٤ ) وأسلافه من الأثمة السابقين .

أما عن التاريخ الذي قيل أنه تقليدي ، لا يستجيب لقوانين النقد التاريخي ونظريات العمران كها شرحت في المقدمة ، فهو الذي أوحى بتلك القوانين والنظريات ، كها سبقت الاشارة ، وبهذه المناسبة فابن خلدون لا تغيب عنه نظريات المقدمة تماما في عرضه التاريخي . فهو اذا كان قد أهمل ذكر مصادره في كثير من الأحيان فانه يشبر اليها في أحيان أخرى . فقي تاريخ الفاطميين في مصر يذكر ما جمعه ملخصا من كتب ابن الأثير وابن الطوير ، الى جانب المسبحي أخرى . فقي تاريخ الفاطميين في مصر يذكر ما جمعه ملخصا من كتب ابن الأثير وابن الطوير ، الى جانب المسبحي (ج ٤ ص ٨٧) . وفي تاريخ القرامطة يشير الى الثعالبي والجيصري والبيهقي ، وكذلك ابن سعيد (ج ٤ ص ٨٧) وفي

تاريخ الأندلس يذكر ابن حيان وابن حزم والحجازي (ج ٤ ص١٣٦ - ١٣٧) وهو لاينقل اعتباطا بل يلتزم بالنظر والنقد ، كما فعل مع ابن الأثير فيها يتعلق باستيلاء الخطاعلى تركستان ، حيث ينص على أنه نقل « الخبرعن اضطراب عنده فيه . . على أن أخبار هذه الدولة الخانية في كتابه ليست جلية ولا متضحة وهو يرجو الله أن يمد في عمره الى أن يحقق أخبارها « بالوقوف عليها في نطاق الصحة ۽ . وأن يلخصها مرتبة لأنه لم يوفها حقها من الترتيب لعدم وضوحها في نقله . . (ج ٤ ص٣٩٥)

وفيها يتعلق بنظريات العمران وقيام الدول ، يشير الى نظرية العصبية وأهميتها في قيام الدولة في أكثر من موضع ، ليس في تاريخ العرب والبربر فقط ، بل وفي تاريخ الترك والمماليك أيضا (٢٧٠هـ، ٢٧٠) .

ومنهج ابن خلدون في تأليف تاريخه العام ، هو التلخيص واستكمال الثغرات أو النقص مع تقريب المعاني باستخدام الاسلوب المرسل ، البعيد عن السجع والصنعة . وهذا ما يتضح من قصيدته التي قدم بها الكتاب لأول مرة الى السلطان أبي العباس الحفصى سنة ٧٨٤ هـ /١٣٨٢ م حييث يقول :

خصت كتب الأولين بجمعها وأتيت أولها بما قد أغفلوا وألنت حوشى الكلام كانما سرد اللغات بها لنطقي ذللوا

فكأن هذين البيتين من الشعر يلخصان أهم مظاهر عبقرية صاحبهما ، من : المقدرة الفائقة على الاستيعاب والتلخيص ، والتعبير عن القصد بأقرب السبل : طريق الكلام المرسل ، وهو السهل الممتنع .

وأخيرا يأي ما انفرد به ابن خلدون في كتابته للتاريخ ، من المبالغة في التقسيم والتصنيف . . فرغم أن العبر في تاريخ العرب والعجم والبربر وغيرهم من الدول المعاصرة ، فانه يضع كل الأمم والشعوب التي أرخ لها منذ أقدم العصور وحتى القرن الثامن ( ١٤ م ) ، على طول أكثر من ثلاثة آلاف صفحة في اطار واحد ، هو تاريخ العرب وحدهم ، منذ عاد وثمود في جنوب جزيرة العرب الى هلال وسليم في شمال جزيرة المغرب » .

وهكذا توالت وقائع العجم والبربر في المشرق وفي المغرب ، في ثنايا أخبار طبقات العرب الاربعة ، من : العرب البائدة والباقية ثم عرب دولة الاسلام في المشرق والمغرب ، وأخيرا جيل عرب المغرب من الهلالية . والى جانب هذا . التقسيم الافقي ، ينقسم التاريخ الاسلامي رأسيا الى أربع شرائح أخرى هي : تاريخ الدولتين ( الأموية والعباسية ) وتاريخ دول أحزاب المعارضة من : الشيعة والخوارج وغيرهم ، وتاريخ الدول المناصرة لخلافة بغداد ، وأخيرا تاريخ

عالم الفكر - المجلد الرابع عشر - العدد الثاني

البربر أو دول المغرب في القرن الثامن ( ١٤م ) ويعرضه مندرجا تحت تاريخ العرب الهلالية منذ دخولهم الى المغرب في القرن الخامس ( ١١م ) .

وهنا نحب أن نشير في الختام الى أن ابن خلدون ، على عكس ما قد يراه البعض من أنه مغربي شعوبي مناهض للعرب ـ بسبب ما قاله عن العرب في فصل العمران البدوي والأمم الوحشية تظهر في تقسيمه لكتاب العبر الى طبقات أربعة من أجيال العرب ، متعصبا للعروبة والعروبية حتى أن تاريخ البربر الذين يتعصب لهم ، كما يحلو للبعض أن يقول ، يظهر في آخر الأمر وكأنه تاريخ للهلالية ، قبل أن يكون تاريخا لصنهاجة أو الزناتية ، فكأن كتاب العبر ، كما تراءى للمؤلف ، هو فقط في : تاريخ العرب .

# (١) صورة عصر: ـ

كتاب و الفرج بعد الشدة ، ألفه القاضي و المحسّن ابن علي التنوخى ، المعروف بالقاضي التنوخى ، وهذا الكتاب تقوم مادته الأساسية على الأخبار والنوادر التي تساق في أسلوب قصصى ، ومع أهمية هذا الجانب ، من الفن القصصى في التراث العربي لا يزال قليل الحظ من عناية الباحثين ، وموضع اتهام عند بعض من عناية الباحثين ، وموضع اتهام عند بعض المستشرقين فان أهمية الفرج بعد الشدة تتجاوز كونه من أحسن المصادر وأقربها إلى المنهج العلمي التوثيقي ، وإلى الشمول أيضا ، إلى أمور أخرى لا تقل في درجة الضرورة ، لعلاقته بالسيرة الشخصية لمؤلفه ، ولحدلالاته المتنوعة التي تتشعب إلى المستويات وللجتماعية ، والانشطة الانسانية في عصر مؤلفه .

لقد ولد القاضى التنوخى سنة سبع وعشرين وثلثمائة (٣٢٧هـ) بالبصرة (١١) ، وتوفى سنة أربع وثمانين وثلثمائة (٣٨٤هـ) ببغداد ، وإذا فقد عاش في صميم القرن الهجرى الرابع في أهم مواطن الحضارة العربية الاسلامية ، وفي أنضح مراحلها وأشدها خطرا .

وهذا القرن الرابع الهجرى ، له صورتان على قدر من التضاد عظيم ، فهو عصر التقدم العلمى والنشاط التأليفي ، عصر الانفتاح على الحضارات الاجنبية وتميز الحضارة العربية ، عصر الترف الزائد والفقر القاتل . عصر المؤ امرات والاضطرابات والاوبئة ، عصر السلطة الضائعة والأمن المفتقد .

فى القرن الرابع الهجرى ظهرت الثمار العظيمة التى غرسها عصر الرشيد ، وعصر المأمون من بعده . في

كناب الفرج بعد المشدة للقساضى التنوخى دراسة ننية تحليلية

> محمد حسن عبد ألله (كلية الآداب ـ جامعة الكويت)

<sup>(</sup>١) انظر : وفيات الأهيان مجلد ٤ ص ١٦٧ ، وتاريخ بغداد جـ ١٣ ص ١٥٦ ، والنجوم الزاهرة جـ ٤ ص ١٦٨ ومنتاح السعادة جـ ١ ص ٢٤٩ . وفي معجم الادباء أنه ولد سنة ٢٧٩ هـ ج ١٧ ص ٩٢ .

بجالات الحضارة بكل ما تنطوى عليه من توسع فى العمران ، واعتناء بالفنون والآداب ، وتشجيع للعلماء ، وتيسير للحصول على المعرفة من منابعها المتقدمة . توفى المأمون سنة ٢١٨ هـ ، أى قبل ميلاد القاضى التنوخى بقرن كامل يزيد بضع سنوات ، وفى ابان تلك الفترة كانت الخمائر قد عملت عملها ، وتفتحت البراعم العظيمة التى شهد عصر المأمون نفسه بشائرها ، وفاض نورها فى عصر المعتصم ، واستمر اشعاعها فى عصور خلفائه لتبلغ الذروة فى السطوع والإبهار أثناء مراحل توصف من الناحية السياسية بأنها عصر ضعف الخلفاء ، واضطراب الأمن ، وانتشار الفساد الإدارى . وهذا هو الوجه الآخر القاتم المضاد للوجه المشرق بنور الحضارة العربية .

واذا كنا لا نستطيع أن نستقصى جوانب الصورة على امتداد الارض العربية ، ما بين المشرق والاندلس ، فاننا لا نستطيع - أيضا - أن نخوض في تفاصيلها الدقيقة ، وان تكون في حدود العراق وما حوله ، لان الوفاء بهذه التفاصيل يتجاوز قدرة هذه الصفحات ، ونكتفي بأن نسجل اشارات دالة في حدود الفترة التي عاشها التنوخي ، بذكر بعض أعلام العصر في بعض مجالات المعرفة ، فنجد أمثال أبي الحسن الاشعرى ، والاسفراييني ، والقشيري ، وامام الحرمين الجويني ، والباقلاني ، وأبي بكر الجصاص ، وهم من الفقهاء والمتكلمين . ومن علماء اللغة محمد بن دريد الازدي ، وابي بكر الانبارى ، وابي الحسن الرماني . ومن المتصوفة « جماعة اخوان الصفاء » التي تعتبر من أهم مدارس الاستنارة العقلية في تاريخ الفلسفة الاسلامية . وفي مجال الطب وترجمة كتب الحكمة من اليونانية والسريانية إلى العربية نكتفي بأن نقلب صفحات كتاب ابن أبي أصيبعة: « عيون الأنباء في طبقات الأطباء » لنكتشف أن العمل في ميدان الطب ممارسة وترجمة ، وفي مجال الفلسفة ، اختصت به أسر يتوارثه أفرادها جيلا بعد جيل ، مثل آل بختيشوع بن جورجس ، وآل الطيفوري وآل حنين وحنين بن اسحق هو الذي نقل بعض ما كتب أرسطو بأمر المأمون ، وآل ثابت بن قرة الحراني ، وفي مجال التأليف كان عصر المشافهة قد ولى ، وآق ثماره التوثيقية في مؤلفات القرنين الثاني والثالث ، ثم طور التأليف كها وكيفا ، فظهرت ألدراسات المتخصصة ، كما ظهرت الدراسات الموسوعية المتعددة الاهتمامات ، بأحجامها الهائلة ، وقد ذكرنا من أسهاء الفقهاء واللغويين والحكهاء من لا يصعب الوقوف على ما كتبوا في حقول نشاطهم الخاص وعلى المستوى الموسوعي ، فيها يخص المرحلة التي نعني بها ، يكفي أن نذكر « تاريخ الرسل والملوك » لمحمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ) و « مروج الذهب » للمسعودي (ت ٣٤٦هـ) و « والاغاني » لابي الفرج الاصبهاني (ت ٣٥٦هـ) و ( الفهرست ، لابن النديم ( ت ٣٨٥ هـ ) وهذه المصادر لا يستغني عنها طالب المعرفة في أي مجال له علاقة بالحضارة العربية ، منذ أقدم عصورها ، وحتى تاريخ تأليف هذه الكتب الموسوعية ، وسنرى في فقرة تالية كيف أضاف القاضي التنوخي من مؤلفات معاصريه ، فضلا عن سابقيه ، ما أغنى به سماعه من جلسائه وأساتذته ، مما يدل ـ في النهاية ـ على ازدهار حركة التأليف، فضلا عن الابداع الفني ، والمتنبي وحده (ت ٣٥٤ هـ) يضيء قرنا كاملا، بـل هو مضىء الى اليوم وسيبقى كذلك ما بقيت العربية ، والنقد الادبي ، ويكفى أن نذكر : ابن طباطبا العلوى صاحب « عيار الشعر » ( ت ٣٢٢ هـ ) وقدامة بن جعفر ، مؤلف « نقد الشعر » ( ت ٣٣٧ هـ ) والأمدى ، صاحب كتاب د الموازنة ، ( ت ٣٧٠ هـ والقاضدُ الجرجاني مؤلف « الوساطة » ( ت ٣٩٢ هـ ) هذه دعائم عصر مزدهر بألوان الثقافة المتنوعة ، يقف أبو بكر الرازى ، الطبيب الفيلسوف ـ علامة شامخة على بدايته ( توفى سنة ٣١١ هـ ) ، ويقف بديع الزمان الهمذاني على نهايته ( توفي سنة ٣٩٨ هـ ) وقد يكون في الانتقال من الطب والفلسفة في البداية الى المقامات

الادبية وصنعتها اللغوية في النهاية دلالات مختلفة على تحرك مركز الثقل في ثقافة العصر ، وتمهيده للطابع الخاص الذي سيميز القرن التالي .

لقد ألف المستشرق آدم متز كتابه تحت عنوان: « الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ، أو: عصر النهضة في الاسلام»، وهذا الربط أو هذا الوصف له مسوغاته التي تجد أدلتها في كل أشكال النشاط الفكري والفني والعلمي والعمراني (٢) ولعل هذه الصياغة لعنوان الكتاب ، كانت وراء اختياره لعنوان كتابه عن المرحلة ذاتها في سلسلة كتاباته عن التاريخ والحضارة الاسلامية ، اذ سماه « ظهر الاسلام » والظهر عالية النهار ، وليس فيها قبله ، أو بعده ، ما يدانيه في تمامه . لقد أرجع الشيخ محمد الخضري رقى العلوم في عصر المأمون الى سببين : أن المأمون نفسه قد اشتغل بالعلم وأمعن فيه ، وان كثرة من العلماء مختلفي الاتجاهات قد وجدت في عصره (٣) ولعله كان ينبغي عليه أن يضيف سببا ثالثا هو الحرية الفكرية التي أتيحت للعلماء ، بدجة سمحت بعقد ندوات ومناظرات حتى في مجلس الخليفة نفسه ، بغير قيود الا أدب المناظرة ، بل يذكر الشيخ الخضرى أنه تناظر في مجلس المأمون اثنان في معنى « الامامــة » ينصر أحــدهما « الامامية » والآخر « الزيدية » يقول الخضرى « وهذان المذهبان كلاهما ان صحا يذهبان بما في أيدى آل العباس من الامامة ، ولم يمنعه ذلك من ترك حرية القول لهما (٤) . وقد استمر هذا الاتجاه الصاعد في عصر المعتصم ، وتراجع بعض الشيء في عصر المتوكل ( قتل سنة ٢٤٧ هـ ) وتذبذب صعودا وهبوطا فيها بعد ، ولكن باب الحوار لم يغلق على الرغم من تسلط بعض المذاهب المحافظة كالحنابلة ، ونستطيع أن نجد في صميم القرن الرابع محاورة مشهودة بين أبي سعيد السيرافي النحوي (ت ٣٦٨ هـ) ومتّى بن يونس القنائي ، الذي « انتهت اليه رئاسة أهل المنطق في عصره » حول المنطق اليونان والنحو العربي (٥) وهي مؤشر مهم عن طبيعة العصر واتجاه التيارات الفكرية . كما سنجد بعض الخلفاء يقرضون الشعر ، ويلحنون ويغنون ، وكان الوزراء من كبار المثقفين ، وحتى أولئك الذين لم يكونوا عربا فانهم لم يكونوا أقل حماسة للثقافة العربية ، كان عضد الدولة البويهيي يقول الشعر ويحاور ندماءه فيه ، وكان القاضي التنوخي من جلسائه ، كما كانت له خزائن كتب نادرة ، أقام لها خازنا خاصا ، هو أحمد بن محمد مسكويه ، الذي اختص من الفلسفة بالناحية الخلقية ، فألف « تهذيب الاخلاق » كما ألف كتاب « تجارب الأمم » جرى فيه على نسق خاص ، وهو الاهتمام بمواضع العبرة في الاحداث التاريخية ، والتعليق عليها تعليق الحكيم المجرب (٦)

هذا هو الوجه المشرق للقرن الرابع الهجرى ، أما الوجه الآخر فتمثله أوضاع الخلافة في ضعفها وضياعها بين المتغلبين من قادة الترك ، والديلم ، والمتسللين الى الى مواقع التأثير في قصر الخلافة من الجوارى والقهرمانات والخصيان ، والطامحين الى الاستقلال من أصحاب الحركات الانفصالية ، كالقرامطة ، والديلم ، والطولونية ، والحمدانية ، وغيرهم ممن عانت منهم دولة الخلافة العباسية أشد العناء .

<sup>(</sup>٢) نقله الى العربية محمد عبد الهادي أبو ريدة سنة ١٩٦٧ م .

 <sup>(</sup>٣) محاضرات في تاريخ الامم الاسلامية ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>٤) المرجم السابق ص ٢١٠ . وقد عابت عليه بعض الطوائف والعامة ذلك .

<sup>(</sup>٥) أوردها أبو حيان التوحيدي في كتابيه : المقابسات ص ١٢١ ـ والامتاع والمؤانسة جـ ١ ص ١٠٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>٦) ظهر الاسلام جد ١ ص ٢٣٢ .

ان كتاب « الفرج بعد الشدة » سيقدم لنا من خلال أخباره القصصية صورة ذلك العصر السياسية ، وهي لا تزيد على أن تكون سلسلة لا تنقطع من الحروب الداخلية وحوادث النهب والتصفية والمصادرة ، واخراب المـدن وكبس السجون وقطع الطريق على القوافل ، تلك التي تحمل رسائل أمير المؤمنين وخليفة المسلمين ، لقد خلع الخليفة القاهر ، وسمل (٧) سنة ٣٢٢ هـ . وأخذ الخليفة الراضى مكانه ، وقد ولد القاضى التنوخي بعد خمس سنوات مضت من خلافة الراضي ، وهذا يعني أنه عاصر خلافة الراضي ، والمتقى ، والمستكفى ، ـ والمطيع ، والطائع الذي خلع سنة ٣٨١ هـ ، وأعقبه القادر ، الذي ظل خليفه لأكثر من واحد وأربعين عاما ، وقد مات التنوخي بعد ثلاث سنوات في خلافته ، وهؤلاء الخلفاء الستة لم يكن لهم من الخلافة غير الاسم ، وهم بين مقتول ومعزول ومن لا يدرى من أمره شيئا ، فضلا عن أمر المسلمين . وقد كان منصب الوزارة جزءا من هذه الفوضى وصدى لها ، فكان لمن يتغلب على خصمه ، أو يستولي على اقليم. ، أو يجزل الرشوة للخليفة . ويكفى أن نقلب صفحات الجرء الثامن من كتاب ابن الاثير « الكامل في التاريخ » ، الذي يرصد الحوادث المستجدة عاما بعد عام ، لنرى الصورة القلقة ، بل المفزعة ، للحياة السياسية والادارية ، وللنظام المالي في ذلك العصر الذي يزهو بالعلماء والادباء . سنكتفى بمجرد اشارة الى أسباب مبايعة المقتدر بالخلافة بعد وفاة المكتفى . لقد فكر الوزير ـ وهو العباس بن الحسن ـ فيمن يصلح للخلافة ، فطلب مشورة أصحابه ، وكان عبد الله بن المعتز أكثر المرشحين شهرة ، ولكن مستشار الوزير رفضه ، وقال معللا : « فليتق الله الوزير، ولا ينصب الامن قد عرفه، واطلع على جميع أحواله، ولا ينصب بخيلا فيضيق على الناس ويقطع أرزاقهم ، ولا طماعا فيشره في أموالهم ، فيصادرهم ، ويأخذ أموالهم وأملاكهم ، ولا قليل الدين فلا يخاف العقوبة والآثام ، ويرجو الثواب فيها يفعله ، ولا يول من عرف نعمة هذا ، وبستان هذا ، وضيعة هذا وفرس هذا ، ومن قد لقى الناس ولقوه ، وعاملهم وعاملوه ، ويتخيل ، ويحسب حساب نِعُم الناس ، وعرف وجوه دخلهم وخرجهم . فقال الوزير : صدقت ونصحت ، فبمن تشير؟ قال : أصلح الموجود جعفر بن المعتضد . قال : ويحك ، هو صبى قال ابن الفرات ( المستشار) الا أنه ابن المعتضد ، وَلَمَ نأْتِ برجل كامل يباشر الأمور بنفسه ، غير محتاج اليها ؟

هكذا بويع للمقتدر بالخلافة ، لانه لا يعرف شيئا ، ولا يستطيع أن يباشر الأمور بنفسه ومن ثم سيظل أسير ارادة وزرائه ، فلا يستغرب أن تتسلط أم الخليفة ، وقهرمانة قصره ، وقد صار لها الحكم في كل شئون الدولة ، وصارت أعظم المناصب تنال بالرشوة ، ويدل قلق منصب « الوزارة » على هذا الاضطراب العام ، فقد شغله العباس بن الحسن ، ثم ابن الفرات رو ثانية ، ثم ابن عامن ، ثم ابن الفرات مرة ثانية ، ثم صليمان حامد بن العباس ، ثم عبد الله بن محمد ( بن خاقان الوزير الاسبق ) ثم أبو العباس الحضيبي ثم ابن مقلة ، ثم سليمان أبن الحسن ، ثم أبو القاسم الكلوذاني ، ثم الحسين بن القاسم ، ثم الفضل ابن حجر ، فهؤ لاء اثنا عشر وزيرا في أربعة وعشرين عاما . تولى بعضهم الوزارة أكثر من مرة ، لم ينلها أكثرهم عن جدارة ، بل بما بذل من رشوة لا بد أن يستردها مضاعفة ومها يكن من أمر فقد قتل المقتدر بعد حكم طويل ، وبدأت المشاورات بين أصحاب النفوذ الحقيقي من القادة والحجاب ، وهنا ظهرت مسوغات جديدة لاختيار الخليفة ، أجملها ابن الاثير في عبارات قاطعة قال : « لما

(Y) السمل: افقاد العين ابصارها بتقريب مسمار أو حديدة محماة .

قتل المقتدر بالله عظم قتله على مؤنس ( مؤنس المظفر الخادم من أصحاب النفوذ طوال عصر المقتدر ، وقد شارك فى تدبير قتله ) وقال : الرأى أن ينصب ولده أبو العباس أحمد فى الخلافة ، فانه تربيتى ، وهو صبى عاقل . وفيه دين وكرم ، ووفاء بما يقول ، فاذا جلس فى الخلافة سمحت نفس جدته ، والدة المقتدر ، واخوته ، وغلمان أبيه ببذل الأموال ، ولم ينتطح فى قتل المقتدر عنزان ( مادام ابنه قد أخذ مكانه ) ، فاعترض عليه أبو يعقوب اسحاق بن اسماعيل النوبختى ، وقال : بعد الكد والتعب ، استرحنا من خليفة له أم ، وخالة ، وخدم يدبرونه ، فنعود الى تلك الحال والله لا نرضى الا برجل كامل ، يدبر نفسه ، ويدبرنا » .

هكذا اختلت مقاييس اختيار الرجال لأجّل المناصب ، وافترقت بين قطبين متباعدين : لماذا نأتى برجل كامل يباشر الامور بنفسه ، غير محتاج الينا ؟ ـ و : والله لا نرضى الا برجل كامل يدبر نفسه ، ويدبرنا ، لقد اختير « القاهر » على هذا الأساس الأخير . ولكنه قتل بعد عام ونصف عام لا تزيد ، لانه لم يكن رجل المنصب ، كما لم يكن رجل جماعة المسلمين ، بل كان رجل المصالح ، ومحاور النفوذ ، واختلاف الظروف ، لا غير .

سيكون « الفرج بعد الشدة » شاهد صدق على عصر المؤ امرات ، والاستنزاف الكبير لأهم مصادر القوة في الدولة الاسلامية : الانسان .

## (۲) صورة شخصية

ليس من شك في أن كتاب « الفرج بعد الشدة » باستطاعته أن يمنحنا جوانب مهمة من حياة مؤلفه العملية ، وملاحه النفسية ، ترتيبا على أن الكاتب ـ أى كاتب ـ يفيض جانبا من نفسه فيها يكتب ، فضلا عن دلالة الاختيار للموضوع الذى يؤثره ، وبخاصة حين يكون الموضوع انسانيا ، له مساس مباشر بالحياة الشخصية لكثير من كبراء العصر ومشاهيره ، ومع هذا فان كتب التراجم قد عنيت بايراد بعض التفاصيل التي سيكون باستطاعتها أن تجلو أمامنا صورة هذا القاضي الأديب ، وأسباب اختياره لموضوع الفرج بعد الشدة دون غيره ، وللتنوخي غير هذا الكتاب ديوان شعر وصف بأنه كبير ، يفوق في حجمه ديوان والده ، وكتاب « نشوار المحاضرة » وقد طبع مؤخرا في أجزاء ثمانية (^^) وكتاب « المستجاد من مغلات الاجواد » ولكن يبقى الكتاب الذي نحن بصدده أكثر اقناعا لدى كتاب التراجم ، وأقدم عبارة مأثورة أطلقها الثعالبي ـ صاحب يتيمة الدعر ـ وقد عاصر التنوخي ، اذ عاش الثعالبي بين عامى • ٣٥ وفضله ، والفرع المثيل لاصله ، والنائب عنه في حياته ، والقائم مقامه بعد وفاته ، وفيه يقول أبو عبد الله بن الحجاج وفضله ، والفرع المثيل لاصله ، والنائب عنه في حياته ، والقائم مقامه بعد وفاته ، وفيه يقول أبو عبد الله بن الحجاج (من الوافر) :

اذا ذكر القضاة وهم شيوخ تخيرت الشباب على الشيوخ ومن لم يرض لم أصفعه الا بحضرة سيدى القاضى التنوخي

 <sup>(</sup>٨) نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة ، حققه ونشره عبود الشالجي سنة ١٩٧١ والنشوار هو ما يظهر منكلام حسن ، وهناك مصادر قديمة وحديثة سمته و نشوان المحاضرة ،
 والكتاب أقل تماسكا ـ من الوجهة الفنية ـ من الفرج بعد الشدة .

وله كتاب الفرج بعد الشدة ، وناهيك بحسنه ، وامتاع فنه ، وما جرى من الفأل بيمنه ، لا جرم أنه أسير من الأمثال ، وأسرى من الخيال » (٩) . وقد ترددت هذه العبارات فيها كتب عن التنوخى بعد الثعالبي وهي تشير بالحاح الى شخصية والده ، وكيف كان الولد صورة أبيه أو مستفيدا من منزلته ، وارثا لمناصبه في الحقيقة . أما أوفي ترجمة له فنجدها عند ياقوت الحموى (١٠) ، وقد أثبت اسمه ، فهو : المحسنّ بكسر السين بن على ، بن محمد ، بن داود ، ابن الفهم التنوخي ، وكنيته أبو على ، وقد كان على هذا قاضيا فيها بعد وكان يكنى أبا القاسم ، وهو نفس اسم جده والد المحسن وكنيته ، وقد كان قاضيا أيضا وهناك اختلاف محدود في سلسلة نسبه ، فجاء في بعض المصادر « ابن أبي الفهم » بدلا من « ابن الفهم (١١) ، كما أضاف ابن العماد الحنبلي تفصيلا آخر ، فداود بن ابراهيم بن تميم (١٢) وعنه أخذ محسن الامين - فيها نظن - وأضاف بعدها : القحطاني التنوخي ، وربما كان العكس ، هو الصحيح (١٣)

ومهما يكن من أمر ، فانه بشخصية هذا الوائد : « القاضي أبو القاسم على التنوخى » يبدأ تاريخ صاحبنا وتتحدد مكانته الاجتماعية ووجهته في التأليف ، فقد كان من أعلام عصره ، مرموق المنزلة ، وقد روعيت هذه المنزلة في اختيار ابنه المحسن لمنصب القضاء وهو لا يزال في شرخ شبابه ، بل أسبغت عليه حماية الوزير أبي محمد المهلبي \_ وزير معز الدولة البويهي \_ الذي يصفه ابن الاثير بأنه « كان كريما فاضلا ، ذا عقل ومروة » (١٤) وهذا المشهد الذي اختير فيه المحسن لتولى القضاء جدير بأن يروى ، لما له من معاني التواضع والذكاء والافادة من الفرصة المتاحة . يقول :

« نزل الوزير أبو محمد المهلبي السوس ( بلدة بخوزستان ) فقصدته للسلام عليه وتجديد العهد بخدمته ، فقال لى : بلغنى أنك شهدت عند ابن سيار قاضى الاهواز ؟ قلت : نعم . قال : ومن ابن سيار حتى تشهد عنده ، وأنت ولدى ، وابن أبي القاسم التنوخى أستاذ ابن سيار ؟ قلت : ألا ان فى الشهادة عنده مع الحداثة جمالا ـ وكانت سنى يومئذ عشرين سنة ـ قال : وجب أن تجىء الى الحضرة لأتقدم الى أبي السائب قاضى القضاة بتقليدك عملا تقبل أنت فيه شهودا . قلت : ما فات ذاك اذا أنعم سيدنا الوزير به ، وسبيلى اليه الآن مع قبول الشهادة أقرب . فضحك وقال لمن كان بين يديه : انظروا الى ذكائه كيف اغتنمها ؟ ثم قال لى : اخرج معى الى بغداد . فقبلت يده ودعوت له وسار من السوس يديه : انظروا الى ذكائه كيف اغتنمها ؟ ثم قال لى : اخرج معى الى بغداد . فقبلت يده ودعوت له وسار من السوس الى بغداد ، ووردت الى بغداد في سنة تسع وأربعين وثلثماثة (٥٠) فتقدم الى أبي السائب فى أمرى ، بما دعاه الى أن قلدنى عملا بسقى الفرات ، وكنت ألازم الوزير أبا محمد ، وأحضر طعامه وبحالس أنسه (٢٠) وهكذا صار المحسن قاضيا وهو لا يكاد يجاوز العشرين عاما ، وصار محسوبا من خاصة الوزير المهلبي ، ولم يقف الامر عند حضور طعامه وبحالس لا يكاد يجاوز العشرين عاما ، وصار محسوبا من خاصة الوزير المهلبي ، ولم يقف الامر عند حضور طعامه وبحالس

<sup>(</sup>٩) يتيمة الدهرج ٢ ص ٣٤٦ .

<sup>(</sup>١٠) معجم الادباء جـ ١٧ ص ٩٢ .

<sup>(</sup>١١) تاريخ بغداد ص ١٥٥ ـ والنجوم الزاهرة جـ ٤ ص ١٦٨ .

<sup>(</sup>١٢) شلرات الذهب في أخيار من ذهب جدم ص ١١٢ .

<sup>(</sup>١٣) أعيان الشيعة جـ ٢٤ ص ٩٤ .

<sup>(</sup>١٤) الكامل في التاريخ جـ ٨ ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>١٥) لعل هذا سبب نص ياتوت أن المحسن ولد سنة ٣٢٩ هـ خالفا جميع من ترجوا له ، واعتمدوا على روايته هو نفسه يأنه ولد سنة ٣٢٧ هـ .

<sup>(</sup>١٦) معجم الادباء جد ١٧ ص ٩٥ ، ٩٦ ، ٩٧ ، ـ وهن مولده راجم ص ٩٦ .

أنسه ، فقد ذكر حادثة تدل على عمق المحبة التي يكنها الوزير له ، والحماية التي يحرص على بسطها عليه ، فقد كان الوزير في مجلس عام ذات يوم ، وكان المحسن عنده ، ثم جاء الحاجب يستأذن لدخول أبي الساثب ـ قاضى القضاة \_ وهنا استدنى الوزير المحسن ، وتظاهر بأنه يخاطبه في أمر خاص على جانب من السرية ، وقال للمحسن همسا ـ بينها قاضى القضاة واقف بالباب يرى المشهد ولا يسمع وينتظر اذن الوزير له بالجلوس ـ : ليس بيننا سر ، وانما أردت أن يدخل أبو الساثب فيراك تسارً في مثل هذا المجلس الحافل فلا يشك أنك معى في أمر من أمور الدولة ، فيرهبك ويحشمك ويتوفر عليك ويكرمك فانه لا يجيء الا بالرهبة ، وهو يبغضك بزيادة عداوة كانت لأبيك ، ولا يشتهى أن يكون له خلف مثلك » ويسجل المحسن لنا صدى هذه العلاقة الخاصة بينه وبين الوزير وأثرها على سلوك قاضى القضاة يكون له خلف مثلك » ويسجل المحسن لنا صدى هذه العلاقة الخاصة بينه وبين الوزير وأثرها على سلوك قاضى القضاة عجاهه ، فيقول « وجثت من غد الى أبي السائب فكاد يخملني على رأسه ، وأخذ يجاذبني بضروب من المحادثة والمباسطة وكان ذلك دهرا طويلا »

وهناك جانب آخر من شخصية هذا الأب القاضى ، وأشار اليه ابن خلكان صراحة ، وأغفله المحسن ، لما يحرص عليه الابن عادة من اجلال سيرة أبيه ، وتجنب ذكر ما يمس نزاهته ووقاره ، فقد وصف هذا الاب بأنه كان الى فقهه وقضائه : أديبا وشاعرا ظريفا ، وأنه كان من ندماء الوزير المهلبي وسماره ، وتعيين المحسن فى منصب القضاء وهو لا يزال صغير السن ، وارهاب قاضى القضاة من أجله دليل على ما كان بين الوزير والأب ، وعبارة ابن خلكان حاسمة بالنسبة لتقرير بعض الصفات . يقول : «كان الوزير المهلبي وغيره من رؤساء العراق يميلون البه ، ويتعصبون له ، ويعدونه ريحانة الندماء ، وتاريخ الظرفاء وكان في جملة الفقهاء والقضاة الذين ينادمون الوزير المهلبي ، ويجتمعون عنده في الاسبوع ليلتين على اطراح الحشمة والتبسط في القصف والخلاعة (١٧) .

سنجد « اطراح الحشمة » والتبسط فى القصف والخلاعة » فى مجالس الرؤساء ماثلة فى حياة المحسن أيضا ، كها سنرى ، مع فقهه وقضائه وجده ، بل سنجد الوصف بالظرف وسرعة الخاطر مما اشتهر به ابنه على ، وكان قاضيا أيضا ، يقول عنه ابن شاكر الكتبي : « وكان ظريفا نبيلا جيد النادرة ، اجتاز يوما فى بعض الدروب ، فسمع امرأة تقول لأخرى : كم عمر بنتك يا أختى ؟ فقالت : رزقتها يوم صفع القاضى وضرب بالسياط . فرفع رأسه اليها وقال : يا بظراء ، صار صفعى تاريخك ، ما وجدت تاريخا غيره .

. . . وكان يوما ناثيا ، فاجتاز واحد غث وأزعجه بما يصيح : شراك النعال شراك النعال ، فقال لغلامه : اجمع كل نعل في البيت وأعطها لهذا يصلحها ويشتغل بها . ثم نام . وأصلحها الاسكافي واشتغل بها الى آخر النهار ، ومضى لشأنه . فلها كان في اليوم الثاني فعل كذلك ولم يدعه ينام ، فقال للغلام : ادخله ، فأدخله فقال له : يا ماص بظر أمه ، أمس أصلحت كل نعل عندنا ، واليوم تصيح على بابنا ، هل بلغك أننا نتصافح بالنعال ونقطعها ؟ قفاة ، قفاة . يا ميدى أتوب ولا أعود أدخل الى هذا الدرب أبدا (١٨٠) ومع هذا الظرف ، بل هذه « الخلاعة » في استخدام بعض سيدى أتوب ولا أعود أدخل الى هذا الدرب أبدا (١٨٠) ومع هذا الظرف ، بل هذه « الخلاعة » في استخدام بعض الألفاظ ـ التي تجنبنا ذكر ما زاد فحشه منها ـ لا يتردد ابن شاكر في وصفه بأنه كان شيعيا معتزليا ، وكان ساكنا وقورا »

<sup>(</sup>١٧) وفيات الاعيان جـ ١ ص.

<sup>(</sup>١٨) فوات الوفيات جـ ٣ ص ٦٠ ـ ٦٢ .

هذان شعاعان مسلطان على شخصية صاحبنا المحسن التنوخى ، أحدهما من والده أبي القاسم على التنوخى ، والآخر من ابنه أبي القاسم علي بن المحسن التنوخى ، ولعلهما أن يكشفا جانبا لم ينص عليه مؤ رخو حياة المحسن ، وهو ظرفه وتسامحه ، بل حسه الفنى الذى يكاد يخرج به عن تزمت الفقيه وجد القاضى .

لم يقف تأثير الوالد على ولده عند حدود ما استوجب من الرعاية من خاصة أصدقائه ، كيا رأينا من حدب الوزير المهلبي علي المحسن ، مع أن هذا الوالد ـ نديم المهلبي ـ كان قد مات منذ عام ٣٤٢ هـ ، أي قبل أن يتولى ابنه القضاء ، بسبع سنين ، فهناك جانب « الوراثة » التي يمكن أن نلمح آثارها في مزاج الابن وتنشئته وميوله ، وحرصه على أن يسير على النمط الذي سارت عليه حياة أبيه ، وهناك جانب ثالث لا يقل أهمية فيها نحن بصدده ، فقد شغل هذا الأب منصب القاضى في أكثر من مكان .

١ ـ رامهرمز ، وهي مدينة من نواحي خوزستان ، نستنتج هذا من قول المحسن في صدر الخبر رقم (٦٣) : أخبرني
 أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي ، خليفة أبي على القضاء بها . . . (١٩) .

٢ ـ الأهواز ، نستنتج ذلك من وصفه لمحمد بن بكر الخزاعي ـ صاحب ابن دريد ـ بقوله : « وكان شيخا من أهل
 الأدب والحديث ، فقد استوطن الأهواز سنين ، وكان ملازما لأبي رحمه الله ، يتفقده ويبره (٢٠) . . » .

٣ ـ الكرخ: وهي من ضواحي بغداد وأكثر أهلها من الشيعة. نستنج ذلك من قوله في اسناد الخبر رقم (٤٤٩):
 وحدثني أبي رضي الله عنه قال ، لما كنت بالكرخ ، أتقلد القضاء بها ، وبالمرج وأعمالها ، كان بوابي رجل من أهل الكرخ (٢١).

٤ \_ البصرة ، وقد نص عليه ابن خلكان ، ونقله عنه أحمد أمين (٢٢) وليس من شك في أن هذا التنقل بين جهات العراق وفارس كان بمثابة المدد الذي لا ينقطع لذاكرة الصبي بالحوادث المتجددة ، والنماذج البشرية المختلفة ، ومثيرا لتداعيات التاريخ القريب والبعيد ، ولن نعجب اذا ، حين نجد مادة كتابه مستمدة من تاريخ العراق وفارس ، في نسبتها الغالبة ، ومن أخبار مدنها وحكايات شعبيها .

وفضلا عن ذلك ، فقد كان هذا الأب مصدرا لبعض الأخبار التي رواها ابنه المحسن ، مبتدئا بما عاشه هذا الأب من تجارب وما شاهد من رجال وحوادث ، أو ناقلا رواية عن غيره ، كها كان مجلسه يجمع أهم أدباء عصره في البصرة بخاصة ، وفيها سمع المحسن من أبي بكر الصولي ، وهو لم يزل حدثا (٢٣) .

لقد مات القاضي أبو القاسم على التنوخي ، وولده المحسن في الخامسة عشرة من عمره ، واذا فقد قضى في رعاية أبيه أهم سنوات تكوينه الثقافي ، وأفاد افادة مباشرة من « الندوة » الثقافية التي كان يؤمها مثقفو البصرة في بيت هذا

<sup>(</sup>١٩) - الغرج بعد الشدة جـ ١ ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٢٠) الفرج بعد الشدة جد ؛ ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>٢١) القرح بعد الشدة جد ؛ ص ٢٣٤ .

<sup>(</sup>۲۲) ظهر الاسلام جد ۱ ص ۲٤٠ .

<sup>(</sup>٣٣) محمد بن يحيى بن عبدالله ، أبو بكر الصولي ، توتي سنة ٣٣٥ وقد ذكر القاضي التنوخي بانه سمع منه في البصرة في هذه السنة ، انظر : الفرج بعد الشدة جـ ١ ص ٣١١ وغيرها .

الأب المحدث الشاعر الأديب ، ولقد كانت البصرة ، الى عصر المحسن ، عاصمة ثقافية هامة ، تتوارث الرواية عن بوادي نجد والحجاز بما يليها ، وتعتبر مستقرا لنوادر الاعراب ولهجاتهم ، بما أغنى ثقافة هذه المدينة وجعل منها مدرسة محددة الملامح ، شامخة الأثر ، في الشعر واللغة والنحو ، وغير ذلك من مكونات الثقافة العربية التراثية ، ولم تكن النوادر والأخبار كل ما تعلمه وسمعه المحسن في مجلس أبيه ، فقد ذكرت المصادر أنه سمع الحديث النبوي ورواه ويحدد الخطيب البغدادي بداية ذلك بسنة ثلاث وثلاثين وثلثمائة ، أي أنه سمع الحديث وهو في نحو السابعة من عمره وقد سمع من واهب بن يحيى المازني ، وأبي العباس الأثرم ، ومحمد بن يحيى الصولي والحسن بن محمد بن عثمان النسوي ، وأبي بكر بن داسة ، وأحمد بن عبيد الصفار وطبقتهم ، ونزل بغداد وأقام بها وحدث الى حين وفاته ، وكان سماعه صحيحا بن داسة ، وأحمد بن عبارة ابن خلكان عها قاله البغدادي (٢٠٠) . أما ابن العماد الحنبلي فان عبارته تشعر بأنه استمر في سماع الأحاديث النبوية حين ترك البصرة الى بغداد ، كها أنه يخالف في أول سماعه فيجعله سنة ست وثلاثين وثلثمائة ، (٢٠) . ولعل هذا أقرب الى القبول ، اذ كان المحسن في التاسعة أو العاشرة من عمره .

لقد تقلب المحسن في وظائف مختلفة وشغل منصب القاضي في أكثر من مكان ، وبما يؤسف له حقا أن المصادر التاريخية القريبة من عصره لم تهتم بأن ترتب هذه الوظائف زمنيا ، مع أهمية ذلك في تحديد أطوار خبراته العملية ، وعلاقة هذه الخبرات بنشاطه التأليفي ، ويمكن اعتبار « نشوار المحاضرة » مصدرا أساسيا للمعرفة بحياته ، من حيث قيام مادته على تدوين ما يدور في المجالس وما يرتبط به من حوادث لم تدون في الكتب ، وقد بذل محقق « النشوار » (٢٧) عبود الشالجي \_ جهدا طيبا في تجميع ما يتصل بحياة القاضي التنوخي مباشرة ، وترتيبه في سياق زمني متصل ، أو شبه متصل . لقد استقربه الأمر في بغداد عقب توليه قضاء القصر وبابل بسقى الفرات ، سنة ٩٣٩ هـ ، وأصبح عضوا في محلس الوزير المهلبي . ويستنتج المحقق أن المحسن بقي في بغداد حتى سنة ٥٥٥ و ٣٦٠ هـ ، ثم عاد اليها ليستأنف بالقضاء قد أسندت اليه أيضا في تلك الفترة ، ثم غاب عن بغداد ما بين عامي ٥٥٥ و ٣٦٠ هـ . ثم عاد اليها ليستأنف ما انقطع من وجاهته الاجتماعية التي احتفظ بها برغم هذا الانقطاع . والدلائل تشير الى أنه كان يتولى قضاء واسط سنة ما انقطع من وجاهته الاجتماعية التي احتفظ بها برغم هذا الانقطاع . والدلائل تشير الى أنه كان يتولى قضاء واسط سنة صلته بعضد الدولة \_ ابن عم عز الدولة وأقوى شخصية في عصره \_ وقد كانت بينها علاقة خاصة تحتاج قدرا من الاهتمام .

كان عضد الدولة البويهي ( توفي سنة ٣٧٦ هـ ) أديبا وشاعرا ، وحاكها حازما ، وكان بلاطه يحوي نخبة من الشعراء والأدباء معدودة ، وقد قدم ياقوت وصفا لبعض مجالس السمر في حضرة عضد الدولة ، دل على تنوع ثقافة التنوخي في الشعر والرواية والموسيقى ، مما سنجد عليه أكثر من دليل في تحليل مادة كتابه ، وسنقتطف ما يدل على مزاج القاضي ومنزلته وتطور علاقته . فقد كان يحضر مجالس سمره وفيها الغناء والشرب ، ولكنه كان لا يشرب ، وكان يعد قصائل

<sup>(</sup>۲٤) تاريخ بقداد ص ۱۵۵ ـ ۲۵۱ .

<sup>(</sup>٢٥) وفيات الأعيان جـ ٤ ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٢٦) شذرات الذهب في أخبار من ذهب جـ٣ ص ٢١٢ .

<sup>(</sup>٧٧) نشوار المحاضرة وأشيار المذاكرة جـ ١ ص ٢٠ ـ ٢٤ ، وفي الفرج بعد الشدة ما يشير الى استناره جـ ١ ص١٠٦ ، وأنه كان في الاهواز سنة ٣٥٠ هـ جـ ١ ص١٤٣ .

يمدح بها عضد الدولة في بعض مناسباته الخاصة ، كها كان يراعى منزلة هذا الملك الفارسي اذا ما سمع شيئا من شعره ، حدث أن ذكر أحدهم بيتا من نظم عضد الدولة وهو :

يقول القاضي التنوخي: « فقطعت المذاكرة ، وأقبلت أعظم البيت ، وأفخم أمره وأفرط في استحسانه ، والاعتراف بأنني لا أحفظ ما يقاربه في الحسن والجودة فأذاكر به » (٢٨) هذا اذا: القاضي التنوخي رجل الحاشية وجليس الملوك ، وليس الفقيه أو القاضي ، أو الناقد الآدمي ، ويتأكد هذا حين نراه يقبل الأرض شكرا حين ينعم عليه عضد الدولة بشيء جزيل ، يستمر هذا النمط من الحياة الى أن تحدث الوحشة ، ثم الفرقة والعقوبة . وقد جرى ذلك على مرحلتين ، فكانت السخطة الأولى بسبب تسرب خبر ألقي يشير الى أن الملك بسبيله الى القبض على الصاحب بن عباد ، وقد أسند هذا التسريب الى القاضي التنوخي ، فجفاه الملك خسة وأربعين يوما ، يشاركه المجلس دون أن يبادله

كلمة أو يرفع اليه وجها ، والقاضي لا يجسر على الانقطاع أو مفاتحة الملك فيها نسب اليه ، الى أن يدافع عن نفسه ، ويعترف على نفسه بالوشاية بمن سبق أن اختلق الخبر وحمله عليه .

وكان القاضي التنوخي ابان قربه من عضد الدولة قد توسط في عقد مصاهرة بين الوزير الفارسي ، المتغلب ، والخليفة الطائع ، اذ تزوج الخليفة من ابنة الوزير ، ولكنه مع حبه لها وشغفه بها ، لم يحاول أن ينجب منها تخوفا من تزايد المطامع الفارسية ، وقد فطن عضد الدولة إلى معنى هذا الامتناع عن معاشرة ابنته ، فحدث القاضي التنوخى في الأمر ، وحمله رسالة الى الخليفة على لسان والدة الصبية بأنها مستزيدة لاقبال مولانا ـ الخليفة عليها وأدنائه اياها . « فقد كنت وسيط هذه المصاهرة . فقلت : السمع والطاعة ، وعدت الى داري لألبس ثياب دار الخلافة ، فاتفق أن زلقت ووثئت رجلي » والحق أن القاضي تمارض ، وتصنع حادثة الانزلاق ورض عظام رجله ، لعله تخوف من الدخول في مرحلة خصومة قادمة بين الخليفة المستضعف ووزيره القري . والمهمة في ذاتها غير مشجعة ، وهي تختلف كثيرا عن الوساطة في عقد مصاهرة . وقد كشف أمر التمارض ، فصدر أمر الملك للقاضي أن يلزم بيته ، وعزل من جميع مناصبه ، وصودرت أمواله ، واستمر ذلك الى وفاة عضد الدولة (٢٩٠) . هكذا استحكمت الشدة ، التي انتهت الى « فرج » طال انتضاره ، وكان تأليف كتاب « الفرج بعد الشدة » ، بمثابة نوع من العزاء أو طلب السلوان وتبديد قسوة الانتظار . وهذا يعني أن القاضي التنوخي ألف كتابه وقد جاوز الاربعين من العمر ، وأصبح صاحب تجربة ، ابتلى الحياة وابتلته وهذا يعني أن القاضي كتابه هذا يتمتع بقدر عظيم من التسامح ورحابة الصدر ، ينم على حكمة وبعد نظر .

خرجنا لنستسقي بيمن دعائه

وقد كاد هدب الغيم أن يبلغ الأرضا في الله والغمام قد انفضا

<sup>(</sup>۲۸) معجم الادباء جـ ۱۷ ص ۱۰۱ .

<sup>(</sup>٢٩) معجم الأدياء جـ ١٧ ص ١١٣ ، ١١٤ .

وقال متغزلا :

أقسول لها والحي قد فطنوا بنا ومالي على أيدي المنون براح: لما ساء في أن وشحتني سيوفهم وأنك لي دون الوشاح وشاح

يقول الثعالبي في تقديمه للبيتين الأخيرين : « وأنشدني غيره له ، وأنا مرتاب له نفرط جودته وارتفاعه عن طبقته » (٣٠) وهمي عبارة دالة على منزلة التنوخي في الشعر ، أما موقعه ، أو موقع كتابه بين فنون النثر في التراث العربي ، فهو ما يحتاج الى عناية وتفصيل .

## ٣ ـ صورة كتاب :

نعتمد في التعريف بكتاب و الفرج بعد الشدة و على النسخة التي حققها عبود الشالجي ونشرتها دار صادر بيروت و سنة ١٩٧٨ في خسة أجزاء ، مجموع صفحاتها ١٩٧٧ صفحة من القطع المتوسط ، نالت المقدمة الضافية التي ألفها المحقق عن حياة التنوخي ومصادر كتابه والمخطوطات التي اعتمد المحقق عليها و ثم الفهارس المقترعة في آخر الكتاب ، نالت نحو ثلثمائة صفحة ، وما بقي فانه قسم الى فقرات متتابعة تحت أرقام أضافها المحقق مع عناوين من اختراعه ، تحاول أن تجمل موضوع كل خبر أو قصة ، أو موضع العبرة فيها . ويتفاوت امتداد كل فقرة ما بين بضعة أسطر و قد تصل الى ثلاثة أو خسة في حالات قليلة و وقد تمتد الى عشر صفحات أو أكثر في حالات معدودة ، أما الغالبية العظمى من هذه الفقرات فتمتد ما بين صفحتين الى أربع صفحات . وبذلك انقسم الكتاب الى ٤٩٦ فقرة متتابعة من الجزء الأول الى آخر الجزء الرابع ، ثم كان الجزء الخامس ، وهو أصغر الأجزاء عدد صفحات ، وقد تضمن أخر أبواب الكتاب ومادته من المختارات الشعرية التي تنضوي \_ بشكل عام \_ تحت هدف و الشدة يعقبها فرج و وهذه المختارات تملأ مائة صفحة وتتتابع دون ترقيم ، لتستأثر الفهارس ببقية هذا الجزء الأخير من الكتاب .

وقد أشار المحقق الى أول صلته بالكتاب ، ثم اعجابه به وبمؤلفه ، ذلك الاعجاب الذي حفزه على التوفر لتحقيق كتابيه و النشوار » ثم و الفرج » وقد بذل في خدمتها جهدا جديرا بالتقدير والثناء . أما بداية تلك الصلة فترجع الى نسخة مطبوعة نشرتها دار الهلال ، بمصر لم تنل رضاء المحقق ، لما فيها ـ حسب قوله ـ من اختلال ونقص ، فضلا عن حذف الأسانيد والتصحيف و وبالرغم من ذلك ، فقد أفدت منها ، اذ وجدتها قد أثبتت بعض القصص التي سقطت من بقية المخطوطات الأخرى » (١/٨) ونحن لم نطلع على نسخة دار الهلال التي لم يذكر لنا تاريخ نشرها ، وانحا اطلعنا على نسخة أخرى نشرت قبل أن يقوم بتحقيق الكتاب بنحو ربع قرن ، قد أشير في صدرها أنها مأخوذة عن نسخة خطية عفوظة بدار الكتب المصرية ، وهي نسخة كاملة شاملة ، اذا استثنينا احتمال التحريف أو تصحيف بعض الكلمات ، عفوظة بدار الكتب المصرية ، وهي نسخة كاملة شاملة ، اذا استثنينا احتمال التحريف أو تصحيف بعض الكلمات ، وهي لم تنسب الى محقق ، وقد نشرت في جزءين مجموع صفحاتها ١٥ صفحة ، تتابعت على ذات النسق الذي مضت عليه النسخة المحققة ، وليس من المحتمل أن عبود الشالجي لم يطلع عليها فقد قامت بنشرها بالمشاركة : مكتبة الخانجي عليه النسخة المحققة ، وليس من المحتمل أن عبود الشالجي لم يطلع عليها فقد قامت بنشرها بالمشاركة : مكتبة الخانجي

<sup>(</sup>٣٠) يتيمة الدهر جـ ٢ ص ٣٤٧ .

بالقاهرة ، ومكتبة المثنى ببغداد ، سنة ١٣٧٥ هـــ ١٩٥٥ م وللكتاب من الشهرة ، وللناشر من الذيوع ، وللمحقق من الشغف الذي تحدث عنه ، ما يجزم بأن اللقاء مع هذه النسخة المنشورة التي أغفل الحديث عنها ، قد تم . ونعود الى محتوى الكتاب ، من خلال عناوين أبوابه .

قسم القاضي التنوخي مادة كتابه في أربعة عشر بابا :

الباب الأول : ما أنبًا الله تعالى به في القرآن ، من ذكر الفرج ، بعد البؤس والامتحان .

الباب الثاني : ما جاء في الآثار ، من ذكر الفرج بعد اللأواء ، وما يتوصل به الى كشف نازل الشدة والبلاء .

الباب الثالث : من بشر بفرج من نطق فال ، ونجا من محنة بقول أو دعاء أو ابتهال .

الباب الرابع : من استعطف غضب السلطان بصادق لفظ ، أو استوقف مكروهه بموقظ بيان أو وعظ .

الباب الخامس : من خرج من حبس أو أسر أو اعتقال ، الى سراح وسلامة وصلاح حال .

الباب السادس : من فارق شدة الى رخاء ، بعد بشرى منام ، لم يشب صدق تأويله كذب الأحلام .

الباب السابع : من استنقذ من كرب وضيق خناق ، باحدى حالتي عمد أو اتفاق .

الباب الثامن : من أشفى على أن يفتل ، فكان الخلاص اليه من القتل أعجل .

الباب التاسع : من شارف الموت بحيوان مهلك رآه ، فكفاه الله سبحانه ذلك بلطفه ، ونجاه .

الباب العاشر : من اشتد بلاؤه بمرض ناله ، فعافاه الله تعالى بأيسر سبب ، وأقاله .

الباب الحادي عشر : من امتحن من لصوص بسرق أو قطع ، فعوض من الارتجاع والخلف بأجمل صنع .

الباب الثاني عشر : من ألجأه خوف الى هرب واستتار ، فأبدل بأمن ، ومستجد نعمة ، ومسار .

الباب الثالث عشر : من نالته شدة في هواه ، فكشفها الله تعالى عنه ، وملكه من يهواه .

الباب الرابع عشر : ما اختير من ملح الأشعار في أكثر معاني ما تقدم من الأمثال والأخبار .

بعد قراءة عناوين الأبواب ، ونظام تنابعها ، يمكن أن نكتشف أنها لا تخضع لاعتبار واحد ، ومن ثم فانها لا تتكامل ، بقدر ما يمكن أن تتداخل . أن الأخبار والقصص والحكايات التي اختيرت لتأخذ مكانها في هذا الكتاب ، تم انتقاؤ ها على أساس من الشكل الفني : الشدة - الفرج ، وهو أساس سليم ، يعبر عنه بلغة الفن الأدبي بكلمتى : الأزمة - الحل . ومن هنا كان ينبغي أن يكون أساس التقسيم فنيا ، يعتمد على نوع الأزمة ، أو أسلوب الحل ، ولكن يبدو أن جانب و الموخلة ، في هذه الأخبار القصصية كان الأكثر وضوحا في ذهن المؤلف للرابطة النفسية النابعة من يبدو أن جانب و الموخلة ، في هذه الأنسية النابعة من التجربة الخاصة ، ومن جانب آخر فاننا لا نستطيع أن نحمل التنوخي صفة التقصير ، ولم تكن أمامه تجربة رائدة ، كما لم تكن قضايا المنهج مما يهتم له المؤلفون ، وسنرى أنه حتى في اطار هذا التقسيم العام ، في داخل كل باب ، كان التداعي يقوم بالدور الأساسي في تتابع الأخبار والقصص . قبل أي اعتبار آخر .

ان البابين: الأول والثاني استحقا الصدارة لمادتها ذات الصلة بالقرآن الكريم، والأحاديث النبوية، وقصص الأنبياء السابقين. وقد تسللت الى بعض هذه القصص أساطير اسرائيلية وغير ذلك دون أن تفقد حقها في الصدارة لمغزاها الديني في نظر المؤلف وبصفة عامة فان فقرات هذين البابين، وان دخلت تحت عنوان الكتاب ـ فانها خارج طابعه العام، فأكثرها أدعية واذكار تقال عند الشدائد، أثرت عن بعض الأنبياء والصالحين والمكروبين من غير هؤ لاء

وأولئك ، وكانت سببا في تبديد هذه الشدائد ، وليس من البسير اعتبار هذه الأدعية والأذكار قصصا أو أخبارا حتى وان ذكرت المناسبة في عبارات موجزة ، لا تشكل منها عملا فنيا تصويريا ، وهو الطابع العام لهذا الكتاب ومن جانب آخر فان وسائل الفرج أو ظروفه في هذه المأثورات ذات الطابع الديني كانت تسلكها في أبواب الكتاب الاخرى ، ولم يكن من داع لاستقلالها سوى هذه « القدسية » التي أسبغها المؤلف على هذا النوع من الأخبار .

لقد روعي في توزيع الأبواب سبب الشدة غالبا ، كما روعي أسلوب الخلاص منها في أبواب أخرى وأهمل هذان الاعتباران اكتفاء بمطلق الشدة أحيانا ، سبب الأزمة أو الشدة ، روعي في الأبواب الخامس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثالث عشر في حين أن أسلوب الخلاص من الشدة قد روعي في اختيار مادة الأبواب : الثالث والسادس ، فان التبشير بالفرج من نطق فأل ، أو بعد منام ، ليس مما يدخل في علاقة السبب والمسبب . وهو ما روعي في أبواب أخرى هي : الرابع والسابع . وفي حين يراعى مطلق الشدة في الباب الثاني عشر ، وهو ما يعني أنه كان من الممكن توزيع ما ما من أشعار يلمس بدرجة أو أخرى جميع أقسام الكتاب .

ومهها يكن من أمر العلاقة المنطقية المنهجية بين أبواب الكتاب فاننا لا نستطيع أن نرجه لوما الى القاضي التنوخي ، لقد كان « الاستطراد والتذكر بالمناسبة » أسلوبا مقبولا لتأليف الكتب ، وبخاصة تلك التي تعتمد على الرواية والرواة ، فهذا التعويل الشديد على المشافهة والسماع يجعل المادة الكلامية في حالة من الاستقلال والتشابك في الوقت نفسه : الاستقلال بذاتها دون وقوف عند « موضع الشاهد » أو بيت القصيد أو « العبرة » ، لأن الراوي لا بد أن يؤ دي الخبر كها انتهى اليه بكل ملابساته ، ثم يأي التشابك من خلال مسارب متعددة » فقد يسترسل الراوي نفسه في قصص أخرى لا يستبعد أن تخالف أو تناقض ما سبق أن رواه ، وقد تشبهه في المغزى وتختلف في الشخصيات التي صنعت الخبر ، أو العصر الذي تنتمي البه . قبل التنوخي بقرن ونصف القرن تقريبا ألف الجاحظ كتابه الشهير « البخلاء » ، وهو محكوم العصر الذي تنتمي البه . قبل التنوخي بقرن ونصف القرن تقريبا ألف الجاحظ كتابه الشهير « البخلاء » ، وهو محكوم السلوك التي يعتنقها البخلاء .

وبصفة عامة ، فاننا يمكن أن نتلمس الاعتبارات التي يرجح أن الكاتب وضعها موضع الاعتبار عن قصد أو مستهديا حسه الفني دون أن يقصد الى ذلك قصدا .

أول هذه الاعتبارات: التدرج في تنمية الشكل الفني من البساطة الى التعقيد، ومن الايجاز الى الاطالة والاشباع، ومن الغيبي الديني، الى الراقعي الاجتماعي. يبدأ بالأدعية والأذكار في مواطن الشدة التي تعرض لها الأنبياء، من آدم الى محمد عليه السلام، ويغادر الأنبياء وقصصهم الى من يلوذ بهم من الأولياء والصالحين. كما يغادر و المعجزة ، الى و الكرامة ، ثم يمضي الى المواجهة بين ذوي السلطان ومن يدور في فلكهم من الوزراء والعمال أو المواجهة بين واحد من هؤلاء وشخص مغمور رفعت به الحوادث المستجدة الى براثنهم فنجاه الله بموعظة أو كلمة صدق، ثم يتدرج الى قصص اللصوص وقطاع الطرق وحيلهم وما حاق بالناس من شرهم، وحين يبلغ الباب قبل الأخير، وقد عقده لقصص المحبين والعشاق فانه يكون قد بلغ أعلى درجات التركيب الفني جودة ، كما يتمكن من اتخاذ قصة الحب هذه ومبيلة الى

الغوص في حياة المجتمع - بكل طبقاته تقريبا - والغوص الى أعماق جديدة في النفس الانسانية لم يبلغها في قصصه السابقة .

الاعتبار الثاني: استدرار المادة القصصية بطريق التداعي ، وقد أشرنا الى هذا الجانب منذ قليل ، فعلي الرغم من توزيع مادة الكتاب في أبواب ذات عناوين تحاول أن تكون محددة \_ وهذا ما لم يتحقق \_ فان التداعي داخل قصص الباب الواحد قد لعب الدور الأساسي في ترتيب هذه القصص ، للأسباب التي أسلفنا ، ونتيجة لذلك فان طابع « المسامرة » قد غلب على الكتاب وقد كانت « المسامرة » \_ التي يفضل القاضي التنوخي أن يدعوها « المذاكرة » مصدرا رئيسيا لامداده بالقصص في مجلس أبيه ، وقد ترددت هذه العبارة في صدر عدد من قصصه : « حدثني أبي في المذاكرة ، من لفظه وحفظه ، ولم أكتبه في الحال ، وعلق بحفظي ، والمعنى واحد ، ولعل اللفظ يزيد أوينقص » بل انه ينص على هذه المذاكرة في عنوان كتابه الآخر « نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة » .

ويمكن أن نحصر أنواع التداعي التي استخدمت في ترتيب القصص في الآتي:

أ ـ تداع مصدره شخصية « البطل » الذي يدور الخبر من حوله ، مثل ذكره لأبيات دلس بها الشاعر البحتري علي « المعتز » في سجنه قبل أن يصير خليفة ( ١١/٢) فتستدعي أبيات البحتري الى خاطره أبياتا أخرى قالها لشخص آخر وقع في شدة ، وذلك هو أبوسعيد الثغري الذي سجنه المتوكل وصادر أمواله ، فتألم له البحتري في أبيات ، كان وصولها الى أسماع المتوكل سببا في اطلاق الثغرى من حبسه ، وتوليته ( ١٦/٢) ثم يقول في الخبر التالي : « ومن محاسن شعر البحتري ، الذي يتعلق بهذا الباب ، وان كان تعلقا ضعيفا ، الا أن الشيء بالشيء يذكر ولا سيها اذا قاربه » ، ثم يأتي بأبيات للبحتري قالها مهنئا ابراهيم بن المدبر حين فرج الله شدته ، بعد أن سقط في أسر الزنج ، وتمكن من نقب السجن بأبيات للبحتري قالها مهنئا أبراهيم أن التداعي الذي يرجع الى شخصية البطل لم يستخدم كثيرا ، والقصص والأخبار والحرب ( ١٨/٢) ونستطيع أن نقول أن التداعي الذي يرجع الى شخصية البطل لم يستخدم كثيرا ، والقصص والأخبار الخاصة بالرشيد ، والحجاج ، والبرامكة ، والمنصور ، والمأمون ، على كثرتها النسبية ليست متتالية ، وأحيانا ليست متقاربة اذ احتكم فيها الى اعتبارات أخرى .

ج - تداع مصدره المغزي الدقيق للحادثة ، أو المعنى اللغوي لها ، من النوع الأول ما حلم به الاسكندر الأكبر ، اذ رأي في منامه كأنه صارع دارا - ملك الفرس - فصرعه دارا ، فكر به ذلك وزاد همه ، ولكن عبارة الرؤيا أشارت الى أن الاسكندر هو الذي سيظفر بخصمه وقد قال له بعض فلاسفته معللا : و أبشر أيها الملك بالغلبة والنصر ، فانك تغلب دارا على الأرض : لأنك كنت تليها لما صرعك ( ٢ / ٣١٥ ) ويستدعى هذا رؤيا رآها عبد الله بن الزبير ابان صراعه مع عبد الملك بن مروان ، فصرع عبد الملك ، وسمره في الأرض بأربعة أوتاد . وقد فسر ابن سيرين هذه الرؤيا بانتصار عبد الملك ، للأسباب ذاتها التي أعلنها الفيلسوف اليوناني ( ٢ / ٣١٦ ) ويزيد تفصيلا أن الأوتاد الأربعة هم أولاد عبد الملك الأربعة الدين يرثون ملكه من بعده . ويستدعى هذا حلما ثالثا بنفس المعنى وان اختلف الشكل ( ٢ / ٣١٨ ) .

أما التداعى اللغوي فنجده ماثلا في حادثة الخلع الثاني للخليفة المقتدر ، يرويها فتذكره بخلع الأمين ، مع فارق في الدوافع والنتائج ، يستدعى منه أن يعود الى حادثة الخلع الأول للمقتدر (٣ / ١٩٣ ـ ٣ / ١٩٨ ـ ، ٣ / ١٩٩ ) .

الاعتبار الثالث: الاهتمام بتوثيق المادة المروية ، سواء كانت تاريخا مرويا أبطاله أشخاص معروفون ، او كانت مجرد أخبار عن نكرات من عامة الناس ، أو كانت حكايات وضعت لسبب أو لاخر ، كالوعظ والتعليم ، وظلت واضحة الاختراع والوضع برغم ذلك .

لقد حرص القاضي التنوخي على تسجيل كيفية وصول الخبر أو القصة اليه ، ومن هنا كثر ترديد كلمات : حدثني ، أخبرني ، حدثنا ، أخبرنا ، اذا ما كانت المشافهة والسماع طريقة التوصيل ، وكلمات : وجدت بخط القاضي أبي جعفر (١ / ٣٣٣) ، وقد ذكر محمد بن داود في كتابه المسمى كتاب الوزراء (٢ / ٢٦٤) ، وما الى ذلك من عبارات تؤكد صلته المباشرة بالمصدر الذي نقل عنه . وسنعود الى هذه النقطة بشيء من التفصيل حين نناقش مصادر المؤلف .

الاعتبار الرابع: أن المؤلف التزم بحدود العنوان الذي اختاره لكتابه ، ومع معرفتنا بتكوينه الثقافي الذي تغلب عليه طبيعة الفقيه ، ونشاطه العمل الذي لا بد أن يكون قد اصطبغ بصبغة القاضي ، فانه لم يحتكم الى فقهه أو قضائه في انتقاء مختاراته من الأخبار والقصص والحكايات الشعبية ، لقد كان يخفى حسا فنيا رحبا ، يهش لروعة المفاجأة ويستجيب لمواطن المفارقة ، ويتجاوب مع الفرح بالحياة ، سواء اتفق هذا مع جد الحياة ، وعدالة السلوك والحكم أو ناقضه ، وربحا دلت الأبيات القلائل التي اقتبسناها له على شيء من ذلك ، ومن الواضح أن قبوله منادمة مشاهير عصره ، وبخاصة عضد الدولة ، وقبول أن يكون شاهدا لما في هذه المجالس من مخالفة ما ينبغي التزامه ، حتى وان لم يشارك في الفعل ، يدل على هذا التسامح السلوكي ، ولا بد أنه كان يستجيب بطبعه الى هذه الحياة ، وقد ذكر في يشارك في الفعل ، يدل على هذا التسامح السلوكي ، ولا بد أنه كان يستجيب بطبعه الى هذه الحياة ، وقد ذكر في والفرج بعد الشدة ، قصة صاحب الشرطة الذي رفض أن يكون نديا للخليفة ، لأن هذا يناقض طبعه وانضباط والمنتف وبعد جفوة قصيرة ، قبل منه الخليفة هذا التفسير ، بعبارة أخرى : لو أن القاضي التنوخي لا يملك رغبة دفينة في تذوق مباهج الحياة ومشاهدة مسراتها ، ما استطاع أحد اكراهه على ذلك .

هذه صورة شديدة العمومية للكتاب ، تحتاج الى أن نعود الى تأمل نواحيها بشيء من التفصيل .

# ( ٤ ) حس الفنان

لم يكن القاضي التنوخي مبتدع عنوان « الفرج بعد الشدة » ، فهو مسبوق اليه ، كها سنرى ، ومع هذا فان هذا الاختيار لعنوان كتابه ، يبدو وكأنه صادر عن نفسه ، معبر عن رؤ يته لنظام الكون ، ونظام الحياة . لقد اجتاز محنة شخصية كانت هي الدافع المباشر لتأليف الكتاب ، ولكننا نعرف أن « نقطة التحريك ، التي تدفع كاتبا ما الى الاهتمام بموضوع معين ، لا تعنى بالضرورة أن تظل هذه النقطة أو هذا الحافز الشخصى ، يظل مسيطرا على أفكار المؤلف ، والا لتشابهت الكتب ذات الموضوع الواحد ، أو الحافز الواحد . سيعود الأمر الى حجم ذخيرة المؤلف من المعرفة ، ومدى انفساح عقله وروحه للموافقة أو المخالفة ، ودرايته الفنية بأساليب القول ، وقدرته على استبطان ما هو ظاهر ، والغوص الى الرموز والدلالات . وفي كل هذه الجوانب ودون أن نعمد الى الموازنة التفصيلية بين ما كتب التنوخي وما كتب سابقوه في إطار الفرج بعد الشدة ، قدم التنوخي من براهين اتساع الأفق ، والقدرة على الغفران ، والحدب على الضعف الانساني ومجانبة التزمت والعنف ، ما يؤكد امتلاء نفسه بحس الفنان واستنارة بصيرته ، حتى ان ذلك كان يؤ دى به أحيانا الى الخروج عما شرط على نفسه في عنوان كتابه ، والى مجانبة الجد ، بل مناقضة الهدف الأخلاقي الذي حرص عليه أحيانا ، وأهمله أحيانا ، من زاوية أن ﴿ الأخلاق ﴾ ليست شرطا للفن الجميل ، وهذه مقولة لم يبتدعها القاضي التنوخي ، وقد عرفت قبل عصره فرددها الجاحظ في كتاباته ، وبخاصة في « المحاسن والاضداد » وافتتح بها محمد بن سلام الجمحي كتابه « طبقات فحول الشعراء » ( ٣١ ) ، ثم نص عليها قدامة بن جعفر صراحة ( ٣٢ ) وهو يكاد يكون معاصرا للقاضي التنوخي ( توفي قدامة سنة ٣٣٧ هـ ) فلا نستغرب أن نجد هذا القدر من « التسامح » في الكتاب ، فهو على أية حال ـ مسبوق بتسامحه السلوكي ، النابع من احساس الفنان ، ورجل الحاشية معا ، لقد أقتنع القاضي التنوخي بأن وراء كل شدة فرجاً ﴿ ان الله بحكمته ، أجرى أمور عباده ، وأغذياء نعمته ، منذ خلقهم ، والى أن يقبضهم ، عملى التقلب بمين شدة ورخاء . . . علما منه تعمالي بعمواقب الأمور ، ومصلحة الكمافة والجمهور (١/ ١٤، ٥٥).

ان الأساس الغيبى القدري ثابت عند المؤلف ، فالفرج من الله سبحانه وهويسبب الاسباب ولهذا يبدأ كتابه بآيات اليسر الذي يقاوم العسر ، ومن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ثم يثنى بما ابتلى به الأنبياء من عن ، وكيف ذهب الكيد البشري هباء حين أرادت السياء أن تنصر رسلها ومع هذا فان المشاركة الانسانية في رفع البلاء عن المكروبين من القيم الدينية الثابتة ، فاذا جاء الحديث الشريف بأن : « أفضل أعمال أمتى انتظار الفرج من الله عز وجل » ( ١ / ١١ ) فقد نص حديث آخر على أن : « من ستر أخاه المسلم ستره الله يوم القيامة ، ومن نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا ، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، وان الله في عون العبد ، ما كان العبد في عون أخيه » ( ١ / ١٢١ ) وبعد اقرار هذين المبدأين : أن الفرج من الله ، وأن هذا لا يعفى الانسان من مشاركة الاخرين في التغلب على صعابهم وبعد القاضي التنوخي رسالة الشاعر أي الفرج الببغاء التي أرسلها اليه ابان محته حين صرفه عضد الدولة عن جميع

<sup>(</sup>٣١) طبقات قحول الشعراء\_ المقدمة ، وانظر : مقدمة في النقد الادبي ص .

<sup>(</sup>٣٢) في كتابه : ثقد الشعر ص ٩٥ .

وظائفه واعتقله في بيته ، وفيها يكشف عن قانون كوني لافكاك منه ، هو دورة الكون والفساد ، وتلازمهما ، فلكل شيء اذا ما تم نقصان ، لهذا من حقنا أن نغتبط عند احتكام الأزمة ، واشتداد الضائقة اذ ليس بعد ذلك الا الفرج الأن انتهاء الشيء الى حده ، ناقل له عما كان عليه الى ضده ، فتكاد المحنة بهذه القاعدة ، لاقترانها من الفرج بفسيح الرجاء ، وانتهاء الشدة منها الى مستجد الرخاء ، أن تكون أحق بأسهاء النعم » ( 1 / ١٥٣ ) .

ثم ينتقل المؤلف الى اضافة أخرى ، يعالج بها مرحلة « التوقع » للشدة ، وهي عادة تسبق مرحلة « الوقوع » فيها ، وهو يرفضها من منطلق فلسفي يعتمد على مبدأ « الاحتمال » فها دام وقوع الشدائد مجرد احتمال ، لا يرتفع الى درجة المستحيل الوقوع ، ولا الى المحتم الوقوع فان نسبة الحدوث تتساوى ونسبة عدم الحدوث ، ومن هنا « لا يغلبن على قلبك ، اذا اغتممت ما تكره دون ما تحب فلعل العاقبة تكون بما تحب ، وتوقى ما تكره ، فتكون كمن يستسلف الغم والخوف (٣٣) .

ثم تكتمل رؤية القاضي التنوخي بربط الفعل البشري بالارادة الالهية فاكتمال هذه الارادة ونفاذها لا يعنى تعطيل الفعل البشري أو عبث السعى عن حل لما يعاني الانسان ، فهناك دائها دور أساسى للفكر الانساني ، والفعل الانساني ، والحيلة الانسانية ، واذا بذل الانسان جهده كله في البحث والمحاولة ، فانه لا بد واجد وسيلة ، فاذا عجزت الوسائل ، فانه لم يعد أمامه الا انتظار الفرج من الله تعالى . ( 1 / ١٦٣ )

هذا - إذا - الاطار العام الذي تحرك فيه معنى الشدة ، وجهد الانسان في البحث عن خرج ، أو عن الفرج » يقارم به معاناته ، ولانه أعطى الجهد الانساني دورا أساسيا فان هذا الجهد ، من حيث يحتكم الى فطرته الخاصة ، وتجاربه السابقة وأسلوبه في العمل ومستواه في التفكير ، وطبيعة المجتمع الذي يتحرك بين أقطاره ، يمكن لهذا الجهد أن ينساق الى أعمال وأقوال ، تبتعد مدرجة أو باخرى - عن مفهوم الفرج الالهى ، الذي ينتظر معادة - هناك ، في نهاية المطاف ، عندما تعجز كل الوسائل البشرية ، ومن ثم يمكن لهذا الجهد أن يقع في مخالفات دينية واضحة ، وهفوات سلوكية لا خلاف على خطئها ، وجانبة للعفة والنزاهة والصدق . والجدير بالتأمل حقا أن القاضي النتوخي قد سجل ست عشرة قصة ، أو خبرا من هذا النوع ، دون أن يرفقها بأي تعليق يظهر ما تقوم عليه من تناقض أو غالفة ، وهنا لم يكن فقيها يبحث في الحلال والحرام ، وما يجوز وما لا يجوز ، ولم يكن قاضيا يعني باصدار الاحكام على كل ما يشاهد من أقمال ، وما يسمع من أقوال ، لقد كان فنانا وحسب . كانت الحاسة الفنية تؤدي واجبها في التقاط الحادثة النادرة ، وتسجيل الحوار المتسم بالذكاء والالمعية ، واصطياد الحل المفاجىء غير المتوقع وتحليل المواقف الطريفة ، دون أن يشغل نفسه باصدار الاحكام الاخلاقية على هذا كله ، أو على شيء منه ، وجدير بالذكر أن هذا النوع من القصص والاخبار ، وهذا يعني رسوخ الايمان الفني والاتبار بالمفهوم العملي للفرج ، هذا المفهوم الذي ينهض على التصور الاجتماعي لمني جلاء الهم ، وكشف الغم ، بصرف النظر عن طبيعة هذا الهم ، والأسلوب الذي اتبع في كشفه .

<sup>(</sup>٣٣) الغرج بعد الشدة جـ ١ ص ١٥٥ ، والتنوخي ينقله عن سليمان بن يجيي بن معاذ .

أول ما نصادف من قصص هذا النوع ما نقله عن بعض الكتب : أن رجلين أى بهما الى بعض الولاة ، وقد ثبت على أحدهما الزندقة ، وعلى الآخر شرب الخمر . فسلم الوالى الرجلين الى بعض أصحابه ، وقال له : اضرب عنق هذا ؟ وأشار الى الزنديق ، وحد هذا وأشار الى الشارب .

وقال: خذهما

فلها ذهب بهها ليخرجا ، قال شارب الخمر للوالي : أيها الامير ، سلمنى الى غير هذا ليقيم عليّ الحدّ ، فلست آمن أن يغلط فيضرب عنقى ، ويحدّ صاحبي ، والغلط في هذا لا يتلافى .

فضحك منه الأمير وخلى سبيله ، وضرب رقبة الزنديق (١/ ٣٣٨).

ومثل ذلك ما يروى في خبر آخر ، أن رجلا قامت عليه البينة بالسرقة ، ووقف أمام عبد الملك بن مروان ، ليأمر باقامة الحدّ عليه ، فيتهل الى عبد الملك أن يعفو عنه ، فكان رد الحليفة : هذا حد من حدود الله تعالى ولا بد من اقامته عليك .

وهنا تكلمت أم المحكوم عليه ، وهي كبيرة السن ، تستعطف أمير المؤمنين لابنها الذي يعولها وانه ابنها الوحيد ، وتسأله أن يهبه لها . ولكن قلب الخليفة لم يلن لرجاء العجوز ، ووصف ابنها بالسوء ؛ وأنه لا بد من اقامة حدود الله عز وجل .

وهنا قالت العجوز : يا أمير المؤمين ، اجعله من ذنوبك التي تستغفر الله منها ، وهنا أمر عبد الملك باطلاق الفتى والعفو عنه ( 1 / ٣٧٥ ) .

في هذين الخبرين يعطل حد شرعى ، في مقابل المفارقة اللاذعة ، والنكتة المحبوكة التي لجأ اليها السكران في الخبر الاول ، ولروعة التعبير وقدرته على تحريك مخاوف الانسان ، وبخاصة من يتصدى للحكم ، ويعرف أنه ليس معصوما عن الخطأ ، ولعله ظلم أو أخطأ من قبل ، وأنه لا بدقد اقترف ذنوبا أعطم من « خطيئة العفو » عن ولد وحيد يعول أمه العجوز ، في الخبر الثاني .

أما أعشى همدان ، وكان من شعراء الكوفة وفقهائها في زمن الحجاج ، فقد غزا مع الجيش الاسلامي بلاد الديلم ، فوقع في أسرهم مدة ، وحبس في بيت المقاتل الذي أسره ، وكان لهذا الديلمي بنت ، رأت الأعشى ، فهوته ، وتسللت اليه ليلا ، فكان ما كان بين الأسير والفتاة وأعجبها ، فعرضت عليه أن تعاونه على الهرب . على شريطة أن يأخذها معه ، ويصطفيها لنفسه وهكذا هرب أعشى همدان ( ٢ / ١٢٢ ) .

أما ابن الموصول ، وهو بزاز ( تاجر حرير ) من حلب ، فقد حبسه سيف الدولة لضرائب كانت متأخرة عليه ، وكان ابن الموصول حاذقا في تفسير الاحلام ، ومن ثم اخترع لنفسه حليا ، تفسيره أنه لا بد أن يطلق من حبسه هذا اليوم وعلى الفور طلب مقابلة سيف الدولة ، وحكى له رؤياه الملفقه ، وفسرها بين يديه بأنه يجب اخراجه من الحبس في نفس اليوم ، فقال له الأمير :

أحسنت التأويل ، والأمر على ما ذكرت ، وقد أطلقتك ، وسوغتك خراجك في هذه السنة فخرج الرجل يشكره ، ويدعو له (٢٤). (٢ / ٢٢١) .

وفي قصة طويلة نجد مناما آخر ، حلم به الخليفة العباسي المعتمد على الله ومضمونه أنه رأى النبي عليه السلام في المنام ، وأنه أمره باطلاق سراح رجلين مظلومين في سجونه ، فاستيقظ من غفوته وأمر باطلاقهما ، وسمع منهما أسباب حبسهما ، وعرف أنهما مظلومان . لاغرابة في أن يرى انسان ما رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في منامه ، ولكن الغرابة أن الخليفة قبل أن يغفو كان جالسا بين ندمائه يسمر ، فحمل عليه النبيذ ، فجعل يخفق برأسه نعاسا (٢/ ٧٤١ ) فكما نرى فانه في حال لايصح معها أن يرى رسول الله في منامه . والمثير للتأمل أن القاضي التنوخي يورد القصة ذاتها برواية أخرى ، ويكون هاتف المنام فيها رجلا مجهولا وليس النبي عليه السلام ، وفي هذه الرواية الثانية يوصف خليفة المسلمين بأنه كان كثير الشراب وانه اذا شرب يعربد على جلسائه ، وأنه في الصباح ، حين ذكر امامه اطلاق سراح الرجلين المحبوسين لم يذكر شيئا مما أمر به وهو تحت تأثير الخمر ، والقاضي التنوخي يسجل الروايتين دون ان يشكك في صدق رؤية النبي في الاولى ، أو بعد الاحتمال في الثانية . ان الفرج قد أدرك السجين ، وهذا هو جوهر الموضوع ، هكذا تتعدد المواقف الذي يسرع فيها « الفرج » لمن لا يستحقه كجائزة على سلوك أخلاقي ، أو اعتقاد صالح ، أو صبر جميل ، أوبذل طيب . ان الفرج ـ فيها تقدم ـ ثمرة ذكاء يختلق ، أويلفق أو يحتال ، أويتوهم ، وهو في هذا كله يصدر عن سلوك نفعي ، وموقف انتهازي ، ومن أحسن الاحوال ، أوهام الغيبوبة . ونجد في قصص أخرى ما هو أشد مناقضة لمعنى الفرج بما تقدم ، ففي أسوأ التصورات لا نجد أحدا بمن تقدم قد أنزل الضرر بشخص آخر ، وان حصل لنفسه منفعة عاجلة ، أو أزال عنها خسارة متوقعة . أما النماذج التي سنعرض لها الآن ، فانها تصرخ بالتجني على برىء ، واختلاس حق ضحية بلا جريرة ، والتعدى على حرمات تستحق أن تصان ، وتصان أعراض أصحابها . فهذا ابن قمير ، مجلد الكتب بالموصل ، يأخذ دفترا لتجليده لأحد القادة الأشداء ، الذي يسرف في توصية ابن قمير بالحرص على الدفتر ، لكنه يسقط في الماء عند قيامه بالوضوء من النهر ، فيدركه وقد ابتل ، ولا يجد مفرا من أن يجلده ويحاول ستر ما حدث دون جدوى ، ويعزم على اعطاء الدفتر لحارس الباب ، والانصراف والهرب قبل ادراكه ، لكن حارس الباب يعلمه أن القائد بالداخل ، والاوفق أن يقدم له الدفتر بنفسه ، وهكذا أسقط في يده وتوقع شر عقوبة . ولكنه حين أدخل وجد القائد الشرس يجلس في صحن القصر أمام بركة ماء . وأخرج ابن قمير الدفتر من كمه وناوله لأحد الغلمان ، ولكنه سقط من يد الغلام في البركة أمام عيني سيده ، الذي أنزل بالغلام المسكين عقوبة الضرب بالمقارع ، لأنه أفسد دفتره العزيز !! (٣ / ٦٧ ) فأي فرج ، وأي ظلم ؟

وتتكرر قصة من تسوقه ظروف قاسية الى مكان موحش ، فيجد فيه لصوصا وقتلة ، قد قتلوا نفوسا بريئة ، وسرقوا مالا حراما ، فيغافلهم ويهرب بمسروقاتهم ، ويظهر في مكان آخر وقد صار من الأثرياء ، دون أن يطرف له رمش ، ودون أن يطلق المؤلف في أعقابه عبارة تعجب ، فضلا عن استنكار (79/7 ، 19/7 ) بل أن منتهب قاطع الطريق ، وقد استولى على كل ما خبأ يقول بلهجة نستطيع أن نجد نغمة المباهاة في تركيبها : « وفزت بمال عظيم أغناني عن مقصدي وعدت الى بلدي » .

<sup>(</sup>٣٤) ومثل ذلك ما يذكره في مكان آخر ، أن أحدهم زور مناما فجاء مطابقاً للمحقيقة ( ٣ / ٢٨ ) .

ولا يختلف عن ذلك كثيرا ما فعله ابن عبدون الانباري الكاتب ، وقد خرج من بغداد لا يجد قوت يومه ، ثم تسوقه الظروف الى مصر ، ابان ثورة أقباطها في عصر المأمون ، فلها جاء جيش الخلافة هرب كثير من الأسر ، ثم منحوا الأمان ، وجنى ابن عبدون من رشاوي بدل الأمان « في ليلة واحدة ، مائة ألف دينار حلالا طيبا » (  $\pi$  /  $\pi$  ) أما سلامة القس فقد استمعت الى نصيحة ابن أبي عتيق ، وتمكنت من الغاء قرار عثمان بن حيان المرى ، والى المدينة ، بتطهيرها من الغناء والزناء ، فبقى كل شيء على حاله ، وكان الفرج (  $\pi$  /  $\pi$  ) وحين نصل الى قصص عشاق العرب فان الفرج سيكون أبدا ماثلا في خداع الزوج ، أو الضمير العام ، وتمكن العاشق من بلوغ مرامه من معشوقته فالأشتر بيعشق جيداء ، وهي زوجة ، ويضرب لها موحدا عند الشجيرات ، « ولقيها فقبل بين عينيها » وقررت أن تقضى ليلتها معه وتخدع زوجها عن غيابها ، فترسل بصديق عشيقها وقد ارتدى ثيابها ونام في فراشها الى الصباح ، وجازت الخدعة على الزوج الضحية ونعم الحبيبان بليلة ليس فيها رقيب ، أما الأسدى الذي هوى امرأة من همدان بالكوفة فإنه أثار قلق جيرانها ، فراقبوه ، حتى اذا دخل عندها اقتحموا المكان ليضبطوه متلبسا ، ولكن هيهات ، لقد جاءه الفرج بطريقة غير متوقعة ، كانت المرأة بدينة جدا ، فوضعت حبيبها ويبدو أنه كان على العكس منها ضئيلا جدا ، خلف ظهرها « فأدخلته متوقعة ، كانت المرأة بدينة جدا ، فوضعت حبيبها ويبدو أنه كان على العكس منها ضئيلا جدا ، خلف ظهرها « فأدخلته بينها وبين القميص ، ولزمها من خلفها » وبهذا لم يعثر عليه » .

وتتكرر فعلة الأشتر وجيداء والزوج المخدوع ، مع جميل ويثينة وزوجها ، غير ان الحبيبين يلتقيان في خيمة بثينة ، وراحا يتحدثان وهما مضطجعان ، وذهب بهما النوم حتى أصبحا ، ورآهما خادم الزوج الذي ما لبث أن أبلغ سيده بما عاين ، ولكن حيل العشاق لا تغلبها معاينة ولا ملاينة !! .

لقد حاول القاضي التنوخي أن يضع في سياق قصص العشق ما يوحي الى القارىء بأنها لم تفض الى ارتكاب محرم ، أو الى الزنا على وجه التحديد ، فالأشتر يقبل بين عيني جيداء ، ثم يقطعان الليل في الحديث والشكوى ، وجميل لا يخلو ببثينة في خبائها ، فمعها أم الجسير صديقتها ، ومادام معها ثالث فليس باستطاعة الشيطان ان يكون رابعها !! (٤ / ٣٥٤ ، ٢٢٤ ، ٢٣٤ ) هذه محاولات سقيمة ، تريد أن تخفف عا يظهر في هذه القصص من حرية السلوك العاطفي ، وجرأة العشاق ـ رجالا ونساء ـ في كل العصور ، وعلى كل المستويات . ومها حاول القاضي التنوخي أو غيره ممن عنى بقصص الحب أن يحمل الواقع بشيء من توشية الخيال فان الصورة ستبقى نابضة بصدق ما كان ، لأنه ما يكون ، وما سيكون من صراع الهوى والارادة ، وتعاكس الشرعية والتصرد ، في كل العصور . وسيبقى القاضي يكون ، وما سيكون من صراع الهوى والارادة ، وتعاكس الشرعية والتصرد ، في كل العصور . وسيبقى القاضي التنوخي جديرا بصفة الفنان الصادق ، ذي الحس الملهم حتى وان غمز ذلك في فقهه وقضائه !! ومها يكن من أمر ، فاننا لم نذكر ذلك لنقدح في نزاهة القاضي التنوخي أو دينه ، والواقع الذي وصفناه مستمد من كتابه ، وهو يحسب له ،

ومن قبل ألف الفقهاء في الحب والعشق بدءا بمحمد بن داود الظاهري ، وهو قريب عهد بالقاضي التنوخي ( توفى سنة ٢٩٦هـ ،أي قبل مولد التنوخي بثلاثين عاما ) ومن بعده ألف فقهاء لا يقلون شهرة بالعلم والنزاهة عن ابن داود ، مثل ابن حزم ، صاحب « طوق الحمامة » ( توفى ٤٥٦ هـ ) وابن قيم الجوزية ، مؤلف « روضة المحبين ويزهة مثل ابن حزم ، صاحب « طوق الحمامة » ( توفى ٤٥٦ هـ ) وابن قيم الجوزية ، مؤلف « روضة المحبين ويزهة

<sup>(</sup>٣٥) عن هذه النزعة الانسانية التساعة ، راجع : الحب في النواث العربي .

المشتاقين » (توفى ٧٥١هـ) وغير هؤلاء من أكابر الفقهاء الذين لم يصرفهم فقههم ، ولا أوقعهم في الحرج ، عن وصف حالات الانسان ، وجموح العواطف وثورة الغرائز ، ان هذه احدى الانجازات العظيمة للحضارة العربية الاسلامية ، أنها اتسعت للبحث في الانسان ، بما هو انسان ، وليس في حدود اطار مفترض ، فلا غرابة في أن يتسع مدلول « الفرج » عند القاضي التنوخي ، ليعبر عن انقشاع نازلة عن مكروب ، مها كان كربه ، ومها كانت النازلة ، فهو انسان أولا ، وانسان أخيرا ، وألمه ألم انساني يستحق أن ناسى له ، وأن نفرح بزواله ، بصرف النظر عن دواعيه .

#### (٥) المصادر

تكتسب قضية المصادر التي استمد منها القاضي التنوخي مادته الاخبارية والقصصية أهميتها البالغة من ثلاث جهات :

الأولى تعود الى « التوثيق » فمن الواضح أن الشعر العربي قد نال النصيب الأوفى من اهتمام الرواة واللغويين والنقاد ، وتعلقت بركابه الخطب والوصايا وما أشبه ذلك من الأقوال المأثورة في حكم وأمثال . أمثال القصص ، التي تنوعت مستوياتها واستخداماتها للوعظ والتعليم والمسامرة ، فانها ظلت بعيدة عن اهتمام المشتغلين بالثقافة ، وكانت أهم دعاواهم في تعليل هذه الجفوة أن القصص تروى بالمعنى العام ، ويزيد فيها كل راوية ما يراه مؤثرا على جمهوره ، مفيدا للغرض الذي يتوخاه من قصته ، وحين تنعدم الثقة في موضوعية النص الأدبي ، ويتسرب الشك في نسبته الى صاحبه ، واكتمال صبغته ، فان الموقف النقدي يفقد مبررات الخطوة الأولى نحو الدراسة الفنية ، ومن ثم يكتفي باشارة هنا ، وكلمة هناك ، عن القصاص ، ونادرا ما يشير الى القصص ، فضلا عن الاستعانة بلغتها ، أو تحليلها فنيا .

كها أن حصر هذه المصادر \_ ما أمكن ذلك \_ يعتبر كشفا عن الاطار العام الذي تتحرك فيه ثقافة الكاتب ، ومدى ما فيها من تنوع أو انحصار ، وعلاقة ذلك بثقافة العصر ، وتوجهها العام ، وما يحمل هذا التوجه من دلالات على واقع الحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية .

أما الجهة الثالثة فهي ما ثلة في نوع الصلة بين هذا الكتاب ، والمصادر التي اعتمد عليها المؤلف في تكوين مادته ، فهل هو تكرار لما سبق قوله ، أو هو تجميع لما قيل في أكثر من مجال أو أنه تطوير لفكرة ، وتنمية لمنهج ، وتعميق لاتجاه قد وجد من قبل ؟

لقد حرص القاضي التنوخي على ذكر المصدر الذي أخذ عنه الخبر أو القصة ، أو حتى تلك الحكايات، الشعبية التي يصعب اسناد تأليفها الى شخص معين . لم يهمل ذلك مطلقا .

ويمكن حصر مصادره في نوعين أساسيين: السماع والمشافهة والنقل عن وثائق مكتوبة في شكل كتب وصحائف معلومة المؤلف أو مجهولته. لقد ظل التلقي المباشر عن طريق السماع والمشافهة أي الرواية مصدرا أصيلا لتناقل المعرفة طوال قرون ، وكانت الرواية الشفهية أدعى الى الثقة وتجنب الخطأ من الكتابة ذاتها ، ومع أن التأليف الكتابي قد توسع

منذ بداية القرن الثالث الهجري فانه استبقى احدى دعائم المشافهة الاساسية ، وهي ذكر السند ، أو « العنعنة » ، عافظا على هذا التقليد الذي بدأ دينيا ، هدفه الحرص على دقة الحديث النبوي . وقد روى القاضي التنوخي عن أربعة أنواع من الرجال : عن أبيه وجلساء أبيه من مشاهير العصر ، وبخاصة في الفترة المبكرة التي قضاها في البصرة ، وعن بعض بعض من أخذ من كتبهم ، ولكنه عاصرهم ، ولعله رأى أن يختبر بعض ما كتبوه على ضوء ما يحدثونه به ، وعن بعض معترفي القصص في عصره وسنرى دلائل تشير الى أن بعضا من هؤلاء كان مختصا برواية نوع معين من القصص أو الحكايات وعن نكرات لم يحددهم ، حتى وان كانت سلسلة الرواة معلومة النهاية الا انها تبدأ من مجهول .

وفيها يختص برواية المحسن عن أبيه القاضي أبي القاسم علي التنوخي ، فان عبارة : « وحدثني أبي في المذاكرة من لفظه وحفظه » تتكرر مرات ، وقد يتحدث الأب من وحى تجربته الخاصة ، ومن ثم لا مكان لذكر سند ، مثل حكايته لحادثة بطلها ابن بواب كان يعمل عنده ، حين كان يتقلد القضاء في الكرخ (٤ / ٢٣٤) أما حين يروى عن آخرين فانه يذكر السند وربما نقده (١ /١٨٧) تحديدا لدرجة الثقة فيمن أخذ عنه أبوه ، وقد يذكر أن أباه قد أسند الرواية ، ولكنه نسيها ، فيقول مثلا : « حدثني أبي ، أبو القاسم التنوخي ، باسناد ذهب عن حفظي » (٣ / ٢٣٠) أو يقول : « حدثني أبي رضي الله عنه ، في المذاكرة باسناد لست أقوم عليه ، لاني لم أكتبه في الحال » (٢ / ٢٦) وهذا الأهمال للسند فيها روى عن أبيه متوقع ، لثقة الابن في صدق ما يتلقاه عن أبيه ، وهذا جانب نفسي لا يمكن اهماله ، ولأن هذا الوالد قد مات في فترة مبكرة كان المحسن صبيا لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره حين مات أبوه ، فهذه الأخبار التي رواها عنه ترجع الى مرحلة مبكرة لم يكن المنهج العلمي قد استقر في حركة عقله وشغل تفكيره .

أما جلساء هذا الأب فقد ذكرنا أساءهم ، ومن أهمهم أبو بكر الصولي ، الذي سيأخذ نقلا عن كتابه الكثير ، ولكنه \_ في أخبار وقصص أخرى \_ يستخدم صيغة « وحدثني » « و أخبرن » « و أخبرنا » عبل انه يستخدم عبارات تدل على أن سماعه من الصولي لم يكن ثمرة مصادفة انه موجود بالمجلس ، بل انه يتلقى عنه ، ويستوثق منه ، ويجيزه أن يحدث الآخرين بما سمع ، بل سنفهم من بعض العبارات أن الصولي كان قد انتهى من تأليف كتابه الشهير « كتاب الوزراء » وانه كان يقرأ عليه على سبيل الاجازة ، أي الموافقة على النص بعد مراجعته ، وان المحسن ـ الفتى الناشيء مقد حضر عملية المراجعة والاجازة ، فيقول : » قرىء على أبي بكر . . . بالبصرة ، وأنا حاضر أسمع ، في كتابه الوزراء ، سنة خمس وثلاثين وثلثماثة » ( ١٩١٨ ) ويقول : « أخبرني أبو بكر الصولي إجازة ، ونقلته من خطه » الوزراء ، سنة خمس وثلاثين وثلثماثة » ( ١٩١٨ ) ويقول : « أخبرني أبو بكر الصولي إجازة ، ونقلته من خطه » (١٩ / ١٩ ) ويقول ، « حدثني . . الصولي فيها أجاز في روايته عنه » (١ / ١٠ ) ويقول ، « حدثني . . الصولي فيها أجاز في روايته عنه » (١ / ٢٠ ) وهكذا تتعدد وسائل الاتصال ، فيها نقل القاضي التنوخي عن الصولي ، وهناك جلساء آخرون ليسوا على هذه الدرجة من السطوع في كتابه .

أما أبو الفرج الأصبهاني - صاحب الأغاني - فقد ترجع علاقته به الى ما بعد انتقاله الى بغداد ، وعبارات صاحبنا تشعر بأنه كان قد ألف كتابه الضخم ، ومع هذا فانه على الرغم من أن القاضي التنوخي قد نقل عن هذا الكتاب . فان موقفه من صاحبه كموقفه من الصولي وكتابه فيستخدم : أخبرني ، وحدثني ، وأخبرنا وحدثنا ، ويقول : « أخبرني أبو الفرج الأصبهاني اجازة ، قال » (١ /٣٧٨) ويقول : « وحدثني أبو الفرج المعروف بالأصبهاني ، بهذا الخبر من لفظه وحفظه بخلاف هذا » (١ /٣٥٣) بل يقول في عبارة دالة « حدثني أبو الفرج المعروف بالأصبهاني ، رحمه الله تعالى ،

املاء من حفظه ، وكتبته عنه في أصول سماعاتي منه ولم يحضرني كتابي فأ نقله منه ، فأثبته من حفظي ، وتوخيت ألفاظه بجهدي » (\$ /٣٧٣) ـ ويقول في مكان آخر : « وجدت في كتاب الأغاني الكبير ، لأبي الفرج المعروف بالأصبهاني ، الذي أجاز لي روايته ، في جملة أجازة لي . . . » (\$ /٣٨٣) .

أما ما رواه القاضي التنوخي نقلا عن قصاصين حرفتهم رواية القصص ، ومن ثم تجميعها أو اختراعها لترضي حاجات مستجدة في المجتمع الاسلامي ، فاننا سنجد عليه أكثر من دليل ، والذي نحب أن ننبه اليه ونراه مهما ، دون أن يسوقنا الى مزيد من مشكلات القصة التراثية ، أن القاضي التنوخي لم ينقل شيئا عن أشهر القصاص في تاريخ القصة العربية القديمة ، بدءا بتميم الداري الذي حدث ابان عهد عمر بن الخطاب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستمرارا مع : كعب الاحبار ، ووهب بن منبه ، وعبيد بن شرية الجرهمي في زمن بني أمية ، وغيرهم ممن أشار اليهم الجاحظ في أكثر من مكان في « البيان والتبين »

وانما آثر أن يروي عن قصاص سمع منهم مباشرة ، أو هم قريبون جدا من عصره ، وأغلب الظن في تفسير ذلك أن القاضي التنوخي ، وهو فقيه قبل كل شيء ، قد رفض الطابع الأسطوري الغالب على قصص هؤلاء ، وآثر أن يقترب من الواقع ، ومن هنا جاءت قصصه أقرب ما تكون من الأخبار التاريخية ، فاذا غادر الواقع فانه ينتقل الى الحكاية الشعبية ، أو « الحدوتة » ويفضلها على ـ الطابع الاسطوري ، الذي لن نجد من آثاره الاشذرات قليلة ، عالقة ببعض ما روى من قصص أنبياء بني اسرائيل .

نستطيع هنا أن نشير الى بعض المحدثين ، والطابع العام الذي يغلب على ما حدثوا به ودلالة ذلك على شيوع مجالس القصّ والرواية ، واختلاف المجال أو النوع الذي يحدث القاص به ، ومن ثم اختلاف جمهوره .

ان القاضي التنوخي يستخدم عبارة «حدثنا» و « منها ما حدثناه » علي بن أبي الطيب الحسن بن على بن مطرف الرامهرمزي ، وهذا الراوية القاص قد توفي سنة ٣٧٦ هـ عن ثمانين عاما تقريبا ، وقد عرفنا من قبل أن أبا القاسم التنوخي ـ والد المحسن ـ كان قد تولى القضاء بمدينة « رامهرمز » كيا أنها دخلت ضمن المناطق التي تولى مؤلفنا فيها القضاء فيها بعد . ويلاحظ هنا أن السلسلة التي تنتهي بعلي بن أبي الطيب ، يروي فيها ـ غالبا ـ عن أحمد بن عمد بن الجراح ، عن أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا القرشي (١ /٧٩) ثم تتفرع بعد هذا التوحد في اتجاهات شي ، لكن الطابع العام لما جاء عن طريق هؤلاء الثلاثة ينحصر في الوعظ والأخبار التاريخية ، وتحت الوعظ تندرج الأدعية المأثورة ، وبعض الأحاديث النبوية ، وقصص بعض الأنبياء (١ /٧٩ ـ ٨٦ ـ ٩٠١) وقد يجتمع الوعظ والتاريخ في خبر واحد ، كها نجد في قصة جلد الحسن بن الحسن في عصر الوليد بن عبد الملك ، وقد كتب بذلك الى والي المدينة ، فنجاه الله (١ / ٢٩٠) وما شاهده ابراهيم التيمي الزاهد حين كان في حبس الحجاج (١ / ٢٩٠) وقد يوجد الخبر التاريخي متحررا من توجيه الموعظة ، فيكتسب شكل القصة تركيبا وتصويرا ، وهذا نجده في الأجزاء الأخرى التي لم تهتم بالوعظ ، وعلى سبيل المثال ، في (٢ / ١٩٤) قصة وصفية لكيفية تخلص عمر بن هبيرة ـ وكان واليا على العراق ـ من بالوعظ ، وعلى سبيل المثال ، في (٢ / ١٩٤) قصة وصفية لكيفية تخلص عمر بن هبيرة ـ وكان واليا على العراق ـ من سجن خالد بن عبد الله القسري الذي خلفه على الولاية وسجنه ، وقد جاء اتباع عمر ، فاكتروا دارا بجانب الحبس ،

ودارا بجانب سور المدينة مدينة واسط وحفر نفقان ، عن طريق النفق الأول خرج عمر من سجنه ، وعن طريق الثاني خرج من المدينة ، ومثل ذلك ما يروي عن استسلام قطن بن معاوية الكلابي للمنصور ، وكان قد خرج مؤيدا لابراهيم بن الحسن في البصرة ، أخى « النفس الزكية ، الثائر العلوي بالمدينة (٤ /٥٦) .

ونستطيع أن نجد هذا الطابع الخاص فيها روى عن سعد بن محمد بن على الأزدي الشاعر المعروف بالوحيد ، وقد توفى سنة ٣٨٥ ، فهو معاصر للقاضي التنوخي ، وجدير بالملاحظة أن مؤلفنا يستخدم كلمة وحكى ، ثلاث مرات فيها رواه عن الوحيد ، و و حدّث ، مرة واحدة ولعل هذا أن يكون بمثابة اقتراب من مصطلح و الحكاية ، التي تختلف عن والحبر ، و و القصة ، كها سنرى . وجدير بالملاحظة أيضا أن هذه الحكايات الأربع التي حكاها القاضي التنوخي عن الوحيد ، تتعلق ثلاث منها بحوادث غريبة ، تقوم على الصراع بين الانسان والوحش المفترس ، فهذا رجل شبجاع ينازل الأسد ويستنقذ منه شخصا كان على وشك الموت بين براثنه (٤ /١٧٧) وهذا آلئ يلجأ إلى كهف يحتمي به من القيظ استنقاذا لثروة ضائعة ، فيسقط على أسد كامن بين البردي ، (٤ / ١٨١) وهذا ثالث يلجأ إلى كهف يحتمي به من القيظ فتغلقه عليه أفعى ضارية ، لا يعرف كيف يتخلص منها ، ثم يأتي ابن عرس فيستدعي زميلا له ، ثم يحتالان في الهجوم على الأفعى بغتة ، أحدهما عند الرأس والآخر عند الذنب ، فيقتلانها ، ويبدو أن هذا الشاعر المغمور كان مختصا برواية حكايات الحيوان وغراثبه ، فان بارحها فالى الغرائب بشكل عام ، فان الحكاية الرابعة التي أخذها عنه القاضي التنوخي عن رجل فرد ، وقع في أسر سبعين من قطاع الطريق ، جردوه من كل ما معه ، لكنه راح يستعطفهم حتى تركوا له برخونه ، ثم راح يستعطف مرة أخرى حتى أعطوه قوسه ونشابه ، لعله أن يدفع بها شرا ، ولكنه استطاع بها أن يقارع السبعين ، وأن يهزمهم ويسترد منهم ما اغتصبوا منه (٤ / ٢٦٤) .

وكما نجد حكايات الحيوان وغرائب الصراع معه عند الشاعر الوحيد ، فاننا نجد القصص التي تهتم بحيل اللصوص وقد آثرها عبيد الله بن محمد الصروي ، وان لم يقف جهده عليها ، لكن الميل الى المفاجأة والاغراب هو القاسم المشترك في كل ما حدَّث به تقريبا ، فهذا رجل يجد هميانه (حافظة نقوده) بعد أعوام من فقده ، وقد صار فقيرا ، وتعلق حبل نجاته بجوهرة ثمينة أخفاها في مكان سرِّى من هذا الهميان المفقود ، ويزداد أمر المصادفة غرابة أن يجد بعض أصدقائه هذا الهميان ، وينتفع بما فيه من مال ، ولا يفطن الى الجوهرة (٢ /٣٦٨) وتتكرر القصة على نحو آخر لا يقل غرابة هذا الهميان ، وينتفع بما فيه من مال ، ولا يفطن الى الجوهرة (٢ /٣٦٨) وهذا رجل يهرب من قتل عقق عشوائي ، ليقع في مثله ، فينجو مرة ثانية ، وثالثة ، وكان حياته سلسلة مواقف يتعرض في كل منها للقتل ، ولكن الحقيقة تنتصر (٣ / ٢١) وهذا رجل يهرب من الفقر ، في حين تعاني امرأته المخاض ، ثم يعود بعد زمن طويل ، ليجد ابنه شخصية ثرية مشهورة ، وزوجته قابلة قصر الخلافة (٣ / ٣١٤) وهذا كامن في دير معزول ، يتصدى لمعاونة المسافرين العابرين ثم يقتلهم داخل الدير ويستولي على عملكاتهم (٣ / ٣٨٩) وهذا عبد آبق ، يسامحه سيده عبن يعثر عليه في بلاد بعيدة ، ولكنه لا يسامح سيده ، بل يسعى في هلاكه واغتصاب كاهن وهذا قاطع طريق لا يكتفي بسرقة العابرين ، وانحا يصر على قتل رجل وحيد ، وحين يضع السيف على عقه يظهر أسد يأخذ قاطع الطريق بين فكيه ويمضي (٤ / ٣٤٨) وهذا لص يتمكن من سرقة بضاعة وكان علانية ، ولكن صاحب الدكان الذي كان لصا في حداثته يتمكن من استرداد بضاعته (٤ / ٣٥٣) . ان ما يخرج عن هذا الطابع ولكن صاحب الدكان الذي كان لصا في حداثته يتمكن من استرداد بضاعته (٤ / ٣٥٣) . ان ما يخرج عن هذا الطابع

العام: طابع الفتك والمغامرة والمصادفة لا يمثل نسبة عائية فيها نقل التنوخي عن الصروي . ويحق لنا أن نلتفت الى ما يكن أن يعتبر « ظاهرة » اختص بها هذا القاص ، فانه غالبا ما يروي عن نفسه دون ذكر سلسلة الرواة ، فكأنه يحكي مشاهداته ، غير أن الشخص الذي يمثل بطل القصة ، يغلب أن يكون منكرا ، غير محدد الاسم ، فنجد مثل هذه المداخل في قصصه : « حدثني عبيد الله بن محمد الصروي ، قال : حدثني أبي : أن رجلا حج . . . » أو « . . . كان يجاورنا ببغداد فتى من أولاد الكتاب » أو : أن رجلا من أولاد التجار زالت نعمته » أو : « حدثني شيخ كان يخدمني » أو : حدثني رجل من أهل الجند » أو : « حدثني أكار ( فلاح أو زارع ) بنهرسابس يقال له سارخ » أو : « حدثني بعض اخواني أنه كان ببغداد رجل يطلب التلصص في حداثته » . في كل هذه القصص وغيرها يختفي التوثيق المدقيق الذي الحيط برواية الخبر التاريخي » حتى وان تشكل بالصياغة القصصية ، ونجد الحكاية الغريبة ، ملازمة للبطل المجهول ، أو المصنوع .

هؤلاء أهم القصاص والرواة الذين أخذ عنهم القاضي التنوخي مباشرة ، بطريق السماع والمشافهة ولا شك أن هناك غيرهم ، مثل محمد بن عبد الواحد المعروف بغلام ثعلب ، فينص على لقائه ، والحمل عنه ، و وأجاز لي جميع ما يصح عندي من رواياته ، (١ / ٩٠) وعلي بن هشام الكاتب ، المعروف بابن أبي قيراط ، وقد اهتها بالأخبار التاريخية غالبا .

أما المصادر المكتوبة التي نص القاضي التنوخي على أنه نقل عنها فانها كثيرة ، بعضها محدد بالكتاب والمؤلف ، ويذكر أحيانا اسم الكاتب دون الكتاب ، أو العكس ، كما أنه قد يشير الى النقل عن صحائف مكتوبة دون تحديد . لقد اهتم محقق الكتاب ـ عبود الشالجي بأمر المصادر المكتوبة ، وقمنا من جانبنا بحصر أهم المصادر التي تكرر النقل عنها ، وعدد مرات هذا النقل . أما الطابع العام لهذه الكتب فانه معروف ولا يجتاج الى جهد اضافي .

مع توافر الحافز الذاتي فيها واجه القاضي التنوخي من محنة العزل عن القضاء ، وتحديد اقامته بمنزله ، ومطالبته بسداد أموال جزيلة ، فان حافزا آخر قد توافرله في شكل تجارب سابقة ألفت تحت العنوان ذاته ، أو ما يقاربه . يقول في مقدمة كتابه : « وكنت وقفت في بعض محني على خس أو ست أوراق ، جمعها أبو الحسن علي بن محمد المدائني ، وسماها « كتاب الفرج بعد الشدة والضيقة » ويصف القاضي التنوخي ما في هذه الأوراق بأنه حسن ، ولكنه قليل (١ /٥٧) والمدائني \_ وقد توفى سنة ٧٧٥ هـ ، أي قبل مولد المحسن بقرن من الزمان \_ أديب راوية مؤرخ ، بصري ، سكن المدائني ، وعاش في بغداد ، والأوراق المشار اليها لا تذكر بين مؤلفاته ، وقد نقل القاضي التنوخي أربعة عشر خبرا أوراقه ، فيقول الله الله عنها في الجزء الأول الذي يغلب عليه الطابع الديني ، والتاريخي ، وهو يذكر اسم كتابه ، أو أوراقه ، غالبا ، ويحدث أن يأخذ عن المدائني من أكثر من طريق ، فيقول مثلا : « قال المدائني في كتابه ، وجاء به القاضي أبو الحسين في كتابه عن المدائني بغير اسناد » (١ / ٤٠٣) ومرة أخرى أخذ عن شخص آخر ، أسند ما أخذه الى المدائني (٤ / ٢٧) ومرة واحدة يقول : « ووجدت في كتاب المتيمين للمدائني » (٤ / ٢٧) وهذا يعني أن ما نقله القاضي التنوخي عن المدائني قد تضمن كل ما اشتمل عليه كتاب « الفرج بعد الشدة والضيقة » وتجاوزه أيضا .

أما كتاب عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا « كتاب الفرج بعد الشدة ، فقد وصفه القاضي التنوخي بأنه في نحو عشرين

ورقة ، وأن طابعه العام رواية الأحاديث النبوية ، وأخبار الصحابة والتابعين وما يقارب ذلك من الأدعية والأذكار ، ويشعر المؤلف أن أخبارا من هذا اللون لا تتطابق مع ما يهدف اليه من وضع كتاب بنفس العنوان ، لكنه يتجاوز الغاية التي توخاها ابن أبي الدنيا . وابن أبي الدنيا ـ على أية حال ـ قد أفاد بدوره من المدائني ، وهو أقرب عهدا الى عصر المؤلف ، لأنه توفي سنة ٢٨١هـ ، وقد ذكر اسم ابن أبي الدنيا في كتاب التنوخي خمسا وخمسين مرة ، دون أن يقرن الى كتاب المشار اليه ، لقد كان في جميع هذه المرات واحدا في سلسلة الرواة لخبر أو قصة أو أبيات من الشعر ، ولاندري لماذا ترك القاضي التنوخي ذكر كتاب ابن أبي الدنيا في تضاعيف كتابه برغم الاشارة اليه في مقدمته .

أما الكتاب الثالث الذي سبق هذا الكتاب الذي نحن بصدده ، الى اسم « الفرج بعد الشدة » فقد ألفه القاضي أبو الحسين عمر بن القاضي محمد بن يوسف القاضي ، رحهم الله ، في مقدار خمين ورقة ، أودعه أكثر ما رواه المدائني ، وأضاف اليه أخبارا أخر « أكثرها حسن وفيها غير ما هو مماثل عندي لما عزاه » والطريف أن القاضي التنوخي يأخذ علي ابن أبي الدنيا والقاضي حسين ، أنها لم يشيرا الى أن المدائني قد سبقها الى التأليف في موضوع كتابيها ويرى أن عدم معرفتها بكتاب المدائني تعد أمرا طريفا ، وأن معرفتها به وتجاهلها لذكره ترويجا لما كتبا تعد أطرف . . وقد نقل القاضي التنوخي عن كتاب القاضي أبي الحسين ستا وثلاثين مرة ، انتشرت على مساحة فصول كتابه كلها تقريبا ، وهذا يعني أن القاضي أبا الحسين في كتابه هذا كان الأكثر قربا من تصور القاضي التنوخي لموضوع الفرج بعد الشدة ، سنجد أخبارا وقصصا تعود الى العصر الجاهلي (٢ / ٢٠١ ) بل نجد حالة فريدة روى فيها خبرا مصدره وهب بن منبه ، ولكنه ليس راوية لاساطير القدماء ، وانما هو صاحب الحادثة التي لا تزيد عن رؤيا رآها في أيام عسر (٢ / ٣٣١) أما أكثر ما في الكتاب فيرجع الى عصر الراشدين ، وبني أمية ، ودولة بني العباس ، التي يفوز رجالاتها بأكبر نصيب ، وبخاصة الكتاب فيرجع الى عصر الراشدين ، وبني أمية ، ودولة بني العباس ، التي يفوز رجالاتها بأكبر نصيب ، وبخاصة المامون والبرامكة ، ثم يأتي دور القصص التي نجد في بعضها طابع الحكاية الشعبية . ويهتم القاضي أبو الحسين اهتماما واضحا بأخبار الولاة وتقلب الزمن بهم من الفقر والضياع الى الثروة والجاه ، أو العكس ، وهو موضوع قد أخذ نصيبا واضحا بأخبار الولاة وتقلب الزمن بهم من الفقر والضياع الى الثروة والجاه ، أو العكس ، وهو موضوع قد أخذ نصيبا

وهناك كتب أخرى ، أفاد منها القاضي التنوخي ، ونقل عنها أكثر مما فعل مع الكتب السابقة في مقدمتها و الأغاني » للأصفهاني ، الذي تلقى عنه مشافهة أيضا ، وكان يحدث أن يوثق ما سمع بعرضه على ما قرأ ، أو العكس ، فحين يروي خبر ما كان بين عبد الله بن طاهر والحصني ، وكيف أساء الحصني الى القائد العباسي بمعارضة قصيدته ، ومناقضة مفاخرها الفارسية ، يسند الرواية الى أي الفرج المخزومي ، الشاعر المعروف بالببغاء ، وهو من أصدقاء القاضي التنوخي (١ /٣٣٩) ثم يورد رواية ثانية للخبر نفسه ، فيقول : « ووقع إلى هذا الخبر بخلاف هذا ، فاخبرني أبو الفرج الأصبهاني ، قال » (١ /٣٥٠) وبعد أن ينتهي من هذه الرواية يتبعها برواية ثالثة للأصبهاني أيضا ، فيقول (١ /٣٥٣) : « وحدثني أبو الفرج المعروف بالأصبهاني ، بهذا الخبر من لفظه وحفظه بخلاف هذا » فهل تختلف « أخبرني » عن « حدثني » ؟ اختلاف القراءة عن السماع ، وان انتهى كلاهما الى نقل المعرفة بالشيء ؟ هذا احتمال قد يقويه قوله في صدر خبر آخر : « وجدت في كتاب الأغاني الكبير ، لأبي الفرج المعروف بالأصبهاني ، الذي أجاز لي يقويه قوله في صدر خبر آخر : « وجدت في كتاب الأغاني الكبير ، لأبي الفرج المعروف بالأصبهاني ، الذي أجاز لي ووايته في جملة ما أجازه لي . . » ( ٤ / ٣٩٤) .

لقد نقل القاضى التنوخى من الأغانى الوروى عن صاحبه تسعا وثلاثين مرة ، ومع التنوع الموضوعى ، والامتداد الزمنى الذى تمثله مادة هذا الكتاب الموسوعى الضخم ، نتوقع أن تمتد النقول الى أطراف الكتاب على ضخامته . يفوز الخلفاء العباسيون ورجال دولتهم بأكبر نصيب ، وكذلك المغنون ( ٩٩ ٨٩ ، و ٤ / ٣٩٤ وغيرهم ) وتظهر ملامح العصر الأموى أحيانا ، كها نجد خبرا واحدا عن الاسكندر حين بلغ حدود الصين ، وقرر اخضاعها لسلطانه (٢ / ٢٤٠) ولنا هنا ملاحظة أساسية نثبتها ، فعلى الغم من أن القاضى التنوخى كان يعرف الفارسية ، وعمل طويلا في أوساط فارسية ، ونادم عضد الدولة الفارسي ، وكان الكثير من أخبار الأكاسرة وغيرهم من عظهاء الفرس ، بل وأخبار اليونان فارسية ، معروفا لدى المثقف العربي في القرن الرابع الهجرى ، فان النسبة العظمى من مادة كتاب القاضى التنوخى تعتمد على المجتمع العربي ، وأخبار رجاله ، بدرجة لا تجعلنا نعطى أية أهمية لما يتجاوز هذا الحد ، ومنه هذا القليل الذي ظهر فيه الاسكندر ( ثلاثة أخبار ، أحدها عن الاصبهانى ) كها ظهر كسرى أحيانا .

ويأتى « كتاب الوزراء » لمحمد بن عبدوس الجهشيارى في مرتبة متقدمة بين المصادر المكتوبة التي اعتمد عليها ، يكاد ينافس « الأغانى » في الأهمية ، وان كان عدد مرات النقل أقل ( نقل عنه خمسا وثلاثين مرة ) ولم يسمع منه مشافهة بالطبع برغم صداقة الجهشيارى لأبيه ، لأن الجهشيارى توفى سنة ٣٣١هـ ، وكان مؤلفنا لم يتجاوز الرابعة من عمره تقريبا ، وهو في صدر كل خبر يكاد يكرر عبارة واحدة : » ذكر محمد بن عبدوس في كتاب « كتاب الوزراء » أو « في كتاب الوزراء » أو « في كتاب الوزراء « ماعدا مرة واحدة قال فيها قال محمد بن عبدوس في كتاب أخبار الوزراء والكتاب (٣١) ( ١٩٨٤) والكتاب المذكور محدد العنوان محدد الموضوع . ومن الطبيعي أن يكون النقل عنه محكوما بموضوعه .

ويكاد يلحق بالكتابين السابقين ما كتبه الصولى في كتاب الوزراء ، وقد نقل عنه سبع عشرة مرة ، وعن الأوراق » مرة واحدة ، ولكن تأثير الصولى على مؤلفنا يتجاوز ما نقل عن كتابه ، الى ماحدَّث عنه ، فضلا عن التأثير الشخصى الذي يمكن توقعه . وهذا الكتاب مثل سابقه محكوم بموضوعه ، ومع هذا يمكن أن نلاحظ أنه أكثر توسعا ، بمعنى أنه لم يتوقف عند حدود ما كان يحدث للوزراء ، وانما تجاوزه الى ما يحدث منهم ، ولهذا نجد بعض أخبار الحسين بن الضحاك الشاعر ( ١ / ٣٣١ ) وأخبار الغناء والمغنين ( ٤ / ٢٦٨ ) وقد يعارض رواية الصولى برواية الأغانى ، كما يذكر مرات أنه سمع الخبر يقرأ على الصولى نفسه في مسجد البصرة .

هناك كتب أخرى أقل أهمية نقل عنها القاضى التنوخى ، أحصاها محقق الكتاب (١/ ١٠ ، ١١ ـ ١١ ، ١٣) ونوع أخير من الكتب لم يفصح عن اسمه ، لأسباب غير محدودة فيقولا مثلا « وجمدت فى بعض الكتب بغير اسناد » (١/ ١٩٤) أو يقول « قرأت فى كتب الأوائل » (١/ ١٩٨) أو يقرى على أبى العباس الأثرم ، المقرىء البغدادى . . . فى منزله بالبصرة . . وأنا حاضر أسمع ( ١/ ٢٠٠) فمن أى كتاب كانت هذه القراءة ؟

ومهما يكن من أمر فان هذا النوع من الاخبار والقصص غير المحددة المصدر أو الرواية يبقى قليلا جدا اذا ما قيس الى النصوص الموثقة ، التي تكسب كتاب، الفرج بعد الشدة » ثقة هو جدير بها ، وتعطى الدارس اطمئنانا كبيرا في الاقبال

<sup>(</sup>٣٦) وفي مرتين يسميه وأخيار الوزراء فقط ، وقد آثر محقوه : مصطفي السقا وصاحباه تسميته كتاب الوزراء والكتاب مطبعة مصطفى اليابي الحلبي . ط أولى القاهرة .

على نصوصه ودراستها دراسة فنية دون أن تؤدى به الى التناقض أو النتائج غير الدقيقة نتيجة للرواية بالمعنى العام دون التقيد بالألفاظ ، وهو ما رميت به النصوص النثرية بوجه عام .

ويمكن أن نقول مطمئين ، في ختام حديثنا عن المصادر : ان كتاب الفرج بعد الشدة للقاضى التنوخى ، مع أنه مسبوق في موضوعه ، ناقل عن كثير من السابقين ، قد تجاوز كل أولئك شكلا ومضمونا . ونقصد بالشكل الجانب المكمى الذى تفوق به على كل سابقيه ، والجانب المنهجى المتمثل في توزيع مادة الكتاب على فصول متنوعة المعنى ، وان اتفقت في الشكل العام (أزمة يعقبها حل) ، والجانب التركيبي حيث يزاوج بين الروايات للقصة الواحدة ، ويدير بينها حوار مثمرا ، وينميها بطريقة فريدة ، ونقصد بالمضمون أنه تجاوز بالشدة ، أو الأزمة أن تحدث لكاتب أو وزير أو خليفة ، الى الناس عامة ، وشذاذهم فلم يتوقف عند الطبقة العليا من المجتمع ، بل غمر جميع الطبقات ، وربما جميع الأجناس التي كانت تعيش تحت لواء الخلافة العباسية من عرب وفرس وديلم وترك وأكراد وروم ، ولم يتوقف عند المعنى الأخلاقي للفرج ، وانما عنى به انفراج الأزمة ، أو لحظة التنوير في مفهوم القصة القصيرة المعاصرة ، وهذه جميعا الضافات ايجابية ينتمي بها هذا الكتاب الى تراث أمته العربية ، ويضيف اليه .

## (٦) المحاور

ان المحور الرئيسى الذى يدور حوله الكتاب هو الأخبار والقصص والحكايات التى تصور مواقف مختلفة فى حياة اشخاص تاريخين ، أو مجهولين أو مخترعين . وهذا المحور الرئيسى يضم فى اطاره محاور جزئية ، يمكن أن نختزل مفهوم كل محور في « الموضوع » و « الهدف » أى المضمون، الذى سيبدو بمثابة طريقة ميسرة للتعريف الموضوعي للكتاب ، على أن نعود اليه على المستوى الصياغي ، أو أسلوب بناء كل نوع . وقد عرضنا من قبل لطريقة المؤلف فى تقسيم أبواب كتابه ، ورأينا ما فيها من خلط فى أسس التقسيم ، وتداخل بين الأنواع وهذا يعنى أن المحاور التى نجمع مفرداتها الآن ، ونحاول أن نستخلص لها صورة وهدفا سنجدها متفرقة الاجزاء ـ أو المفردات ـ على مساحة الكتاب ، وليست مجموعة فى باب واحد .

ويمكن أنَّ نحصر هذه المحاور فيها يأتي :

١ ـالأخبار والشخصيات التاريخية

٢ - صورة الحياة الاجتماعية

٣ \_ الحكايات الشعبية

٤ - القصص الوعظية

قصص وأخبار آل البيت

٦ - القصص التعليمية

وهذا الترتيب يتدرج تنازليا مع الجانب الكمى لكل موضوع ، كما أن التوزيع قام على التغليب فقد يكون الخبر عن

رجل من آل البيت ، ولكنه يصور سلوكا اجتماعيا معينا ، وهنا سيحدس القارىء أين يقع مركز الاهتمام في هذا الخبر .

## أولا: - الاخبار والشخصيات التاريخية

من المتوقع أن يفوز الخلفاء ، ومن يدور في فلكهم من الوزراء والكتاب والقادة بأكبر نصيب ، لأن التاريخ المدون يهتم بأخبارهم ، ومع هذا لا نجد ما كتب حول هؤلاء تكرارا لما نجده في كتب التاريخ ، من جانبين : أن القاضى التنوخي في اختيار مادة كتابه ، حين ينتقى من حياة شخصية شهيرة كالحجاج ، أو المأمون مثلا ، فانه يختاره المواقف التي تدل على طبيعة الشخص ، وليسه الاعمال ، التي يسارع المؤرخون الى تدوينها ، ومن هنا تكون اختياراته متوغلة في التفاصيل التي قد لا يلتف اليها المؤرخ عادة . وانه كثيرا ما يعني بأشخاص لهم وجود تاريخي ، ولمواقف حياتهم دلالات تاريخية انسانية وحضارية ، ولكنهم لم يبلغوا من الشهرة بحيث يهتم بهم المؤرخون ، ومع هذا لا يمكننا ان نستوعب طبيعة المرحلة وظروفها دون أن نضع هذه المواقف العابرة تحت الضوء .

خلفاء بنى العباس ورجال دولتهم هم الأكثر ظهورا ، ولا يحتاج هذاالى تعليل ، فانهم الأقرب عهدا ، والأطول زمنا ، والأزمات في عصرهم أكثر ، وسنجد القليل عن عصر بنى أمية ، وما دمنا بصدد شدة تنفرج ، ومحنة تنزل وتنقشع فان الحجاج بن يوسف الثقفي يحظى وحده بنصف ما كتب عن العصر الاموى والأخبار التى تدور حول الحجاج تصور قسوته ، وجو الارهاب الذى ساد في عصره ، حتى صار الاقبال على العبادة منظنة الاتهام بقول الخوارج وسلوكهم ، يقول أحد المحبوسين شارحا تهمته : » جاء العريف ، فتبرأ منى ، وقال : ان هذا كثير الصوم والصلاة ، وأخاف أنه يرى رأي الخوارج » ( ١ / ٢٦١ ) وسجن الحجاج كان يسمى الدياس ، ومعناه : الحفرة العميقة لا ينفذ اليها الضوء . هذا هو القول « الجاهز » عن الحجاج ، ولكن أخبارا أخرى تدخل بعض التفاصيل التي تتحفظ نسبيا على هذه الصورة القاسية الجافية . فهذا الشعبي يخرج مع ابن الأشعث على الحجاج وحين تنجلي الفتنة يقف أمام الحجاج مقرا بذنبه ، معتذرا ، وهنا يقول لجلسائه : هذا عامر ، ضرب وجوهنا بسيفه وأتانا يعتذر بالباطل ، ردوا عليه عطاءه مقرا بذنبه ، معتذرا ، وهنا يأسل فا أنه أسرى فتنة ابن الأشعث يأمر بقتل طائفة منهم ، وتقدم رجل قبل أن يضرب عنقه فقال : ياحجاج ، والله لئن كنا أسأنا في الفعل ، فها أحسنت في العقوبة ، وان كنا لؤمنا في الجناية ، فها كرمت في العفو .

فقال: ردوه . فرد . فقال: أخبرنى كيف قلت ؟ فأعاد الكلام . فقال الحجاج: صدقت والله ، أف لهذه الحيف ، أما كان فيها أحد ينبهنا كما نبهنا هذا ؟ أطلقوا عنه ، وعن باقى الاسرى (٤/ ١٢١) . ويأتي بعد الحجاج عبيد الله بن زياد ، وخالد القسرى ، وهما لا يقلان ضراوة عن الحجاج ، ومع هذا ، ومع ما سنجد للقاضى التنوخي من ميل الى آل أبي طالب لا مجال للشك فيه ، ومع ماهو معروف عن دور ابن زياد فى استشهاد الحسن رضى الله تعالى عنه ، ومع أن الكتاب قد سجل خبرا يؤكد هذه القسوة فى ابن زياد ، فانه بروى خبرا آخر يظهره فى صورة من يخشى الله ، ولا يجسر على الاستخفاف بكلامه الشريف ، فها هو رجل من القراء يساق اليه على أنه من الخوارج ، وفي حين

ينكر الرجل التهمة يتوعده عبيد الله بالانتقام ، ويأمر بسجنه ، فيتمتم الرجل بكلمات غير مبينة ، فاغتاظ ابن زياد ، وأمره بالجهر بما همس به ، فاذا هما بيتان من الشعر :

له كل يوم فى خليقته أمر قضى الله أن العسريتبعه يسر عسسى فرج يأى به الله انه اذا اشتد عسر فارج يسرا فانه

فسكت ابن زياد ساعة ، ثم قال : قد أتاك الفرج . خلوا سبيله ( ٢٩٧/ ) يمكن أن نجد مثل هذه المواقف مذكورة لمعاوية ، وعبد الملك ، وهشام ، والوليد بن يزيد . لا نجد هذا الشر المطلق في نفوسهم بغير عقال ، انهم بشر ، يهتزون للكلمة الطيبة ، ويأسرهم المعروف ويقدسون الأعراف العربية ، حتى يعفو أحدهم عن ألد أعدائه حين يكتشف وجوده على مائدته وقد أكل من طعامه .

أما خلفاء بنى العباس فان الحديث حولهم أكثر تنوعا ، فأكثرهم قد اعتقل وزيره أو قتله ، وهذا وحده معين لا ينضب للشدائد ، كما انهم ـ هم أنفسهم ـ عانوا شدائد وأهوالا حين تسلط الأتراك ثم الديلم على الخلافة ، فهم بين مقتول ومخلوع ، ومسلول ومن ليس له من الأمر شيىء ، ومع ذلك فانهم اذا ما قدروا أنزلوا البلاء حتى بأولئك الذين أوصلوهم الى الخلافة ، وأيدوا ملكهم . ان هذه الأخبار والقصص المدونة أشهر من أن نتوقف عندنا ، وسنكتفى بالاشارة الى ما تدل عليه من قلق نظام الحكم والفساد الادارى والمالى ، أما الآن فنتوقف الى ما يمكن أن يعتبر « اضافة » لم يهتم بها المؤ رخون .

من ذلك هذه القصة ، التى جرت فى عهد المعتضد لأحد رجاله ومنها أن الخليفة كان له جهاز استخبارات خاص ، يرفع تقاريره اليه هو شخصيا وأن هذا الجهاز كان يراقب كبار رجال الدولة ـ وليس أعداءها ـ وأن العاملين فيه كانوا ينتقون نمن لا يتوقع أحد منهم هذه المهمة وأنهم كانوا يحتالون بكل وسيلة بمكنة للحصول على الأسرار . وربما دل الخبر ـ المقصة ـ على أن الوزير كان له جهازه المضاد . فقد كان للقاسم بن عبيد الله ـ وزير المعتضد ـ سنة ١٨٨ هـ حياة خاصة عابثة ، يشرب فيها ويلعب مع جواريه بغير تحرج ، غير أنه كان يخفى ذلك كله عن الخليفة حتى لا يستنقصه ، ويتهمه بالتشاغل عن الأعمال . لكن الخليفة ألقى في طريقه جملة تدل على معرفته بها يجرى في الخفاء . فخرج الوزير وقد كاد أن يتلف غيا . اذ كيف بلغه السر ، وهل يدل هذا على معرفته بباقى الأسرار كالهبات والرشاوى ؟ و وكان له في داره صاحب خبر جلد يرفع اليه الأمور ، فأحضره وعرفه ما جرى بينه وبين المعتضد ، وقال له : ابحث لى عمن أخرج هذا الخبر ، فان فعلت ، زدت في رزقك وأجزتك بكذا وكذا ، وان لم تخرجه نفيتك الى عمان . وحلف له على الأمرين » وهكذا وقف رجل الاستخبارات في مواجهة رجل الاستخبارات الآخر ، واستطاع أن يكشفه في ثياب المكدين وهكذا وقف رجل الاستخبارات في مواجهة رجل الاستخبارات الآخر ، واستطاع أن يكشفه في ثياب المكدين و أو لا ترى ضوء الدنيا » فيضطر الى الاعتراف بأنه فلان الهاشمى ، وأنه يتجسس للمعتضد . فيحبسه ، ويتغافل و أو لا ترى ضوء الدنيا » فيضطر الى الاعتراف بأنه فلان الهاشمى ، وأنه يتجسس للمعتضد . فيحبسه ، ويتغافل عنه ، الى أن يطلب الخليفة منه بنفسه اطلاق غبره الخاص ، الذى كشف أمره ( ٢ / ٨٥ ) . ونعرف من قصة أخرى أن الادارة السياسية في العهد العباسي عرفت منصب من يسمى في زماننا و وزيرا بلا وزارة » أو و وزير المتابعة ي وكان في

عمله يتبع الوزير ـ فهو بمثابة مساعد له ـ وليس الخليفة ، فقد كان أبو جعفر بن أحمد حاجبا لابى محمد المهلبى قبل تولي الوزارة ، فلما صار المهلبى وزيرا « كان يصرفه فى الاستحثاث على العمال ، وفى الأعمال التى يتصرف فيها العمال الصغار » ونفهم من سياق القصة أن وزير المتابعة ينتدب لأداء مهمة عاجلة وأنه « قائم بحضرة الوزير » لمثل هذا الشأن . (٤/ ١٣٩)

ونعرف أيضا أن المأمون بعد أن تغلب على أخيه بسيوف الخرسانية ، أراد أن يكافثهم بتوليتهم المناصب ، والأعمال الادارية والمالية التي يمكن أن تعتبر بمثابة تعويض ، ولأنهم أهل ثقته وقد أدى هذا الى تعطيل الموظفين القدامي واضطراب معيشتهم ، ومن هذه القصة (٧/ ٥٥٣) نجد شيخا خرسانيا مغفلا ، أميا ، يقبل على أكبر الكتاب سنا ، ويطلب منه أن يختار له عملا مناسبا ليتولاه كها أمر أمير المؤمنين . . ويسخر الكاتب المتمرس من هذا الطلب الساذج من رجل لا يعرف ماذا ينبغي عليه أن يعمل ، فيقترح عليه تولى وظيفة لا وجود لها . فقال : لا أعرف لك عملا أولى بك من بزبندات البحر ، وصدقات الوحش أى الجسور التي تصد ماء البحر عن الشاطىء وأوقاف الوحوش ، فقال له : اكتبه لى ، فكتبه ، ورفع طلب الوظيفة الى الخليفة الذي غضب للسخرية من زعاء أنصاره وشيعته ، وأحضر الكاتب ، وقال له : ياجاهل . تفرغت لأصحاب ؟ ولكن الكاتب يود بأمانة على المأمون ، مفندا خطر الاعتماد على «أهل الثقة » ـ واهمال «أهل الخبرة » ومقترحا الحل الذي يرضى سياسة الدولة ، ويحفظ مصالحها في نفس الوقت ، فقال له : يا أمير المؤمنين ، أصحابنا هؤلاء ثقات يصلحون لحفظ ما يصل الى أيديهم من الخزائن والأموال ، وأما شروط الخراج ، وحكمه وما يجب تعجيل استخراجه وما يجب تأخيره ، وما يجب اطلاقه ، وما يجب منعه ، وما يجب انفاقه ، وما يجب اللوقة ولا تصل الى مانحصله الآن ) فان كنت ياأمير المؤمنين لا تثنى بنا ، فضم الى كل واحد منهم رجلا منا ، فيكون الشيعي يحفظ المال ، ونحن نجمعه .

فاستطاب المأمون رأيه وكلامه ، وأمر بتقليد عمال السواد وكتابه ، وأن يضم الى كل واحمد منهم ، واحدا من الشيعة .

اننا لم نرد\_ في مستوى الخلفاء - أن نقف عند صور ترفهم ، وصراع أولياء عهودهم ، وخفايا ما يجرى ليلة موت أحدهم ، (أنظر مثلا ما يروى عن كيفية موت الحادى ١٩/٣) وليلة أغمى على الرشيد بسبب التخمة حتى ظن أنه مات ٤/ ٢١٩ ، وليلة مات فعلا ٣٦٠/٣) فهذا محايكن تحصيله من كتب التاريخ: أما التفاصيل الصغيرة فهى ما نعنى به هنا . نذكر مثلا أن الرشيد عرف أن العتابي الشاعر يقول بالاعتزال ، فتهدده حتى حمله على الهرب ، ولكن بعض محبيه وضع شيئا من خطبه ورسائله في طريق الرشيد ، فأعجب به ، وعفا عنه ، واستقدمه ليعلم الأمين والمأمون ويضع لها خطبا ٥(٤/ ٢٧٠) ونعرف من أخبار أخرى أن كبار أدباء العصر كانوا يضعون الخطب لولى العهد ، الذي يحفظها ثم يلقيها من الذاكرة يوم الجمعة ، حين تعلن بيعته لولاية العهد .

ومن الأمور الطريفة ما يطلعنا عليه أكثر من خبر ، أنه حين كان يتم القبض على احدى الشخصيات العظيمة ، ذات

الجرم العام ، كانت هذه الشخصيات تقدم للمساء لة فيها جنت فيها يشبه المؤتمر العام ، أو المحاكمة العلنية ، وكان هذا المجلس يعقد برئاسة شخصية بارزة ، الخليفة أو أحد قواده ، وكان الحاضرون يشاركون في توجيه الحكم على المتهم ، كما أن شخصا يختص بأمور الدعاية للخليفة كان يقف خطيبا عند افتتاح الجلسة ، يسهب في ابراز مآثر العهد وفضائل الخليفة ووجوب طاعته ، والخبران عن هذا التقليد يرجعان الى عصر المأمون ، ونرجح أنه لم يبتدعها ، وفي أخبار الخليفة ما يدل ولو بصورة مصغرة على وجود مثل هذه المحاكمات العلنية ، ذات الطابع السباسي ، يحضرها أعضاء الأسرة الحاكمة ، وكبراء الدولة ، لقد قبل أن ابراهيم ابن المهدي قبض عليه وهو بحاول الهرب في ثباب امرأة ، وأن المأمون طلب بحضرة المأمون يخطب بفضله ، وما المأمون طلب مثوله على الحال التي أخذ عليها و ثم جلس مجلسا عاما ، وقام خطيب بحضرة المأمون يخطب بفضله ، وما وزقه الله ، جلت عظمته ، من الظفر بابراهيم بزيه . . ( ٣ / ٣٣٤ ) وحين قتل الأمين واضطربت أوضاع الخلافة انتهز أبو السرايا الفرصة ، وخرج بالطالبيين في البصرة غير أن الحسن بن سهل ، قائد جيش المأمون ، تمكن من دخول البصرة ، وهرب الطالبيون وقبض على أحد زعمائهم : زيد بن موسى بن جعفر الصادق ، فها كان من الحسن بن سهل الأن جلس مجلسا عاما من أجله ، ودعا به ، فأنبه ، وويخه ، وقال : قتلت الناس وسفكت دماء المسلمين ، وفعلت ، وفعلت . ثم أقبل على من حضره من الناس والهاشميين وغيرهم ، وقال : ما ترون فيه ؟ فأمسكوا جميعا ، وانبرى له قشم بن جعفر بن سليمان ، فقال : أرى أيها الأمير أن تضرب عنقه ، ودمه في عنقي » ( ١١٣/٤ ) وهكذا قدم زيد للقتل ، ولكن رجلا من أصحاب المناصب في عهد الرشيد ( قائد البحرية ) يتدخل ، ويمنع القتل ، لأن المامون لم يأمر به صراحة وهوهاشمي علوى من أبناء عمومته ! !

وهكذا نكتشف أن المحاكمات السياسية ، ونظام الادعاء ، ونظام الدفاع ، وربما الأخذ بنظام المحلفين ـ أو القضاة الشعبيين ـ كان معروفا ، ويلجأ اليه في توجيه التهمة للشخصيات ذات المنزلة الاجتماعية والسياسية .

وحين نغادر دائرة الخلفاء الى دائرة الوزراء سنجد صور الصراع بين العرب والفرس ، منذتأسيس الخلافة العباسية ، وعبر كل العهود ، وسنجد وسائل تجنيد الانصار ، ودس العملاء وتجميع المعارضين ، والوشاية ، واصطناع التهم ، واثارة الظنون وتوجيهها ، وتوزيع مناصب الدولة ، وجزء من ثروتها على الممالئين والأقارب . . كل هذا مما استشرى وكأنه وباء في الجهاز الاداري منذ تأسيس الخلافة ، وأخذ مداه في عصور الضعف ، في أعقاب عصر المتوكل الى أن خرج الأمر برمته من أيدي الخلفاء .

ليس بمستغرب أن نجد ولي العهد يكون لنفسه بطانة تناصره حتى على أبيه الخليفة وتتعجل انتقال السلطة اليه ، ويحدث أن يقف وزير الدولة في صف الخليفة ، ومن ثم ينتظره سوء المصير حين تنتقل السلطة الى ولى العهد ، فهذا الخليفة المهدي يختار ابراهيم الحراني كاتبا لابنه موسى الهادي في منطلقه الى جرجان ، ثم يبلغه عن هذا الكاتب ما لا يطمئنه فيأمر ابنه بارجاعه اليه ، ولكن موسى يتهرب من انفاذ الأمر حتى « كتب اليه المهدي : ان لم تحمله خلعتك من العهد ، واسقطت منزلتك » ، (٣ / ٣٢٦) فيذعن مضطرا ويرسل الحراني ، ولكن المهدي يموت يوم وصوله في ظروف غامضة ، (قبل بطعام مسموم ، وقبل سقط من فوق فرسه )ليصبح الحراني وزيرا للخليفة الجديد ، وينحى

الربيع عن الوزارة ، وفي مرة أخرى لاينحى بل يقتل ، فقد كان المعتضد يعتقد أن الوزير اسماعيل بن جبل هو السبب في سوء رأي أبيه الخليفة الموفق فيه ، وأنه الذي أغراه بحبسه حتى صار يخشى أن يقتل ، ومع أن الوزير أقسم وترضى وتنصل ، وهو لا يزال وزيرا ، فان ولي العهد لم يمهله حين أفضت اليه الخلافة ، (١ / ١٨٢) وهذا المتوكل يستدعي اسحاق المصعبي - صاحب الشرطة في بغداد ابان عهود المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل - ويسلمه عبيد الله بن سليمان بن وهب ، ويقول له : هذا عدوي فافصل لحمه عن عظمه ، هذا كان يلقاني أيام المعتصم فلا يبدأني بالسلام ، فأبدأه به لحاجتي اليه ، فيرد على كها يرد المولى على عبده ، وكل مادبر ايتاخ ( القائد التركي ) فعن رأيه .

لا يمكننا الاستطراد في مثل هذه الحوادث الدامية ، ويكفي أن نشير الى وزير مثل ابن الفرات ، الذي أخذ من الوزارة الى السجن والعذاب مرة أخرى ، وفيها قتل ، (٢ /٣٤ ) .

وقمد كانت أقمدار الكتاب والعمال من الولاة ، وأصحاب الخراج مرتبطة بمصائر الخلفاء والموزراء المذين يستخدمونهم ، فلا عجب أن تكثر نكباتهم ومصادراتهم وأن يتفننوا في اختراع وسائل الاختفاء ، وأن يتقنوا تهريب الثروات ، وأن يستنزفوا أموال الناس حين تكون في أيديهم السلطة تحسبا ليوم يعزلون فيه ، ويطالبون بمبالغ خيالية يعرفون أنه ما من الوفاء بها بدّ ، ولابد أن يبقى لهم شيء كثير بعدها . ولأن هذه الفترة من العصر العباسي ـ ونعني القرنين الثالث والرابع ـ فترة اضطراب سياسي وفساد اداري شنيع ، نجد الأخلاق العامة تتبعها : مضطربة فاسدة ، يصدر قرار الخليفة بسجن وزيره وتعذيبه فيسجن ويعذب باشراف كبار رجال الدولة ، لكنهم يتوددون الى الـوزير السجين سرا ، ويعتذرون اليه تحسبا لاحتمال عودته الى الوزارة ( ٢ /٣٣٧ ) ويقبض الوزير محمد بن عبدالملك الزيات على سلفه الوزير عبيدالله بن سليمان بن وهب ، ويهينه ويعذبه ، وفي خدمته أخوه الحسن بن وهب ، فلا يجسر على أن يتشفع لأخيه عند الوزير ، ولا أن يخفف عنه البلاء ( ٩٧/٢ ) ويسلم أبودلف العجلي ـ القائد البطل العربي ـ للأفشين بأمر المعتصم يفعل به ما يشاء ، ويتصدى القاضي أحمد أبي داؤ ود ، ويحتال في ذلك بطرق غير مأمونة ، فينقذه ، ويستهدف لعداوة الأفشين ( ٦٦/٢ ) لهذا الخطر الماحق صارت الثروة هدفا يسعى اليه العمال ، وأصبح بذل الرشوة أو قبولها أمرا عاديا للحصول على الحماية أو اسباغها على من يطلبها ( ٢٥/٣ ) والمتاجرة بأموال الـدولة عمــلا مباحــا ( ٢٧/٢ ) ، ومن أقوى الأخبار دلالة على الفساد الاداري والمالي ما ذكر من أن بعض العمال تقلد الأهواز وأراد أن يبدأ عهده بتطهير جهاز الحكومة ، ومنع الرشوة ، والزام كل موظف بموقعه لا يتخطاه فأحسَّ كبراء المدينة بالخطر الذي يتهدد مكاسبهم وتسلطهم بمنع الرشوة عن الموظفين فاختار الكبراء واحدا منهم يكلم الوالي الجديد . يقول : « فجئته ، وخلوت به ، وبذلت له مرفقا جليلا ( رشوة ضخمة ) فلم يقبله ، ودخلت عليه بالكلام من غير وجه ، فها لان ، ولا أجاب . فلما يئست منه ، وكدت أن أقوم عنه ، قلت له : ياهذا الرجل ، أنت مقيم من هذا الأمر على خطأ شديد ، لأنك تظلمنا وتزيل رسومنا ، من حيث لا يحمدك السلطان ، ولا تنتفع أنت أيضا بذلك ، ومع هذا فأخبرني : هل تأمن أن تكون قد صرفت ( طردت من الوظيفة ) وكتاب صرفك في الطريق ، يرد عليك بعد يومين أو ثلاثة ، ومادام هذا الاحتمال واردا ، والوالي لا يطمئن في موقعه الا أياما ، فلماذا تُضيَّع فرصة تعويض ما يحتمل حدوثه ؟ وبالفعل اهتز ثبات الوالي ، وقبل المرفق ( الرشوة ) ولم تمض أيام حتى جاء خطاب صرفه عن الوظيفة ، فراح يشكر الوسيط القديم على نصيحته ، وهو لا يشك في أن لهذا الوسيط عيونا في بغداد تكاتبه بما سيحدث ، وأنه كان عارفا بما سيكون من انهاء خدمته بهذه السرعة (٣٤/٣) .

# ثانيا : صور الحياة الاجتماعية :

لم نرد في هذه الفقرة أن نقدم وصفا للحياة الاجتماعية ، أو بعض جوانبها ، كما أننا لم نحاول في الفقرة السابقة أن نحصي أو نعرض الأخبار والشخصيات التاريخية التي احتفل بها الكتاب . لقد أردنا أن نشير الى أهمية هذا المجال ، وأن نضع تحت نظر القارىء نماذج مما يمكن أن يعتبر اضافة في هذا الجانب ، لأن كتب التاريخ لم تحفل به ، لسبب أو لآخر ، وفي صور الحياة الاجتماعية « لن نتخلى عن هذا القصد ، ولن نتوسع فيه توسعنا هناك وبشكل عام فان القاضي التنوخي لم يعمد الى كتابة أو جمع قصص اجتماعية ، بالمعنى الذي يقصد الآن من استخدام هذا المصطلح أي تصوير العادات والتقاليد وأنماط السلوك ، وتسليط الضوء على بعض المشكلات ذات الطابع العام ، والتي تهم الطبقات المدنيا في المحل الأول ، فلسنا نظن أن هذا المعنى الاجتماعي ، أو ذاك المغزى الطبقي كان واضحا عند كاتب في القرن الرابع الممجري بمثل وضوحه الآن ، أو بما يقارب وضوحه الآن . ومع هذا فان القاضي التنوخي قد جمع قصصا عن المصوص ، وعن العشاق ، يمكن أن تعتبر في صميم القصة الاجتماعية ، غير أن ما أردناه « بصور الحياة » يتجاوز الى ما يصح اقتناصه في سياق أية قصة ، أو أي خبر .

ان علاقة التفاعل الجدلي بين التركيب الاجتماعي في مفرداته الطبقية لن يسمح بعزل أوضاع أخرى ، انها لابد أن تكون سببا ونتيجة في الوقت نفسه ، وقد رأينا كم كانت أوضاع الخلافة متردية ، وكان المنصب ألعوبة ، وكانت النساء من أمهات الخلفاء وزوجاتهم وجواريهم متحكمات ، حتى كان بعضهن يقمن في بيوتهن و لابد أنها قلاع أو تشبه القلاع سجونا خاصة ، ويمكن لاحداهن أن تحكم على موظف عندها بالقتل ، دون أن يمرّ بأي مرحلة من مراحل التقاضي و سجونا خاصة ، ويمكن لاحداهن أن يحكم على موظف عندها بالقتل ، دون أن يمرّ بأي مرحلة من مراحل التقاضي في الطبقة المتعاملة مع طبقة القمة ، فنجد الولاة والعمال يجدُون في جمع الثروات ويتفننون في حماية أنفسهم . كان أبوجعفر بن شيرزاد الكاتب يسكن دارا هي قلعة بالفعل وكان لها أربعة عشر بابا ، يفضي بعضها الى جهات وأزقة لا يعرف عنها أحد شيئا . وكان يملك من الغلمان المسلحين المستعدين لافتدائه ما استطاع به أن يعطل قرار الوزير ، ويرفض مغادرة بيته ، ويتحدى السلطة الرسمية حتى تمكن من الاختفاء خارج بيته الى أن أتاه الفرج ( ٤/٨٨ ) ، كما أنهم كانوا اذا هُدَّدُ أحدهم في حياته وقدَّم ثروته ، التي لابد أن تكون تضخمت بشكل لا يسهل احتماله راح ينكر ثروته ، التي تفنن في اخفاء معالمها . ويصمد لعمليات التعذيب على عنفها ، ويساوم ليصالح على بعض المطلوب منه ، ويدعي أنه تسلَّفه من أصدقائه وكرماء عصره لينقد نفسه ، وهذا رجل ذو خبرة ، يرشد أحدهم إلى وسيلة يقنع بها الوزير أنه لا يملك المال الذي يطالب به . قال :

تكتب رقعة الى رجل من معامليك تعرف شحة وضيق نفسه ، تلتمس منه لعيالك الف درهم يقرضك اياها وتلتمس منه أن يجيبك على ظهر رقعتك ، لترجع اليك فانه لشحه ، يردك بعذر ، وتحتفظ بالرقعة ، فاذا طالبك الوزير اخرجتها له على غير مواطأة ، وقلت له : قد أفضت حالي الى هذا ( ١١٥/٢ ) .

وجدير بالذكر هنا أن الخلفاء كانوا ـ عادة ـ على علم بالثروات المخبأة ، ولم يكونوا يعترضون عليها أو يمدون اليها أيديهم ، الا اذا رأوا أنها صارت من الضخامة بحيث تهدد جانبا من سلطانهم ، أو أن يواجه الخليفة أزمة سياسية يحتاج حلها الى المال بشكل غير عادي ، ولا تسعفه الخزانة العامة ، وتشح نفسه عن اخراج المطلوب من ماله الخاص ، فحينئذ يلجأ الى المصادرة والاستصفاء ، وهو سلاح مشرع في أي وقت ، وله مسوغاته الجاهزة . يدل خبر عن الرشيد أنه رضي عن فرج الرخجي ، وأعاده عاملا على الأهواز حين اعترف أمامه بمقدار ثروته الحقيقية ، ومصادر حصوله عليها في مرحلة عمله السابقة وعرض هذه الثروة الضخمة على الرشيد ليأخذها . ودلَّ على مكانها ، فقال الرشيد ، بارك الله لك في مالك ، ارجع الى عملك ( ١ /٣٦٨ ) وخبر آخر عن المأمون ، أنه دعا يوما بأبي عباد ، وأمره أن يأتي عمرو بن مسعدة ، ويدوِّن معه ورقة بكل ما يملك بالتفصيل ، ويوقعان عليها معا ، ويحتفظ بها أبوعباد ، وتكون المفاجأة التي لم يفهم سرها أبوعباد أن عمرو بن مسعدة لديه أمر من المأمون أن يفعل الشيء نفسه مع أبي عباد . ويوضح ابن مسعدة اللغز ، فيقول : ان صاحبنا ـ يعني المأمون ـ ليس ببخيل ، ولكنه رجل يكره أن يطوي معروفه ، وانما أراد أن يعلمنا أنه قد علم بما صار الينا ، فأمسك عنه على علم (٣/٤٤) وقد أوضح المأمون ـ فيها بعد ـ قصده ، فهو لم يستكثر على رجال دولته ما جمعوا من ثروة ، ولكنه أراد أن يزيل عنهم غمّ المساترة ، وثقل المراقبة !! أما هذه الثروة التي سامح فيها المأمون رجليه فقد كانت أربعين ألف ألف درهم لابن مسعدة ، وسبعة وعشرين ألف ألف لأبي عباد!! هذه صورة الطبقة العليا في المجتمع ، تتحرك بين قطبين متباعدين ، يمثل الثراء والسلطة جانب ، والمصادرة والسجن جانب آخر ، وبين هذا وذاك حياة متوترة بالترف وانتهاب اللذات ، وانتهاز الفرص وتوقع المداهمة وزوال السلطان ، ولكنها تمارس جبروت التحكم والعسف ، لعل هذا يؤخر في نزول المحنة القادمة لا ريب . هذا الوضع العام ، بما يشيع من جوّ نفسي كان له أثره ـ لا ريب ـ على النظام الاجتماعي . لقد عرف هذا العصر انتفاضات كبرى ، كثورة الزنج في مُنطقة البصرة . وثورة القرامطة وقد بلغ بهم الحال أن نزعوا الحجر الأسود من الكعبة ، وطردوا الحجاج ، ووصلوا بجيوشهم الى بغداد العاصمة التاريخية ، وان مناقشة هذه الحركات الانفصالية بمعزل عن غياب العدل الاجتماعي ، واضطراب النظام المالي للدولة الاسلامية ، واعتماد الخلفاء على الجنود المرتزقة من ترك وديلم في حماية دولتهم ، يؤدي الى نتاثج قاصرة ، وهذه القصص الكثيرة التي تنتشر في الكتاب . يمكن أن تجد فيها ملامح التداخل بين هذه الظاهرات جميعا ، وكيف كان كل منها يرتبط عضويا بالآخر .

لقد قدم القاضي التنوخي صورا نادرة لحيل اللصوص ، ونماذج لسلوكهم وتقاليد مهنتهم سنجد للصوص نقيبا ، يعرف شخصنية السارق من أسلوب سرقته ، والمنطقة التي وقعت بها السرقة وهو يمارس مهام رئيس الطائفة حتى وهو في السجن ، فيتشفع في ردِّ مال مسروق ( ٢٥١/٤) ونجد قاطع طريق يستبيح مال التجار وينهبه معتمدا على فتوى فقهية ، مؤداها أن المال الذي لا تخرج زكاته يفقد حرمته ، فيأتي بالتجار الذين أخذ تجارتهم ويسألهم كيف يؤدون

زكاتها ؟ بأية نسبة ؟ ومتى ؟ وهل تخرج زكاة الديون ، والمدخرات الذهبية ، الخ ، ويكشف أمامنا عجزهم وتخبطهم بما يدل على أن حق الله في هذا المال لم يصل الى مستحقيه ، ومن ثم لا حرمة له ( ٤/ ٢٣١) ونتعرف على « ابن حمدي » اللص البغدادي المشهور بالفتوة والظرف ، وكان لا ينهب أصحاب البضائع القليلة . وسنجد أبلغ بيان عن محركات اللصوصية يقولها ابن حمدي هذا ، الذي يجد في قطعه للطريق عملا أقل قسوة وضررا مما يفعل الوزراء والولاة في الناس ، يقول لواحد ممن سلبهم أموالهم « الله بيننا وبين هذا السلطان الذي أحوجنا الى هذا ، فانه قد أسقط أرزاقنا ، وأحوجنا الى هذا الفعل ، ولسنا فيها نفعله نرتكب أمرا أعظم مما يرتكبه السلطان . وانت تعلم أن ابن شير زاد ببغداد يصادر الناس ويفقرهم ، حتى أنه يأخذ الموسر المكثر ، فلا يخرج من حبسه . الا وهو لا يهتدي الى شيء غير الصدقة ، وكذلك يفعل البريدي بواسط والبصرة ، والديلم بالأهواز . وقد علمت أنهم يأخذون أصول الضياع ، والدور ، والعقار ، ويتجاوزون ذلك الى الحرم والأولاد ، فاحسب أننا مثل هؤلاء ، وأن واحدا منهم صادرك .

فقلت : أعزك الله . ظلم الظلمة لا يكون حجة ، والقبيح لا يكون سنة ، واذا وقفت أنا وانت بين يدي الله عز وجلّ ، أترضى أن يكون هذا جوابك له ؟

فأطرق مليا ، ولم أشك في أنه يقتلني ، ثم رفع رأسه ، فقال : كم أخذ منك ؟ فصدقته . فقال : أحضروه . فأحضر ، فكان كها ذكرت ، فأعطاني نصفه » (٤/ ٢٣٩) . هكذا يبدو قاطع الطريق صدى لأخلاقيات العصر وسياسته ، ويبدو - في نظر نفسه - أكثر رفقا وانسانية وأرفع خلقا من الوزراء والولاة فيها ينزلونه بشعوبهم ، فهو لا يستأصل رأس المال في الضياع والعقار ، ولا يتطلع الى الحرم والأولاد ، انه يكتفي بنهب المال المنقول ، وقد رضي هذه المرة بالقسمة مناصفة .

وبصفة عامة فان قطاع الطريق واللصوص كان لهم نفوذ شبه معترف به في المناطق التي يسيطرون عليها ، وكان منسر بعضهم يبلغ مائة نفس ، بأسلحتهم وعدتهم «كالعسكر العظيم » ، ويلفتنا أن القاضي التنوخي يصور الجوانب الانسانية والدوافع النفسية لدى هذه الطائفة الخارجة على النظام - ان كان ثمة نظام ، ولم يصورهم في حالة منفردة أو قاسية الا نادزا - وقد كان بعضهم لا يعبأ بسلطة الدولة ويقطع طريق النهر على قافلة بحرية تحمل رسالة من الخليفة ولكن الغالب أنهم كانوا يتجنبون الصدام مع السلطة ، التي كانت تتغافل عنهم في حدود ، وقد تقبل مصالحة بعضهم ومقاسمته مكاسبه ، بشرط أن يتوب ، كما قد تعجب بشهامة بعضهم وفروسيته فلا تسرع الى معاقبته . واذا جاوزنا القصص التي عقدت لقطاع الطريق والمتلصصة ، فاننا سنجد علامات غياب الأمن ، وتعرض القوافل والأفراد للسلب تكاد تكون جزءا من تركيب القصة ، وملامح المجتمع في تلك الفترة المضطربة .

وفي الجزء الرابع بصفة خاصة ، في باب : « من نالته شدة في هواه ، فكشفها الله عنه وملكه من يهواه » سنجد بعض قصص المحبين العذريين في نمطها التقليدي الذي نجده في كتاب « الأغاني » ولكن الأكثر أهمية أننا سنجد عددا من المحبوكة فنيا ، يقوم بدور العاشق والمعشوق فيها السيد وجاريته غالبا ، أو شاب حر وجارية يملكها بعض

السادة من علية القوم أو الجيران ، في أحيان أخرى ، وهذا النوع من القصص يضع أمامنا نوعا من العلاقات الاجتماعية أهملته الدراسات التراثية على تنوعها . هناك بعض الكتب التي اهتمت بأخبار القيان ( الجواري المغنيات ) أو الجواري بصفة عامة ، ولكنها اهتمت غالبا بأخبارهن في بجال الغناء أو اللهو والعبث ، أو النفوذ السياسي على سادتهن ، ونادرا ما نجد اهتماما بالحياة العاطفية لأولئك الجواري ، وكأننا نفترض ـ أو افترض القدماء ـ أنها مادامت عملوكة فلابد أن تكون مذعنة لسيدها ، خاضعة لرغباته ، وهذا التصور سيبدأ من افتراض خاطىء ، فأول شرائط الحب أنه يقوم على اعتراف عميق بحرية الطرف الآخر وحقه في أن يمنع أو يمنح عن طواعية ورغبة حقيقية ، وهذا بدوره اعتراف بالمساواة بين العاشق والمعشوق ، وليس مصادفة أن أقوى قصص الحب العذري اتخذت من البادية مهادا لها وموطنا ، حيث تستقر أسس المساواة بين أفراد القبيلة ، وبين القبائل المتناظرة تتكرر في هذه القصص « لازمة » السيد وموطنا ، حيث تستقر أسس المساواة بين أفراد القبيلة ، وبين القبائل المتناظرة تتكرر في هذه القصص « لازمة » السيد أغنياء يتمكنون من اطعامها وكسوتها ، وقد يأتي الاقتراح من جانب السيد ، لنفس الدوافع ، ولكنه في كل مرة يضعف أغنياء يتمكنون من اطعامها وكسوتها ، وقد يأتي الاقتراح من جانب السيد ، لنفس الدوافع ، ولكنه في كل مرة يضعف أللحظة الحاسمة ، ويرفض البيع برغم الثمن الجزيل المعروض فيها ، ولا يكتفي بالاحتفاظ بها في ملكه ، بل يعلن أمام الشهود أنه أعتقها ، وجعل عتقها صداقها ، ويطلب منهم أن يزوجوها له .

هذا النوع من القصص يدل على المنزلة الاجتماعية التي حظيت بها الجواري في العصر العباسي وهو عصر عرف الخلفاء من أبناء الجواري ، لم يشغل مكان الخليفة في هذا العصر على طوله من أبناء الحرائر غير السفاح - مؤسس الدولة ، والأمين ابن زبيدة . وقد كانت الجارية فارسية أو رومية ، مثقفة بأرقى ما يحتاج التعامل الحضاري في ذلك الحين . وبذلك كانت صاحبة الحظوة الفعلية ، حتى على الجزيرة العربية = التي تكتفي بمظهر السيادة ولم يكن السيد الرجل يتردد في أن يخضع لجاريته ، بل يتذلل ، ويسترضيها قائلا : ياستي ويسألها أن تصفح عنه ، ويرضى بأن تشاركه عيشه الفقير ، على أن يبيعها ويعيش ثريا محروما منها ، وسنجد عندها الوفاء لهذا السيد العاشق ، فلم يحدث أن جارية فضلت أن تباع للأثرياء ، على أن تبقى زوجة لسيدها الفقير ، بل انها تعاونه على اجتياز محنته ، بما تجيد من فن .

لا نريد أن نتوسع أكثر من ذلك ، حتى لا يخرج هذا الفصل عن الحجم الذي ارتضيناه ونكتفي بمجرد الاشارة الى أوجه أخرى تظهر فيها صور المجتمع العربي في القرن الرابع بتفاصيل أدق وأصدق مما صور المؤرخون في غيبة الرصد الاجتماعي للسلوك العام ، وأنماط المعيشة ، وألوان التغيّر .

أ: العادات والتقاليد مثل كتابة الأحجبة بقصد التأثير لاستجلاب الرضا أو تجنب السخط ( ٢٢٤/١) وتحصين الأطفال بوضع رغيف تحت وسادة الطفل والتصدق به صباح كل يوم ( ٢٩٢/٢) وتعليق رقع فيها شكاوي ومظالم في عراب المسجد ، أو في قبور أثمة أهل البيت ( ٢٣٩/١) .

ب : نظام الشرطة ، وسنجد للنظام الأمني مصطلحات وتحركات طريفة : فهناك الشرطة والعسس ، والطواف أو الطائف ( ١٠٧/٤ ) وقد كانت بغداد مقسمة الى أربعة أقسام أمنية ، ولكل قسم مسئول ، يعاونه جهاز ينتشر على مساحة الربع ، ويرفع اليه تقارير ، تتجمع في تقرير واحد ، يقدم يوميا الى صاحب الشرطة .

ج. : وهناك السجون وأنواع العقوبات وكانت درجات ، تتدرج شدة واذلالا ، فالمطبق كان كالحفرة ، وكانت كل زنزانة تتسع لسجين واحد وهو جالس ، وفي ديماس الحجاج كان المسجونون جميعا في سلسلة واحدة ، والى جانب السبجن الحفرة ، وجد السجن المكشوف للسباء ، يحده سور عال ، ولا يقي المساجين أي شيء في الصيف أو في الشتاء ، وكان يحدث أن يسلم الكبراء الى نظائر لهم يسجنونهم في بيوتهم ، فهذا نوع من تحديد الاقامة ، أو السجن السياسي ولكنه لم يكن يخلو من عذاب .

وتتدرج العقوبات من الصفع ، الى التجريد والجلد ، وقد قتل الخليفة ابن المعتز باعتصار خصيتيه حتى الموت .

د: الرسوم: وتراعى فيها منزلة صاحب السلطان، فالخليفة تقبل رجله ، ويده ، ويقبل العمال البساط بين يديه ، وقد يحظى الوزير أو الكاتب بشيء يشبه هذا ، وكان للخليفة كما للوزير يوم عام يجلس فيه لاستقبال العامة من أصحاب الحاجات ، ويجلس من حوله أركان دولته: الوزير والكاتب وقاضي القضاة ، كل على درجته . وفي الايام الأخرى لا يدخل عليه الا باذن سابق .

هـ: أسلوب الحفاوة: وتتكرر في القصص والأخبار طريقة الاحتفاء بعزيز قادم بعد غياب ، أو اكرام غريب وافد . كان الأمر عادة يبدأ بادخاله الحمام و وتقديم الطعام ، ومؤ انسته ، ثم سؤ اله عن حاجته وكانت المدن محاطة باسوار ذات أبواب تغلق عقب الغروب ، فاذا وفد الى المدينة أحد بعد اغلاق الأبواب لم يسمح له بالدخول ، ونجد داثها قريبا من باب المدينة \_ خارج السور \_ مسجداً يقضي به الغرباء ليلتهم حتى يفتح الباب مع الصباح ومثل هذا المسجد كان يبنيه الكبراء قرب بيوتهم ويؤمون أتباعهم في صلاة الجماعة كل يوم . وكان من عادة رجل العلية أن ينهي صلاته بوقار ويتمهل قليلا ليتم دعاءه وتسبيحه وتسبيحه ثم ينظر خلفه يستعرض وجوه المصلين ومن ثم يكتشف الوجوه الغربية ، ويعرف أنهم وفدوا لحاجة فيصحبهم \_ بين رجاله \_ الى جناحه الخاص ، ليسأل كلا منهم عن مطلبه ، ويحسن الى من جاء منهم يطلب الاحسان .

# ثالثا : المحاور الأخرى :

وقد تضمن الكتاب عددا كبيرا من الحكايات الشعبية ، لا تستند الى خبر تاريخي ، ولا تحرص على الاقتراب من الواقع الاجتماعي ، ان هدف الحكاية الشعبية هو الترفيه ، تسلية المستمع أو القارىء باثارة دهشته ومخاوفه وايمانه القدري بان ما يريده الله يكون مها كانت رغبة الانسان . في هذه الحكايات تلعب المفاجآت دورا مها ولكنه يصنع العبرة في النهاية ، وهنا تلتقي الحكاية الشعبية مع القصة الوعظية التي تهدف الى غاية أخلاقية ، وان لم تحرص على التسلية فانها لاتعبا كثيرا بالواقع والمنطق ، لانها تساق أصلا في نطاق المعجزة . ولأن القص من أجل الوعظ كان بداية طريق القصة الاسلامية التراثية ، فان أخبار بني اسرائيل والعرب البائدة ، وجوانب من عصر صدر الاسلام ، تظهر في هذا المجال تأتي مطلقة أحيانا ، وأحيانا منسوبة الى نبي ، فهذا نبي أو صديّق ذبح عجلا بين يدي أمه فخبل ، ومسح

عن فرخ أمام أمه فثاب عقله . ( ١ / ١٤٩ ) أما النبي دانيال فقد ألقى الى أسود جاثعة فذلت له حتى وضع رجليه على رؤ وسها ( ٧٩/١) وحكاية جحا المشهورة الساخرة ، عن حماره الذي قطع ذيله ، وامرأته التي اسقط حملها ، تروي عن سدوم ، وأن الله أهلكهم بها ( ٩٦/٣) أما قصص الوعظ القريبة الى عصر المؤلف فانها لا تختلف عن الحكاية الشعبية الا في غايتها الأخلاقية القدرية . وأكثرها يقوم على مصادفة ، فهذا رجل يقسم ألا يأكل لحم فيل ، فيكون ذلك سبب نجاته وثروته ( ١٩١/٢) وآخر يحمله الأسد الى عرينه ليأكله ، فيجد هناك الثروة وفرصة النجاة ( ١٩١٤) وهذا أسد يقطع الطريق على دائن ومدين ، وكان الدائن قاسيا متشددا ، فأكل الدائن وسلم المدين ( ١٥٤/٤) الخ .

وتشغل قصص وأخبار آل البيت حيزا مهيا ، وتتسلل في طوايا قصص أخرى كثيرة وقد ترجم صاحب « أعيان الشيعة » لابن القاضي التنوخي ولأبيه على أنها من الشيعة . أما القاضي أبو على المحسن ، كاتبنا ، فقد ذكرت مصادر أخرى أنه معتزلي ، حنفي المذهب ، وليس ما يمنع من تعاطفه وتعلقه بآل البيت مع اعتزاله وحنفيته . فالأسد لا يأكل أبناء على وسلالتهم ( ٤ / ١٧٠) وشخصية الامام على تتراءى في المنام للظالمين والذين يوشكون على الوقوع في الخطأ ، فتظهر لهم وجه الصواب أو تردعهم ، ولا يقوم معها بهذا العمل غير الرسول عليه السلام ، وقد يظهر النبي في المنام ليوصي بأحد العلويين و تفسير ذلك أنه حين كان سجينا ليوصي بأحد العلويين ( ٢٠٩/٢) بل أن المعتضد لم يعرض في خلافته للعلويين و تفسير ذلك أنه حين كان سجينا رأى عليا في المنام ، فبشره بالخلافة ، وهو الذي لقبه المعتضد ( ٢/٩٠٢) ولا يظهر بعد الرسول وعلى في المنام غير الحسين وفاطمة ( ٢/ ٢٩١) وتتراءى عبر قصص كثيرة المنزلة السامية التي يشغلها آل على في قلوب جمهور المسلمين وفاطمة ( تر الحسين في كربلاء ) ها موسم ينطلق الناس فيه أفواجا و وجرايتهم في أموال أتباعهم ثابتة كالفرض ، فرض ، على أن أخلاقهم ونبلهم وترفعهم عن شهوة الانتقام من خصومهم وتنزيه ألسنتهم عن هجر القول ، وحرص عامة المسلمين وخاصتهم على سماعهم ، والتقاط أدعيتهم ونصائحهم ، مما نجد عليه أدلة كثيرة لانتشارة في وحرص عامة المسلمين وخاصتهم على سماعهم ، والتقاط أدعيتهم ونصائحهم ، مما نجد عليه أدلة كثيرة لانتشارة في

أما القصص التعليمية ، فانها تكون عادة واضحة التلفيق ، وهي لا تعبأ بغير ما وضعت له ، وهو تفسير مناسبة أبيات ، أو شرح حكمة ، أو خطبة . . . الخ . وتضحي القصة التعليمية بالجوانب الفنية الا نادرا ، وسنجد قصصا لشرح مسائل فقهية ، عن زكاة المال ، وحرمة عروض التجارة ، وحق ابن الرقيق في وراثة أمه الحرة (٧٤/٣) وقصصا لشرح أبيات ( ١٠٢/١) و ( ٢٨١/١) و ( ٣٩٦/٢) وغيرها . ومن هذا النوع نجد قصة واحدة طريفة ، سنتوقف عندها في الفقرة التالية وهي قصة « حائك الكلام » .

هذه \_ باختصار \_ مجالات الاهتمام الأساسية التي تحرك بين أقطارها القاضي التنوخي ، وهناك محاور غيرها ، كالقصص التي هدفت الى تصوير أساليب علاج الأمراض المختلفة ، والقصص التي صورت الأثر السيء لحياة الجنود المرتزقة \_ الترك بخاصة \_ في بغداد وما أنزلوه بأهلها من مظالم واعتداء على الحرمات ، ولن يكون هذا التعريف مغنيا عن قراءة مفصلة تكون أكثر وفاء للدلالة على آفاق المعرفة ، وأنواع الخبرات ، التي استمد منها القاضي التنوخي ، مادة كتابه « الفرج بعد الشدة » .

### ٧ \_ البناء الفني للقصة:

باستثناء الأدعية ، وبعض أمثلة الوعظ ، والاقتباسات الشعرية ، تشغل حوادث التاريخ وشخصياته على اختلاف في أهمية الخبر أو منزلة الشخصية التاريخية - الخيز الأكبر من الكتاب ، بل تكاد تكون طابعه العام ، وهذا واضح في ترتيب المصادر التي اعتمد عليها الكاتب ، ونقل عنها ، وتليها حوادث وشخصيات ليست من التاريخ ، أو لا تحتسب عادة على التاريخ ، لأنها معاصرة لحياة المؤلف ، أو قريبة جدا من عصره ، أو لأنها لم تشغل في حياتها مكانا مهما يرقى بها الى مستوى الحدث التاريخي أو الشخصية التاريخية ، ثم تليها أخيرا حوادث وشخصيات مخترعة ، واضحة الوضع ، وهذا التقسيم « الموضوعي » ليس هو التقسيم الفني ، الذي يحتكم عادة الى الصياغة ، ولهذا فاننا استخدمنا من قبل مصطلحات : الخبر ، والقصة والحكاية . وهذا التقسيم الفني لا يتوكأ على الصلة بالتاريخ ، أو الواقع ، وانما يعتمد على التشكيل الفني للمادة .

نذكر هنا أن القصة تروي خبرا ، ولكن \_ كها يقول رشاد رشدي \_ لا يمكن أن نعتبر كل خبر أو مجموعة من الأخبار قصة . فلأجل أن يصبح الخبر قصة يجب أن تتوفر فيه خصائص معينة أولها أن يكون له أثر كلي ، وأن يكون للخبر بداية ووسط ونهاية ، أي أنه يصور ما يسمى بالحدث ۽ ينتهي الى لحظة كشف ، أو ختام يمنح الحادثة مغزاها ، يسمى : لحظة التنوير (٣٧) كها نذكر النموذج المبسط الذي أوضح به القاص الناقد فورستر أهم خصائص البناء الفني ، وهو « الحبكة » فيرى أن « الحكاية » مجموعة من الحوادث مرتبة ترتيبا زمنيا ، أما الحبكة « فهي سلسلة من الحوادث يقع التأكيد فيها على الأسباب والنتائج ، فاذا قلنا : « مات الملك ثم ماتت الملكة بعد ذلك » فهذه حكاية ۽ أما : « مات الملك ، بعدئذ ماتت الملكة حزنا » فهذه حبكة وقد احتفظنا بالترتيب الزمني ۽ ولكن الاحساس بالأسباب والنتائج المفوقة . أما « مات الملكة ولم يعرف أحد سببا لموتها حتى اكتشف أنها ماتت حزنا على وفاة الملك » فهذه حبكة بها سر فامض (٣٨).

وينبغي أن ننبه هنا الى الفرق بين استعمالين للحكاية ، فهي في البناء القصصي تعني التتابع الزمني للحوادث الجزئية ، وكأنها جواب عن سؤ ال يتكرر : فها الذي حدث بعد ذلك ؟ ولكن حين توصف بها حادثة بكاملها ، فيقال انها تنتمي الى جنس الحكاية ، أو الحكاية الشعبية . ولا شك أن الوصف بالشعبية أضيف لنفي وقوع الالتباس ، فانها تعني الأشكال القصصية حين تبتعد عن الطابع الانساني ، والسلوكيات الاجتماعية ، وتتعلق بالجوانب الخرافية لأهداف وعظية وتعليمية تهذيبية ، ولترضى نزوع الخيال الى المغامرة والبطولة ، وغالبا ما يكون التماسك بين أجواء الحكاية غير متقن ، لاعتماده على المصادفة ، كها أن « الحكاية » لا تحرص على العنصر الانساني انها تتحرك في عوالم الحيوان ، والجان ، وتصور فعل الخوارق والسحر ، وما يقترب من هذه الاجواء ، بعكس القصة .

<sup>(</sup>٣٧) فن القصة القصيرة ص ١٥ ـ ٢٠ .

<sup>(</sup>٣٨) أركان القصة ص ١٠٥ .

لعله قد وضح الآن كيف يمكن أن يظل الخبر التاريخي مجرد خبر ، وكيف يمكن أن يغادر التاريخ الى الفن اذا ما تشكل وفق أصول الفن القصصي ، بل كيف يمكن أن يبارح الخبر التاريخي دائرة القصة ، الى دائرة الحكاية الشعبية ، اذا ما أسرف الخيال في تصويره ، وأضفى عليه من المبالغة وخاض به من العوالم ، وعلق عليه من الأعمال البطولية ، ما يخرج به عن السوية الانسانية .

وهذا هو المقياس الذي احتكمنا اليه .

لن نعرض للخبر التاريخي ، فهو خارج دائرة الصناعة الفنية ، ولكننا سنتوقف طويلا عند القصة والحكاية الشعبية ففيهما تظهر موهبة الكاتب .

وقبل أن نحاول اكتشاف مجموعة الأسس الفنية التي آثرها الكاتب فيها أورد من قصص ، سنسلم مبدئيا بأنه ليس مؤلف هذه القصص . كيف وهو يذكر مصدرها وسلسلة رواتها قبل نصها ؟ لنقل اذا : انه اختار قصصه وفق هذه الأسس الفنية ، أو لنقل : ان هذه الأسس تنتمي الى القصة التراثية في الأدب العربي بعامة . ومن جانبنا - فإننا وان كنا لا نستطيع أن نطرح من معارفنا المصطلحات النقدية الخاصة بفن القصة القصيرة ، وهي شكل معاصر - ينبغي أن نضع في الاعتبار استقلال القصة القديمة بأصولها الخاصة . ان « الحبكة » هي أهم عناصر البناء القصصي ، ونحن - على أية حال - نتجاوز بها ما حددها به فورستر ، وهو التركيز على الأسباب والنتائج ، الى قضية أدق ، وهي : كيف تعاونت جزئيات العمل ، أومراحله ، لتصنع في النهاية شيئا واحدا لا يسهل تحويله الى أشلاء ؟ وهنا تختلف مستويات القصص التراثية ، كما تختلف مستويات القصص التراثية ، كما تختلف مستويات القصة .

ويمكن أن نرصد ثلاثة أنواع من الحبكة : التقليدية ، والقصة داخل القصة ، والقصصالمتحاورة + الحبكة التقليدية وضح معناها في التعريف ، وهي الأكثر انتشارا ، واتقانها يحتاج الى قوة الملاحظة ، والتركيز ، ونجد عليها أمثلة كثيرة نكتفي باشارة الى واحد منها ، وهي من قصص اللصوص ( ٤/ ٢٥٦) فقد نفذ أحد اللصوص عملية سرقة لمحل بزاز راجر أقمشة حريرية ) معتمدا على ذكائه وثبات أعصابه ، فقد جاء الى الدكان وقد تزيا بزي صاحبه ، ومعه شمعة ومفتاح ، وصاح بالشرطي الذي يحرس الدكاكين أن يشعل الشمعة ويحملها حتى يتمكن من فتح الدكان ، لأن له فيه شغل ، وهكذا تحت سمع الحارس وبصره جلس اللص وسط البضائع يكتب ويحسب ، ثم نادى الحارس من جديد أن يطلب له حمالا ، فذهب فأحضر الحمال . الذي حمل أربع رزم ثمينة ومضى مع اللص الذي لم ينس أن ينفح الحارس بدرهمين . واستيقظ سوق بغداد ، وجاء التاجر صاحب الدكان ليفتح الأبواب ، فأقبل عليه الحارس يشكره على ما أكرمه به ليلة أمس ، فاستراب الرجل ، ثم تأكد حين فتح الباب ، ووجد أثر الشمعة ، ومكان الرزم المسروقة ، وهنا دون ضجيج ـ استدعى الحارس وسأله : من الذي حمل معي الرزم البارحة ؟ فلها عرف أنه حمال ، طلب منه احضاره هو بنفسه ، فأحضره الحارس ، فاعتذر التاجر للحمال بأنه كان البارحة متنبذا (شارب نبيذ) ولم يدرك أين ذهب بالرزم ، فأخبره الحمال أنه ذهب معه الى شاطىء النهر ، وأنزل بالرزم معه في زورق ملاح معين . فذهب التاجر الى بالرزم ، فأخبره الحمال أنه ذهب معه الى شاطىء النهر ، وأنزل بالرزم معه في زورق ملاح معين . فذهب التاجر الى بالرزم ، فأخبره الحمال أنه ذهب معه الى شاطىء النهر ، وأنزل بالرزم معه في زورق ملاح معين . فذهب التاجر الى بالرزم ، فأخبره الحمال أنه ذهب معه الى شاطىء النهر ، وأنزل بالرزم معه في زورق ملاح معين . فذهب التاجر التاجر التاجر المحمال بانه كان الباردة متنبذا (شارب نبيذ) ولم يدرك أين فذهب التاجر التاجر التاجر الحمال بانه كان البارزم معه في زورق ملاح معين . فذهب التاجر التاجر التاجر التاجر التاجر التاجر المحال بانه كان البارزم معه في زورق ملاح معين . فذهب التاجر التابد التابد التاجر التاجر التابد التابد التابد التابد التابد التحدين .

الملاح وسأله: أين حملتني أمس مع أقمشتي ؟ فحدد له المكان ، كها حدد له الحمال الذي ساعده في مغادرة الزورق ومضى معه . فدعا بالحمال ولاطفه ، وأعطاه شيئا ، وسأله عن الموضع الذي انتهى اليه ، فدله على غرفة خارج البلد ، مشرفة على الصحراء ، على بابها قفل ، ما لبث أن كسره التاجر ، فوجد رزمه الأربع كها هي ، ووجد قريبا منها مئزرا ، لفها فيه ، وحملها الحمال ، وانصرفا ، حين خرج من الغرفة استقبله اللص ، وفهم الأمر ، فاتبعه الى الشط ، ونزل التاجر والحمال الى السفينة ، فدعا الحمال من يحط عنه ، فتقدم اللص يساعده كأنه متطوع ، وأنزل الرزم الى السفينة ثم وضع المئزر على كتفه ، وقال للتاجر : يا أخي ، أستودعك الله ، فقد استرجعت رزمك ، فدع كسائي .

هذه قصة تبدو عادية ، من السهل تأليف مثلها ، ومع هذا فقد روعيت فيها أصول صناعة القصة ، وركبت تركيبا جيدا . فقد كان التاجر « يطلب التلصص في حداثته ثم تاب وصار بزازا » وهذا يفسر سيطرته على أعصابه حين فوجيء بالسرقة ، ويفسر قدرته على تصور ماحدث ، والطريقة المثل لتتبع الخيط ، حتى يقوده الى مكان المسروقات ، وهذا يفسر نداء اللص له في آخر القصة « يا أخي » فقد أدرك هو أيضا أن هذا الدهاء ليس دهاء التجار ، الذين تتجلى مواهبهم في اقناع المشترين ، وانما هو دهاء مجرب يعتمد على الحيلة ، وشخصية اللص مبنية بناء سليها من الناحية السيكولوجية » فهو يعرف أن من دأب الحارس في الاسواق أن يسأل المتردد المتلفت ، وينصرف عن الوائق التلقائي ، وقد سأل الحارس ، قبل أن يسأله ليشغله بالجواب ، ولم يكتف بسؤ اله ، بل صاح به ، وطلب معونته في فتح الدكان ، عاونوا اللص أن سرقة قد حدثت وأنه قد ساعد اللص في اتمامها ، ولعل هذا لو حدث لأنكر الجميع أنهم شاهدوا أحدا وعرفوا شيئا ، بدءا من الحارس ، الذي لابد أن يدراً تهمة المواطأة أو الاهمال عن نفسه ، وقد استعمل التاجر لغة الرفق والحيلة مع الحارس ، والحمال ، والملاح ولكنه مع الحمال الأخير جاوز الملاطفة الى الرشوة « أعطاه شيئا » فهذا الخيل وأيضا فانه اذا كان للسابقين عذر في عدم معرفتهم بأن الرجل لص ، فان هذا الاخير كان ينبغي أن يعرف ، في الظن أنه يعرف ، فليس من اليسير ايجاد مبرر مقبول لوضع رزم الحرير في غرفة خارج المدينة ، قريبة من ويغلب على الظن أنه يعرف ، فليس من اليسير ايجاد مبرر مقبول لوضع رزم الحرير في غرفة خارج المدينة ، قريبة من الصحواء . من هنا كان المال المال المال بمثابة أغراء و « تطمين » ومصالحة ، على افشاء سرّ الخطوة الأخيرة .

أما القصة داخل القصة فقد تكرر استخدامها ، وهي تحتاج الى مهارة في الربط بين القصتين بحيث لا يبدو الانتقال مفتعلا ، أو لا مسوغ له ، فضلا عن ضرورة توحيد المعنى العام ، والمغزى ، لأن القصة الثانية هي بمثابة جواب عن السؤ ال المطروح في القصة الأولى ، وقد وفقت بعض المحاولات ، كما أخفقت محاولات أخرى . من التجارب المفككة التي افتقدت الرابط العضوي بين القصتين قصة عمر بن أبي ربيعة والجعدي والفتاة الفارسية المتخفية في ملابس الرجال (٤٠٢/٤) وقصة زينب بنت سليمان الهاشمي ، مع شاب علق احدى جواريها ، وجاء يستوهبها فوصفته بالحمق وراحت تقص عليه قصة أخرى ، بطلتها مزنة أمرأة مروان بن محمد ، وقد ذهبت أيام عزها ، وجاءت تستجدي الخيزران فأهانتها ثم تراجعت فاكرمتها . القصة الأولى مجرد مدخل ، ولا رابط بين القصتين الا كرم زينب وحكمة تصوفها (٧٥/٤) .

يمكن أن نجد نموذجا مقبولا في قصة محمد بن زيد العلوي ، صاحب طبرستان ، وكان من عادته أن يفرق ما يبقى في بيت المال ، آخر كل عام ، بحيث يأي خراج السنة الجديدة وليس في بيت المال شيء . وكان يوزع على قبائل قريش ، والانصار ، والفقهاء ، ثم عامة الناس . وحدث أنه كان يفرق المال ، فلما انتهى من بني هاشم ، دعا بسائر بني عبد مناف فقام شاب وانتسب ، فاذا به من أحفاد يزيد بن معاوية وقد قتل الحسين رضى الله عنه في خلافته . « فنظر اليه العلويون نظرا شديدا ، فصاح بهم محمد وقال : كفوا عافاكم الله ، كأنكم تظنون أن في قتل هذا دركا أو ثارا بالحسين . . . والله ، لا يعرض له أحد الا أقدته به ، واسمعوا حديثا أحدثكم به ، يكون قدوة لكم فيها تستأنفون من أموركم » .

وهكذا تبدأ القصة الثانية ، وتستمر في اطاز الأولى ، ولتأكيد الغاية منها ، وقد جرت في زمان آخر ، لشخصيات أخرى ، لكنها لم تنفصل عن الجوّ الذي رسمته القصة الأولى : فقد كان المنصور في مكة ، وعرف أن محمد بن هشام بن عبد الملك فيها ، فدعا الى صلاة جامعة في الحرم ، ليتمكن الحراس من اكتشافه والقبض عليه ، وعرف الفتى الأموي انه مقتول لا محالة ، ولم ينقذه بتضليل الحراس الا محمد بن زيد بن علي بن الحسين ، رضي الله عنه ، اذ طرح رداء على رأسه ووجهه ، وأخذ يجره على أنه جمال من الكوفة خدعه فيها حمل له ، حتى أخرجه من بين الحرس ، ولم يقبل منه هدية عرفان وقال : ( يا ابن عم ، انا أهل بيت ، لا نقبل على المعروف مكافأة » ( ٢ / ٣٣٤ ) فهذا هو الوجه الآخر للقصة الأولى : ولا ننزل عقوبة بغير مستحقها ، وهو مغزى مستفاد من القصتين كل على حدة .

ان ضعف الرابطة هو الغالب على هذا النوع من القصص ، ونعني الذي يقوم على الاستطراد من قصة الى أخرى . وقد يعاب هذا من منظور عصري ، ولكنه كان طريقة عربية راسخة ، يمكن أن نزعم أن هذا الكتاب وما يشبهه كان بداية لها توسعت في الحكايات الشعبية ، التي بلغت قمتها في « ألف ليلة وليلة » وهذه الطريقة تقوم على التوازي بين الاستقلال والادماج ، فالقصتان يمكن أن تقرأ كل منها على أنها مستقلة ، وتؤدي وظيفتها الخلقية أو التعليمية ، أو التوفيهية بنوع من الاكتفاء ، ولكنها لا تنبت تماما عن القصة التي استدرجنا اليها ، فالربط بين القصتين ، واكتشاف تكاملهها ، وليس اندماجها تماما ، أمر ممكن ، وهذه الطريقة وجدت أقصى امتداد لها في « ألف ليلة » التي يمكن اعتبارها حكايات متعددة .

أما القصص المتحاورة فهو مصطلح وضعناه لندل به على القصة الواحدة حين تروى من طرق متعددة ، وهذا بحدث كثيرا في كتاب و الفرج بعد الشدة » وقد يحدث أحيانا ليست قليلة أن تكون الرواية الثانية أكثر توسعا في وصف الحدث من الرواية الأولى ، وتكون الثالثة أكثر توسعا من الثانية ، وكأن مؤلف الكتاب قد أراد شيئا من وضع الروايات الثلاث على هذا الترتيب ، فمن المسلم أن القصة وصلته بأكثر من رواية ، وكان يمكن أن يصفها بأي ترتيب أو بلا ترتيب ، ولكن يلاحظ أن خطأ ينمو ، وأن التفاصيل تزيد وإن الغموض ينجلي ، مع التقدم الى الرواية الثانية ، فالثالثة ، وكأن القاضي المتنوحي يضع الروايات المختلفة في علاقة جدلية ، نرى من خلالها و الحادثة » وهي تتكون ، بمشاركة الرواة وصناعتهم ، أو بالكشف عها كان خافيا من أسرارها ، أو بتحديد وجهات النظر المختلفة حول حقيقة موضوعية

واحدة ، على النحو الذي نجده في بعض المحاولات القصصية المعاصرة ومن أشهرها « ميرامار » لنجيب محفوظ ، وقد رويت حوادثها من خلال أبطالها جميعا ، يرويها كل شخص كها تراءت له ، من خلال مشاركته ، وفي حدود اطلاعه وتفسيره .

نشير الى محاولة ناضجة في هذا المجال ، تجري القصة بين كاتب ووزير ، الكاتب هو سليمان بن وهب ، والوزير هو محمد بن عبدالملك الزيات ، وتستمر ليكتمل معناها بين ولديها عبيدالله بن سليمان ، الذي صار وزيرا ، وعمر بن محمد الذي صار من أتباع عبيدالله . تبدأ القصة من نهايتها أو قرب نهايتها ، وقد أقبل عمو يطلب أن يعينه عبيدالله بمنحه وظيفة أو معونة ، فيفعل ، ويصرفه ثم يبدأ في قص ما كان من صراع بين والديها : سليمان ، ومحمد بن عبدالملك ، وقد صور هذا الصراع في ثلاث روايات متعاقبة .

حددت الرواية الأولى زمن الصراع ، في أيام الواثق ، وسببه بطريقة اجمالية ، فقد كان سليمان مغضوبا عليه ، فحمل الى ابن الزيات ليحاسبه ، ويشرف على حبسه ، ولم يترفق ابن الزيات بسليمان على الرغم من أنه كان يستخدم أخاه الحسن بن وهب كاتبا له ، وفي لحظة المواجهة يأتي أحد الخدم حاملا الطفل عمر ومظاهر الترف بادية عليه ، فلما رآه سليمان بكى ، فأبي ابن الزيات الآ أن يعرف سبب بكائه ، ولكن سليمان لزم الصمت ، فلما ألح الوزير مصما على معرفة سر البكاء ، تدخل أخو سليمان ، الحسن ، وراح يرقق قلب الوزير قائلا : ان سليمان له ولد في مثل سن عمر ، وقد تذكره حين رأى ولدك ، فبكى . وهنا سخر الوزير من أن يكون لسليمان ابن مثل ابنه ، أو أن يتطلع الى أن يكون ابنه وزيرا . لقد تألم سليمان بشدة من قسوة ابن الزيات ، وثقته المتطرفة التي تصادر القدر ، وتغفل عن ارادة يكون ابنه وزيرا . لقد تألم سليمان الى الله أن يصير ابنه عبيدالله وزيرا وأن يتقدم اليه عمر متظلها . وقد كان . وقد أكرمه عبيدالله وفاء لذكرين أبيه ، وأمنيته التي تحققت .

تبدأ الرواية الثانية من حيث بدأت الأولى أيضا ، أي من النهاية ، فعمر يتقدم ألى عبيد الله وهو وزير ، يطلب عونه ، فاكرمه ، وصرفه ، ثم راح يقص ما كان بين والديبها من صراع . في هذه الرواية يصف سليمان أيام المواجهة بأنه كان و في يد محمد بن عبد الملك الزيات و وأنه كان يحضره كل يوم » ، و بغير سبب » ولا مطالبة ، و الا ليكيدني »و و أنا في قيودي » و و وعلى جبة صوف » لا بد أن يلفتنا هذا التأكيد لفطرسة ابن الزيات ، وغرامه بالتشفى ، واذلال سليمان ، حتى أن الوزير كان يجعل الحسن بن وهب ، يحضر هذا الموقف الضنك الذي يلاقى فيه أخوه الهوان . وحدث في احدى المواجهات أن حمل الطفل عمر الى مجلس أبيه ، وأخذ الجلساء يدعون له ، ويثبون لتقبيله ، فيها عدا سليمان ، الذي كان في شغل بما ينزل به من عذاب ، وأراد ابن الزيات أن يزيد في عذابه النفسي ، فسأله لماذا لايدعولولده ويقبله مثل سائر الجالسين ، فلها اعتذر بما يعاني ، قال ابن الزيات . و لا ، ولكنك لم تطق ذلك ، عداوة لأبيه وله ، وكاني بك ، وقد ذكرت عبيد الله ، وأملت فيه الأمال ، والله ، لا رأيت شيئا مما تؤمله فيه ، وكان هذا البغي المسرف كان بمثابة بشرى أن يخلف ظن الظالم . وبالفعل لم تمض مدة ، حتى غضب المتوكل على وزيره ابن الزيات ، وأسند عاسبته الى سليمان ، فدخل دار خصمه ليحصى متاعه ، وهنا رأى الطفل عمر في حال

أخرى وقد دالت دولة أبيه ، كان يبكي لأن أشياءه الخاصة قد صودرت أيضا ، فرق له سليمان ، وأعاد اليه ما يملك ، وأوصى ابنه به اذا ما أوقفه القدر بين يديه .

لقد أضافت الرواية الثانية هذه تفصيلا في وصف المشاعر ، ووسائل التعذيب النفسي كيا أضافت مشهدا بكى فيه الطفل المدلل ، حين اختلف الحال ، كيا أشارت باجمال الى ان عبيد الله قد استخدم عمر في بعض أعماله الخاصة .

ثم تأتى الرواية الثالثة والأخيرة ، فتبدأ من النهاية أيضا ، ولكنها لا تكتفي بأن تقول أن عمر أقبل متظلها يطلب العون من عبيد الله ، وانما تنكره وتصفه وصفا قاسيا ، ويقول الراوي ؛ وكنا بحضرة عبيد الله بن سليمان ، أول وزارته للمعتضد ، وقد حضر رجل رث الهيئة بثياب غلاظ ، فعرض عليه رقعة ، وكان جالسا للمظالم ، فقرأها قراءة متأمل له ا ، مفكرا ، متعجبا ، ثم قال : نعم وكرامة ثلاث مرات . أفعل ما قال أبي ، لا ما قال أبوك ، وكرر هذا القول ثلاث مرات » هذه البداية هي التي تناسب الصياغة القصصية . لاحظ حالة التضاد بين موقفين : وزير في أبهة السلطة يجلس للمظالم ، ويوصف مجلسه بأنه و حضرة » ، وانسان نكرة ، لم نعرف هويته أو طويته ، يتقدم شاكيا يلتمس الانصاف ، وحاله من البؤس والخشونه بمكان ، وهنا لا يكتفي الوزير باصدار أوامره بانصافه ، بل يعلق على الظلامة ، ويظهر أن له موقفا من هذا المتظلم ، وهو موقف له جذور ضاربة في الزمن ترجع الى عصر أب كل منها . . . وهذا الغموض يثير التشويق ويحركه ويجعل القارىء يتلهف الى اكتشاف الصفحة المطوية من الصراع بين الأبوين ، وعلاقة هذا الصراع بالمقف الحالى ، وقد تبادل الولدان موقعيها .

وتضيف هذه الرواية الثالثة تفصيلا تحتاجه القصة أحيانا ، ولا نشعر بأهميته أحيانا أخرى لكنه يبقى في إصالح أضفاء جو الواقعية ، وتوثيق القصة وكأنها تاريخ ، فنعرف أن سليمان كان كاتبا لايتاخ \_ القائد التركي \_ وأنه صودر على ، والمحين القائد التركي \_ وأنه صودر على الربعانة ألف ديناز ، وأنه استطاع أن يؤدي أكثر من نضفها وعجز عن الباقي ، فحبس ، وأهمين بفعل ابن الزيات أن يغادر المجلس قليلا ، وهنا ينهي الحسن ابن وهب ، الى أخيه همسا ، أنه ولد له غلام ، ويطلب منه أن يسميه ويكنيه ، فترتفع معنويات هذا الأب السجين المرتهن بحال لا يستطيع أداءه ، وحين يعود ابن الزيات ، ويلاحظ وجه سليمان وقد ذهب عنه شعور الذل ، وارتفعت مقدرته الروحية لهذا الغلام الذي بشر به ، يلح عليه أن يعرف سر هذا التبدل ، فيصمت سليمان ويتكلم أخوه الحسن ، فيعلن ابن الزيات أنه حين قام من المجلس تلقى بشرى مولد غلام له أيضا . وهنا يقوم سليمان و ويقبل يدي ابن الزيات ورجليه ويتوسل بالغلام الوليد ، الذي رأى النور مع ابنه في نفس اليوم ، راجيا أن يرحمه الوزير ، معلنا عن أمله أن يكون ابنه كاتبا عند ابن الوزير في المستقبل . ولكن ابن الزيات الذي جبلت نفسه على الشك والقسوة ، يخمن أن هذه ليست أمنية حقيقية بضمرها سليمان للطفلين اللذين ولدا في يوم واحد ، وأنه - في رأي ابن الزيات \_ يضمر العكس ، أن يكون ابنه وزيرا ، وأن يقبل عليه الآخر متظلها ، ثم يبلغ به أقصى درجات العمي والاطمئنان الى الزمن ، فيقول : انفي استحلفك بالله ، اذا صار ابنك وزيرا ، وجاءه ابني يطلب احسانه ، أن توصى ابنك الا بحسن اليه .

ولكن سليمان أوصى ابنه أن يحسن اليه ، وقد عمل الولد بوصية أبيه حين صار وزيرا ، وهذا سر عبارته : نعم

وكرامة ، أفعل ما قال أبي ، لا ما قال أبوك . وتضيف هذه الرواية الثالثة أن عبيد الله استخدم عمر كاتبا عنده ، وقلده ديوان البريد والخرائط ، وأن عمر كان اذا كتب لعبيد الله يصدر رسالته بعبارة : عبد الوزير وخادمه ، وأن عبيد الله أراد أن يتكرم عليه ، فمنعه ، من كتابة ذلك ، وعدل الصيغة الى : خادم الوزير ( ٢ / ٩٢ ) .

هذه القصة في رواياتها الثلاث نموذج للنوع الثالث من أنواع الحبكة ، نجد لها أشباها ، مع التفاوت في درجة التماسك ، أو تدرج الاسلوب نحو التفصيل وتصعيد الحوادث وتنمية الخط الاساسي ( انظر مثلا : ٧٧/٧ - ٧٢/٢ \_ ٢٣٣/٢ ) .

وفي نهاية الحديث عن أنواع الحبكة ، نذكر بأن طريقة التقديم ظلت واحدة في مظهرها الخارجي فها دامت القصص جيعا تبدأ بسلسلة من الرواة ، في أولها من رأي موضوع القصة أو شارك فيه ، أو سمع به ، فان القصص ستظل بهذه البداية ، ومع هذا فانه لم يكن من الضروري أن يكون الراوية هو نفسه البطل ، انه مجرد مشارك ، أو مشاهد ، أو ناقل أحيانا ، ولهذا استعمل ضمير المتكلم ، كها استعمل ضمير الغائب ، بل قامت بعض القصص على ما يمكن أن يكون مشهدا حواريا ، لا يقوم فيه الوصف أو السرد بدور ذي بال .

وما دامت هذه القصص جيعا \_ الفنية منها والشعبية \_ قد انتخبت على أساس فني ، أجمله الكاتب في عنوان كتابه : شدة يعقبها فرج ، ويجملها النقد منذ العصر الكلاسيكي في أزمة يعقبها حل ، فان « التحول » يقوم بدور أساسي في كل هذه القصص ، لأن التحول يعني اختلاف مصير البطل ، الى الضد تماما ، فيصير سعيدا بعد شقاء أو شقيا بعد سعادة . . وهذا النوع الأخير تحدث عنه أرسطو بالنسبة للبطل التراجيدي ، وربط به نظريته في الفن الشعري من حيث الغاية والهدف ، وهو « التطهير » ، ولكن كاتبنا العربي اختار قصصه على أساس الانتقال من الشقاء الى السعادة ، لأنه لم يفكر بالطريقة التي فكر بها أرسطو ، وهي ممارسة الاحساس بالالم ، باستثارة مشاعر الخوف والرحمة ، بغية التخلص من القدر الزائد المفسد للنفس من هاتين العاطفتين أو تطهير هاتين العاطفتين عما علق بها من خبث ، و فان هذا لايزال مثار جدل ( (٣٩) وانما فكر القاضي التنوخي من زاوية أخرى هي أقرب الى الطبيعة الشرقية ، والاسلامية ، وهي زاوية الايمان القدري ، وعدالة السهاء ، وفي هذا يختلف أبطاله عن طبائع البطل التراجيدي ـ بالمعنى الكلاسيكي لأنهم لم يشعروا بالتعارض مع ارادة الله ، ولم يسعوا الى مقاومتها ، وانما كانوا بعكس ذلك ، يقومون بأدوارهم الانسانية ، ويسعون في الدنيا بقوانين هذه الدنيا وأعرافها ، التي قد يكون فيها أحيانا ما يضاد الخير والعدل والبراءة ، ومع هذا فان هؤلاء الابطال يحتفظون بهذا الايمان القدري في مكان خفى لايؤثر في تصرفاتهم اليومية ، أولايكاد يؤثر ، لكنهم يستخرجونه بحركة بارعة ، ويحتمون به اذا ما نزلت بهم محنة ، ولأن الايمان القدري يعمر نفوس العامة ، كما يستقر في نفوس الخاصة ابان تعرضهم للمصائب ، بعكس التمرد على القدر ، الذي لا يجاهر به الا الأقوياء ، فان أبطال قصص القاضي التنوخي انتموا الى جميع الطبقات الاجتماعية ، وليسوا من علية القوم دائها ، وأن غلب على بعضهم ذلك ، ويهذا تحقق الشرط التراجيدي في مجابهة المحن ، وتخلف الشرط الآخر . وهو أن تكون الشخصية بطولية مرموقة ، تهوى من مقامها العالى.

<sup>(</sup>٣٩) الكوميديا والتراجيديا ص٢١٣ .

لقد تحدث ارسطو أيضا عن ( التعرف ) وهو يعني اكتشاف السر المجهول الذي يتم به الفعل الدرامي ، ويتحول على أثره مصير البطل ، ولهذا اشاد بالاعمال الفنية التي اقترن فيها التحول بالتعرف ، أو يمكن أن نعدل هذه العبارة الى أن المعرفة هي التي أدت الى تغيير المصائر .

حين نقوم بمراجعة قصص التنوخي في ضوء هذه القاعدة ( ولسنا نجد حرجا في ذلك فالقصة التراثية أقرب ما تكون الى القصة القصيرة المعاصرة ، التي أخلت من المسرحية الكلاسيكية وحدة الحدث ، وربما الوحدات الثلاث ، فضلا عن التركيز ، ولحظة التنوير التي تعتبر بديلا للتعرف والتحول ) سنجد التحول جزءا من بناء القصة \_ للاسباب التي قدمنا \_ ولكنه أحيانا ، بل ربما غالبا لايقترن بتعرف ، أو لا يوجد في القصة تعرف بالمرة ، ولعل هذا أن يكون تأكيدا لعمق الايمان القدري ، وقديما عبر شاعر شعبي عن هذا المعنى الذي لا يجد أهمية للاسباب ، ما دامت الثمرة قد تحققت :

## ملك الملوك اذا وهب لا تسألن عن السبب

ولاشك أن القفز الى النتيجة ، وتجهيل الاسباب أو تجاهلها ، يقلل من منطقية العمل الفني ، ومن ثم مشابهته لواقع الحياة ، ودرجة اقناعه ، هناك قصص جيدة ، اقترن فيها التحول ، بالتعرف ، فوصلت الى ختامها بتدرج مريح ، مثل قصة صاحب الشرطة اسحاق المصعبي (٤/٥) وقد عزم على قتل بناته ، فأخذن في البكاء دون أن يملكن مراجعته ، ونعرف السبب حين يبعث الى أحد أصداقائه - هو أقرب الى التابع - ليفضى له برغته في قتل نسائه ، وسبب هذه الرغبة ، أما السبب فقد كان ما ثلا في التقارير الامنية التي رفعت اليه في هذا اليوم . لقد داهمت شرطة بغداد بعض المبيوت المشبوهة ، ذات السمعة السيئة ، فوجدت بداخلها ، نساء كن بنات وزوجات لكبراء في الدولة ، مضى زمانهم ، ومن هنا فكر قائد الشرطة في أن مستقبل بناته وزوجته لن يكون خيرا من أولئك ، وبعد حين يزول سلطانه ، وعيوت ، لتضبط بناته في بيوت مشبوهة ، لقد أصبح مقتنعا أن هذا الاحتمال واقع في المستقبل لا محالة ، فانه ـ ويورت ، لتضبط بناته في بيوت مشبوهة ، لقد أصبح مقتنعا أن هذا الاحتمال واقع في المستقبل لا محالة ، فانه ـ لجرد الافضاء بالحزن اليه ، ومن حقنا أن نفسر هذا الاستدعاء ذاته بأن المصعبي لم يكن مقتنعا بأن ذبح نساء أسرته هو الحل الامثل لصيانتهن من معرة ستحدث في مستقبل مغيب ، ولهذا أراد أن ينفس عن كربه بالافضاء الى صديق مأمون أولا ، وأن يفكر معه بصوت عال ثانيا ، عله يجد تفسيرا آخر لانحراف نسوة كبراء العصر السابق يبعد عن أصرته شبح المون يتكبرون على الناس ابان سطوتهم ، فتركوا بناتهم دون زواج ، والرجل هو الذي يحفظ المرأة ، ومن ثم فان الخطوة للست أن يذبح قائد الشرطة بناته ، بل أن يزوجهن . وقد كان .

هناك أشباه لهذه القصة المحبوكة ، التي لانتحفظ في ابداء الاعجاب بها ، هدفا وصياغة ، ولكن حين يتخلف التعرف ، وبخاصة في القصص الوعظية التي يأتي الفرج فيها ، أو التحول عقب دعاء أو دون أسباب معروفة ، فان جزءا من أسباب الاعجاب يظل يعاني من ثغرة ، وفي قصة سابقة قامت على تحول في مصائر الأبوين ، أنتج تحولا في

مصائر ومواقف الولدين: عبيد الله وعمر لم نعرف الى الآن ، لماذا خرج سليمان بن وهب من سجن الواثق ، وكيف صار ابنه وزيرا في عصر المعتضد ، ولماذا سيق ابن الزيات الى السجن وأسندت محاسبته ـ أو مناظرته حسب التعبير القديم ـ الى سليمان بالذات ؟ وكيف طاح حظ ولده بعد نكبته ، مع انتشار النكبات واسترداد المواقع مرة أخرى بل مرات ، في تلك العصور ، ان تلك التعليلات كلها لا بد أن تكون موجودة في الموسوعات التاريخية ، أو في قصص وأخبار أخرى ، لكن هذه القصة ، كبناء فني قائم بذاته تفتقد هذا المبرر الضروري . ولقد الهاها عن رعايته ، رغبتها في اقرار العظة ، وهي أن الله غالب على أمره ، وقد شق هذا الهدف طريقه بسرعة خاطفة ، مستبعدا أية تفصيلات ، ولم ير راوي القصة أنها ضرورية لاقرار هذه الغاية القدرية .

وإذا كنا نلاحظ أن قصص و الفرج بعد الشدة ، تميل الى وحدة الحدث دائيا ، ولم تخرج عن ذلك الا في حالات نادرة ( انظر مثلا قصة البرامكة مع ابن أبي خالد ، وقد استمرت زمنا وأحداثا من عهد الحادي الى عهد المأمون ( ٣٤٣/٣ ) فانها لم تهمل عناصر التشويق ، التي تحرض القارىء على طلب المزيد ، لمعرفة الى أية غاية انتهت الأمور ، يعتبر بدء القصة من نهايتها عاملا من عوامل التشويق وهو أرقى فنيا من صياغتها وفق التتابع الزمني ، وكذلك خلق أزمات أو صدمات سببها خطأ التوقع ، أو سوء التصرف ، وقد حدث أكثر من مرة أن يواجه شخص مشهور - كان له نفوذ وثروة - الافلاس والتعطل ، وقد يصل الى بيع منديله ليحصل على علف للدابة ، فيغالب كبرياءه ويذهب مستنجدا بصاحب ثروة وجاه ومنصب ، ويبسط حاله المتردية بين يديه ، ولكن الآخر لا يعقب بكلمة واحدة ، مما يدفع بالمستنجد الى الندم والألم ، فانه لم يفعل أكثر من أن كشف ستره ، وأشمت خصمه ، وتصاغر أمام من لا يقدر همه ، ويعود الى بيته حزينا أسفا ، وقد تلومه امرأته على ما فعل وتذكره بأنها توقعت هذه النهاية ، وأن الصبر كان بهم أجدر ، ويحتمل الرجل اللوم الذي يستحقه ، ولكن لا يمضي طويل وقت حتى يجد ثروة هائلة تطرق بابه ، في صورة مال نقدي ، أو الرجل اللوم الذي يستحقه ، ولكن لا يمضي طويل وقت حتى يجد ثروة هائلة تطرق بابه ، في صورة مال نقدي ، أو جمال عملة بكل شيء ، يقودها عبيد هم جزء من المعونة أيضا ، ومع هذا كله كلمات اعتذار عن الصمت وتفسير له فقد كان الوضع لا يعالج بالكلام . ولا بد من العمل ( انظر مثلا القصص في : ٣٠/٢٤ ـ ٢٤/٤ ) .

وإذا كان اخلاف التوقع ، بلجوء الانسان الى طلب المعونة من خصمه ، ثم نكول هذا الخصم عن المساعدة ، ثم اخلاف التوقع مرة أخرى بأن تكون المعونة سخية جدا ، يمثل عامل تشويق فان المصادفة تمثل عنصرا آخر من عناصر التشويق ، وإذا كان الفن القصصي الحديث ينفر من المصادفة فانه يلغيها وإن كان لا يمنحها الأهمية القصوى في تنمية الحبكة أو بلوغ الحل ، ويمكن أن نقول إن المصادفة من العناصر الأساسية في الحكايات الشعبية ، ووجودها فيها لدينا من قصص هو بمثابة تسلل لملامح الحكاية الشعبية في القصة الفنية ، ولا نتردد في أن نقرر إن الطابع العام للكتاب شعبي ، وإن لم ينتم في جملته إلى الحكايات الشعبية ، هناك مصادفات اختيرت بذكاء . وقام عليها البناء الفني بأكمله ، ولم نشعر بأنها مصنوعة أو زائفة ، مثل هذالقصة ( ٢/٣٦٧) المحبوكة المثيرة ، ذات الألوان والاثارات . لقد كان لجعفر البرمكي فتوة وظرف وأدب ، وكان يحسن الغناء ويضرب بالطبل ، وهو يمارس حريته في خفية ، في يوم يغلق فيه ببته ، البرمكي فتوة وظرف وأدب ، وكان يحسن الغناء ويضرب بالطبل ، وهو يمارس حريته في خفية ، في يوم يغلق فيه ببته ، فلا يجالسه الا خاصة أصحابه ، في هذا اليوم بدأ برنامجه فلبس الحرير وتعطر وشرب وأكل ، وشاركه جميع أصحابه في كل ما فعل وكان قد أمر حاجبه وخدمه بألا يأذنوا لأحد بالدخول ، حتى وان كان رسول أمير المؤمنين « فأعلمه أن

مشغول » . غير أنه ترك الاذن مفتوحا لواحد من ندمائه تصادف أن تأخر ، وكان اسمه عبد الملك وبينها كان جعفر وندماؤه في لعبهم وصخبهم ، اذ رفع الستر ، فاذا عبد الملك بن صالح الهاشمي قد أقبل ، وغلط الحاجب . . . . . وكان عبد الملك هذا من جلالة القدر والتقشف ، على حالة معروفة حتى أنه كان يمتنع من منادمة الحليفة ، على اجتهاد من الحليفة أن يشرب معه قدحا واحدا ، فلم يفعل ، ترفعا . » .

## كيف تطور المشهد المثير؟

لقد تجمد القوم وسكنوا كأنما أصيبوا جميعا بسكتة قلبية مفاجئة ، ولم يدر جعفر ماذا يفعل ، وقد انكشف هذا القدر المهين من حياته الحاصة ، أمام رجل متزمت متحرج ، وهو من أقارب الخليفة أيضا وطال الصمت ، ولكن الحركة جاءت من حيث لا نتوقع ، لقد تقدم عبدالملك الهاشمي ، ونزع قلنسوته وجلس بين القوم ، وتصرف كصديق قائلا : أطعمونا شيئا ، وأمر جعفر بالطعام ولا يدري كيف تكون الخطوة التالية ، ولكن الرجل لم يتحرك حتى شارك في كل ما يفعل جعفر وندماؤه ، شرب رطلا ولبس ثوبا حريريا معدا لهذه المجالس ، وتعطر « ثم دعا برطل ورطل ( من النبيذ بالطبع ) حتى شرب ثلاثة أرطال ، ثم اندفع يغنينا ، فكان ـ والله ـ أحسننا غناء » .

لقد انبهر جعفر بحجم المجاملة التي لقيها من عبد الملك ، وجدير به أن ينبهر ، وكان رد الفعل عنده عجيبا ، فقد صمم على أن يعرف سبب قدوم الرجل الى بيته ، وحاول عبد الملك أن يتجنب ذلك ، ليبقى اللقاء خالصا لوجه المتعة والطرب ، ولكن جعفر ألح ، حتى ذكر الرجل أنه مدين بمبالغ هائلة ، وأنه يرغب في أن يرضى عنه أمير المؤمنين ، وأن يعلى من شأن ابنه وجعفر لا يعد بمخاطبة الرشيد فيها يشكو منه عبد الملك ، بل يقرر أن الدين قد قضي ، وأن أمير المؤمنين قد رضي عنه ، وأنه - أي الخليفة - قد ولي ابنه مصر ، وزوجه ابنته الغالية ، ومهرها عنه ألفي ألف درهم ، لقد ظن سائر الندماء أن جعفر قد سكر ، وأنه يهذي ، ولا شك أن هذه الوعود المبذولة في صورة قرارات أمضيت ، يثير الخوف على جعفر ، الذي ضمن الرضا ، وسداد الدين ، وتولية حاكم جديد ، ثم زوج ابنة الخليفة وحدد مهرها .

لقد واجه جعفر شدة ، جاء فرجها حين شارك عبد الملك في اللهو وطلب الشراب ، وكان عبد الملك في شدة ، صورتها مطالبة من الخليفة ، فجاء فرجها في وعود جعفر ، ولكن : كيف الخروج من هذه الشدة ، وحلها بيد الرشيد دون غيره ؟

لقد تولى أحد الندماء رواية الجزء الماضي من القصة ، أما الفرج الأخير فيتولى روايته جعفر بنفسه ، وهذه المغايرة ، وان تكن من وسائل التشويق ، والتفنن في تشكيل طريقة التقديم ، فانها ضرورية ، لأن حل المشكلة لن يكون الا في لقاء بين جعفر والرشيد ، على انفراد . وهذا ما حدث . فقد بكر جعفر الى قصر الخليفة فحكى له ما حدث لم ينقصه حرفا ، وقد أعجب الرشيد بسلوك عبد الملك حين تخلى عن تزمته ، ورأى أن يزيل الحرج والوحشة عن القوم ولا يفسد عليهم خلوتهم ، فرضي عنه ، ثم قضى دينه ، ثم زوج ابنه ، وولاه ، على نحو ما قرر جعفر .

مع أهمية المصادفة في القصة السابقة ، لأن كل ما جاء بعدها مترتب عليها ، فاننا لم نشعر بأنها ملفقة ، ولا أن المشهد مفتعل ، ولا أن الحاتمة مصنوعة ، انها قصة سلوكية محبوكة ، ومعبرة عن قوة اقتناع الرأي العام بحميمية العلاقة بين جعفر والرشيد ، وحجم دالته عليه .

أما النوع الآخر من المصادفات ، كأن يسقط طفل رضيع من أعلى الجبل الى الماء ، فينقض عقاب ويلتقطه من مجرى النهر قبل الغرق ويطير به ، ثم يهبط ، ويتمكن الناس من انقاذ الطفل ، وأن يخطف أسد رجلا ، ثم يحمله في فمه كما تحمل النسور أولادها في فمها ، ليأكله في عرينه ، ثم يموت الأسد في صراع لينجو الرجل ، ويجد بقايا هياكل ورمم في العرين ، يجد بينها حافظة نقود أبيه ، الذي كان الأسد قد افترسه في عام سابق ، وأن يحكم على بعض المذنبين بالموت ، ويقدمون للسيف واحدا وراء الآخر ، ثم يطلب أحدهم أن يأكل رأس خروف قبل قتله فيجاب طلبه ، وفي حين هو يأكل ، يحدث شغب عام واضطراب في المدينة ، ويفر الجنود الذين كانوا ينفذون أحكام القتل ، وينجو الفتى بسبب يأكل ، يحدث شغب عام واضطراب في المدينة ، ويفر الجنود الذين كانوا ينفذون أحكام القتل ، وينجو الفتى بسبب طلبه الغريب وحرصه على تناول الطعام . . . . الخ ، فهذا كله ينتمي الى الحكايات الشعبية التي تجعل الاغراب والاثارة ، والحرص على تصوير المفارقات وما ينتج عنها من عجائب ، هدفا في ذاته أحيانا ، ووسيلة الى تأكيد مبدأ وسيطرة القدر ع في أحيان أخوى .

وأخيرا فانه لا بد أن تستوقفنا لغة هذه القصص ، ما دمنا بصدد الحديث عن البناء الفني ، فالقصة ، مثل أي عمل أدبي آخر ، هي في النهاية تركيب لغوي ، وقد كانت قضية اللغة من العوامل التي دفعت الدارسين والرواة قديما عن العناية بما أثر عن أجدادنا من قصص ، فقد لاحظوا ـ بشكل عام ـ أن لغة بعض القصص لا تصور العصر في واقعه اللغوي كها ينعكس في لغة الشعر المعاصر لتلك القصص ، فالقصص المنسوبة الى العصر الجاهلي ، لا نجد فيها لغة العصر الجاهلي التي نجدها في شعر شعرائه من امرىء القيس الى الأعشى ، أعني : من أقدم شعرائه الكبار الى آخر الجاهليين عن لامس الاسلام ، ويكن أن يقال الشيء نفسه عن القصص العلرية التي حملت الينا من العصر الأموي ، وقد استنتج هؤلاء أن هذه القصص رويت بالمعنى الاجمالي ، وأن صياغتها اللغوية من صنع راويتها وليست من صنع الأشخاص الذين تزعم أنها تصور جانبا من حياتهم وتفكيرهم ، ولغتهم .

ان ملاحظة وجود فروق ـ وليس فرقا واحدا ـ بين لغة القصص ولغة الشعر المعاصر لتلك القصص ملاحظة صحيحة ، ولكن الحكم بوضع القصص انتحالا من الأساس ، أو أنها رويت بالمعنى ، فيه تعجل ومغالطة . لن نستند الى سلاسل الرواة ، ومقارنة أكثر من رواية للخبر أو القصة الواحدة ، وما يدل عليه من دقة وحرص على التوثيق ، فهذا قد ناقشناه من قبل ، ونحن نرى ـ على أية حال ـ أن تسجيل أسهاء الرواة جيلا بعد جيل لا يعتبر دليلا قاطعا بنفي التحريف أو التزيد أو الاختلاق ، وقد لاحظ القدماء ذلك وقرروه : اننا سنحيل على واقع نعايشه ، وقد قرأنا قصص المنفلوطي أوائل هذا القرن ، وأشعار شوقي وحافظ ومطران ، فهل نجد تشابها بين لغة الفريقين ، برغم أنها يعيشان في بلد واحد ، وثقافتها متقاربة ، ويخاطبان نفس الجمهور ويلتقيان ويقرأ كل منها ما كتب الآخر ؟ أو هل تتشابه لغة أي شاعر ممن ذكرنا مع لغة معمود تيمور أو العقاد ـ في كتاباته النثرية ؟ وهل نجد أي تشابه بين أشعار صلاح عبد الصبور وروايات نجيب محفوظ ، مع أن الشاعر والروائي تخرج كلاهما في كلية الآداب ، ولمع نجمه أوائل الخمسينات ، وتطلع وروايات نجيب محفوظ ، مع أن الشاعر والروائي تخرج كلاهما في كلية الآداب ، ولمع نجمه أوائل الخمسينات ، وتطلع والدينية . . . . الخ ، يرجع الى فرق أساسي هو اختلاف لغة الشعر عن لغة القصة ، وليس لغة النثر بشكل عام ، والدينية . . . . الخ ، يرجع الى فرق أساسي هو اختلاف لغة الشعر لغة استثنائية ، تقوم على التكثيف والتركيب وهذا الفرق موجود في كل العصور ، في كل الآداب ، لأن لغة الشعر لغة استثنائية ، تقوم على التكثيف والتركيب والاضمار والتخيل ، وتلجأ من أجل هذا الى الاستعارة وغيرها من وسائل التصوير المجازي وغير المجازي وتوظف والاضمار والتخيل ، وتلجأ من أجل هذا الى الاستعارة وغيرها من وسائل التصوير المجازي وغير المجازي وتوظف

الايقاع وتقدم وتؤخر في نظام الجملة بحيث يتشكل المعنى في صورة مموسقة قادرة على النفاذ الى مكامن الشعور في النفس الانسانية ، وليست هذه وسائل الكاتب القصصي لأنه لا يتوجه الى هذه الغاية . انه يحاول الاقتراب من الواقع ، يحاكيه ، ويصور جوانبه ، ويلجأ الى التبسيط في جوانب ، والتركيب في أخرى ، ويهدف الى محاورة الخبرة الحياتية للقارىء ، ومن ثم يظل في حالة من الحضور الذهني ، عينه على القصة ، وعينه الثانية على الواقع ، وليس هكذا الشاعر في لحظة ابداعه .

وهناك مغالطة أخرى قائمة على تصور مبالغ فيه ، هو أن القدماء كانوا يتكلمون لغة الشعر أو في حدود معجمها ، فهذا غير ممكن ، لأن لغة الشعر لا تصلح أن تكون لغة حديث يومي ، ولأن معجمها يظل خاصا بالمستوى الشعري رؤية وفكرا وعاطفة ، وإن الاعتزاز العربي بالشعر ، والقول بنقاء العرق ، واسباغ المواهب الفطرية على هذا النقاء وجعلها صادرة عنه بالطبيعة ، هو الذي سول للقدماء من الباحثين في اللغة أن يزعموا أن العربي لا يلحن ، وأنه يتكلم بالتراكيب الفصيحة وحدها ، ولا يترخص فيها ، وهذا منافر لطبيعة المجتمعات ، وطبيعة اللغات معا ، فهذه مبادىء مقررة ، حتى وإن اختلفت درجة الافتراق أو ألوان الترخص ، تبعا لطبيعة المجتمع في موقعه ونشاطه العملي ، ونظام طبقاته ، ودرجة ثقافته .

ان لغة السرد في « الفرج بعد الشدة » تتفاوت أحيانا ، لكن الفرق الحاسم بين لغة قصة ولغة قصة أخرى يبدو اذا ما وزعنا القصص على أساس تاريخي ، سنجد أخبارا جاهلية وقصصا ، وكذلك أخبارا وقصصا تنتمي الى العصر الاسلامي ، أو العباسي ، على مراحله ، وسنجد التماسك والايجاز ، واستخدام بعض الكلمات أو التعابير الجزلة قليلة الانتشار لكنها لا تبلغ حد الندرة أو الاستغلاق ما يميز القصص القديمة ويصل الأمر الى العامية واستعارة الألفاظ من الفارسية في قصص العصر العباسي .

لقد قمنا بما يوشك أن يكون حصرا للمفردات العامية أو المستعارة من لغة غير عربية ، ودون أن نثقل كاهل هذه الصفحات بالقوائم والأرقام ، نشير الى يعضها ، مثل : وجاء بدانيال فألقاه عليها .. فاذا الرسل يطلبوني - ايش تعمل ها هنا \_ عيلتي \_ ستي ( وقد تكررت كثيرا ينادي بها الخادم سيدته ، وينادي بها السيد جاريته المدللة ، مع وجود لفظ : سيدتي ، التي تختص بها سيدات الطبقة العليا ، مثل أم الخليفة أو من تقارب منزلتها ) \_ أتذكر أيامنا الأوله ؟ وتجيني برأسه \_ فوطة \_ يبوقون : بمعنى يضربون في البوق \_ زليه : بمعنى بساط \_ ها أنذا أجي : أي سأحضر \_ هاتم شخصا أوله مصر : أي أحضروا \_ فراشة : وهي التي تقوم بالخدمة \_ نيموه \_ ضرب درابزين السرير \_ أتصدق : وتعني هنا أطلب الصدقة وليس أبدل الصدقة \_ ساري : بمعنى نخب ، أو نشرب على شرف فلان \_ فش القفل \_ مزين : أي حلاق \_ بطلت من الكتاب : أي انقطعت عن المدراسة .

وهناك آثار لهجية محدودة ، نبه القاضي التنوخي الى بعضها ، مثل قول أحدهم : كن على الطلامة ، يكررها دفعات ، ويكسر الميم بلسان أهل الكوفة . ( ٢٣/١) كما يلجأ الى المصطلحات المهنية ، والكنايات الشائعة لتجنب ما يتحرج من ذكره ، فيعبر أحد المغنين عن ضياعه وفقره بأنه صار «أفلس من طنبور مقطع الأوتار » ( ٣٩٥/٢) أو يسأل أحدهم هل يوجد نبيد ، فيقول لآخر : « عندك شيء من ذلك الفن ؟ » (٣/٠/٢)

هذه التعبيرات وأمثالها أكدت المنزع الشعبي لقصص الكتاب بعامة ، فهي ليست وقفا على الحكايات الشعبية . ويعضها نطق به خلفاء على قدر عال من الثقافة وعبارة هاتم شخصا أوله مصر ، قالها المأمون في احدى القصص ، وليس ما يمنع أن يتكلم المأمون لغة عصره ، فيقول « هاتم » غير أن الوظيفة الفنية لهذا اللجوء الى العامية تتجاوز الواقع الحرفي ، الى الواقع الفني فلغة القصص في هذا الكتاب لغة مألوفة ، قريبة ، نادرا ما نجد فيها شيئا من الحزونة أو الصعوبة ، ونعود فنذكر أن المفردات العامية التي أحصينا ، ومثلنا لها ، تنتمي جميعا الى قصص تتعلق بالعصر العباسي ، وغالبا ما تكون شخصياتها من عامة الناس ، وان لم يكن دائها .

ويدخل في البناء اللغوي للقصة استخدام الحوار ، وما من قصة في الكتاب الا وقد أخذ الحوار فيها جانبا ، وقد وظف الحوار توظيفا فنيا راقيا ، لم يكن مجرد عبارات متبادلة تفضي الى الكشف عن معلومات كان السرد يستطيع الوفاء بها ، ان الحوار يكشف أصلا عن طوايا المتحاورين ، وخفايا نفوسهم ، ويعبر في لغته وتركيبه ، وعلاقة العبارات المتبادلة بين المتحاورين على المستوى العقلي وطاقة الذكاء التي يملكها كل منها . اننا نجد قصصا أعظم ما فيها هو ما المتبادلة بين المتحاورين على المستوى العقلي وطاقة المقل العربي ، في سرعة استجابته ، وتلقائيته ، وقدرته على اصابة المرمى في كلمات قليلة ، وافحام المكابر أو المخالف ، من خلال الصدمة ، أو سقطة اللسان ، أو الاستدراج الى حديث بعيد عن الموضوع .

كان أحد الكبراء معجبا بمقدرته الحكائية ، ويسرف في قوله لمحدثه « أفهمت ؟ » فكان هذا مفتاح الفرج حين طلب بعض عماله لمحاسبتهم ، فقد فطن أحدهم الى هذه « اللازمة » في كلام الوزير " فكان يقول : لا . لم أفهم : فيستطرد الوزير ويفيض ويزيد الى أن انتهى وقت المحاسبة ، وتم تأجيل القرار الى وقت آخر . ويقف عمر بن فرج الرخيجي أمام المعتصم ، وقد اعتقله ودعا بالسيف ووجه اليه تهمة مهلكة ، وعمر يرد على الخليفة ويعبث بالبساط الذي كان تحت المعتصم . وكأنه يلمسه ليختبر مادته وصناعته ، ويستفز الأمر المعتصم فينهره .

« وقال : يا ابن الفاعلة ، ما شغلك ما أنت فيه عن لمس البساط ، كأنك غير مكترث بمار أريده بك ؟ فقال : لا والله يا أمير المؤمنين ، ولكن العبد يعني من أمر سيده بكل شيء ، على جميع الأحوال ، فاني استخشنت هذا البساط ، وليس هو من بسط الخلافة ، فقال له : ويلك هذا البساط ذكر محمد بن عبد الملك أنه قام علينا بخمسين ألف درهم . فقال : يا سيدي عندي خير منه قيمته سبعمائة دينار » ( ٤/١٧) وينتهي الحوار لتظهر ثمرته ، قال أحمد بن أبي داود شاهد القصة وراويتها : « فذهب والله عن المعتصم ذلك الفور الذي كان به ، وسكن غضبه ، وقال : وجه الساعة من يحضره . فجاء ببساط قد قام عليه - فيا أظن - بأكثر من خسة آلاف دينار ، واستحسنه المعتصم ، واستلانه ، وقال هذا - والله - أحسن من بساطنا . وأرخص وقد أخذناه منك بما قام عليك .

ووائله ما برح ذلك اليوم ، حتى نادمه ، وخلع عليه .

وهكذا افتدى الرخجي حياته بثمن بخس ، واستعاد نفوذه القديم وزاد عليه ، بلمسة الذكاء السيكولوجي التي

أجاب بها معللا حركة يده العابثة ببساط الخليفة : وفي قصص كثيرة تتجلى قوة الشخصية ، ويراعة التخلص في الحوار يصفة خاصة ، حيث تتقادح الأفكار ، وتكون مباراة الذكاء معلنة أمام الأشهاد . من ذلك أن الفضل بن سهل وذير المامون ، زعم أن عبد الله بن مالك الخزاعي أذاع أن الرشيد كان يدخل بيون القيان ، وكذب الفضل ذلك وألصق بالخزاعي ما ادعاه على الخليفة الاسبق . فهو الذي يتردد على بيوت القيان والمواخير أيضا . كان ذلك في مجلس عام . وبعد أن انتهى الفضل من حديثه أقبل على ثمامة بن أشرس ، وقال : « و وان أبا معن - أي ثمامة - ليعلم ذلك ، ويعرف صحة ما أقول » وتكررت مهاجمة الفضل وتوجيه التهم المخلة بالشرف الى عبدالله بن مالك الخزاعي ، وفي كل مرة يلتفت الى ثمامة ينتظر أن يؤيد كلامه ، لكنه في كل مرة يلتزم الصمت . انتهى المجلس العام ، وأرسل الفضل عقابا الى ثمامة عندا النكول عن تأييده أمام الناس ، وإعراضه عن موافقته . فقال ثمامة لمعاتبه : وأنا والله بالموجدة عليه أجراه في كلامه ، الا في موضع ريبة ، أو ذكر نبوة ، ودار مقين ومغنية وما أقدر أن أشهد الا أن أكون مع القوم ثالثا » فلم يوافق الرسول المعاتب على هذا التفسير المنطقي ، بل وافق عليه الفضل بن سهل ، واعتذر لثمامة ، ولكن الطريف وقانق الرسول المعاتب على هذا التفسير المنطقي ، بل وافق عليه الفضل بن سهل ، واعتذر لثمامة ، ولكن الطريف حقا ان دافع ثمامة حين لزم الصمت كان « عصبية لابن مالك » فلم يقبل الطعن فيه من فارسي ، وهذا سبب لا يمكن اعلائه ، فاسعفه ذكاؤ ه مهذا الاحتجاج المقبول . ( ٢٩٩١) .

هناك مواقف أخرى قام الحوار فيها بوظيفته كأحسن ما يكون ( أنظر مثلا ٣٦٤/٢ ) في تنمية الحدث ، والتعبير عن طبيعة الشخصية ، وتجسيد الصراع في اطار الموقف .

هناك قضايا أخرى يمكن طرحها في اطار البناء الفني ، مثل : الشخصية ، والصراع ، والامتداد الزماني والمكاني ، ولم نهمل هذه العناصر استهانة بقيمتها في الصناعة الفنية ، ولكن لأننا أشرنا في فصول سابقة - الى ما يخصها ، وما يمكن على ضوئه تصور كيف تشكلت المادة الفنية بهذه العناصر المختلفة ، في بناء ، لا نزعم أنه حقق جمالية القصة القصيرة ، بمفهومها الحديث ، لكنه ينبع من ادراك بالتكامل ، ووعي بوظيفة اللغة الفنية ، والأسلوب التصويري ، وهذه اضافة تستحق ما نبلل من جهد في ابرازها .

#### ٨ ـ رؤية ختامية

اذا لم يكن كتاب ( الفرج بعد الشدة ) رائدا في مجاله ، وهو تجميع الأخبار والقصص والحكايات الشعبية ، تحت عنوان واحد وتبويبها ، فانه رائد في الاحتكام الى الشكل الفني ، ومراحله التقليدية ، العرض ، الازمة ، الحل ، أو لحظة التنوير ، لقد سبق الجاحظ فجمع نوادر البخلاء واقاصيصهم وطرائف سلوكهم ، ولكن الجاحظ جمع مادته في اطار المضمون أو المعنى المجرد ، وهو البخل ، ولم يلتفت الى الشكل ، كما أنه لم يقسم مادة كتابه وفق أي تصور ، بل قاده الاستطراد من البداية الى النهاية وهنا يتفوق القاضي التنوخي .

وإذا كان الكتاب قد وجد دافعه الأول في ظروف نفسية عاناها المؤلف ، فانه لم يكن صدى لهذا الظرف المؤقت ، لقد اتسعت المادة جدا ، فعبرت بحق عن حرية الثقافة العربية ، ومرونتها وقدرتها على الاتساع لكافة التجارب ، والكتاب صورة لثقافة القرن الرابع الهجري ، بما فيها من امتزاج بين المادي والروحي ، وعمق حضاري يدفع الى التسامح ، والبعد عن الجفاف والتزمت ، وتفضيل التلقائية على التصنع والتنطع . كما عبر الكتاب عن الايمان العميق بالقدر ، وهو ايمان ينبع من يقين بأن الحياة ليست عبثا ، وان للكون قوانين تنظمه ، وهي قوانين عادلة ، قد تهتز تحت ظرف طارىء ، ولكنها لا تميل ولا تحيف .

لقد جرى عرف الدارسين أن يخصصوا فقرة عن الأثر الذي تركه الكتاب المعنى في دراسات لاحقة . وهذا أمر مشروع بل مطلوب ، ولكنه في مجال الأخبار والقصص سيكون قليل الجدوى ، ذلك لأن القصص النثري لم يشكل قطاعا مها في تكوين الثقافة العربية ، في نظر التقليديين . إن عملا مها مثل « رسالة الغفران » لم يلفت أنظار القدماء وحظى سقط الزند واللزوميات بالشهرة والشروح ، وانتظرت رسالة الغفران الى عصرنا الحديث لكي يرد لها اعتبارها . وقد لقيت « المقامات » اهمالا أشد ، وكان وقوعها في المماحكات اللفظية ، وإغراقها في السجع ، نتيجة لاهمالها من النقاد ، وعدم تسليط الضوء على الجوانب الايجابية فيها .

ان قصص « الفرج بعد الشدة » أسبق زمنا ، وأكثر نضجا من المقامات . فقد توفي بديع الزمان الهمذاني سنة ٣٩٨ هـ ، أي بعد التنوخي بأربعة عشر عاما ، وقصص القاضي التنوخي وان لم تكن من تأليفه ، ولا تناظر بالمقامات التي ألفها الهمذاني \_ أكثر نضجا في مراميها الاجتماعية ووسائل صياغتها الفنية ، ولغتها . وإذا كانت المقامات قد اهتمت بانسان، الطبقة الدنيا ، فان هذه الطبقة \_ بمراتبها ، وأنشطتها المشروعة وغير المشروعة \_ موجودة بوضوح في الكتاب .

نستطيع أن نجد آثارا لكتاب ( الفرج بعد الشدة ) في بعض الكتب القديمة اللاحقة التي تيسر لنا الاطلاع عليها ، ومع هذا فاننا لا نستطيع أن نجزم بأنه المصدر الأساسي لهذا التأثير ، حيث كانت هذه القصص \_ في مجموعها \_ مفرقة في مصادر أخرى .

وعلى سبيل المثال ، نجد قصصا في « الفرج بعد الشدة » تتعلق بمعاناة أمراض مزمنة ، أو غريبة الأعراض ، يغشل الأطباء في الاهتداء الى علاجها ، ثم يعالجها طبيب بشىء غير متوقع ، فأحدهم أطعم المريض لحم جرو صغير ، والآخر أوجع الميت ضرباحتى تحرك من جديد ، وظهرت عليه علامات الحياة ، وأسرف مريض مزمن في وجبة جراد ، فكانت سبب شفائه . هذه الأخبار القصصية نجدها كوقائع ، وليس في شكلها القصصي ، في كتاب « طبقات الأطباء » لابن أبي أصيبعة ، المتوفى سنة ٦٦٨ هـ ، لكن : هل نستطيع أن نجزم أن كتاب القاضي التنوخي هو مصدر هذه الأقوال ، وليس كتابات أطباء العرب ؟

يمكن أن تكون المقارنة طريفة حقا ، وتؤدي الى نتائج ايجابية في اكتشاف جهد الصياغة الفنية ، فاقرأ مثلا ما نسب

الى القطيعي الطبيب ، الذي ضرب و الميت ، بالمقارع ( ٤ / ٢٠٨ ) وهو ما يؤدى الى الصدمة العصبية التي تستخدم لها دفعة الكهرباء في زماننا ، وضعه بازاء ما نسب الى ثابت بن قره الحراني حين عالج بالضرب ، ( طبقات الأطباء ص ٢٩٦ ) واقرأ ما ذكره التنوخي عن مريض بالاستسقاء شفته أكلة جراد ( ٤ / ٢١٠ ) وما ذكره صاحب ( طبقات الأطباء ص ٢٤٠ ) . أما قصص العشاق فانها موجودة بكل تفاصيلها في كتاب و مصارع العشاق ، للسراج المتوفي سنة ٥٠٠ هـ ، ونعود فنذكر بأن هذه القصص موجودة أيضا هـ ، وكتاب و أخبار العشاق ، لداود الأنطاكي المتوفي سنة ١٠٠٨ هـ ، ونعود فنذكر بأن هذه القصص موجودة أيضا قبل كتاب التنوخي ، وهذا ما يجملنا ننظر الى بجمل التأليف في هذا الحقل من زاوية أنه مجموعة من النصوص ، تحيط بها مجموعة من التقاليد والأعراف ، تنتقل من كتاب الى آخر ، ولا يلغى هذا شخصية أي كاتب ، أو جهده الخاص ، وذوقه في الاختيار والتبويب ، والصياغة أحيانا . ولعل هذا قد وضح في مراحل هذه الدراسة .

# 

- (١) أحمد أمين : ظهر الاسلام : دار الكتاب العربي ـ لبنان ١٩٦٩ م
- (٣) ابن الاثير د على بن أبي الكرم الشيباني ) : الكامل في التاريخ . دار صادر . بيروت ١٩٧٩ .
- (٣) ابن أبي أصبيعة (أحمد بن القاسم السعدي) : عيون الأنباء في طبقات الأطباء . تحقيق نزار رضا . مكتبة دار الحياة . بيروت ١٩٦٥ .
  - (٤) ابن تغري بردى ( جمال الدين يوسف ) : التجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة مصور عن طبعة دار الكتب المصرية .
- (a) التنوخي : ( القاضي أبو على المحسن بن على ) : كتاب الفرج بعد الشدة : مكتبة الخاتجي بالقاهرة : كتاب الفرج بعد الشدة تحقيق عبود الشالجي دار صادر . يهروت
   19۷۸ .
  - (٣) الثعالبي ( عبد الملك بن محمد ) : يتيمة الدهر . تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد مكتبة السعادة بمصر ١٣٧٧ هـ .
  - (٧) الجهشياري ( محمد بن عبدوس ) : كتاب الوزراء والكتاب ، تحقيق السقا وآخرين : مصطفى البابي الحلبي . القاهرة ١٩٣٨ .
    - (٨) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد: دار الكتاب المربي . بيروت .
    - (٩) ابن خلكان : وفيات الأعيان ـ تحقيق احسان عباس ـ دار صادر بيروت .
    - (١٠) داود الانطاكي : تزيين الأسواق في أخبار العشاق ـ دار حمد ومحيو . بيروت ١٩٧٢ .
      - (١١) رشاد رشدي : فن القصة القصيرة ـ دار العودة . بيروت ١٩٧٥ .
        - (١٢) الزركلي ( خير الدين ) دار العلم للملايين . بيروت ١٩٧٩ .
      - (١٣) السراج ( جعفر بن أحمد القارىء ) مصارع العشاق . دار صادر . بيروت .
      - (١٤) طاش كبرى زاده : مفتاح السعادة .. دار الكتب الحديثة . القاهرة ١٩٦٨ .
        - (١٥) ابن العماد الحنبلي: شلرات الذهب في أخبار من ذهب.
        - (١٦) فاروق خورشيد : في الرواية العربية : الدار المصرية للطباعة والنشر .
    - (١٧) فورستر (أ ـ م) أركان القصة ـ ترجمة كمال عياد . دار الكرنك . القاهرة ١٩٦٠ .
      - (١٨) ليتس . ك : الكوميديا والتراجيديا . سلسلة عالم المعرفة . الكويت ١٩٧٩ .
    - (١٩) متز (آدم) الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ـ تعريب : أبو رينة ؛ دار الكتاب العربي . بيروت ١٩٦٧ .
      - (٣٠) محسن الأمين ( السيد ) : أهيان الشيعة . مطبعة الانصاف . بيروت ١٩٥٨ .
      - (٢١) محمد حسن عبد الله : الحب في التراث العربي سلسلة عالم المعرفة . الكويت ١٩٨٠ .
      - (٢٧) محمد الخضري بك ( الشيخ ) : محاضرات تاريخ الامم الأسلامية ـ المكتبة التجارية الكبرى . القاهرة ١٩٥٣ .
        - (٣٣) ياقوت ( الحموي ) : معجم الأدباء ـ دار المستشرق ـ بيروت ـ بدون تاريخ .

## هذه ترجمة المقال التالى :

هذا المقال الذي ننقله الى قراء العربية للمرة الأولى : يشتمل على مقدمة بقلم الاستاذ خسرو مصطفى وفصول خسة ، اولها تمهيدي وآخرها ختامي . وفيها بينها ثلاثة فصول خصصها المؤلف للنويري وكتابه ، والنويري كمؤرخ ، وحملة القبارصة على الاسكندرية ، على التوالى .

وقد اشار الدكتور عطية في الفصل الأول التمهيدي الى اسباب اهتمامه بكتاب الالمام للنويري الذي تضمن ضمن ما تضمنه حملة القبارصة على الاسكندرية . كذلك اشيار الى النسختين الخطيتين للالمام المعروفتين وقتها ، وهما نسخة كل من برلين والقاهرة ، ومراحل العمل فيها الى ان تبين وجود نسخة ثالثة كاملة في بانكي بور بالهند ، وما استتبع ذلك من قيامه بنشر وتحقيق الموسوعة كاملة بلغتها الاصلية العربية ، في ضوء هذه النسيخ الخطية الثلاث . وقد ظهرت في سبعة اجزاء في السلسلة الجذيدة من مطبوعات دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد بالهند(۱)

وفي الفصل الثاني وعنوانه « المؤلف وكتابه » عرفنا الاستاذ عطية بالنويري الاسكندراني وسبب تسميته بالاسكندراني التي ترجع الى اقامته الطويلة بالاسكندرية التي عشقها . كما حلل شخصيته ، واشار الى من تسموا بنفس الاسم من معاصريه من المؤرخين ، كما حقق نسبة كتاب الالمام اليه واكدها ، واوضح الفترة الزمنية التي شغلها في جمع مادة الكتاب واعداده . كما اشار الى مهنة النويري كناسخ للمخطوطات ، واهميتها في اتساع دا شرة معارفه ومعلوماته من ناحية ، وفي تلك المادة الغزيرة الاصيلة التي اخترنها وافاد منها في الوقت

كتاب الإلمام للنوكرى الاسكندواني دراسة نعرية تحليليت\*

عربير سوريال عطيه اساذ شرف بركز الشرق الاوسط جامعة بوتار الولايات المتحدة الامريكية

<sup>\*</sup> ترجمة الدكتور جوزيف نسيم يوسف ـ استاذ تاريخ العصور الوسطى كلية الأداب ـ جامعة الاسكندرية

<sup>(</sup>١) النويري الاسكندراني : كتاب الالمام بالاعلام فيها جرت يه الاحكام والامور المقضية في وقعة الاسكندرية ـ نشر وتحقيق الدكتور عزيز سوريال عطبة ـ ٧جـ ـ اهند ( مطبعة عبلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن ) ١٩٦٨ - ١٩٧٦ م / ١٣٨٨ - ١٩٧٦هـ .

المناسب من ناحية اخرى . وذكر كيف تبلور كل هذا في كتاب الالمام . فعلى الرغم من انه وضعه اساسا بهدف تسجيل كارثة هجوم القبارصة على الاسكندرية ، الا انه تضمن بين ثنايا سرده لأحداث الحملة الصليبية معلومات ومعارف متنوعة متعددة متشعبة تطرق فيها تقريبا الى كل المجالات والميادين . وقد اضفى هذا على الكتاب اهمية مضاعفة ، وان جعل التعامل معه في نفس الوقت امرا صعبا للغاية ، بسبب عدم ترتيب المؤلف لهذا القدر الهائل من المادة البالغة الاهمية . وقد عالج الدكتور عطية هذه الناحية في الجزء السابع الاخير من الكتاب والمعنون « فهارس كتاب الالمام » ، والذي تضمن اربعة عشر فهرسا مصنفة تصنيفا موضوعيا ، ومرتبة ترتيبا ابجديا . فهناك ، مثلا ، فهرس للاعلام ، وآخر خاص بالاماكن والبقاع ، وثالث للامم والقبائل والاجناس ، ورابع خاص بالاسكندرية ومبانيها وشوارعها ، وخامس يتعلق بالسفن ، وسادس بالمصطلحات الحربية . الى جانب فهارس تتعلق بالنواحي الادبية ، والجغرافية ، والفلكية ، وعلمي الحيوان والنبات . ولاشك ان هذه الفهارس سوف تتيح للباحثين المتخصصين الافادة الكاملة من والفلكية ، وعلمي الحيوان والنبات . ولاشك ان هذه الفهارس سوف تتيح للباحثين المتخصصين الافادة الكاملة من كتاب الالمام ، واستخراج الدرر التي يشتمل عليها بسهولة ودون عناء .

لقد اضاف الاستاذ عطية الجديد الى ما كنا نعرفه من قبل عن النويري وكتابه ، عدّل وصحح بعض الآراء والافكار التي كانت سائدة من قبل ، والتي وردت في كتب المؤرخين الحديثين المعنيين مثل كارل بروكلمان Ch. Rieu والوارد Ahlwardt وشارل ريو Ch. Rieu ونخص بالذكر جهوده في تحقيق اسم النويري ، وشخصيته ، وتاريخ وفاته ، وتقدير اهمية كتابه ، والمآخذ عليه ، واسلوبه ، وهذه وغيرها من القضايا اما تضيف جديدا او تغير رأيا كان سائدا .

وفي الفصل الثالث وعنوانه و النويري كمؤرخ » ، حدد الاستاذ عطية دور النويري الاسكندراني في الاسهام التاريخي ومكانته بين كل من معاصريه من ناحية والسابقين عليه واللاحقين له من ناحية اخرى . وطرح عدة تساؤ لات هامة لها دلالتها هل يعتبر النويري مؤرخا بالمعنى الدقيق المفهوم من هذا الاصطلاح ؟ واذا كان الامر كذلك ، هل هو مؤرخ محترف ؟ واذا لم يكن ، هل يجوز ان نعتبره مؤرخا ؟ هل يكن ان نضعه في مصاف معاصريه مثل العمري وسميه النويري الكندي ؟ او حتى المتأخرين عنه زمنيا امثال الذهبي ، والصفدي ، وابن الفرات ، وابن خلدون ، ومن جاء بعدهم ؟ ثم ما هي مصادر معلوماته الوفيرة التي ضمنها كتابه ؟ والى اي حد يمكن الوثوق بها ؟ وبكلمة مختصرة ، ما وزن النويري كمؤرخ ، وما هي مكانته بين غيره من مؤرخي العصر الاسلامي الوسيط ، في ضوء التراث الذي خلفه وزن النويري كمؤرخ ، وما هي مكانته بين غيره من مؤرخي العصر الاسلامي الوسيط ، في ضوء التراث الذي خلفه

تساؤ لات عديدة طرحها الاستاذ عطية على بساط البحث ، واجاب عنها اجابات صريحة محددة واضحة ، وقد خلص من ذلك انه ثمة عدة ركائز اساسية تحدد مكانة النويري في مجال الدراسات التاريخية ، وتكشف عن قيمة كتاب الالمام . فهو ، اولا ، اديب وشاعر مرهف الحس . يمتاز بروحه المرحة . ثم انه ، ثانيا ، عاش في الاسكندرية معظم سني عمره ، وعشقها ، واصبح حبه لها يجري في دمائه . وهو ثالثا ، بحكم مهنته كناسخ للمخطوطات التي تناولت شتى افرع المعرفة ،قد قام بنسخ الآلاف منها واستوعب مافيها من معلومات غزيرة في كمها فريدة في نوعيتها . واخيرا فان النويري كان شاهد عيان لفاجعة الهجوم القبرصي على الاسكندرية ، وشاهد بعينيه آثار الدمار الذي حل بالمدينة فور تزول الصليبين الى الشاطيء . ثم تركها مذعورا الى قريته النويرة ، وعاد ثانية اليها بعد رحيل القبارصة عنها ليرى آثار المحن التي نزلت بها ، واعمال السلب والنهب التي اصابتها . وقد اثارت فيه الفاجعة كوامن النفس ،

وحركت بداخله حبه الطويل القديم للاسكندرية ، وامتزجت بهذا وذاك تلك المعلومات الغنبة التي اختزنها كناسخ للمخطوطات ، والتي تتميز بالتنوع والتشعب والتداخل ، وتتناول العديد من الموضوعات . وقد تبلور كل هذا في كتاب الالمام ، تلك الموسوعة العالمية الهائلة الفريدة في نوعها وبابها . وكان خطها الاساسي هو حملة القبارصة الصليبية على الاسكندرية ، وقد نسج حوله كل ما اختزنه واكتسبه من معارف ومعلومات لا اول لها ولا آخر وعلى هذا فمحور الكتاب هو الحملة . وحول هذا الموضوع الرئيسي وبين ثناياه امدنا بمعلومات وتفاصيل هامة عن امبراطوريات الفرس واليونان والرومان والبيزنطيين والعرب قبل الاسلام . ووجه اهتماما خاصا الى الفتوحات الاسلامية ، والى الدول الاسلامية في المعصر الوسيط . فتحدث عن الخلفاء الراشدين ، والامويين ، والعباسيين ، والمطولونيين ، والاخشيديين ، والمغاربة ، والفاطميين . كما اشار بالتفصيل اى شخصيات عصره من المماليك في مصر . وزودنا ، احيانا ، بمعلومات جديدة غير معروفة في المصادر التاريخية التقليدية . وبحكم تنوع مادته وتداخلها في بعضها ، تطرق الى الحديث في العديد من الموضوعات مثل الحروب الاسلامية في العصر الوسيط ، وفن الحرب والقتال عند المسلمين ، وطبوغرافية الاسكندرية وجغرافيتها ومبانيها ومنشآتها وكل ما يتعلق بها ، الى جانب النواحي الادبية والجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والدينية . ولذلك جاءت موسوعته حاوية لنقاط عديدة شتى تجعلها اشبه بدائرة معارف يمكن ان يفيد منها الباحثون المتخصصون في شتى افرع المعرفة الانسانية . ولكن يجب الانسى بعد هذا كله ان النويري السكندري يعتبر حجة فيها يتعلق بحملة القبارصة على الاسكندرية .

اما الفصل الرابع وعنوانه « الحملة الصليبية على الاسكندرية عام ١٣٦٥م/٧٦هـ » ، فقد خصصه الدكتور عطية لتاريخ تلك الحملة من واقع كتاب الالمام للنويري . وسيادته يعتبر حجة راثدة في هذا الميدان الذي كرس له وقته وجهده . وكانت الثمرة اثراء مكتبة تاريخ الحروب الصليبية بالعديد من بحوثه ومؤلفاته التي لها وزنها وشهرتها العالمية .

وقد سبق ان تناول تاريخ حملة القبارصة على الاسكندرية في كتابه الضخم و الحروب الصلبية في اخريات العصور الوسطى ه(٢) ، والذي توصل فيه الى نظرية جديدة اصبح معترفا بها في بجال الدراسات التاريخية ومفادها ان الحروب الصليبية التي تعرض لها العالم الاسلامي ، في مشرقه ومغربه ، لم تنته حسبها هو معروف في اواخر القرن الثالث عشر الميلادي ( اواخر القرن السابع الهجري ) عندما تمكن السلطان المملوكي الاشرف خليل من اجلاء الصليبين عن عكا آخر معاقلهم الحصينة بالساحل الشامي سنة ١٩٢١م/ ، ٦٩هـ ، وانما استمرت خلال القرن الرابع عشر الميلادي ( القرن الثامن الهجري ) فيها عرف باسم و الحروب الصليبية المتأخرة » ، حينها تعرض العالم الاسلامي لحملات صليبية كبيرة لا تقل ضراوة عن الحملات المبكرة ، وتتفق معها في مفهومها وخصائصها وطبيعتها وهدفها . نذكر منها ، على سبيل المثال ، حملة القبارصة على الاسكندرية موضوع هذا الفصل ، وحملة لويس الثاني دوق بوربون على المهدية سبيل المثال ، محلة القبارصة على الاسكندرية موضوع هذا الفصل ، وحملة لويس الثاني دوق بوربون على المهدية العشمانيين من شبه جزيرة البلقان فحسب ، بل للوصول الى بيت المقدس في قلب امبراطورية المماليك ايضا(٣) .

Cf. Atiya, A.S., the Crusade in the Later Middle Ages, London (Methuen & Co.), 1938, pp. 345 — 378.

<sup>(</sup>٢)

وهنا لا يعيد الاستاذ عطية ما سبق ان ذكره عن الهجوم القبرصي على الاسكندرية ، في كتابه سالف الذكر ، وانحا يحلل تحليلا دقيقا راثعا روايات النويري عن تلك الفاجعة ، وقيمتها التاريخية فيها يتعلق بالجديد الذي اضافته الى معلوماتنا عنها ، والتفاصيل التي زودنا بها ولم ترد في المصادر الغربية المعاصرة له مثل كتاب كل من جويوم دي ماشو معلوماتنا عنها ، والتفاصيل التي زودنا بها ولم ترد في المصادر الغربية المعاصرة له مثل كتاب كل من جويوم دي ماشو Guillaume de Machaut

والجديد في هذا الفصل ، ايضا ، ان الاستاذ عطية قام بتنسيق روايات النويري الخاصة بتلك الحملة والمبعثرة والمشتتة على امتداد الكتاب بين غيرها من المعلومات التي لا تربطها بها اي رابطة ، مع ترتيبها ترتيبا زمنيا مسلسلا ، بحيث تبدو وحدة واحدة متكاملة ، تسجل تاريخ الهجوم من بدايته الى نهايته لحظة بلحظة .

وإذا استعرضنا مشاهد الحملة باختصار ، نجد انها تبدأ بتحليرات وجهها بعض المسلمين الاتقياء في العالم الاسلامي الى اولى الامر في مصر من الماليك بما سوف يحل بمدينة الاسكندرية ، وكان ذلك قبل الحملة ببضع سنوات . وهنا تتداخل الحقائق والاساطير حينها يروي النويري بعض المنامات التي تراءت لعدد من الناس بهذا الحصوص . وبعد ذلك يحلل صاحب الالمام تحليلا دقيقا الاسباب التي ادت الى الكارثة ، ويحددها بسبعة ما بين مباشرة وغير مباشرة ، ورئيسية وثانوية ، وداخلية وخارجية ، مبينا كيف انها مجتمعة متكاتفة هيأت الجولها . ثم يتحدث عن استعدادات الجانبين المصري والقبرصي ، ويشير الى نظام التجسس والاستطلاع لدى كل منها وأثره . وهنا يحلل الموقف تحليلا دقيقا ، مع ذكر امكانيات النجاح او الفشل فيها يتعلق بقدرة الماليك في مصر على صد هذا الهجوم المرتقب .

وابتداء من هذه النقطة يزودنا النويري بصورة حية نابضة عن الهجوم كشاهد عيان له ، منذ نزول الفرنج الى الشاطىء ، وتسلقهم للاسوار ، وفرار الجماهير المذعورة ، وحالة اليأس التي استولت على الجميع . ثم فراره هو مع الفارين ، وعودته ثانية الى المدينة بعد انسحاب الفرنج منها ليسرد ، مرة اخرى ، ما رآه من الخراب والدمار اللذين حلا بها . اما فيها يتعلق بالفترة الواقعة بين تركه المدينة وعودته اليها ، فقد جمع معلوماته عنها من شهود عيان آخرين بقوا داخل اسوارها وقصوا عليه ما حدث بكل دقائقه وتفاصيله .

وكانت الحصيلة ان النويري ـ بعد جمع الدكتور عطية لهذا الشتات من المعلومات وتنسيقه وترتيبه ـ امدنا بصورة متكاملة نابضة بالحركة والحياة عن تاريخ هذه الحملة ، والكوارث التي حلت بالثغر السكندري على ايدي الغزاة ، وهي صورة تزود الباحث المتخصص بأتم واوفى وادق تسجيل لهذا الهجوم الوحشي المدمر الذي دام ثمانية ايام منذ لحظة نزول الفرنج الى الشاطيء وحتى مغادرتهم المدينة وهي في حالة يرثى لها . وهنا نجد انفسنا امام مشاهد وامثلة متباينة مثيرة للدهشة والعجب . امثلة نادرة للشجاعة الفردية اليائسة المستميتة لبعض اهالي المدينة ، الى جانب نماذج من الغدر والحيانة والجبن التي اتسم بها بعض المسئولين من المماليك ، الى جانب اعمال القسوة والوحشية التي تفوق حد الوصف والتي مارسها الغزاة ضد الإهالي ، دون شفقة او رحمة او هوادة ، ودون تفرقة او تمييز للسن او الجنس ، بل ودون تفرقة

او تمييز بين الاهالي من مسلمين ومسيحيين ويهود . هذا ، الى جانب اعمال السلب والنهب التي ارتكبها الغرنج ، والاسلاب التي وضعوا ايديهم عليها وحملوها معهم في سفنهم ، والحرائق التي اشعلوها في منشآت المدينة ومبانيها حتى اضحت خرابا . ويزودنا النويري ، ايضا ، بصور عديدة تكشف عن تداخل المصالح الاقتصادية في المسائل السياسية ، وذلك فيها يتعلق بموقف الجاليات الايطالية التجارية ، وبخاصة البنادقة ، الذين رأوا في هذا الهجوم اضرارا بهم وبمصالحهم ، فوقفوا منه موقف المعارضة والعداء ارضاء للسلطات المملوكية من ناحية ، وحفاظا على امتيازاتهم ومكاسبهم في مصر من ناحية اخرى .

صور ومشاهد عديدة تترى وتتابع ، سجلها النويس باسهاب وتفصيل كبيرين . ومنها نعرف ان مدينة الاسكندرية اضحت بعد مغادرة الفرنج لها قبرا مفتوحا ، بينها جثث الضاحايا تملأ شوارعها وازقتها ولا تجد من يقوم بدفنها . وقد ترك هذا جراحا عميقة في مصر لم تندمل ، رغم عاولات السلطات القبرصية اعادة السلام بين البلدين وتناسي الماضي المزعج . وكان طبيعيا ان تتدهور العلاقات بين مصر وقبرص بقية حكم بطرس الأول لوزجنان قائد الحملة المشؤمة ، وفي عهد خلفيه بطرس الثاني وجانوس الثاني . واثناء حكم الاخير ، انتقمت مصر تماما لما حل بعاصمتها الثانية ، عندما وجهت ثلاث حملات كبيرة ضد قبرص خلال اعوام ١٤٢٤ و١٤٢٥ و٢٤٢٩ على التوالي . وفي الحملة الثالثة الحقت بتلك الجزيرة ضربة قاضية ، وانزلت بها هزيمة ساحقة ، واخذت معها الى القاهرة ملكها جانوس وكبار رجال حاشيته اسرى مكبلين بالاغلال .

وهكذا كان الثمن الذي دفعته قبرص غاليا ، وكانت الضربة التي الحقتها سلطنة المماليك في مصر بالجزيرة قاضية ، تكشف بما لا يدع مجالا للشك ان كفة الميزان في الصراع الطويل المربر بين الصليبيين والمسلمين كانت قد رجحت وبشكل نهاثي وحاسم لمصلحتها ، واصبح مركز الثقل يميل بقوة الى جانبها . وكل هذا يتصل بموازين القوى ومراكز الثقل في الصراع بين شقي العالم وقتها ، ويرتبط ايضا بالافعال وردود الافعال ، وبالاسباب والمسببات التي ادت الى ذلك الصراع والخواتيم التي ترتبت عليه (٥) .

وخلاصة ماسبق انه اذا اردنا ان نؤرخ لحملة القبارصة على الاسكندرية ، لا يمكن بحال ان نتجاهل او ان نتغاضى عما سجله النويري السكندري عنها في كتابه الالمام . وان هذا التجاهل او التغاضي يجعل دراستنا عن تلك الحملة ناقصة مبتورة غير مستوفاة .

وفي الفصل الخامس الختامي والأخير ، قدم الدكتور عطية تقييها دقيقا لهذا التراث الهائل المتنوع الذي خلفه لنا النويري ، والذي اثرى به الدراسات الانسانية في مختلف الميادين والمجالات ، وفي شتى نواحي العلم والمعرفة . ولا ريب ان فهارس الدكتور عطية الموضوعية المصنفة التي يشتمل عليها الجزء السابع والاخير من كتاب الالمام ، سوف تلقى الضوء على هذا التراث وتعين الباحث المتخصص على الاغتراف منه .

<sup>(</sup>٥) اشرت الى ذلك بالتفصيل في مقاني بالانجليزية :

وبعد ، فقد اقتضى نقل مقال الدكتور عزيز سوريال عطية الى اللغة العربية ، الرجوع الى كتاب الالمام بأجزائه السبعة لتحقيق اسهاء الاعلام والاماكن والمصطلحات كها ذكرها النويري . كذلك اقتضى ترجمة النص ترجمة دقيقة تتمشى مع روح اللغة العربية ، اضافة القليل جدا من العبارات الموجزة الى المتن بقصد الايضاح او التعريف بالنسبة للقاريء العربي . وتمييزا لها عن الاصل الانجليزي ، فقد وضعنا كل اضافة منها بين حاصرتين . كذلك زودنا الترجمة العربية ببعض التعليقات في الهوامش السفلية رأينا ان طبيعة الموضوع تستلزم تزويده بها . وقد اضفنا كلمة « المترجم » بعد كل حاشية منها تمييزا لها عن حواشي المؤلف ، وتحقيقا للفائدة المرجوة من تعريب هذا البحث القيم العظيم .

# مقدمة الاصل الانجليزى للسيد خسرو مصطفى مدير مركز الشرق الأوسط بجامعة يوتا

\_\_\_\_

تولى عزيز سوريال عطية ، مؤسس الشرق الاوسط ومكتبته الرائعة بجامعة يوتا ، نشر مخطوطة « كتاب الآلم » في سبعة اجزاء ، والتي وضعها احد مصنفي الموسوعات المصريين من الاسكندرية في القرن الرابع عشر الميلادي [ القرن الثامن الهجري ] ، وهو محمد بن قاسم بن محمد النويري المالكي الاسكندراني . ويتضمن هذا العمل قدرا غير عادي من المعلومات في موضوعات شتى متنوعة . وقد خصص جانبا كبيرا منه لروايات اصيلة ، تتعلق بنهب القبارصة لمدينة الاسكندرية عام ١٣٦٥م [ ٧٧٧ه- ] .

ووفقا لقول الناشر فان النويرى « قد اتخم النص بالمعلومات والتفاصيل ، متنقلا من موضوع الى آخر دون تمييز » . ورغيا عن افتقار النص الى التنسيق ، فانه يصعب تقدير قيمة المخطوط كمصدر للمعلومات ( التى تلقى ضوءا ) على فصل من فصول التاريخ الطويل للحركة الصليبية . ويعتبر الدكتور عطية عالميا حجة في هذا الميدان ، اذ كتب فيه بغزارة . واصبح النص الكامل لكاتب النويرى ، بفضل الجهود التي كرسها في هذا السبيل ، في متناول طلاب العلم بعد طبعه ونشره في ستة مجلدات . اما المجلد السابع الذي اعده الدكتور عطية فسوف يسهل الى اقصى حد عملية البحث بالنسبة لأى دارس . اذ يزوده بعدد كبير من الفهارس التي تتضمن مختلف الموضوعات ، كأسهاء الاماكن ، والاعلام ، والقبائل ، وادوات الحرب ، والحيوانات ، والسفن ، والفلك ، والقوافي ، وما الى ذلك . وسوف تنير هذه الفهارس الطريق امام الباحث في خضم « المعلومات المشوشة التي يعوزها التنسيق والترتيب » والتي زودنا بها النويرى حسب قول ( عزيز سوريال عطية ) . وربما كان هذا هو اعظم ما قدمه فيها يتعلق بعملية نشر الكتاب .

ويرجع اهتمام الدكتور عطية بـ « كتاب الالمام » للنويرى الى ما يزيد عن اربعين عاما مضت ، عندما عمل مع المغفور له الاستاذ اتين كومب Etienne Combe ، الذى كان فى ذلك الوقت ينشر نصا يعتمد على مخطوطتى برلين والقاهرة . ويعد وفاة كومب عام ١٩٦٢ ، تابع الدكتور عطية المشروع بمفرده ، مضيفا الى مصادره مخطوطة بانكى بور ، وهى اوفى من المخطوطتين الاخريين . وكانت الخطة الاصلية تهدف الى نشر طبعة مختصرة ( للكتاب ) . ولحسن

الحظ ، قرر الدكتور عطية بعد تفكير طويل خلاف ذلك ، وكانت النتيجة صدور النص الكامل مطبوعا بلغته الاصلية وهي العربية . ولا شك انه ستظهر له ترجمة باللغة الانجليزية في الوقت المناسب .

ولقد تحمل الدكتور عطية تضحية شخصية هائلة في سبيل نشر الكتاب . واذا راعينا العناية الفائقة التي بذلها في العمل في المشروع قرابة نصف قرن ، الى جانب الوقت الذي اضطر لقضائه في حيدر أباد ( الدكن ) للاشراف على نشر كل جزء من اجزائه ، لتذكرنا تعليق احد الباحثين كان يعمل مساعدا للمغفور له ادواردج . براون . Browne بجامعة كامبريدج . لقد شكا من ان براون كان قد اوفده ذات مرة في اربع رحلات مختلفة الى باريس للتأكد من صحة تهجئة كلمة واحدة في اربع نسخ خطية ، كانت قد استرعت انتباه براون الواحدة تلو الاخرى . ولسوء الحظ فان هذا النوع من العلم في طريقه الى الزوال ، لاننا نعيش اليوم في عصر السرعة والدراسة المتعجلة ، وفي عصر يهمل التفاصيل التي هي بمثابة العلامات الدامغة للصناعات الدقيقة .

وسوف يتيح هذا المقال للقارىء الذى يتكلم الانجليزية الفرصة للتعرف على مادة (كتاب الالمام) للنويرى ، وبخاصة وصفه الدقيق المفصل للاحداث المفجعة التى صاحبت حملة عام ١٣٦٥ م الصليبية . وان مركـز الشرق الاوسط ليفخر بأن يضم الى سلسلة بحوثه ومقالاته ، ملخص الدكتور عطية الوافي لهذه الموسوعة .

# القصل الأول تمهيد

ترجع معرفتي بـ « كتاب الألمام » للنويري الاسكندراني الى عام ١٩٣٦م ، وكان ذلك اثناء اعدادي لدراسة مستفيضة لتاريخ « الحروب الصليبية في اخريات العصور الوسطى »(١) . وباستعراض الحملات الصليبية في شرق البحر المتوسط ، أصبح لزاما تخصيص مساحة كبيرة وتوجيه اهتمام بالغ الى كارثة نهب القبارصة وحلفائهم من غرب اوروبا لمدينة الاسكندرية عام ١٣٦٥م . فقد حظيت تلك المغامرة الصليبية بقدر كبير من الدراسة والتمحيص من جانب طلاب العلم الاوروبيين غير المستشرقين ، من واقع المصادر والاصول الغربية ، وبخاصة قصيدة جويوم دي ماشو Prise d'Alexandrie الشهيرة تحت عنوان « غزو الاسكندرية » وبخاصة قصيدة جويوم دي ماشو بالفعل احد المشتركين في هذا الحادث المؤسف . وعلى هذا فقد كتب كشاهد عيان ، ولو ان روايته كانت بطبيعة الحال من الزاوية المسيحية [ الغربية ] ولهذا السبب بدا لي [ رأي دي ماشو ] رأيا من وجهة نظر واحدة يشوبه بالضرورة الخطأ ، ما لم نعثر على الرأي الاخر من الجانب الاسلامي . ولما كان دي ماشو قد كتب من الخارج ، مؤانه من المستحسن من الوجهة التاريخية البحث عن مواطن كتب من الداخل حتى يتسنى تقديم قصة حية نابضة للصدام فانه من المستحسن من الوجهة التاريخية البحث عن مواطن كتب من الداخل حتى يتسنى تقديم قصة حية نابضة للصدام

 <sup>(</sup>٦) ظهرت الطبعة الاولى في لندن ، طبع ( Methuen & Co) عام ١٩٦٨ ، وصدرت الطبعة الثانية في تيريورك وتولت نشرها ) Kraus Reprints ( عام ١٩٦٣ .
 (٧) المتوان الكامل للكتاب هو :

La Prise d, Alexandrie ou chronique du roi pierre Ier de Lusignan, ed . Mas — Latrie ) Geneva : Societe de I, Orient Latin, 1877.

ه اي من خارج مصر ( المترجم م

بين الشرق والغرب [ بعامة ] وبين قبرص ومصر على وجه الخصوص . وقد عثرنا على بغيتنا في الكتاب الهائل الذي الفه النويري الاسكندراني ، وقد حفزه على تأليفه رد الفعل الذي تملكه من مسلك الغزاة في مدينته الزاهرة الاسكندرية .

وعندما رحلت من لندن الى جامعة بون بالمانيا خلال عام ١٩٣٦ ، تمكنت من الانتفاع بمخطوطة برلين لـ و كتاب الالمام ، لتقييم احداث عام ١٩٣٩م تقييما متوازنا . وقد تبلورت حصيلة بحوثي المستفيضة في العديد من المصادر الشرقية والغربية على السواء ، في سردي لتاريخ الحروب الصليبية المتأخرة الذي رأى النور [ في شكل كتاب مطبوع ] عام ١٩٣٨ . وقادني هذا على الفور الى اتصال مباشر بباحث آخر كان يعمل في و كتاب الالمام ، لهدف آخر الا وهو دراسة الآثار الاسلامية في الاسكندرية في العصور الوسطى . وكان هذا الباحث هو المغفور له اتين كومب Etienne دراسة الآثار الاسلامية في الاسكندرية في الاسكندرية . وكان قد قدم اصلا الى مصر ليعمل مثقفا لفاروق الصغير الذي كان آنذاك اميرا متوجا على عرش مصر . وعندما اعتزل كومب تلك الوظيفة ، عين مديرا للمكتبة العامة المسكندرية . وعندما التقيت به الفيته وقد ركز و جهوده ، لبضع سنوات على الطابع الاسلامي لتاريخ وآثار تلك المدينة ذات العمر المديد . وقد دفعه هذا بالضرورة الى الخوض في المصادر الاسلامية التي ترجع الى تلك الفترة من الزمن ، ومن ابرزها كتاب النويري . ومن الواضح ان طابع ذلك النص الزاخر بالمعلومات المتشابكة المتشعبة في العديد من المجالات ، قد حصر جهود كومب في اعداد اقتباسات مناسبة [ من الكتاب ] فحسب مصحوبة بترجمة فرنسية لها في علد واحد .

ثم ما لبث ان توقف الامر عند هذا الحد عندما اصبح كومب بعد ذلك مديرا للمعهد السويسري للآثار بالقاهرة . فقررنا حينتذ تنسيق جهودنا على امل نشر تلك المادة في مشروع مشترك يحمل اسمينا . وبالفعل انهيت الجزء الخاص بي من هذا الكتاب ، وسلمت النص لشريكي لمراجعة الترجمة الفرنسية غير المصقولة قبل النشر . ثم استدعتني جامعة متشيجان بان آربور عام ١٩٥٥ لشغل وظيفة استاذ زائر للدراسات الاسلامية باكاديمية العصور الوسطى التي انشئت حديثا ، وذلك لمدة عام جامعي . وما لبث ان تبعت هذه الدعوة دعوات اخرى من جامعات كولومبيا وبرنستون وانديانا ومعهد الدراسات المتطورة وشغلني عملي هذا لبضع سنوات في مجال الدراسات العليا الامريكية . وفي تلك الاثناء توفي الاستاذ كومب في ٩ يوليوعام ١٩٦٧ عن ٨ عاما ، تاركا كل مادة مشروعنا المشترك في المعهد السويسري . فلجأت على الفور الى السفارة السويسرية في القاهرة لاستعادة تلك المادة من مخلفات كومب . وقد امكننا الحصول على كل المخطوطات والصور الفوتوغرافية والمتعلقات الاخرى الخاصة بالكتاب ، وذلك بفضل وحسن تدبير الادارات كل المنحق الثقافي السويسري وقتها ، المغفور له الدكتور روبرت ران Dr. Robert Rahn . كها وافقت السيدة زوجة كومب على الفور على انقاذ هذه المادة .

وتضمنت المادة ايضا ، بالاضافة الى النسخة المكتوبة على الآلة الكاتبة للمقتطفات المذيلة بالشروح والتعليقات

كانت تعرف آنذاك باسم مكتبة بلدية الاسكندرية ( المترجم ) .

ومسودة الترجمة الفرنسية التي اعدها كومب بقلمه البارع ، صورا فوتوغرافية لنص برلين (^) ، والنسخة الناقصة لمخطوطة القاهرة (^) وتعتبر المخطوطتان مكملتين لبعضها . ويبدو انها فعلا عن نفس النسخة الاصلية المصورة المفقودة . ثم نما الى علمنا في تاريخ لاحق وجود النسخة الوحيدة الكاملة للنص في الهند ('') . وقد نسبت هذه المخطوطة عن طريق الخطأ الى ابي عبدالله محمد بن عمر زين الدين الواقدي . كها توجد مخطوطة رابعة في المتحف البريطاني (۱۱) ، ولكنها ليست سوى نبذة مقتضبة مبتورة مبنية بكل تأكيد على الاصل الهندي وتحمل اسم النويري . اما فيها يتعلق بعملية النشر والتحرير والمقابلة [ بين مختلف النسخ ] ، فان تلك التي يمكن الافادة منها هي مخطوطات برلين والقاهرة وبانكي بور ومع ذلك فان كل هذه المخطوطات توجد بها فجوات واجزاء مختصرة ، امكن ملؤها وتقويها عن طريق المقارنة بين مختلف النصوص . وفي رأينا انه من المناسب اتخاذ مخطوطتي القاهرة وبرلين اساسا لنصها النهائي ، طالما انهما نسختان عن النسخة الاصلية للمؤلف . كها ساعدت النسخة الهندية غير المنشورة على ايضاح بعض الاجزاء الغامضة وسد العديد من الثغرات الموجودة في المخطوطات الأخرى .

واثناء انغماسي في مراجعة مشروع كومب ـ عطية توطئة لنشره ، تلقيت دعوة رسمية من المغفور له الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد ، للقيام بنشر النص بأكمله لحساب مؤسسته . كجزء من سلسلتها الشهيرة عن التراث العربي . وفي الحقيقة نظرا لأهمية الكتاب ووجود نسخته الوحيدة الكاملة في بانكي بور ، فقد نجح المسئولون في الدائرة في اقناع الحكومة الهندية لتمويل المشروع والتكفل بنشره في [ السلسلة الجديدة من مطبوعات ] دائرة المعارف العثمانية . وكان اعداد النص قائما على قدم وساق في الدائرة عام ١٩٣٨ (١٢) ، ومبنيا على المخطوطة الهندية التي اتضح انها ناقصة وغير وافية بالغرض (١٣) .

وبدا واضحا ان المقصود من دعوة الدكتور عبد المعيد خان هو نشر النص كاملا دون حذف او الاكتفاء بانتقاء اجزاء منه . ولذلك بدأ مشروع كومب ـ عطية الاصلي يأخذا اتجاها مغايرا . ولأسباب عديدة رحبنا في نفس الوقت

<sup>(</sup>٨) تتالف خطوطة برلين من تسمين في مجلد واحد تحت رقم ٢٥٩ ( ص ١ - ١٣٩ ) درقم ٣٦٠ ( ص ١٠٠ - ٢٧٠ ) . انظر :

Ahlwardt, Vergeichniss der Arabischen Hand — schriften der Koniqlichen Bibliothek zu Berlin, 10 vols . ) Berlin, 1887 - 99 ( , IX , 304 — 6 .

<sup>:</sup> ملذا ، ولا تتضمن صفحة العنوان الأولى للمخطوطة اسم المؤلف . ولذلك ينسبها الوارد الى مجهول . ويأخذ بهذا الرأى بر وكلمان في مؤلفه : C . Brockelmann , Geschichte der Arabischen Literatur , 2 Vols . ) Berlin , 1898 — 1902 ( , II, 35 — 36 .

ولو انه صحح ذلك فيها بعد في الملحق الثاني ، ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٩) دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم ١٤ - ١٤ تأريخ .

<sup>(</sup>۱۰) بانکی بور ، الجزء ۱۰۹۹ (۱۰۹۹

Ch. Rieu, Supplement to the Catalogue of the Arabic Manuscripts in the british Museum London, 1894 (11) (, No. 606, Fol. 50/70.

<sup>(</sup>١٣) كانت مسألة اعداد نص بانكي بور ، في والواقع ، موضع اعتبار في حيدر آباد في هام ١٣٥٤ هـ/ ١٩٣٥ م ، كيا ذكر پروكلمان في الملحق الثاني ، ص ٣٤ .

<sup>(</sup>١٣) يتضع هذا من النسخة طبق الاصل التي بعثت بها الى الدائرة عن طريق الدكتور عبد المعبد خان .

باقتراح نشر الكتاب كله دون اختصار . اولا لأن مبدأ نشر التراث القديم غير منقوص قد اصبح لفترة طويلة مقبولا كنموذج مثاني لما يجب ان تكون عليه عملية النشر ، وبصفة خاصة عندما يطبع المخطوط لأول مرة . وثانيا ، ان وضع الترجمة الفرنسية على الرف والتركيز على النص العربي ، اطلق يدي المحرر تلقائيا من القيد الذي كان يحصر جهوده في جزء خاص او اكثر من الكتاب . لذلك فان مشروع كومب عطية القديم الخاص باستبعاد جميع الاجزاء التي لا علاقة لها بالاسكندرية وتاريخها وآثارها ، كان لا بد من مراجعته مراجعة تامة مع اثبات جميع الاجزاء المحذوفة . ولم يكن هذا عملا سهلا ، وان كان باعثا على الرضاء التام . وهكذا ظهر النص بأكمله في الأجزاء الستة الأولى . ونظرا للطابع الذي يتميز به هذا الكتاب المتنوع المعلومات ، والذي يعوزه التخطيط الواضح المفصل ، فقد اصبح لزاما تخصيص مجلد سابع وأخير للفهارس العديدة التي قد تساعد القاريء على تحديد مكان معلومة ما ورد ذكرها وسط خضم النقاط المختلفة او بين ثنايا حشو النص المسهب .

وربما كان الجزء الوحيد الذي اغرانا بالحذف [ من الكتاب ] هو البذاءات التي تمس الانبياء (١٤) في مواضع منه ، او تلك التي تدخل في مناقشة صريحة حول الجنس في مواضع اخرى ، ومع ذلك ، فقد تقرر في النهاية ، بعد تقديم الاعتذار ، تضمين الكتاب حتى هذه الاجزاء دون المساس بها وذلك لأسباب عدة . اولا ، لأنها تمثل مظهرا من مظاهر ادب العصر الذي لم يرفضه اويتعفف عنه العقل العربي في القرن الرابع عشر الميلادي [ القرن الثامن الهجري ] باعتباره امرا مشينا . وبعبارة اخرى ، يجب ان ينظر الى كل ما اورده النويري في هذا المجال كتعبير عادي لاخلاقيات العصر . ثم ان التفاصيل التي كشف النقاب عنها صراحة في هذا الخصوص ، انما تصلح اساسا من اسس دراسة فسيولوجية الجنس . وفي الحقيقة ، تأرجحت شخصية النويري التي تميزت بروحه المرحة بين الزهد الزائد عن الحد وبين الفجور المبتذل . وفيها بين هذين الطرفين [ المتناقضين ] كتب تقريبا بحرية في كل موضوع يمكن تصوره ومألوف لمعاصريه ، مما الموضوع ، الا ان المادة التي جمعها تضم كثيرا من الدرر الغالية الكامنة في ثنايا نصه المسهب ورواياته غير المترابطة . وضامل ان تقدم الصفحات التالية للقراء تحليلا منسقا لهذا النص العظيم ، وتهيء السبل اللازمة لتحديد مكان اي موضوع هام وعدد عن طريق الفهارس [ التي اعددناها لهذا الغرض ] .

# الفصل الثاني المؤلف وكتابه

الاسم الكامل لمؤلف « كتاب الالمام » هو محمد بن قاسم بن محمد النويري (١٥٠) المالكي الاسكندراني . والاسم غير مدون على صفحة العنوان في كل من مخطوطة برلين ومخطوطة القاهرة ، الامر الذي ضلل الوارد Ahlwardt حتى

<sup>(</sup>١٤) محمد بن قاسم النويرى الاسكندراني : كتاب الالمام نشر عزيز سوريال عطبة فى سبعة اجزاء (حيدر آباد : دائرة المعارف العثمانية ١٩٦٨ - ١٩٧٦ ) . وسوف يرد ذكره فيها بعد تحت اسم و المام » . انظر بصفة خاصة جـ ٦ ص ٢٧٩ وما يلبها وص ٢٩٠ وما يلبها .

<sup>(</sup> ١٥ ) التهجئة الواردة هنا هي التي حددتها دائرة المعارف العثمانية .

انه نسب مخطوطة برلين لشخص مجهول . وتبعه في ذلك بروكلمان Brockelmann في النسخة الاصلية لكتابه المعنون " تاريخ الادب العربي » ، ولو انه صحح الخطأ بعد ذلك في ملاحقه (١٦) . هذا من جهة ، ومن جهة اخرى نجد ان مخطوطة بانكي بور تذكر المؤلف تحت اسم ابو عبد الله محمد بن عمر زين الدين بن الواقدي . وهذا بالطبع غير صحيح ، وغير معروف مصدر هذا الخطأ الذي يظهر مرة اخرى في مخطوطة المتحف البريطاني الموجزة . ومع ذلك ، يظهر اسم المؤلف ونسبة الكتاب اليه في شعره في عدة مناسبات بين ثنايا النص ذاته (١٥) ، وبذا لا يترك لنا مجالا للشك في شخصيته . وعلينا ، في ذات الوقت ، ان نتذكر ان (كتاب الالمام علم يكن مجهولا لدى عدد كبير من المؤرخين القدامي ، ومن بينهم ابن حجر العسقلاني (١٨) (ت ٨٥٨ هـ / ١٤٤٩ م) والسخاوي (١٩) (ت ٢ ٩ / ١٤٩٦ م) . وللاخير بعض الكلمات التي ينتقد فيها عملية تأليف الكتاب واسلوبه . وتتضمن مصنفات السير والتراجم المتأخرة واثمنيا عن عصر النويري ] مثل [ معجم ] حاجي خليفة (٢٠) وكتاب عمر رضا كحالة (٢١) ، اسم « كتاب الألمام » بين قوائمها كاملا مع اسم مؤلفه .

وان وصف النويري لنفسه كسكندري ( الاسكندراني ) يعزي الى اقامته الطويلة في تلك المدينة . وهذا يساعد على تمييزه عن الآخرين الذين يحملون نفس اللقب . ومن اشهرهم احمد بن عبد الوهاب ( ت ٧٣٢ هـ / ١٣٣٢ م ) وهـ و المؤلف الذائع الصيت لكتاب ' نهاية االارب ، (٢٢) ووجيه المدين عبد الرحن (٢٣) المذي توفى عام ١٣١٧ هـ / ١٣١٩ م\* وهو يقاتل في صفوف الجيوش الايوبية ضد الفرنجة ، وربما كان ذلك في دمياط . ومن الواضح ان الثلاثة قدموا اصلا من قرية النويرة من اعمال مديرية البوصيرية ـ محافظة بني سويف الآن ـ في مصر الوسطى .

ووفقا لروايات محمد بن قاسم نعرف انه قدم الى الاسكندرية في شهر ذي الحجة ٧٣٧ هـ /يوليو ١٣٣٧ م (٢٤) بهدف زيارة المزارات الاسلامية المقدسة واضرحة مشايخها الابرار . وعندما احس بما تتمتع به المدينة من جمال ، ووجد ان المعيشة فيها مستساغة الى حد بعيد ، قرر الاقامة فيها . ثم تزوج فيها بعد من اهلها الذين اعجب بهم ، وبذلك كون عائلة داخل اسوارها الى ان تركها مع سيل المهاجرين عن طريق البوابة البرية هربا من الغزاة الفرنجة اثناء الايام العشرة .

<sup>(</sup> ١٦ ) انظر الفصل الأول ، حاشية رقم ٣ .

ر (١٧) الألمام جد ٢ ، ص ٢١٩ ، . جد ٣ ص ٤٤ و ٤٥ ، جده ص ٢٩٧ . ويشير النويري في الجزء الثاني ص ٥٦ الى قريته الاصلية النويرة التي عاد الميها بعد هروبه من الاسكندرية سنة ١٣٦٥ .

<sup>(</sup>١٨) اللدور الكامنة في اهيان المائة الثامنة ( القاهرة ١٩٦٦ ) ، جـ ١٤ ، ص ١٤٣ .

<sup>(</sup> ١٩ ) الأهلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ( القاهرة ١٣٤٩ هـ) ، ص١٢٢ .

<sup>(</sup> ۲۰ ) كشف الظنون ( اسطنبول ١٩٤١ - ١٩٤٥ ) ، جد ١ ، ص ٢٨٢ .

١٤٧) معجم المؤلفين ( دمشق ١٩٥٩ - ١٩٦١ ) ، جد ١١ ، ص ١٤٧ .

<sup>(</sup> ٢٧ ) مباية الارب في فنون الادب ، وهو موسوحة ادبية ضخمة صنفها شهاب الدين بن حبد الوهاب البكري الكندي الشائعي المعروف بالنويوي . والموسوحة تقع في مشرين جلدا ( طبع القاهرة ١٩٧٩ – ١٩٧٠ ) .

<sup>(</sup> ٣٣ ) الالمام ، جـ ه ، ص . ٩ . ٩٣ . هذا ، وقد اورد المؤلف اسطورة مفادها انه بعد وفاة وجيه الدين استجاب لنداء مهين من قبل احد الفرنجة في ساحة الغتال ، ومن ثم فان الفرنجي الذي اهترته الدهشة صبر جثمان الشيخ وحمله معه الى حكا حيث يرقد الفرنجي في مدقن الشيخ بعد اعتناقه للاسلام .

التاريخ في الاصل الانجليزي ١٢١٩ م ، ولمله خطأ مطيمي ، وصحته ١٣١٩ م ( المترجم ) .

۲۱۹ ) تا الرجع ، جـ ۲ ، ص ۲۱۹ .

الاخيرة من شهر محرم ٧٦٧ هـ / اكتوبر ١٣٦٥ م ، وكان النويري قد اتم في هذا التاريخ قرابة ثلاثين عاما امضاها في هذه المدينة التي عاد اليها بعد ذلك .

وعند عودته الى الاسكندرية ، بعد انسحاب القبارصة المشين منها ، ومشاهدته الكوارث التي حلت بها اثناء احتلالهم القصير لها ، والتي اثارت الرعب والهلع في نفسه ، قرر ان يؤلف كتابا عن تلك الاحداث الحقيرة . ويدأ بالفعل في جمع نصه في جمادى الثاني ٧٦٧ هـ / ١٣٦٦ م ، واتحه في ذي الحجة ٧٧٥ هـ / مايو ١٣٧٤ م (٢٠٠ . ويمكن القول ، بناء على ذلك ، انه امضى نحو ثماني سنوات للفراغ من اعداد كتابه .

ومن الصعب تحديد تاريخ وفاة النويري تحديدا دقيقا . ولكن طالما انه عاش حتى اتم كتابه في السنة سالفة الذكر ، فلا بد اذن انه توفى بعد عام ١٣٧٤ م . ويحتمل انه كان على قيد الحياة في عام ١٣٧٥ أو ١٣٧٦ م . فهو يروى في ثنايا كتابه حادثة ضياع صقلية من ايدي المسلمين ووقوعها في قبضة النورمان الذين وصفهم بالفرنجة عام ٧٧٧ هـ ( يونيو ١٣٧٥ ـ مايو ١٣٧٦ م ) (٢٦) .

ويتحدث النوبري عن مهنته كناسخ للمخطوطات لتجار الاسكندرية المسلمين الاثرياء ، وذلك اثناء اقامته الطويلة في تلك المدينة التي ناهزت اربعة عقود . ومن المؤكد انه نسخ عددا هاثلا من المخطوطات طوال تلك السنين . ويحصر الكتب التي كان على معرفة بها ، والتي جمعنا عناوينها في فهرس خاص (٢٧) ، يتضح ان مكتبته قد زخرت بمجموعة لا بأس بها من المؤلفات الهامة لقدامى الاساتذة في مجالات عديدة في الدراسات الاسلامية . وبذا يمكن ان نستنتج انه استطاع كناسخ ان ينقذ اويستظهر اجزاء عديدة هامة من المادة التي قام بنسخها ، واستخدمها في تأليف كتابه الخاص الذي قدر ان يكون و كتاب الالمام » . ويدل عنوان الكتاب على تلك الحقيقة ، فكلمة و إلمام » تعني نتفا وشذرات [من مختلف مصادر المعرفة] ، وهي واضحة من بناء الكتاب . ويفسر هذا ، ايضا ، احدى سمات الكتاب المثيرة للحيرة . اذ يبدو انه كان يهدف الى حشد تلك الشذرات المتراكمة فوق بعضها في النص دون خطة واضحة ، مما جعل اسلوبه غير مترابط الى حد ما في بعض الاحيان . وليس من المستغرب لناسخ امضى حياته في نسخ امهات الكتب المعنية بالدراسات الاسلامية ان يجمع قدرا هائلا من المادة التي تتميز بأهميتها البالغة من اصول معروفة او مفقودة ومجهولة بالنسبة لنا . فعلينا ، اذن ، ان نعتبر كتاب النويري بمثابة خزانة ، وربما كانت خزانة غير مرتبة لكنز ثمين متراكم حول واقعة نهب الاسكندرية سنة حزانة ، وربما كانت خزانة غير مرتبة لكنز ثمين متراكم حول واقعة رئيسية ، الا وهي واقعة نهب الاسكندرية سنة ١٩٣٥ م .

وفي الحقيقة ، لا يعتبر افتقاد النويري لمسألة تنسيق مادته هو العيب الوحيد في كتابه . فيكاد يكون من المستحيل بالنسبة لرجل حصل على مثل هذا العلم الغزير والاطلاع الواسع ، ان نجد تفسيرا لخواص ولمسات معينة في اسلوبه . اذ يخونه الجهل ببعض القواعد التي تعتبر من ابسط قواعد النحو العربي . هذا من جهة ، ومن جهة اخرى ليس من

<sup>(</sup> ٢٠ ) على صفحة عنوان الجزء الأول تبدو السنة ١٣٧٧ ، وهو خطأ مطبعي وقع سهوا في الاجزاء الاخرى . وعلى اية حال ، فان هذا لا يغير من تاريخ وفاة النويري الذي وقع بعد كلا العامين .

<sup>(</sup> ٢٦ ) الالمام ، جـ ٣ ، ص ١٠٢ .

<sup>(</sup> ۲۷ ) نفس المرجع ، جـ ٧ ، الفهرس رقم ١٧ .

الانصاف ان ننسب هنات الكتاب اليه كامر محقى ، طالما انه لا توجد تحت ايدينا نسخة المؤلف الاصلية . وعلى هذا ، فمن المحتمل ان يكون الذين نقلوا عن نسخته الخطية الاصلية هم المخطئون . ولكن ، لماذا تظهر في جميع المخطوطات التي تحت ايدينا نفس التراكيب النحوية المخالفة لابسط القواعد ؟ وإما بالنسبة للاخطاء النحوية واللغوية الفاضحة والتعبيرات العامية لاحداث الحياة اليومية في مصر [الواردة في كتابه] ، فاننا نرى من المناسب اجراء حد ادن من التصحيح والتهذيب اللذين لا بد منها في اسلوب الكاتب بما يجعل النص صالحا للنشر في سلسلة من سلاسل التراث العظيم . ومن الصعوبة بمكان ان يوفق الفرد بين مثل هذه المتناقضات في انجازات النويري الشعرية . فقد كان شاعرا قديرا . وان قصائده المتناثرة في الاجزاء الاخيرة [ من الكتاب ] لدليل كاف على سيطرته على علم العروض العربي ، وعلى مهارته الادبية في تناول موضوعاته . ويمكن اعتبار قصائده بمثابة وثائق تاريخية ، طالما انها تعالج الاحداث الخاصة بالقرن الرابع عشر الميلادي [القرن الثامن الهجري ] والشخصيات المرموقة المعاصرة له .

وترجع قيمة «كتاب الالمام» كمصدر ثقة الى مصادره [التي اعتمد عليها] من جهة ، وإلى ملاحظات النويري نفسه كشاهد عيان [ لأحداث ذلك الزمان] من جهة اخرى . ففي المقام الاول ، جمع مادة وفيرة استقاها من مؤلفات اصلية واقدم زمنيا من كتابه . ومع ذلك ، بوسعنا ان نعتبر طريقة عرضه طريقة لا بأس بها . فهو بكل بساطة حشا مادته في صلب النص ، متنقلا من موضوع إلى آخر دون تفرقة او تمييز . ومع ذلك فمن الخطأ الجسيم ان نلفظ كتابه على هذا الاساس ، لانه وسط متاهات رواياته غير المترابطة لحد ما والمكتوبة باسلوب سجعي متكلف ، يستطيع الفرد ان يعثر على تفاصيل غير عادية تتميز بأهميتها القصوى مبعثرة بطريقة عشوائية هنا وهناك [ في ثنايا النص ] . وقد حاولنا علاج فوضى المؤلف وشططه الذي لا مبرر له ، بجمع مادة هذا النص الضخم للموضوع في اربعة عشر فهرسا تضمنها الجزء السابع والاخير [ من الكتاب ] . وفي رأينا ان هذه الفهارس قد تعين القارىء على تحديد مكان المعلومة التي يبحث عنها دون الخوض في [ متاهات ] النص المربك بأكمله .

وفي المقام الثاني ، شب النويري ليكون مواطنا صميها من مواطني الاسكندرية . واصبح على دراية تامة بمنشآتها وأزقتها وحواريها وأسوارها وأبراجها وفنادقها (أي نزلها) وبواباتها وشواطئها والشخصيات المعروفة من أهلها . كما كان شاهد عيان للاحداث التي كانت المدينة مسرحا لها . امام مالم يشاهده ، فقد سجله عن روايات بلغته بطريق مباشر ، او عن مصادر اصلية . وانعكست هذه الامور في التفاصيل الدقيقة التي زودنا بها والتي تتميز بطابعها الفريد فيها يتعلق بطبوغرافية الاسكندرية وآثارها في العصور الوسطى . ورأينا انه من المناسب جمع كافة الاشارات الخاصة بالمدينة في فهرس خاص على شكل جدول(٢٨) يبين انه مصدر ثقتنا عن الاسكندرية في القرن الرابع عشر الميلادي [ القرن الثامن الهجوى ] .

ثالثا ، خصص المؤلف الجانب الاكبر من كتابه لأوفى معلومات معروفة [ لدينا ] باللغة العربية عن حملة القبارصة [ على الاسكندرية ] عام ١٣٦٥ م . وهو في ذلك يعتبر شاهد عيان من جهة ، ومن جهة أخرى مراسل أنباء خرج لجمع

<sup>(</sup> ٢٨ ) نفس الرجع ، جـ ٧ ، الفهرس رقم ٦ .

كل المعلومات من شهود عيان آخرين ، وهي التي تتناول التفاصيل الخاصة بالأحداث التي لم يشترك فيها شخصيا . ثم هو يقدم لنا اسهاء مسئولة لاشخاص جمع منهم قصصه ورواياته ليؤكد صدق اقواله .

رابعا ، لقد ظل النويري ، باعتباره مواطنا يعيش في ميناء من أهم موانىء حوض البحر المتوسط ، لعشرات السنين يشاهد باستمرار مختلف السفن التي ارتادت مياهه . وهنا نجد سجله المفصل عن السفن ، وأوصافها الخاصة ، واستخداماتها ، ويناثها ، وحولتها ، ومسمياتها الفنية ، سجلا مذهلا حقا ليس له مثيل في مصادر العصور الوسطى العربية . وقد افردنا فهرسا خاصا(٢٩) لهذا الجانب من الكتاب الذي سيثبت عند القاء نظرة خاطفة عليه ضخامة الجهد الذي بذله [ النويري ] في مجال نادر يتعلق بعلم الملاحة العربي والسفن العابرة في كل من البحر المتوسط والبحر الاحمر والمحيط الهندي ، وأحواض أنهار العالم القديم العظيمة . ويعتبر كتابه مصدرا هاما للغاية في هذه الناحية ، حتى ان القاموس الوحيد للملاحة العربية الذي جمعه كندرمان Kindermann (٣٠) يكاد يرتكز كلية على المعلومات الواردة في «كتاب الألمام» .

خامسا ، يزخر الكتاب بمسائل عددة واضحة تتعلق بالعلوم الجغرافية . كما افرد المؤلف قسما شيقا يتعلق بالمعلومات الفلكية . هذا ، فضلا عن أن جانيا كبيرا من محتوياته خاص بالعديد من المدن والأنهار والجنرر والبلدان في عالم العصور الوسطى . وتتميز بعض روايات المؤلف بقيمتها النادرة بالنسبة لكل من العالم الجغرافي والعالم الفلكي . فالنويري على سبيل المثال ، كان على دراية بكروية الارض قبل كوبر نيكوس Gopernicus وجاليليو Galileo بوقت طويل ، حينا كان العالم الغربي يعتقد من وجهة نظر الكنيسة [ الملاتينية ] أن الأرض مسطحة يحيط من المظلمات عامر بالرعب والأخطار والتنانين الضخمة . ومما يثير الالهام أن نقرأ أحيانا بين ثنايا المعلومات التي يحتوى عليها النص ، اقتباسات تتناول خصائص بعض المدن والبلدان الكبيرة في أوروبا في العصور الوسطى ، مثل الكاتدرائيات النص ، اقتباسات تتناول خصائص والتي لا تزال بحاجة الى شرح الشراح وتفسير المفسرين الحديثين (٣١) . وان المرء لتعتريه الدهشة عند قراءة الفصول المتعلقة بمجموعات النباتات والحيوانات . ومع أنها قد تبدو مقتضبة ، الا أن واياته في هذا الصدد يمكن أن تكون ذات فائدة لطلبة كل من علم النبات وعلم الحيوان . كيا أنها تفيد مؤ رخي التجارة المتعلقة باحتياجات الشرق وحاصلاته . فبالاضافة الى تجارة الفلفل والتوابل الواردة من الهند ، يعدد النويري النباتات الجذرية والحاصلات وأضجار الفاكهة والأخشاب الثمينة وغيرها من المواد التي لها أهيتها في عمليات تبادل الصادرات وعقد الصفقات التجارية في المصور الوسطى (٣١) .

سادسا ، يلاحظ اثناء سرد النويري للمعارك والعمليات الحربية التي تتعلق بالفتح العربي والواردة في الحوليات المبكرة ، وكذلك ما يرتبط بالحروب التالية المتقطعة التي نشبت بين المسلمين في الشرق الاوسط وبين المسيحيين في الغرب ـ أن المؤلف أمد القارىء بقدر هائل من الحقائق والمعلومات الخاصة بفن الحرب والقتال لدى المسلمين في تلك

<sup>(</sup> ٢٩ ) تقس المرجع ، جـ ٧ ، الفهرس السابع .

H.Kinder, annm Schiff in Arabischen Unter suchung uber Vorkommen und Bedeutang der Termini ) Zivickau I ( 💎 )

Sa.1934 (.

<sup>(</sup> ٣١ ) الالمام ، جـ ٧ ، الفهرسان الثاني والحادي عشر .

<sup>(</sup> ٣٢ ) نفس المرجع ، جـ ٧ ، الفهرسان التاسع والعاشر .

العصور . ونجد بين محتويات الكتاب معلومات عن معدات الحرب العربية ، والخطط التكتيكية للقتال ، والاستراتيجية ، وعمليات الحصار وآلاتها ، والاساطيل ، والمعارك البحرية . وحاجة المؤرخين [ المعنيين بفن الحرب والقتال ] ماسة لهذه المعلومات النادرة الى حد ما ، للاسهام في توضيح الجوانب الغامضة التي اكتنفت فن الحرب عند العرب في العصور الوسطى . وهنا نجد أن لدينا فيضا من المعلومات الجديدة نسبيا التي تثري معرفتنا الضئيلة في هذا الموضوع بالذات ، وقد قمنا بمحاولة لتحديد وتفسير المصطلحات التي استخدمها النويري في هذا المجال ، ولم يحالفنا التوفيق في عدد منها . وعلى ذلك فاننا نسجل المصطلحات كها وجدت في المخطوطات الاصلية ، تاركين عملية تفسير المسائل التي لا تزال بدون حل للمؤ رخين العسكريين مستقبلا(٣٣) .

ثامنا ، علينا أن نتذكر أن النويري يعتبر انسانا بحكم مهنته اذ تبدو نواحي اهتماماته بجلاء في استخدامه المتواصل للشعر وفي دراساته الادبية (٣٤) . وكان النويري نفسه ، حسبها ذكرنا من قبل ، شاعرا من نوع معين . وان استخدامه للشعر الاصيل القديم الذي يرجع الى العصر الذهبي للأدب العربي ، قد وصل بينه وبين سرد شعر عصره المنثور الدنيوي . وبناء على ذلك ، يمكن القول أن هذا القدر الهائل من المقتطفات الشعرية المتنوعة في « كتاب الالمام ، قد استمد ابتداء بالمعلقات ـ وهي ملاحم الشعر الجاهلي الخالدة ـ ، ومن مشاهير الفترة الاسلامية المبكرة امثال ابي نواس والفرزدق ، وحتى تلك الاسهاء المجهولة نسبيا امثال التكريتي وابن ابي حجلة وابي الفضل قاسم القصار وابي العباس المرسى ، وحتى النويري نفسه الذي كان من بين شعراء أواخر العصور الوسطى . وكان المؤلف في بعض الحالات يقتبس دواوين بأكملها أو مجموعات من القصائد والأشعار . وآية ذلك ربما يكون شعر مجنون ليلي (٣٠) ، حيث جمع النويري قصائد كافية للاسهام في اعادة نظم ديوانه باضافة أشعار أخرى اليه لم يحالفنا التوفيق في تحديد مكانها في الطبعات الأقدم التي لا تزال موجودة للشاعر الغنائي الشهير. وتمشيا مع الروح الدينية التي يتميز بها النويري نجده يقتبس في نفس الوقت اقتباسا مكثفا من الشعر الديني ، مثل القصيدة العظيمة التاثية « للشاعر ابن الفارض (٣٦) . فقد جمع فعلا كل المراثي التي نظمها شعراء عصره يتباكون فيها على سقوط ونهب مدينة الاسكندرية الغنية الباهرة ، وبخاصة القصيدة التي نظمها ابن أبي حجلة والتي سنوجه لها عناية خاصة في الفصل التالي . ومع أنه اقتبس بعض الرجز(٣٧) الى جانب الألغاز والأحاجي الشعرية لمجرد التسلية ، الا أنه أدى ذلك بطريقة سطحية عابرة دون امعان أو تدقيق ، وهي لا تتطلب معالجة فاحصة . أما شعره الشخصي فهو ، أساسا ، خاص بمدح الشخصيات التاريخية او التباكى على المصير الرهيب لمدينته العظيمة (٣٨) .

<sup>(</sup> ٣٣ ) تفس المرجع ، جـ ٧ ، الفهرس رقم ٨ .

<sup>(</sup> ٣٤ ) يصعب ان نجد فصلا في مختلف اجزاء الكتاب لا يتضمن اقتباسات شعرية ترجع الى الفترة المبكرة . انظر الفهرس رقم ١٤ في الجزء السابع عن الشعر والشعراء .

<sup>(</sup> ٣٥ ) يدمي قيس بن معاذ . انظر الالمام ، جـ ٦ ، ص ٣٣٩ . ووردت أشعار له في جـ ١ - ص ١٩٠ و ١٩٧ و ١٩٧ و ١٩٧ و ٢٠٠ ، جـ ٦ ص ٢٣٧ و ٣٣٩ وما يليها و

<sup>(</sup>٣٦) نفس المرجع ، جـ ١ ، ٦٣ و ٨٦ و ٨٥ و ١٤٥ و ٢٩٣ و جـ ٢ صفحة ١٨٩ وما يليها و ١٩٥ و ١٩٦ و ١٤٠ و ١٧٣ و ٢٣٧ و جـ ٤ ، ص

٧٧٩ و ٢٣٨ وما يليها وجـ ٥ ص ٣٥٩ ـ ٣٦٠ و جـ ٦ ، ص ٣٦٦ وما يليها . (٣٧) شمر شعبي مقمولي الوزن . نفس المرجع : جـ ٧ : ص ٣٧٨ و ٣٧٩ .

<sup>(</sup> ٣٨ ) تُفْسَ المرجع ۽ جد٧ ، الفهرس رقم ١٤ .

تاسعا ، يحتل النويري مكانته كرواثي أو قصاص . ويمكن تصنيف قصصه الى نوعين : أحدهما يشتمل على قائمة طويلة من الحكايات القصيرة ، وهي عبارة عن أحداث كان يسردها أهالي الاسكندرية اللين بقوا داخل أسوارها " تتضمن ما قاسوه على أيدي الفرنجة الغزاة (٢٩) . هذا ، وتوجد في الحقيقة حكايات أو روايات تاريخية عن أحداث ووقائع معينة أثناء غزو الاسكندرية . ويعتبر الفصل التالي الخاص بتاريخ الحملة الصليبية هو المكان المناسب لتحليل تلك الوقائع والاحداث . ( هذا عن النوع الأولى من قصصه ) ، أماالنوع الثاني فهو يتضمن قصصا أطول هي من وحي خيال النويري . وهي تتناول قصصا خيالية تتعلق بملوك وبمالك وجن وشياطين (٤) ومعارك باسلة مع الأسود المفترسة والأرواح الحفية والظواهر الخارقة للطبيعة ، وكل ما يتعلق بالسحر والمعجزات . ويمكن هنا أن نلمس مدى تأثير قصص وألف ليلة وليلة » التي كان ( النويري ) على معرفة بأصولها ، ولو أن هذا الإيظهر في قائمة كتبه لسبب جلى هو أن هذا المحصر هو العصر الذي بدأ فيه فن القصص الخيالي الخالد بأخذ شكله النهائي . ومن الصعوبة بمكان حقا تتبع مصادره في هذا المجال بالذات ، تاركين الأمر لمجرد الحدس والتخمين . فمن أعجب قصصه قصة سردها باسهاب في مطلع وكتاب الألمام » ، وهي أفضل بما جاء في نهاية الكتاب الذي خصصه للقصص الخيالي البحت . وهذه القصة تدور حول فيلسو ف معين يدعى سكندس Secundus المخيرة « الملك أوديب » . وهي القصة التي ترجع الى أصل حول فيلسو ف معين يدعى سكندس Oedipus Rex ، قائم بهذه المهمة بفصاحة وبلاغة (٢٤) . يبدو أن النويري كقصصي هدفه الكتابة من أجل المتعة والتسلية ، قد قام بهذه المهمة بفصاحة وبلاغة (٢٠) .

وقد يكون من غير المناسب أن نختتم هذا العرض دون أن نسجل صفات النويري البارزة على امتداد كتابه بأكمله . فهو مسلم شديد التقوى والتدين ، ويجعله ايمانه الشديد اقرب الى التزمت . فاقتباساته من القرآن الكريم واستخدامه للاحاديث النبوية ظاهر في كل فصل من فصول كتابه . حقيقة أنه أخذ أيضا عن الكتب المقدسة الأخرى ، وتزخر كتاباته بأسهاء الأنبياء خارج دولة الاسلام ، ولكنه كان يسترشد في كل أحكامه ورواياته بآيات من القرآن الكريم وما جاء في الحديث الشريف . ولو أنه من الصعب قبول صحة كل ما سجله من أقوال عن الرسول (ص) . ومع ذلك ، فانه من الأهمية بمكان ، في ذات الوقت ، دراسة كل ما نسب زورا وبهتانا الى الرسول ومعرفة مصدر نسبتها اليه. فقد أصبحت هذه مع اقتباساته القرآنية واحالاته الى الكتب الأخرى المنزلة ، جديرة بفهرس خاص (٣٤) .

ومع ذلك ، علينا أن نتذكر أن النويري بدأ كتابه كسجل للكوارث والبلايا التي دمرت تقريبا المدينة العظيمة التي كان قد ولع بها . ولذا لا نستطيع التغاضي ، بداءه ، عن علو قدره كمؤ رخ لتلك الأحداث بالذات . وسنكرس الفصول التالية لدراسة تحليلية لـ « كتاب الالمام » كمصدر عام لموضوعاته المختارة في التاريخ الاسلامي ، ثم بعد ذلك

اى لم يغادرها اثناء هملة القبارصة هليها ( المترجم ) .

<sup>(</sup> ٣٩ ) نفس المرجع ، جـ ۽ ، ص ١٧٩ وما يليها .

<sup>(</sup> ٤٠ ) نفس المرجع ، جـ ٦ ، ص ٣١٨ وما يليها .

<sup>(</sup> ٤٩ ) تأس الرجع ، جده ، ص ٥٨ وما يلها .

<sup>(</sup> ٤٢ ) تفس المرجع ، جـ٧ ، الفهرس رقم ٣ ( فهرس الموضوحات ) .

<sup>(</sup> ٢٣ ) نفس المرجع ، جـ ٧ ، الفهرس رقم ٥ .

كسجل لتلك الأحداث الخاصة بمدينة الاسكندرية مع التركيز على حملة عام ١٣٦٥ م المشئومة ، وذلك من وجهة النظر المصرية .

#### الفصل الثالث

### النويري كمؤرخ

من الخطأ تعريف النويري بالمؤرخ المحترف أو باعتباره واحدا من كتاب الحوليات ، أو محلي الأحداث في عصره في القرن الرابع عشر الميلادي القرن الثامن الهجري . ومن الخطأ الجسيم ، في ذات الوقت تجاهله كلية في مجال التاريخ . فقد أسهم بالفعل اسهاما عظيا في تحليل عدد من أحداث عصره ، وبصفة خاصة موضوع سلب القبارصة للاسكندرية ، حيث أمدنا بتفاصيل فريدة في نوعها . وعلى أية حال ، اذا خرجنا عن هذه الدائرة ، يتضح أنه كتب في تمجيد الاسلام والامبراطورية الاسلامية عبر العصور . وجدير بالملاحظة أنه سمح لنفسه أثناء جولاته واستطراداته بالخوض في الحديث عن العديد من الامبراطوريات الأخرى التي ترجع الى العصرين القديم والوسيط . وعلى العموم ، فان اسلوبه في عرض الحقائق هو أسلوب من يكتب لتسلية قرائه . اذ تناول الأحداث بأسلوب اشبه بأسلوب الرواة الذي يركز على الناحية الدرامية والاسطورية أكثر من التركيز على الناحية الواقعية . ومن الصعب تتبع أصول المصادر التي استقى منها معلوماته بحرية مطلقة . ولكن من المؤكد أنه اعتمد الى حد بعيد على الكتابات الأدبية العربية المتقدمة ، والتي كانت لا تزال موجودة في عصره ، ثم أصبحت الآن في حكم المفقودة .

اما عن كتاب الموسوعات الآخرين في عصره - ويحتمل ان يكون (صاحب لالمام) على معرفة بمؤلفاتهم - فمن بينهم من يحمل نفس الاسم (٤٤) ، وهناك أيضا العمري (٤٥) العظيم الذي توفي عام ٧٤٨ هـ / ١٣٤٨ م . ومن الصعوبة بمكان أن نضع مؤرخنا النويري في نفس مرتبة أي منها . وليس باستطاعتنا ، كذلك ، أن نضعه في مرتبة المؤرخين الآخرين المعاصرين له تقريبا ، أمثال النهيي (٤١) ، والصفدي (٤٧) ، وابن الفرات (٤٨) ، وابن خلدون (٤٩) ، وكثير غيرهم ممن خلفوا كتبا ومؤلفات تعتبر أفضل من كتابه ، كما أنها نشرت قبل « كتاب الالمام »بفترة

<sup>( \$2 )</sup> شهاب الدين احد [ بن عبد الوهاب بن عمد ] صاحب كتاب د عباية الارب ء وقد توفي سنة ٧٣٧ هـ / ١٣٣٢ م . انظر الفصل الثاني ، حاشية رقم ٨ .

<sup>( 23 )</sup> اسمه بالكامل هو شهاب الدين ابو العباس احمد بن يحبى بن فضل الله العمرى القريشي الشافعي ، توفى سنة ظهور الوياء الاسود ، خلفا العمل العظيم المعنون و مسالك الابصار في ممالك الامصار ، ، الجزء الاول ، نشر احمد زكي باشا ( القاهرة ١٩٧٤ ) . وبه قسم عن المفول مصحوب يترجة باللغة الالمائية بقلم كلاوس لئخ Klaws leck ( طبع فيزبادن ١٩٦٨ ) .

<sup>( 23 )</sup> شمس الدين عمد بن أحمد بن عثمان قاعاز بن عبد ألله الذهبي التركماني الفارقي الشافعي ت ٧٤٨ هـ ١٣٤٨ م له عدة مؤلفات في التاريخ الاسلامي .

<sup>(</sup>٤٧) خليل بن أبيك بن هبد الله أبو الصفا ( ت ٧٤٦ هـ/ ١٣٦٣ ) .

<sup>(</sup> ٤٨ ) ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم بن الفرات ( ت ٨٠٧ هـ/ ١٤٠٥ م ) . وقد نشر قسطنطين زريق جانبا من تاريخه ( طبع بيروت ، ١٩٣٦ – ١٩٣٩ ) ، وحسن الشماع ( طبع البصرة ، ١٩٦٧ - ١٩٧٠ ) .

<sup>(</sup> ٤٩ ) عبد الرحن بن محمد بن محلدون الحضرمي ( ت ٨٠٨ هـ/ ١٤٠٦ م ) .

طويلة . كذلك يجب أن ناخذ في الاعتبار أن النويري كان على معرفة بمؤلفات الكتاب السابقين . ثم أن معظم الذين جاءوا بعده أمثال ابن حجر(٥٠) ، والسخاوي(٥١) ، كانوا في نفس الوقت على علم بكتابه ، ولو أن الأخير انتقده نقدا لاذعا .

وعلى أية حال ، يقف النويري باعتباره حجة له ثقله في حقل التاريخ على أساسين على أقل تقدير . فان ما سجله عن أحداث حملة القبارصة المشئومة على الاسكندرية سنة ١٣٦٥ م [ ٧٦٧ هـ ] واحتلالهم القصير لها \_حسبها ذكرنا من قبل \_ هو في المقام الأول أوْ في الروايات الاسلامية الموجودة . ويسبب الأهمية البالغة التي تتمتع بها رواياته ، من ناحيتي الكم والكيف ، سوف نخصص الفصل التالي لدراسة تحليلية لمحتوياتها . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يعد كتاب النويري تكملة فريدة في نوعها للدراسات الطبوغرافية الهائلة (أي الخطط) التي دونها أقدر استاذين في أخريـات العصور الوسطى وهما المقريزي(٢٠) والسيوطي(٢٠). وقد ركزا اهتمامها على مدينة القاهرة ، بينها اختص النويري بمدينة الاسكندرية . وفي هذا الخصوص ، سد الأخير فجوة في المعلومات التي أمكن الحصول عليها عن المدينة الثانية العظيمة في مصر في العصور الوسطى . ومع أنه لم يعد للكتابة المنسقة عن خطط الاسكندرية بالمعنى الدقيق المفهوم من هذا الاصطلاح ، الا أنه في الواقع أنجز مهمته تلك دون أو يوليها العناية الواجبة ، وذلك عند استعراضه للاحداث المرتبطة بتاريخ المدينة في القرن الرابع عشر . ولقد مكنته معرفته بجميع التفاصيل الطبوغرافية المتعلقة بالمدينة التي أتخمذها موطنا لـه ، من أن يضمن دراسته معظم المعلومات والتفاصيل ، أيـا كانت ، عن بنـاء وتكوين مـدينة الأسكندرية ، بما يعود بالفائدة على علماء الآثار المسلمين وعلى المشتغلين في التاريخ الوسيط المتخصصين في دراسة هذه المنطقة . وفي حكم المستحيل ان نلم الماما تاما في مجرد مقال بكل العصور التاريخية والامبراطوريات التي تعرض لها النويري. وكل ما نستطيع حقا أن نفعله ، في نطاق محاولتنا هذه ، هو تصنيف مادته وتقديمها للقاريء مزودة ببعض التوجيهات عن الخصائص الاساسية لنصوصه الضخمة والمتشابكة الى حدما. وجدير بالملاحظة أنه كان يقطع تسلسل رواياته التاريخية ، بصفة عامة ، العديد من النكات والنوادر التي لها علاقة سطحية بالموضوع أو التي لا تمت للموضوع بصلة. وثمة اقتباسات شعرية على امتداد الموسوعة تكشف عن اهتمام المؤلف الخاص بهذه الناحية الجذابة المشوقة ، وان كانت في غير موضعها الطبيعي .

وفيها يتعلق بالتاريخ القديم ، ففضلا عن موضوع التراث الجاهلي في شبه جزيرة العرب قبل ظهور الاسلام وهو الشيء الذي يتكرر على امتداد كتاب النويري ، فانه يبدأ بالحديث عن الامبراطورية الفارسية (عني وهو يوجه عناية خاصة الى كسرى أنو شروان وابنه هرمز نظرا لتقارب عهديهما من تاريخ ميلاد النبي محمد ( ص ) . ويتحدث بفصاحة

<sup>(</sup> ٥٠ ) شهاب الدين بن حجر العسقلاني ( ت ٨٥٦ هـ / ١٤٤٩ م ) . انظر كتابه و الدير الكامنة في احيان المائة الثامنة ، ٤ جـ ، (حيدر آباد ١٩٣٩) ، جـ ٤ ، ص ١٤٢ .

<sup>(</sup> ١٥ ) شمس المدين عمد بن عبد الرحمن السخاوي ( ت ٩٠٦ هـ / ١٤٩٦ م ) . انظر كتابه و الاحلان بالتوبيخ لمن نم التاريخ ۽ ( القاهرة ١٣٤٩ ) ، ص ١٧٧ .

<sup>(</sup> ٧٧ ) تقى الدين احمد بن على ( ت ٨٥٤ هـ / ١٤٤٧ م ) . وعنوان مؤلفه الذي يقع في اربعة اجزاء ( طبع القاهرة ١٩٠٦ ـ ١٩٠٨ ) هو «كتاب المواحظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار » .

<sup>(</sup>٣٥) ابو الفضل عبد الرحمن بن ابي بكر بن محمد جلال الدين السيوطي الشافعي ( ت ٩٩١١ هـ / ١٥٠٥ م ) . وعنوان محطفه هـ و د حسن المحاضـرة في اخيار مصـر والقاهرة ، ، ٢ جـ . واحدث طبعاته تولاها محمد ابو الفضل ابراهيم ( طبع القاهرة ١٩٦٧ - ١٩٦٨ ) .

<sup>(</sup> ٤٤ ) الالمام ، جد ١ ، ص ٥١ و ٣٥ وما يليها .

عن الفتح العربي لامبراطورية الفرس الساسان . ولكنه يقلب في الجزء الأخير من كتابه(٥٠) التسلسل الزمني للوقائع والأحداث بالعودة الى قصة الصراع بين دارا والاسكندر الأكبر .

ويخصص النويري ، بعد حديثه عن الامبراطورية الفارسية ، بضع صفحات عن الرومان مبتدئا بالحديث عن أغسطس (٢٥) ، ويزودنا بسرد مشوش عن حروبه مع أنطونيوس وقلابطرة كليو بترا . وطبقا للمسميات العربية ينتقل الى طباريوس « طبيريوس » وقلودس « كلوديوس » ثم بشبانس « فنسبسيان وطيطيس « طيطس » ثم طربان « تواجان » ودقيانوس « دقلديانوس » . ثم يتعرض أثناء حديثه لمولد المسيح ومعجزاته ، كما يشير الى استشهاد القديس بطرس والقديس بولس وتشتت اليهود من أورشليم بين الأمم .

ويشير النويري باقتضاب الى الاباطرة البيزنطيين (٥٧) ابتداء بقسطنطين الكبير حتى ثيداسيس [ثبودوسيوس] وهرقل . وفي حديث موجز مشوش الى حد ما يستأنف كلامه عن الحروب البيزنطية مع الخلافة الاسلامية (٥٨) . وثمة اشارات عارضة عن احداث هامة في التاريخ البيزنطي مبعثرة في مواضع متفرقة في الاجزاء الاخرى [ من الكتاب ] ، وبصفة خاصة عندما خصص المؤلف حيزا ملحوظا للفتح العربي لبعض المقاطعات البيزنطية في غرب آسيا وشمال افريقية .

وفي موضع آخر من الكتاب ، يعود النويري للحديث مرة اخرى عن قصص وحكابات ترجع الى عهود قديمة عن ملوك في العصور السحيقة الغابرة . ويتحدث باسهاب عن الملوك الكفار الجبابرة من ذرية آدم (۴۰) ، ثم يخصص بعد ذلك فصلا مطولا عن تاريخ مصر القديم وآثارها (۲۰) . وهنا يتحدث النويري عن الاهرامات والمعابد والتوابيت الحجرية والمقابر وعلم التنجيم والسحر وبعض الحفريات . ونجد في النص اسهاء ملوك مصر الذين يصعب التعرف على شخصياتهم (۲۱) . ومن الواضح انه اعتمد على احد المصادر العربية المغمورة كتبه شخص يدعى الوصيفى (۲۲) . ثم يسرد محاولة الخليفة العباسي المأمون ( ۸۱۳ ـ ۸۳۳ م ) حفر مدخل للهرم الاكبر بالجيزة اثناء زيارته لمصر بهدف اخماد ثورات القبط في الدلتا . ولا تزال هذه الفتحة التي نحتها المأمون في جانب الهرم تستخدم فعلا كمدخله الرحيد حتى بهمنا هذا .

وكان الهدف الاساسي لهذا الخليفة ومن تبعه من خلفاء هو البحث عن كنوز الذهب المخبأة بداخله . ونجد مثلا آخر بهذا الخصوص في عهد الخليفة جعفر المتوكل ( ٨٤٧ - ٨٦١ م ) الذي تابع واليه في مصر المسمى ابن المدير هذه الحفائر في مكان آخر .

<sup>(</sup> ٥٥ ) نفس المرجع جـ ٥ ص٤٣ وما يليها .

<sup>(</sup> ٦٥ ) نفس المرجع ، جد ١ ، ص ٩٣ وما يليها .

<sup>(</sup>٥٧) نفس المرجع ، جدا ، ص ٩٧ وما بليها .

<sup>(</sup> ٥٨ ) نفس المرجع ، جـ ٥ ، ص٣٥٧ وما يلبها .

<sup>(</sup> ٥٩ ) نفس المرجع ، جد ٢ ، ص٧٧ وما يليها .

<sup>(</sup> ٦٠ ) نفس المرجع ۽ جد٦ ، ص ٨٤ وما يليها .

<sup>(</sup> ٦٦ ) انظر على سبيل المثال ، نفس المرجع ، جـ ٣ ، ص ٣٣٢ وما يليها .

<sup>(</sup> ٦٢ ) نفس الرجع ، ج ٢ ، ص ٩٠ .

ثم تولت الدولة بعد ذلك ، في عهد كل من الطولونيين ( ٨٦٨ - ٩٠٥ م ) والاخشيديين ( ٩٣٥ - ٩٦٩ م ) ، اعمال الحفر المنظم ، وعثرت على كنوز طائلة وان كان معظمها عبارة عن تماثيل وتوابيت حجرية وموميات . وبالرغم مما اشتمل عليه هذا القسم من الكتاب من محتويات متنوعة غير مألوفة ، الا انه يقدم لعلماء الآثار المصرية معلومات قيمة لما وصلت اليه الدراسات الاثرية في العصور الوسطى .

ان الاحداث التاريخية المختلفة المتباينة التي حاول النويري تغطيتها دون خطة محددة ، لهى شديدة الوفرة والتنوع والتشعب والتداخل ، حتى اصبح من الصعوبة بمكان تقدير جهده فيها دون استخدام فهارسنا الشاملة . فهي ، اولا ، تدور حول الاحداث المشئومة لمدينة الاسكندرية في القرن الرابع عشر الميلادي [ القرن الثامن الهجري ] . اذ انبرى لجميع النواحي ، مع التركيز على مسألة واحدة الا وهي الانتصارات التي حققتها حركة الفتوحات المبكرة وانتشار الاسلام في عالم مرهق منقسم على نفسه ، وقد تمزق بين المسيحية الغربية وثيوقراطية دولة الساسان الشرقية . وكثيرا ما يروى القصص والنوادر التي يمكن ان تكون ذات فائدة في القاء الضوء على التاريخ الاجتماعي لتلك الفترات الغامضة . ومع انه كان يستهدف المتعة والتسلية ، الا انه حشد دون قصد قدرا هائلا من المعلومات عن الاسلام في تلك الفترة المبكرة .

ويستعرض «كتاب الألمام » ايضا ، اسهاء العديد من الصحابة بما يطابق ما جاء في معظم الحوليات المعروفة الاخرى . وبالاضافة الى ذلك ، فان المؤلف يعيد صقل هذه المعلومات بعد تضمينها تفاصيل شخصية شيقة اغفلتها كتب الحوليات والسير والتراجم والوفيات الهامة . وينطبق هذا الحكم العام تماما على الخلفاء الراشدين(٦٣) ، والامويين(٢٤) ، والعباسيين(٢٥) . وكان النويري في بعض الاحيان يحيد عن طريقه ليعدد نقاطا معينة ذات طابع خاص ، والتي لا بد وأن يكون قد جمعها من مصادر متنوعة معروفة أو مجهولة أو مفقودة .

وثمة مثال آخر غير عادي هو حصره لألقاب الخلفاء ، الى جانب مظهرهم الشخصي والسمات التي تنميز بها شخصية كل واحد منهم(٢٦٦) .

ويتضح اهتمام النويري بتاريخ وطنه مصر بالذات فيها سجله عن كل دولها ومما لكها الاسلامية(٢٧) . فهو يحدثنا عن الحكم السني في عهد الأسرتين الطولونية والاخشيدية تحت السيادة الاسمية للخلافة العباسية في بغداد (٢٨) . قبل انتقال السلطة الى الخلافة الفاطمية الشيعية بعد غزو القائد جوهر الصقلي مصر ( وهو المواطن الصقلي الذي يدعوه

<sup>(</sup> ٦٣ ) تفس المرجع ، جـ ٣ ، ص ١٣٣ وما يليها و جـ ٥ ، ص ٣٤٥ وما يليها .

<sup>(</sup> ٦٤ ) نفس المرجع ، جـ٣ ، ص ١٥٦ وما يليها و ٢٩٦ وما يليها و جـ ٥ ص ٣٤٨ .

<sup>(</sup> ٦٥ ) نفس المرجع ، جـ ٥ ، ص٣١٣ وما يليها و ٣٤٩ وما يليها .

<sup>(</sup>٦٦) تأس الرجع ، جـ ٥ ، ص ٣٤٨ وما يليها .

<sup>(</sup>٦٧) يتضع اهتمام النويري بتاريخ مصر في اطار علم السياسة الاسلامية في الجزء الثالث من الكتاب ، حيث جمع ما ورد عن مصر في القرآن الكريم ( ص ٢٧٤ \_ ٢٧٨ ) ، وحصر الرسل والأنبياء والصحابة ورجال العلم من المسلمين وكذلك الشيوخ والأبرار ومشاهير الأدباء الذين دخلوا مصر ( ص ٢٨٠ وما يليها و ٢٨٨ وما يليها ) .

<sup>(</sup>٦٨) نفس المرجع ، جـ ٦ ، ص ١٦ وما يليها . هذا ، وقد وردت الاشارة الى أحداث هامة معينة في مواضع أخرى من الكتاب ، مثل قصة أحمد بن طولون والقاضي بكار بن قتية ( جـ ٣ ، ص ٢٨٨ وما يليها ) .

النويري بالرومي ) عام ٩٦٩م . وقد أعد ملخصا عن حياة الخلفاء في ظل النظام الجديد حتى نهاية حكمهم في عام ١٦٦٩م عندما قبضت الدولة الأيوبية على زمام الحكم تحت زعامة السلطنة السنية لصلاح الدين(٦٩) .

وان اهتمام «كتاب الالمام » بموضوع الفتح العربي لمصريفوق اهتمامه بكل تلك الاسر الحاكمة ( المشار اليها ) . ويفرد له المؤلف حيزا كبيرا . ومن الواضح أنه اعتمد الى حد بعيد على مؤلفات الواقدي(٧٠) الذي تخصص في سرد مغازي الرسول وفتوحات الخلفاء الراشدين . ومع ذلك ، فقد حصر النويري معظم رواياته في فتح دلتا النيل ، اكثر من اهتمامه بالتفاصيل المتعلقة باستيلاء عمرو ( بن العاص ) على حصن بابليون ( ٢٤٠ م ) الذي أشار اليه بايجاز في بداية الكتاب . (٧١) فقد استولى العرب المسلمون عنوة وهم في طريقهم الى الاسكندرية على مدينة ترنوط القبطية ، وذلك بمعاونة امرأة ما كانت تعمل في قصر الحاكم تدعي ريني . وهي أخت مارية القبطية التي كان المقوقس صاحب مصر ( من قبل بيزنطة ) قد أهداها للنبي محمد ، وأصبحت احدى زوجاته . وكانت ريني ترغب في عدم ترك اختها ، وكانت تلك هي فرصتها عندما وعدها بذلك القائد المسلم خالد بن الوليد مقابل خدماتها في سبيل الاستيلاء على المدينة . وهكذا فتح هذا النصر الطريق الى الاسكندرية امام العرب الذين واجهوا اول كتائب للعدو وأبادوها عند دير الزجاج ( الهانطون اليونانية )(٧٢) الذي يقع على مسافة نحو تسعة أميال جنوبي العاصمة ( الاسكندرية ) . وكان برفقة الكتيبة البيزنطية مجموعة من الرهائن العرب الذين قبض عليهم البيزنطيون أثناء غارة على طبرية والساحل السوري . وما لبث ان تولى حكم الاسكندرية رسطوليس الذي ذبح أباه المقوقس بسبب استسلامه لعمرو ، واعتقد أن باستطاعته استخدام أولئك الأسرى كرهائن في المفاوضات الاخيرة مع العرب ولكن هؤ لاء حصلوا عـلى حريتهم في مـدينة الهانطون ، ولم يكن أمام رسطوليس سوى خوض غمار الحرب لانقاذ المدينة وقد انعقدت آماله على وصول الامدادات من سيرنيكا . ولكن تبين أن هذه التعزيزات كانت بطيئة الحركة سريعة الارتباك لدرجة لم يكن بوسعها الانضمام الى البيزنطيين اخوتها في الدين دفاعا عن الاسكندرية . ويروي النويري قصة انفتـاح ثغرة في تلك الاثنـاء في الاسوار الحصينة بمعجزة عند صلاة شرحبيل (٧٣) ، وهو كاتب رسول الله ومن صحابته وفي تلك اللحظة انسحب رسطوليس ورجاله الى اعالي البحار ، بينها لاذت الجيوش القادمة من سيرنيكا بالفرار عائدة الى ديارها عند سماعها خبر دخول العرب العاصمة تحت قيادة خالد (بن الوليد).

وبعد الاستيلاء على المدينة ، فرض المسلمون ضريبة جماعية على المواطنين قدرها ماثة الف دينار . وفي تلك الاثناء عرضوا على المواطنين اما اعتناق الاسلام اودفع الجزية بواقع اربعة دنانير للفرد الواحد . وكلف احد الاقباط ويدعى اشعيا بن شامس (٢٤) بجمع المبالغ تحت رقابة رفيق عربي يدعي قيس بن سعد . ويختتم النويري قصته بمأساة

<sup>(</sup>٦٩) وردت الاشارة باختصار الى الدولة الأيوبية في الجزء الرابع من الكتاب ، ص ٤٩ ـ ٥٠ ، ونجد معلومات أوفر في نفس الجزء عن صلاح الدين والدولة الأيوبية , أنظر

 <sup>(</sup>٧٠) أبو عبدالله محمد بن حمر الواقدي ، المؤرخ المعروف للفتوحات العربية المبكرة . وقد عاش فيها بين القرنين الثامن والتاسع للميلاد [ القرنان الثاني والثالث الهجريان ] .
 نفس المرجع ، جـ ٢ ، ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٧١) الالمام ، جـ ٢ ، ص ٣٠ وما يليها .

<sup>.</sup> ٢٧) نفس المرجع ، جـ ٢ ، ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٧٣) شرحبيل بن حسنة , نفس المرجع ، جـ ٧ ، ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٧٤) نفس المرجع ۽ جـ ٢ ، ص ٥٧ ،

مواطن ثري يدعي تولين (<sup>۷۵)</sup> اشتهر بالبخل ، وأراد التهرب من دفع نصيبه بالتظاهر بالفقر . فلعنه قيس قائللا : « فوالله ! مامضى يومهم ذلك حتى جاء الخبر أن أغنامه هلكت جميعا ، وبساتينه قد يبست ودياره وأملاكه قد تهدمت ، وأمواله قد مضت »(۲۷)

ثم مالبث أن توافدت الوفود من المدن الاخرى في مصر السفلى لاعلان خضوعها للمنتصرين بمحض رغبتها ، ملتمسة الامان . وكانت رشيد وفوة والمحلة وكل مديرية البحيرة (٧٧) ممثلة في تلك الوفود . وانحسرت المقاومة المتبقية فقط في ميناء دمياط البحري الهام عند فم فرع النيل الشرقي . وكان يحكم هذه المنطقة الهاموك خال المقوقس المتوفي . فأرسل خالد فصيلة مكونة من اربعين فارسا بقيادة المقداد بن الاسود للتفاوض في امر استسلام المدينة . ولكن أولا ورفض النصيحة بالاستسلام التي كان قد اسداها له وزيره الدارجان (٢٨) الذي أعدمه . وبذلك أثار حنق ابن الدارجان الذي تآمر عن طريق المخادعة بالسماح للعرب بدخول المدينة عبر فتحة في السور . ويمكن تلخيص مشاهد الأحداث التالية في تلك الأعمال الاستطلاعية البسيطة بين جماعة الهاموك والمسلمين ، والتي تتضمن اعتناق عائلة الدارجان القوية الاسلام . وفي المرحلة التالية من الصراع سقط أحب أبناء الهاموك اليه ويدعي شطا(٢٩) من فوق ظهر جواده وفقد الوعي . وعندما ثاب الى رشده روى رؤيا تراءت له من السهاء شاهد فيها جنود العرب في زي اخضر تحت قباب عجيبة الوعي . وعندما ثاب الى رشده روى رؤيا تراءت له من السهاء شاهد فيها جنود العرب في زي اخضر تحت قباب عجيبة ومعهم فتاة جميلة تدعوه الى الاسلام . وبذلك عبر الى الجانب الاسلامي ، ثم مالبث أن حذا الوالد المؤمن حذو ابنه المؤمن . وهكذا اعتنقت دمياط الاسلام .

ثم أعقب ذلك بقصة أخرى روائية تدور حول مدينة تنيس (١٠٠) عاصمة مصر القديمة والتي كان يحكمها عربي نصراني يدعي أبا ثور من قبيلة بني غسان الذين تحصنوا في خنادق على جزر بحيرة المنزلة . فقرر المعتنقون للدين الجديد في دمياط ارسال وفد تبشيري لدعوة ابي ثور واتباعه للدخول في دين جيرانهم وهو الاسلام . وتطوع شطا بن الهاموك بالقيام بهذه المخاطرة ، ورافقه يزيد بن عامر ، ذلك العربي المقيم في دمياط وأحد رفاق الرسول . وانتهت هذه المهمة بالفشل بالرغم من المعجزات التي قام بها المبشرون المسلمون والتي عددها النويري ( في كتابه ) . وعندما فشلت الدعوة السلمية ، اصبح لزاما استخدام القوة لارغام ابي ثور على دخول الاسلام . وأثناء العمليات الحربية التي تلت ذلك ، ظهرت لشطا رؤ يا تتعلق بالفردوس الاسلامي الذي يصفه النويري وصفا حيا . ولكن في النهاية ، قام ابو ثور بذبح شطا وطارد الهاموك وحلفاءه حتى بوابات مدينة دمياط ، حيث بدأت تلوح في الافق التعزيزات العربية التي تستهدف أزعاج المنتصر واحباط جهوده . فأنزلت الهزيمة بأبي ثور واقتيد اسيرا ثم اطلق سراحه بعد اعتناقه الاسلام . وبذلك تم فتح الدلتا في العام السادس والعشرين بعد الهجرة ، اي في عام ١٤٧ ميلادية . ومن الاهمية بمكان ان نعرف ان شطا فتح الدلتا في الدلتا في العام السادس والعشرين بعد الهجرة ، اي في عام ١٤٧ ميلادية . ومن الاهمية بمكان ان نعرف ان شطا

<sup>(</sup>۵۷) نفس الرجع ، جـ ۲ ، ص ۵۸ .

<sup>(</sup>٧٦) نفس المرجع ، جـ ٢ ، ص ٥٨ - ٩٩ .

<sup>(</sup>٧٧) نفس المرجع ، جـ ٢ ، ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٧٨) تفس المرجع ، جـ ٢ ، ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٧٩) نفس المرجع ، جـ ٢ ، ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٨٠) نفس المرجع ، جـ ٢ ، ص ٧٥ وما يليها .

دفن في نفس الموقع الذي سقط فيه ، واعتبرت مقبرته من اقدس الاضرحة في الاسلام . واستمر الحجاج الاتقياء من جميع الجهات يتوافدون عليه حتى وقت تأليف « كتاب الالمام »(٨١) .

وان الاهتمام بتلك القصص التاريخية يتعدى ما وراء المعارك والانتصارات. فيزودنا المؤلف في ثنايا اقواله بالكثير من التفاصيل الطبوغرافية لبلاده . فثمة وصف نادر لاسوار وحصون دمياط واستحكاماتها وبواباتها العديدة المنيعة ، الى جانب التفاصيل المتعلقة بعرش ابي ثور والايقونات المسيحية المحيطة به .

وجدير بالملاحظة ان النويري كان يتنقل في سرده للاحداث برفق وهدوء ، باحثا عن الفرص التي يتحدث فيها عن انتصارات الاسلام . ولو انه ، كان من أن لأخر ، يشذ عن تلك القاعدة بذكر نكسات اليمة احاقت بالاسلام . وربما كان اشد الفصول ايلاما في هذا الصدد هو غارات القرامطة على الحجاز وسقوط مكة المدينة المقدسة في قبضة ابي طاهر صاحب البحرين(٨٢) عام ٣٠٧هـ/ ٩١٩م . وليس هناك مثيل للاهوال التي صاحبت تلك الغزوة في الحوليات الاسلامية . فقد ذبح الحجاج والمواطنون دون تمييز ، والقي بجثثهم في بثر زمزم المقدسة حتى امتلأت الى آخرها بالموتى وأجساد أولئك الذين كانوا يلفظون أنفاسهم الاخيرة . ويقدر عدد الشهداء بثلاثين الفا ، بخلاف النساء والاطفال الذين اقتيدوا كرقيق وقد أعمل السلب والنهب في الكعبة ، وقلع الحجر الاسود من مكانه ، ونقل بعيدا لفترة اثنتيسن وعشرين سنة . وبذلك ترك الخوارج أطهر منطقة في الاسلام في حالة فوضى دامية ، لمدة ستة ايام .

وكانت الحادثة الأخرى التي طاولت مابلغه خطر انتهاك القرامطة لحرمة المقدسات هي غزو التتر لبغداد عام ١٢٥٨م من تحت قيادة هلاكو خان ( هولاكو خان ) . وقد وقع المستعصم بالله أخر خلفاء بني العباس تحت حوافر خيول التتار حتى تمزقت اربا ، ولم يكن من السهل تجميع اشلائها . كما صودرت كنوزه وقتل اولاده الثلاثة مع ثمانمائة من أقاربه . وحمل الف من العذاري بعيدا عن قصره . واستمر هولاكو في اعمال الذبح في الاهالي لمدة اربعة عشر يوما بمعدل ٠٠٠, ٠٠٠ فرد في اليوم الواحد ، وبذلك اصبح مجموع القتلي في النهاية ٧٠٠, ٠٠٠ ملأت جثثهم الشوارع برائحتها الكريهة ، وتفشي وباء الطاعون في المدينة بل تعدي انتشاره حدودها .

وفي مواجهة هذه المآسى الفظيعة التي كانت تقف على قدم المساواة مع سلب الاسكندرية عام ١٣٦٥م ، جد النويري في البحث عن انتصارات اسلامية تكون بمثابة رد فعل لتلك الهزائم المنكرة بهدف رفع الروح المعنوية لدى المسلمين . ويزخر كتابه باشارات الى الانتصارات الاولى في صدر الاسلام في منطقة الهـ لال الخصيب ضد الـ دولة البيزنطية وامبراطورية الفرس الساسان وهكذا تناول بالمديح والثناء فتح العرب لمصر والتقدم في شمال افريقية كما أسلفنا . فهو يمجد دفاع المسلمين البطولي ضد استعادة المسيحيين لأراضيهم في شبه الجزيرة الايبرية ، مع ان الحرب ( بين الطرفين ) بدأت بداية سيئة لحد ما بالنسبة للسلطان ابي الحسن المريني (٨٤) ، الذي هزم هزيمة منكرة خارج مدينة

<sup>(</sup>٨١) تفس المرجع ، جـ ٢ ، ص ٩١ .

<sup>(</sup>٨٢) نفس المرجع ، جـ ٢ ، ص ١٧ وما يليها .

<sup>(</sup>٨٣) تفس المرجع ، جـ ٢ ، ص ٢٢٢ وما يليها .

<sup>(</sup>٨٤) اسمه بالكامل حسبها ورد في الوثائق هو د أبو الحسن بن علي يعقوب بن العباس المريني r . أنظر نفس المرجع ، جـ٣ ، ص ١٩٥ . وفيها يتعلق بالحرب كلها ، أنظر جـ ٣ ، ص ١٨٣ وما يليها .

طريف ( بالاندلس ) ويحتمل أن تكون هذه هي معركة ربوسا لادو Rio Salado عام ١٣٤٠ م التي لم يرد ذكرها ( في الكتاب ) عن عمد ، وكان المنتصر في ذلك اليوم هو الفونس ملك النصاري (١٣٥٥) المعروف باسم الفونسو الرابع ( ١٣٢٥ – ١٣٥٥ م ) بطل البرتغال المشجاع . وكان الملك البرتغالي متحالفا مع قشتالة التي حارب ملكها الفنسو الحادي عشر صراحة الى جانبه والذي يحمل نفس الاسم ومع ذلك سرعان ما انتقم السلطان ابن الاحمر (٢٦٠) لهذه الهزيمة ، فاخترق بلاد الاندلس واستولى على الجيسيواس Algeciras (٢٨٠)والجهات المحيطة بها عام ١٣٦٨هـ/ الهزيمة ، اي بعد مرور سنة واحدة على كارثة الاسكندرية . وبذلك عاد المسلمون الذين القي بهم خارج شبه الجزيرة للاستقرار مع ابي الحسن مرة اخرى في ملكهم القديم بعد ذبح المسيحين . وإذا اخذنا بما قاله ابن الاحمر وروايات النويري ، لوجدنا ان فتوحات السلطان امتدت ، فيها بعد ، الى مدن جيان (٨٨٠) اعول قرى وقلاع أخرى بلغ مجموعها وابده (٩٨٠) (شمال شرقي جيان ) واطريره (١٠٠ ) Utrera (١٠٠) (بنوب الاندلس ) ، وإلى قرى وقلاع أخرى بلغ مجموعها وعدوه الفونس ( الفونسو ) ، كها ينضمن رسالة (١٤٠) تموي المزيد من التفصيلات موجهة من ابن الأحمر الى سلطان فاس وعدوه الفونس ( الفونسو ) ، كها ينضمن رسالة (١٤٠) على القند (١٤٠) النصارى » .

وان ماسبق ذكره من روايات يمكن اعتباره بمثابة أمثلة توضيحية تتعلق باهتمام النويري بالحروب الاسلامية عبر العصور الوسطى . ويزخر « كتاب الالمام » باشارات الى معارك اخرى ، مابين صغيرة وكبيرة ، ومعروفة وغير معروفة ، والتي ربما يكون سردها أمرا مملا عديم الفائدة . ومع ذلك ثمة أمر واحد يبرر بوضوح في خضم التكرار في هذا الموضوع ، الا وهو المادة الوفيرة التي حشدها المؤلف اثناء حديثه عن أدوات الحرب والقتال عند المسلمين ، وقد رأينا أنه جدير بفهرس خاص به (٩٥٠) . هذا ، بالاضافة الى تكتيكات واستراتيجية المقاتلين المسلمين وأن هذا العرض الموجز للكتاب يتميز بقيمته التي يصعب تقديرها بالنسبة للطالب الذي يدرس الفنون الحربية الاسلامية . . في العصور . الوسطى (٢٩٠) .

<sup>(</sup>٨٥) نفس المرجع ،، جـ٣، ص١٨٦ وحاشية رقم ٥.

<sup>(</sup>٨٦) الاسم بالكامل هو: أبو عبدالله محمد بن يوسف الملقب ابن الأحر. أنظر نفس المرجع ، جـ ٦ ، ص ٣١٨ . أنظر أيضا جـ ٥ ، ص ٣١٧ ح و ٥ حيث عرف باسم محمد الحامس الغني بالله سلطان غرناطة .

<sup>(</sup>٨٧) نفس المرجع ، جـ ٣ ، ص ١٩٨ وما يليها .

<sup>(</sup>٨٨) تفس المرجع ، جـ ٥ ، ص ٣١٩ وحاشية رقم ٥ .

<sup>(</sup>٨٩) تفس المرجع ، جـ ٥ ، ص ٣٢٥ وحاشية رقم ١ .

<sup>(</sup>٩٠) نفس المرجع، جـ ٥ ، ص٣٢٧ وحاشية رقم ١ .

<sup>(</sup>٩١) نفس المرجع ، جـ ٥ ، ص ٣٣١ . هذا ، وغير معروف معظم تلك القلاع .

<sup>(</sup>٩٢) نفس المرجع ، جـ ٣ ، ص ١٩٣ ـ ١٩٧ . وليس بوسمنا تتبع أصول تلك الخطابات في المصادر المنشورة .

<sup>(</sup>٩٣) تفس المرجع ، جـ ٥ ، ص ٣١٨ وما يليها . هذا ، والوثيقة مكنوبة بأسلوب خريب لم يتسن تتبعه في المصادر المشورة . وليس معروفا من أين حصل النويري على تلك

<sup>. (</sup>٩٤) أي د الكونت ملك المسيحيين ٤ . ولقب د قند ٤ مشتق من الكلمة الاسبانية Conde والفرنسية Comte . وربما يكون هذا الشخص هو أحد أشراف مملكة قشتالة في عصر بطرس الرهيب ( ١٣٥٠ ـ ١٣٥٩ م ) . أنظر جـ ٥ ء ص ٣١٨ ـ ٣١٨ وحاشية رقم ٢ .

<sup>(</sup>٩٥) نقس المرجع ، جـ٧ ، القهرس رقم ٨ .

<sup>(</sup>٩٦) عند عقد المقارنة بين ما خلفه النويري وبين الدراسات المتعلقة بفن الحرب والقتال في الغرب ، ليس هناك ما هو أنضل من تأليف شارل اومان Charles Oman وج . كيهار G.Khler وج . كيهار G.Khler و ب كيهار على المتعلقة بفن الحرب والقتال في المتعلقة بالمتعلقة بالمتعل

وتبدو قدرة النويري الحقيقية « كمؤ رخ ٤(٩٧) بوضوح أكثر في المواضيع التي يناقش فيها أحداث وشخصيات عصره كشاهد عيان أولا وقبل أي شي أخر . هذا ، وبدون التعمق والاسهاب في موضوع الاسكندرية الذي أرجأناه للفصل التالي ، فاننا يجب أن نعتبر تناوله ( لدولة ) المماليك البحرية(٩٨) اعتبارا من سلطنة الظاهر بيبرس ( ١٢٦٠ ـ ١٣٦٧م ) تقريبا وحتى حكم السلطان المعاصر للنويري نفسه وهو الاشرف شعبان ١٣٦٣ - ١٣٧٦م ) ، بمثابة أضافة مفيدة الى مؤلفات المقريزي(٩٩) العظيمة والى مدرسته ، ولو أن ما أورده في هذا الخصوص مختصر نسبيا . ويزيد من قيمة تلك التفاصيل الدقيقة والفترات التاريخية المحددة التي يرويها النويري ، أنها لاتظهر في كتب الحوليات المعروفة . وهو فوق هذا وذاك ، يقدم لنا سجلا غنيا بكل الاعمال التي قام بها أمراء المماليك(١٠٠٠ في عصره ، ومكانتهم في الادارة سواء كانت اقليمية أو مركزية . وأن وصفه لموكب السلطان شعبان في الاسكندرية(١٠١) ، الذي رآه كشاهد عيان ، لهو قطعة فنية حية تذكرنا بالعظمة الاسطورية للمواكب والاحتمالات البطلمية في نفس المدينة قبل عصره بنحو سبعة عشر قرنا من الزمان.

ولم يدعم النويري أقواله ، في كثير من الأحيان ، بالوثائق الأصلية . وكانت المقتطفات الشعرية هي الأمر المفضل عنده ، متمشيا في ذلك مع ميوله الأدبية . ورغها عن ذلك ، نجده في احدى المناسبات يقتبس وثيقة أصلية بأكملها ، وهي تعتبر من اهم الفرمانات او المراسيم الرسمية(١٠٢) لمصر المملوكية . وقد اشار كبار كتاب الحوليات في اخريات العصور الوسطى الى هذا المرسوم يايجاز(١٠٣٠) . ولكننا لم نعثر عليه كاملا الا في «كتاب الالمـــام » . وكان النويري يستهدف من هذا المرسوم وتاريخه سنة ٧١٥هـ/١٣١٥م ، توضيح ولاية السلطان الناصر بن محمد الثالثة ( ١٣٠٩ ـ ١٣٤٠ م ) الجديرة بالاهتمام . وهو يتميز بطابع دستوري شامل له اهميته القصوى ، لانه يعالج تقريبا كل ناحية من نواحي الاقتصاد والمجتمع المصري . وقد صدر المرسوم بعد اجراء مسح عام للبلاد ، وبعد تقرير نظام جديد وعادل للضريبة على الارض في سجل يعرف باسم « الروك الناصري » . (١٠٤) ومع ان نص المرسوم كما هو موجود في النسخ الخطية توجد به فجوات مفقودة ، الا ان الوثيقة في معظمها على حالتها الاصلية ، وتقدم قائمة تحليلية مفصلة ونادرة للمشاكل الوطنية التي سعى السلطان الى حلها .

فبعد المقدمة او الافتتاحية التي يمجد فيها كتاب البراءة او المرسوم سلطنة الناصر ، يذكرون الدوافع الخيرة التي

<sup>(</sup>٩٧) تعني علامات التنصيص تحفظات حول وصف النويري كمؤرخ .

<sup>(</sup>٩٨) نفس المرجع ، جـ ٣ ، ص ٨٦ وما يليها و ٢١٧ وما يليها و جـ ٤ ، ص ٧٥ وما يليها وجـ ٥ ص ٢٣٥ وما يليها و ٢٥٤ وما يليها و ٢٥٠ وما يليها و ١٦ وما يليها

<sup>(</sup>٩٩) أهم مؤلفاته هو كتاب السلوك في أربعة أجزاء تشتمل على عدة أقسام ، نشره محمد مصطفى زيادة واقمه سعيد عبد الفتاح عاشور ( القاهرة ١٩٥٣ - ١٩٧٣) ) .

<sup>(</sup>١٠٠) الألمام، جد ٧، فهرس رقم ١. أنظر أيضا الحاشية التالية .

<sup>(</sup>١٠١) نفس المرجع ، جـ٧ ، ص ٢٥٤ ـ ٢٥٥ ، جـ٢ ، ص ١ - ٤ .

<sup>(</sup>١٠٧) نفس المرجع ، جـ ٤ ، ص١٤٦ - ١٥٤ .

<sup>(</sup>١٠٣) أنظر على سبيل المثال ، السلوك للمقريزي : جـ ٢ ، قسم ١ ، ص ١٥٠ - ١٥٢ ، أبو المحاسن بن تغري بردي ، النجوم الزاهرة ( القاهرة ١٩٤٢ ) ، جـ ٩ ، ص ٩٩ - ٠٠ ، ابن ايبك الداواداري : كنز الدرر ( القاهرة ١٩٦٠ ) ، ص ٢٨٦ .

<sup>(</sup>١٠٤) وكان هذا هو آخر مسح عام للأراضي بهدف ربط الضرائب على أساس عادل . وقد خصص المتريزي لهذه المسألة جانبا من خططه ( طبعة القاهرة في أربعة أجزاء ، ١٣٢٤ هـ ) ، جـ ١ ، ص ١٤١ ـ ١٤٧ . وجاء قبله روك صلاح الدين الذي جمه ابن نماتي (كتاب قوانين الدواوين ، نشر عزيز سوريال عطية ، القاهرة ١٩٤٣ ) .

دفعت السلطان الى منحه لرعاياه ، بهدف ازالة مساوىء تشريع سابق ، ومؤكدا لهم أمنهم وأمانهم . وكل مانستطيع أن نفعله هنا لبيان قيمة تلك الوثيقة هو جدولة المواد التي اشتملت عليها جدولة تحليلية .

1 \_ اسقاط الرسوم المفروضة سابقا على الغلال الواردة الى سواحل القاهرة واعمالها ، ويمنع تكرار ازدواج ضريبة الدرهم الفرد عند تفريغ الغلة وبيعها .

- ٧ \_ ابطال نصف ضريبة السمسرة التي يؤديها جميع السماسرة والمنادين .
- ٣ \_ ابطال المقدمين ومقرراتهم ومايضم الى ذلك من الاعلاف التي يطالبون بتقديمها لبغالهم ودوابهم .
  - إيطال رسل الدولة والمترددين على البلاد ، مع ضمان الأمن للرعايا .
- و ـ نواب الامراء الذين يقرونهم ببلادهم هم نواب عن مجلس الحرب ، ويجب على الوالى الذي يتمتع بكافة
   الصلاحيات التصدى لازالة التعدى على حقوق الافراد .

٢ - المفسدون الهاربون والقتلة ومرتكبوا الجرائم الذين يهربون الى بلد غير بلدهم يجب أن يلقى ولاة تلك الناحية ومشايخها وخفراؤها القبض عليهم ، واعادتهم الى بلادهم الاصلية او تسليمهم الى والى الحرب في تلك الناحية . ويجب الا يمكن هؤلاء المفسدون والمعتدون من اقامتهم يوما واحدا او ساعة واحدة . ولأرباب الدولة سلطة استخدام « سيوفنا » ضدهم بالتوسيط والشنق والتسمير على نخيل تلك البلدة .

٧ ـ الفلاحون المنتجعون من بلدة الى اخرى بسبب القحط ، والذين ياويهم الاهالي يستطيعون البقاء في تلك البلدة حتى موسم الحصاد ، ثم يرجعون الى بلادهم الأصلية .

٨ ـ لايمكن احد من الولادة ولانوابهم ولا المتحدثين عنهم ولا الكتبة ولا الجباة من جباية رسم استثنائي مياوسة او مشاهرة ، ومحظور عليهم أيضا تناول جامكية اكثر من الدرهم الفرد .

- ٩ ـ ابطال حقوق السجون ومقرراتها وضمانها ، ومنع التعرض لأخذ الدرهم الفرد منها .
- 1 لاتجبي أي مبالغ عن الجسور والترع والقنوات ، ولاتفرض اي رسوم على تسليف الادوات الزراعية ، او على القش والابقار والخولة والمهندسين . وعلى كل بلد أن يلتزم مقطعها بعمل مايجب عمله من غير رجوع إلى العوائد القديمة .
  - ١١ ـابطال طرح الفراريج على البلاد ، أو أي شيء آخر(١٠٥) .
  - ١٢ ـ ابطال مقرر الفرسان ومقرر الخيل الذي كان يستأدي وقت حركات الجيوش .

<sup>(</sup>٥٠٥) يبدو أن هذه الأشياء كانت تمنح عينا بدلا من الدَّقع النقدي للضرائب.

١٣ ـ لا يؤخذ مقرر ملاهي لمن يعمل فرحا ومن أعرس او كتب كتابه او كان عنده ختان . . ولا يطلب الا من كان عنده احد من الغواني والملاهي .

- 14 ـ المسامحة بثمن العبي التي كانت تقررت على عامة الناس .
- ١٥ ـ ابطال المقرر من التبن والقش لمعاصر الأقصاب لمدة عام ، ويسمح بشراء التبن بثمنه ورضى أصحابه .

17 \_ ابطال حماية المراكب النهرية ، وان لايعود أحد من الأمراء وأرباب الجهات يحمي مركبا ولايستأدي من الحماية حقا ( وهذا يعني توفير الحماية بدون أجر ) . ولايتعرض أحد الى المراكب بغير حق يشهد به الديوان .

١٧ ـ لايطالب الحي عن الميت ، ولا المقيم عن النازح ، ولا الحاضر عن الغائب ، مالم يكن ضامنا او كفيلا او ملتزما .

١٨ ــ المسامحة بما انساق للامراء والمقطعين من البواقي في بلادهم من الخراج والضمان والى آخر مغل سنة ٧١٤هـ .

١٩ ـ اعفاء جماعة الفلاحين من ضيافة القدوم عند انتقالات الاقطاعات في سنة الروك .

. ٢ ـ ابطال عداد النحل حسب مايشهد به الديوان .

٢١ ـ ابطال زكاة الرحالة المسلمين بالديار المصرية بالوجهين القبلي والبحري . كما ينسحب هذا الامر على اليهود
 والنصارى ، الا على حكم التصفيع .

٢٢ ـ ابطال جميع البدول من الولاة والنظار والمستوفين وارباب الوظائف جميعا اعتبارا من استقبال شهر صفر سنة
 ٢٧٦هـ . . \*

وتنص الحاتمة على حتمية تنفيذ بنود هذا المرسوم في القاهرة وجميع الاقاليم بدون استثناء وبدون ارضاء مدينة على حساب الاخرى . وتنص ايضا على ان جميع الولاة والامراء والحكام ورؤ ساء العمال ونظار الحاصة ومحصلي الضرائب وجميع سلطات الدولة ملزمون بتنفيذ نصوص هذا الفرمان حرفيا دون تفسير او تبديل . ويحمل الفرمان في بدايته توقيع السلطان بما يتفق والتقاليد الدبلوماسية المتبعة في العصور الوسطى . وينتهي بتاريخ اصداره في ١٨ من ذي الحجة عام ١٧١هـ/ ١٣١٦م .

ويحتمل ان يكون هذا المرسوم هو اكثر المراسيم المتعلقة بالحريات في مصر ابان العصور الوسطى اثارة للدهشة . وهو اشبه مايكون بوثيقة « العهد الاعظم » Magna Carta ، مع فارق وهو ان السلطان منحه عن طيب خاطر ولم ينتزع قسرا من الملك . وبذلك يبدو ان ( الميثاق المذكور ) كبح جماح الادارة المركزية والحكومة المحلية واستبدادهم بعامة الشعب . وقد شاهدت الولاية الثالثة للسلطان الناصر محمد تغييرات عظمى في اقتصاد مصر ، ولابد انها هيأت

<sup>\*</sup> رأينا الالتزام ، قدر الاستطاعة ، بنص المرسوم وحرفيته كيا ورد في الالمام ( المترجم ) .

( فرص ) العدالة الاجتماعية للرجل العادي . ومع ذلك فمن المشكوك فيه ان كانت روح هذا الميثاق قد احتفظ بها خلفاء الناصر . ويمكن التثبت من ذلك مما كتبه مؤرخو مصر في اواخر العصور الوسطى ، ومن بينهم النويري الذي ندين له بمعرفتنا بكافة مواد هذه الوثيقة الدستورية العظيمة .

## الفصل الرابع

### الحملة الصليبية على الاسكندرية عام ١٣٦٥ م/ ٧٦٧ هـ

ليس في نيتنا هنا ان نسرد من جديد القصة الكاملة للحملة الصليبية على الاسكندرية فقد سبق ان تناولناها ، اعتمادا على مختلف المصادر من شر قية وغربية ، في دراستنا المستفيضة بعنوان « الحروب الصليبية في او اخر العصور الوسطى  $^{(7.7)}$ . وهدفنا هنا تحليل ذلك القدر الهائل من المعلومات الذي سجله النويري كشاهد عيان ، او ذلك الذي جمعه بنفسه نقلا عن الروايات التي سمعها من شهود العيان الآخرين . ومعروف ان الحقائق التي قدمها المؤلف توجد مبعثرة متناثرة على امتداد كتابه ، وقد تقطعت اوصالها بسبب كتابته في مجالات عديدة ليس هناك اي رابطة تجمع بينها . لذلك ، فان رواياته تحتاج الى جهد لتنسيقها ، وهو ما نأمل تحقيقه في هذا الفصل .

ان هذا الكتاب المطول ، كما يدل عنوانه ، بدأ اساسا بهدف تدوين الاحداث المشئومة « التي قدر » ان تحل بمدنية الاسكندرية . ومع ان المصنفات التاريخية العربية الاخرى التي ترجع الى او اخر العصور الوسطى ، قد افسحت مكانا مناسبا لتلك الاحداث ، الا ان أيا منها لايستطيع مباراة « كتاب الالمام » فيها يتعلق بحجم المعلومات التي قدمها خاصة بتفاصيل القصة .

وسيظل النويرى هو مصدرنا الرئيسي الموثوق به في هذا الموضوع من وجهة النظر المصرية .

ووفقا لرواية المؤلف ، فإن قصة كارثة الاسكندرية تبدأ بمجموعة من التحذيرات التى وجهها عدد من الشيوخ الابرار فى أرجاء مختلفة من العالم الاسلامي(١٠٧) . ويرجع تاريخ تصريحاتهم التى تنبأوابها الى السنوات الاخيرة من القرن الثالث عشر الميلادى [او اخر القرن السابع الهجرى] فى بلاد مابين النهرين ، والتى سجلها شخص يدعى الباجريقى(١٠٨) فى ملحمته التى نظمها عن الحروب الصليبية ضد كل من سورية والاسكندرية . وقبل سقوط المدينة بوقت قصير يروى النويرى اربعة منامات عن الكوارث الفادحة المنتظرة التى سوف تحل بها . وهى عبارة عن منامات

<sup>(</sup>١٠٦) الكتاب طبع لندن ( نشر Methuen & Co. Ltd. ) سنة ١٩٣٨ . وليه قائمة بالمصادر والمراجع المتعلقة بالموضوع ، ص ٣٤٥-٣٧٨ والحواشي . وعلى ذلك ليس شمة ما يدعو الى اجمالها هنا .

Et. Combe, "Les presages annencant la Croisade de Pierre de Lusignan et la cause de ceete attaque," Bulletin de la (۱۰۷) Societe Reyal d'Archeolagie d'Alexandrie, annee 1948, No. 37.

<sup>(</sup>١٠٨) الألمام ، ج١ ، ص١٩٠ وما يليها . وقد اقتبس النويري تسعة عشر بيتا من تلك الملحمة الشعرية القديمة والتي كان ابن خلدون على معرفة بها . وورد الباجر بقي تحت اسم بجريقي وبجريقة ، ولعله خطأ مطبعي . انظر كتاب العبر (طبعة بيروت ، سنة ١٩٦١) ، ج١ ، ص ١٩٠ ، انظر أيضا المقريزي : السلوك (القاهرة ١٩٤١) ، ح ٢ ، قسم١ ، ص ١٦٧ ح ، س ١٦٧ مي ساكر . انظر . انظر . انظر . انظر من مواطني قرية بجريقة ، وهي تقع بين البقعاء وتصيين نيا بين العبرين ، وذلك وقفا لمعجم البلدان لياقوت ، ج١ ، ص ١١٠ الغطر الألمام ج١ ، ص ١٠١ - ١٠٠ ص ١٠٠ - ١٠٠ ص ١٠٠ الغطر الألمام ج١ ، ص ١٠٠ - ١٠٠ سـ٠٠ - ١٠٠ سـ٠٠ ا

تراءت لأربعة من مواطنى (۱۰۹) الاسكندرية ، بالاضافة الى منام خامس يذكر ان مصدره دمشقى (۱۱۰) ومنذ البداية يستبق المؤلف الاحداث قائلا ان سقوط مدينته العظيمة لايعزى الى بسالة غزاتها ، ولكنه كان فقط قدرا محتوما انزله الله كعقاب لخطايا سكانها وآثامهم ومع ذلك فهو لايجد من الكلمات مايكفى ليسب غازيها بطرس الاول لوزجنان الذى يصفه بانه كلب لعين ولص (۱۱۱) وجبان ، ركن الى الفرار بما سلبه خوفا من مواجهة امدادات السلطان التى كانت فى طريقها الى المدينة . ويقرر ان بطرس كان يحتل ادنى المراتب بين الملوك المسيحيين ، وان مكانه بينهم «كراعي قردة فى جزيرة »(۱۱۲) .

وحيث ان ارادة الله بترك المدينة للفرنجة كانت امرا لامرد له ولا سبيل الى مقاومته ، الا ان بعض الظروف هى التي مهدت الطريق لتنفيذه وتحقيقه . وهنا يشرع النويرى فى ذكر سبعة أسباب أدت الى الكارثة ، يمكن ترتيبها زمنيا كالآتى (١١٣) :

السبب الاول: في عام ٥٥٥ هـ / ١٣٥٤ م اصدر السلطان صالح بن الناصر محمد بن المنصور قلاوون (٧٥٧ - ٧٥٧ هـ / ١٣٥١ - ١٣٥٤ م) مرسوما بطرد جميع المسيحيين الأقباط من دواوين الحكومة مالم يرتد وا عن دينهم ويعتنقوا الاسلام . وزاد الطين بلة ، انه نص في نفس المرسوم ان يكون لجميع الرعايا المسيحيين زي خاص عميز . كما حتم عليهم ركوب الحمير فقط بدلا من الجياد . وإن تطبيق هذه الاجراءات المهينة في كل من القاهرة والاسكندرية ، شجع عوام المسلمين أن يبدأوا حركة اضطهاد ضد جميع المسيحيين ، سواء اكانوا من اهل البلد او من الاجانب الذين يقيمون في كلتا العاصمتين . وبذلك اضطر التجار المسيحيون الاجانب الى جمع بضائعهم وحزم امتعتهم والعودة الى بلاد الروم . وقد أثار هذا الاجراء غضب الملك القبرصي الذي بدأ نتيجة لذلك رحلته الى الغرب بحثا عن مجندين للهجوم على الاسكندرية (١١٤)

السبب الثانى : يقال ان بطرس الاول لوزجنان عند اعتلائه العرش ( ١٣٥٩ - ١٣٦٩ م ) ، طلب من السلطان الناصر حسن اثناء ولايته الثانية ( ٧٥٥ - ٧٦٢ هـ / ١٣٥٤ - ١٣٦١ م ) السماح له بـزيارة صـور لتدعيم تتويجه بالجلوس على عمود معين في تلك المدينة طبقا للتقاليد القبرصية المتبعة . ولكن السلطان رفض طلبه باحتقار . وعلى هذا ، فان بطرس الذي أثار غضبه هذا الموقف ، قام بغزو الاسكندرية انتقاما لكرامته(١١٥)

السبب الثالث: في شوال ٧٥٥ هـ ( اكتوبر ـ نوفمبر ١٣٥٤ م ) رست سفينة محملة بقراصنة الفرنجة في ميناء الاسكندرية ، وسببت مضايقات للبحرية الاسلامية مما جعل نائب السلطان بالمدينة يرسل القناصل المسيحيين الى

<sup>(</sup>١٠٩) الالمام ، ج ١ ، ص ١٠١ وما يليها . وهؤلاء هم أبو عبد الله عمد بن صالح التاجر المصري ، وأبو عبد الله محمد المؤدب ، وأبو عبد الله محمد بن أحمد التاجر الرحالة ،

وعلى بن راشد الحجازي المقيم الاسكندرية . (١١٠) تفس المرجع ، ج١ ، ص ١٠٩ - ١٠٩ هو ريحاني الحبشي الملي توجه انى القاهرة بعد المنام الذي تراءى له وهو تائم بدمشق ودخل الاسكندرية بعد الغزوة . وهناك اختلط بالفرتجة المدين كان يتقن لفتهم ، وتمكن من الوصول الى يطانة الملك بطرص وسرق مهماؤه اللهمي وباعه فيها بعد يجبلغ ثلاثعالة دينار .

<sup>(</sup>١١١) تفس المرجع ، ج ١ ، ص ٢ - ٣ .

<sup>(</sup>١١٢) تفس المرجع ، ج ١ ، ص ١١٣ .

<sup>(</sup>۱۱۳) تفس المرجع ، ج ۱ ، ص ۹۲ - ۱۱۱ ،

<sup>(</sup>١١٤) تفس المرجع ، ج ٢ ، ص ٩٢ وما يليها .

<sup>(</sup>١١٥) نفس المرجع ، ج٢ ، ص ٩٦ - ٩٧ .

المعتدين للتأكد من نواياهم واغراضهم . فقالوا انهم يحتاجون الى مؤن ومياه عذبة بادر النائب بارسالها اليهم . ثم تنكروا بعد ذلك لقواعد كرم الضيافة بسلب سفينة سورية راسية في مياه الاسكندرية وابتعد واعن الميناء . وقد وصلت أخبار هذه القصة الى بطرس الذي أدرك أن مدينة الاسكندرية خالية من الحراسات . وعلى ذلك قرر الاستيلاء عليها عنوة (١١٦)

السبب الرابع: شن بعض القراصنة المسيحيين غارة بالقرب من رشيد انتهت بأسر عدد من المسلمين وفرار المغيرين . وكانت هذه الغارة دليلا آخر شجع بطرس كثيرا على مهاجمة الاسكندرية(١١٧)

السبب الخامس: في ٢٧ شعبان ٢٧٤ هـ ( ١١ يونيو ١٣٦٣ م ) رست ثلاث سفن تحمل ماثة من الجنود المسلحين عند شاطىء أبي قبر من ضواحى الاسكندرية . وقبضوا على ستة وستين رجلا وامراة وطفلا من المسلمين ، ثم فروا بهم الى صيدا حيث اطلق سراحهم بعد ان افتداهم المسلمون . وقد عززت هذه الحادثة ، مرة أخرى ، موقف الحاكم القبرصى بالنسبة لمشروعه ضد الاسكندرية (١١٨) .

السبب السادس: اعقب تلك الغارة الفاشلة التي قامت بها ست سفن على ابى قيرنفسها ، غارة اخرى على مدينة رشيد الأهلة بالسكان. وبعد رسو السفن ، تصدت لها وسائل الدفاع الاسلامى ، وفقد القراصنة ثمانين رجلا من رجالهم فى هذا الصدام. فكان لابد من الانتقام لهذه الهزيمة ، وكانت فرصتهم تتمثل فى غزو الاسكندرية (١١٩) .

السبب السابع: كان من نتيجة المذبحة التي راح ضحيتها البنادقة المقيمون في الاسكندرية على ايدى العوام، ان توثقت صلة البندقية بقبرص ضد مصر. ووضعت البندقية اسطولها تحت تصرف بطرس الاول في مشروعه المزمع القيام به ضد الاسكندرية. وفي نفس الوقت القي البابا في روما بثقله الى جانب قبرص، لجمع الامدادات من الدول الاوروبية والامراء الاوروبيين الذين شاركوا في غزو الاسكندرية (١٢٠).

ومن خلال عرض النويرى للاسباب وانعكاساتها ، يبدو ان كلا من الجانبين كان لديه نظام للتجسس والاستطلاع ، وان كلا منها كان يتابع الموقف فى كل من قبرص والاسكندرية . وقيل ان نائب السلطنة(١٢١) بالمدينة كان قد تلقى تحذيرا من عملائه عن الاستعدادات القائمة فى قبرص . ولكن كل ما استطاع القيام به هو تعلية سور المدينة من جهة الباب الاخضر الذى يواجه الميناء الغربى . كما نبه يلبغا الخاسكى مقدم جيوش المماليك فى القاهرة ، ملتمسا ارسال العون والامدادات . ولكن توسلاته لم تجد أذنا صاغية من قبل الادارة المركزية . ثم ان السلطات فى القاهرة لم تكن تتوقع احتمال هجوم خطير تشنه قبرص [ على الاسكندرية ] . وساد الاعتقاد ان بطرس ليست لديه القوة الشجاعة لتولى حتى اقل العمليات الحربية ضد مماليك مصر . هذا من جهة ، ومن جهة اخرى كان الملك القبرصى على دراية تامة بضعف دفاعات المدينة عن طريق اولئك الذين أخبروه بذلك شخصيا . ويصف المؤلف تلك الدفاعات

<sup>(</sup>١١٦) نفس المرجع - جـ ٧ ص ٩٧ ومايليها .

<sup>(</sup>١١٧) نفس المرجع ، ج٢ ، ص١٠٣ وما يليها

<sup>(</sup>١١٨) نفس المرجع ، ج ٢ ، ص ١٠٦ - ١٠٧ .

<sup>(</sup>١١٩) تفس الرجع ، ج ٢ ، ص ١٠٧ . ١٠٩٠ .

<sup>(</sup>۲۲) تقس المرجع ، ج۲ ، ص ۱۰۹ وما يليها .

<sup>(</sup>١٣١) هو وتتذاك زين الدين محالد ، وهو امير غير معروف على ما بيدو . انظر نفس المرجع ، ج٢ ص ، ١١١ .

بأنها كانت تتكون اساسا من مجموعة صغيرة من الجند تتبختر خارج أسوار المدينة بسيوفها المرصعة بالجواهر و وعمائمها الحريرية الجذابة وثيابها المعطرة ، ولكن كانت تنقصهم روح الفتال الحقيقية (١٢٢) . وحدث أيضا أن نائب السلطان كان متغيبا عن المدينة ، فقد كان حاكمها خليل صلاح الدين بن عرام غائبا عنها بمكة بسبب الحج في ذلك الوقت . وقد بعثت القاهرة بأمير غير متمرس يدعى جنغرا ليحل محله (١٢٣) . وفضلا عن ذلك ، يقال ان كاتب الديوان بالاسكندرية ويدعى شمس الدين ابن غراب كان متآمرا مع السلطات القبرصية (١٢٤) . وفي زحمة تلك الظروف حددت ساعة الصفر ، عندما يصل فيضان النيل الى اعلا منسوب له ، وتفصل الدلتابين الاسكندرية والقاهرة بعد ان تكون قد غمرتها المياه ، بحيث تصبح عملية نقل القوات من الجنوب امرا صعبا متعذرا . وبعبارة أخرى ، فقد كان الموقف كله مهيأ للغزوة المزمع القيام بها ، مع احتمالات قوية للنجاح .

ومن هذه النقطة فصاعدا ، يبدو ان ما كتبه النويرى عن تاريخ الحملة الصليبية ينقسم الى شقين . ففى المقام الاول ، يتميز وصفه كشاهد عيان لما رآه خارج الاسوار وعلى الشاطىء عند مرأى الاسطول المسيحى ، وخطاب اللوم الذى تبع انزال القوات المعادية ، بالوضوح . وكان النويرى هناك ، أيضا ، بين موجات الفارين بعد دخول الاعداء المدينة . وقد ترك لنا وصفا حيا لوضع يائس مضطرب . ثم نجده بعد ذلك يختفى مع الجماهير . اما الشق الثاني الذى اسهم به [ في تسجيل تاريخ الحملة المذكورة ] ، فيبدأ بتقرير آخر عن مصير الفارين المشئوم فيها وراء بوابات المدينة . وبعد ذلك يستأنف وصفه للمشاهد التي رآها عند دخوله المدينة بعد انسحاب المسيحيين منها . أما فيها يتعلق بما حدث بين لحظتى اختفائه من المدينة وظهوره فيها ثانية ، فقد جمع معلوماته عنه من شهود عيان آخرين كانوا قد آثروا البقاء داخل أسوارها ، وبذلك أصبحت الصورة [ التي زودنا بها ] عن المذبحة واعمال التدمير كاملة غير منقوصة .

ولنتابع بشىء من التفصيل تلك الروايات الممتعة التى تنبض بالحياة فقد اعتقد أهل الاسكندرية فى بادىء الأمر ، أن الاسطول القادم عبارة عن مجموعة من السفن التجارية الوافدة من البندقية بهدف شراء الفلفل والتوابل كالمعتاد . ولذلك اسرعوا الى الشاطىء ليشاهدوا رسوها ، بينها اختلط الباعة المتجولون وبائعو الطعام مع الجماهير ، يبيعون سلعهم وبضائعهم ، وكانت المساومات لتخفيض الاسعار وفقا للطريقة الشرقية تدوى فى كل مكان . ولم يكترث الناس بالكوارث الوشيكة الوقوع ، حتى بدأ المسيحيون المسلحون تسليحا كاملا ينزلون بسيوفهم المسلولة التى استخدموها ضد الجماهير المتفرجة العزل من السلاح . وفى هذه اللحظة أسرعوا يهرولون فى اتجاه البوابات طلبا للأمان وراء أسوار المدينة . وزاد الطين بلة والحالة سوءا ، ظهور فصائل الفرسان القليلة العدد ومعها القوات المحلية فى محاولة لصد الهجوم . وكانت حالة الاضطراب تفوق حد الوصف . اذ ترك التجار من أهل المدينة بضائعهم تـداس بالأقـدام وتسحقها حوافر الخيل فوق الرمال .

وكان النائب الجديد [ للمدينة جنغرا ممزقا بين رأيين ثار حولها الجدل والنقاش فيها يتعلق بمشكلة الدفاع . وأحد الرأيين تقدم به تاجر مغربي نصح بأن يصدر النائب أوامره الى الجند والعوام بالانسحاب من الشاطىء والقتال من

<sup>(</sup>۱۲۲) تقس الرجع ، ج ۲ ، ص ۱۱۵ - ۱۱۹ ،

<sup>(</sup>١٢٣) نفس المرجع ، ج ٢ ۽ ص ١٣٠ وما يليها .

<sup>(</sup>۱۲٤) نفس المرجع ، ج۲ ، ص۱۵۸ .

داخل حصون المدينة واستحكاماتها . اما الرأى الآخر فقد وصم ذلك المسلك بالجبن ، واصر على مواجهة العدو مباشرة بالحيلولة بينه وبين النزول الى الشاطىء . وانصار هذه النصيحة هم سكان الأربطة فى الجبانات المقامة خارج اسوار المدينة الذين لم يكونوا \_ فى الحقيقة \_ راغبين فى التخلى عن احيائهم للعدو . وانحاز جنغرا الذى كانت تعوزه الخبرة إلى رأى الفريق الثانى ، ودفع الثمن غاليا لقراره الذى جانبته الحكمة .

ومن ثم ، أبيدت كتيبة مغربية في محاولة متهورة الأشعال النيران في خطاف تابع للمسيحيين على مقرية من الساحل . ثم منيت فرقة من الفرسان العرب بالهزيمة . وعندما وخزت سهام المسيحيين الجياد ، جمحت خائفة وسط الجماهير الهاربة ، الامر الذي زاد من شدة الدمار والخراب . اما جنغرا نفسه فقد جرح في القتال الذي نشب بعد ذلك ، واضطر الى التراجع مع الآخرين فارا نحو الباب الأخضر الذي يعرف ايضا باسم باب البحر طلبا للأمان خلف الأسوار .

ولنستشهد بأمثلة عن تلك الشجاعة اليائسة . اذ انبرى جزاريدعى محمد الشريف ، بشراسة ، بساطور المجزرة الذى يتميز بنصله الحاد ، وأخذ يعمل القتل في الأعداء حتى سقط هو نفسه صريعا . كذلك اخترق فقيه يدعى محمد بن الطفال الصفوف المسيحية بسيف مسلول في محاولة لاعمال القتل فيهم ، ثم وقع شهيدا(١٢٥) . وفي جزيرة فاروس دافع حرس رباط [ الشيخ محمد ] ابن سلام(١٢٦) عن مبناهم الفخم ضد الفرسان المسلحين تسليحا تاما . وقد تمكنوا من صدهم من فوق سطح المبنى ولكنهم ذبحوا أخيرا وقيل أن دماءهم سالت في جداول خلال المزاريب ( الميازيب ) ، أما أولئك الذين شاهد وا بقايا المذبحة بعد انسحاب المسيحيين ، فقد صعقوا عند رؤية كتل الدم المتجمد التي سدت تلك المزاريب . كما أن جثث الشهداء المذبوحين ظلت على السطح حتى حللتها شمس مصر . ثم جمعت معا ودفنت في حفرة واحدة خارج الرباط الذي تعرض للسلب والنهب(١٢٧) .

اما الصورة التالية فهى تبين عملية تسلق الصليبيين للأسوار ودخولهم المدينة . وقد تناولها الكاتب بشكل مفصل واضح . ففى البداية بدت المدينة منيعة لاترام باسوارها العالية المزدوجة وأبراجها الحصينة . وفشلت محاولات حرق الباب الاخضر المنيع ، لأن المهاجمين لم يستطيعوا الاقتراب منه بنيرانهم . فكانت سهام المدافعين السريعة تصدهم بشكل منتظم اعلا منطقة السور . وفجأة اكتشف العدو جانبا من السور خاليا من الدفاع بالقرب من الميناء الشرقى . وعدنا النويرى بتفسير لهذه الثغرة في الدفاع . ذلك ان رماة السهام الذين تركزوا عند الباب الأخضر حيل بينهم وبين الوصول الى هذا القسم من السور فوق باب البحر وباب الديوان الذي يطل على الميناء الشرقى بالقرب من برج ضرغام الفرير . وزيادة على ذلك ، فان الوصول الى ذلك الجزء من السور من داخل المدينة ، كان محكنا فقط من خلال باب الديوان حيث كانت جميع انواع البضائع مكدسة في انتظار تفريغها . وبذلك كانت منطقة الديوان مغلقة من الداخل المحافظة على محتوياتها . وبناء على ذلك ، فان السور فوق البوابات المذكورة اصبح منيعا من الداخل . وقيل ان اغلاق باب الديوان في وجه الدفاع كان عملا من اعمال خيانة شمس الدين بن غراب الذي اتهم فيها بعد بان الملك بطرس باب الديوان في وجه الدفاع كان عملا من اعمال خيانة شمس الدين بن غراب الذي اتهم فيها بعد بان الملك بطرس

<sup>(</sup>١٢٥) تفس المرجع ، ج ٢ ، ص ١٤٨ - ١٤٩ .

<sup>(</sup>١٣٦) نفس المرجع ، ج ٢ ، ص ١٥٣ - ١٥٤ . واهب هذا المبنى ثري من مواطني المدينة يدعى محمد بن سلام . وقد دمر الصلبيين بابه وشبابيكه المصنوعة من النحاس المشغول ، كها أشعلوا النيران في سقفه المزخرف . وقد استعاضها نفس الرجل في ٧١١ هـ/ ١٣٦٩ م ، ولكنه أثمي سقف ديوانه بالحجارة حتى لا يتأثر بالنار .

<sup>(</sup>١٢٧) نفس المرجع ، ج ٢ ، ص ١٥١ .

[ لوسنيان ] قد رشاه وعاملا آخر من عمال المماليك يدعى شمس الدين بن ابي عذيبة . وحاول الاثنان تبرير فعلتها بحجة ان فتحة البوابات الداخلية سوف تمكن الاجانب المقيمين [ في الاسكندرية ] من نقل البضائع المستحقة الرسوم من الديوان ، وبذلك يسلبون الخزانة من حصيلة الجمارك غير المدفوعة . ويقال ان شمس الدين بن غراب قد دفع حياته فيها بعد ثمنا لهذه الفعلة . فقد تم اعدامه بطريقة وحشية بتوسيطه وعلق قطعتين على الباب [ باب رشيد ] .

وعلى أية حال ، فان اكتشاف السور الخالى من الدفاع ، قد أعطى الصليبين فرصتهم الذهبية . وفي غمرة الفرح بدأوا في اعداد السلالم المفصلة التي تسلقوا عليها السور بأمان ، بينها أشعل الآخرون النار في باب الديوان . وفي ذهول حملتي الناس الذين كانوا على الجانب الآخرمن قنعة ضرغام ، وقد استبد بهم اليأس والعجز ، وأدركوا ان اليوم قد انتهى [ في غير صالحهم ] . وهبط المسيحيون الى داخل الديوان ، وفتحوا بابه المحترق على مصراعيه ، وتدفق المهاجمون داخل المدينة .

وكان الدمار الذى اصاب الجانب الاسلامى مخيفا ورهيبا . فقد فر المواطنون نحو البوابات البرية فى محاولة للهرب طلبا للأمان . وقد اعطى النويرى وصفاحيا لهذا المشهد ، لانه هو نفسه كان من بين الجماهير الهاربة . وبلغ من شدة الزحام بسبب كثافة الجموع المتدفقة عند البوابات البرية ان عددا من الناس آثروا الهبوط الأسرع من الأسوار بواسطة الحبال . فسقط عدد كبير منهم على الارض مابين قتيل وعاجز . وقد حشا احد التجار كل ثروته التى تبلغ ستة آلاف دينار من الذهب فى كيس نقود ، ثم انضم الى الجموع المتزاحة عبر باب رشيد . واثناء صراعه من اجل الحياة سقط منه الكيس ، ولم يستطع الانحناء لاستعادته بسبب الضغط الهائل للكتل البشرية التى تطلب النجاة . وحاولت حشود الفارين التى تمكنت من الهرب الالتجاء الى القرى المجاورة مثل البسلقون والكريون بمديرية البحيرة . ولكن معظمهم تعرض لرعب آخر جديد فى الحقول المكشوفة . اذ سلبهم مامعهم البدو وقطاع الطرق من القبائل العربية التى تقطن الصحراء الغربية دون رحمة او هوادة .

وعند هذه الواقعة يختفى النويرى من مسرح الصراع والمذبحة داخل المدينة . ويحتمل ان يكون قد عاد الى النويرة قريته الاصلية فى مصر الوسطى لقضاء فترة من الراحة تم اثناءها طرد الصليبين الى البحر عندما عاد هو ثانية الى الاسكندرية . ولا نعرف على وجه التحديدتاريخ عودته ليواجه مصير المدينة المفجع ، لكنه لم يستطع ان يمكث بعيدا عنها لفترة طويلة . وعند وصوله بدأ يجمع المعلومات من أولئك الذين بقوا فى المدينة ، وظلوا على قيد الحياة بمعجزة بعد الاحتلال المسيحى لها . وان رواياته النابضة بالحياة عن أحداث تلك الايام القليلة تفوق كل وصف وتقدير .

وقد يكون من العبث ان نعدد قائمة مستوفاة تتضمن بيانا بجميع التحف الفنية التى أخذها الصليبيون من المدينة ، او ان نحصى المخازن والنزل التى نهبت ، او ان نعدد المدارس والقصور والمساجد التى احترقت ودمرت . وبالرغم من ذلك ، يمد نا النويرى بمجموعة من القصص والروايات التاريخية التى يجب أن نلخصها هنا لتقدير فداحة تلك الكارثة الفظيعة التى حلت بالاسكندرية . وان كل ما تمكن الغزاة من وضع أيديهم عليه من ذهب وفضة ، وكل ما خف حمله وغلا ثمنه من المعادن الثمينة والنحاس ، وكذلك كل بالات الحرير والأشياء الثمينة كالسجاجيد والأقمشة الغالية والكثير من التوابل والفلفل والحاصلات الهندية ـ كل هذا أخذه الصليبيون الى أسطولهم . واستخدمت الجمال والخيول والبغال والحمير الموجودة في المدينة في نقل تلك الغنائم الهائلة . كما سخر وا الرجال والنساء لينضموا هم أيضا الى تلك الدواب في عملية النقل . وعندما تمت السخرة ، صدر الأمر بدخولهم في جوف السفن لنقلهم عبر البحر

كأسرى وعبيد المستقبل. وفيها يتعلق بالحيوانات، فبمجرد انتهاء مهمتها لم يعد لها ادنى فائدة بالنسبة لهم، لأن السفن كانت قد بلغت اقصى حمولتها، طعنها المحاربون المتدينون بسيوفهم وحرابهم كها كسروا عظام ارجلها الرفيعة بمنتهى البساطة لشل حركتها. ثم تركوها اما ميتة او في طريقها للموت في الشمس الحارقة فوق الشاطىء الرملى، حتى جاء المسلمون فأحرقوا جيفها بعد استعادة المدينة. كها اشعل الصليبيون النيران في المصانع والمخازن ومكاتب الادارة وجميع المبانى.

وثمة شاهد عيان كان يراقب الجند وهم في مجموعات من فجوة في خبا سرى ، تحدث الى النويرى عن الأسلوب الذي اتبعوه في اشعال الحرائق . فقد غطوا البوابات المغلقة بجادة سوداء لطخت بدهان احمر ، ومن الصعب التثبت ان كانت تتكون من القطران ( القار ) والكبريت . وعلى اية حال ، فالامر الهام هو انه عندما مس اللهب هذه الابواب ، اشتعلت على الفور وانهارت تاركة البناء مفتوحا على مصراعبه تحت رحمة العدو . كما قيل لنا ان عصابات اخرى من المسيحيين حملت أيضا معها حلقات غمست في الزيت والقار والزفت والنفط . ثم ثبتت على اطراف السهام واشعلت واطلقت الى اعلا نحو أسقف المباني الخشبية لتبدأ حرائق اخرى ، بهدف التأكد من اتلاف المكان بصفة نهائية . وكانت بعض المباني آية في الفن ، سواء المنقوشة باليد او المدهونة بالطلاء .

هذا ، ولم يميز الصليبيون بين المنشآت الخاصة بالتجار المسلمين وتلك التي كانت من أملاك المسيحيين . ومن بين الفنادق والنزل التي دمروها ، عدد النويري تلك التي تخص القطلانيين والجنوية وأهالي مرسيليا . كها جردت المساجد والأضرحة من كل عمل فني يمكن نقله . كذلك هشموا جميع قناديلها الزجاجية المطعمة بالجواهر والاحجار الكريمة ، لانه لم يكن من السهل نقلها . اما البيوت الخاصة ، فقد قامت بالتنقيب فيها بشكل منتظم مجموعات أصغر من تلك العصابات من رماة السهام . فكانوا يطلبون من سكانها الموجودين فيها كل نفائسهم حتى لا يتعرضوا للموت . وفي هذا لم ينج مسلم أو مسيحي قبطي من أهل البلد . ويستشهد النويري بحادثة خاصة لسيدة قبطية كسيحة ابنة قس يدعى جرجس بن فضائل ، كان قيها على كنيسة قبطية بجوار منزلها . فلم تستطع حتى علامة الصليب [ التي رسمتها لهم ] أن تعفيها من مضايقة أفراد احدى هذه العصابات الذين طلبوا اليها ان تسلمهم كل ذهبها وفضتها . ومع ذلك فقد حاولت انقاذ الكنيسة من الحريق الذي أشعلوه بتسليمهم الأواني الفضية للأسرار المقدسة مع كل مدخراتها الذهبية .

ويخبرنا النويرى ، أيضا ، أن سبعين سفينة [ من السفن الصليبية ] قد حملت اكثر من طاقتها من الغنائم ، لدرجة ان الغرنج اضطروا الى القاء جزء من حمولتها فى البحر المتوسط بالقرب من شاطىء ابى قير شرقى الاسكندرية لتفادى غرقها أو تقدمها البطىء الذى قد يعرضهم للمطاردين . كما يقول النويرى انه رأى صهاريج الزيت والشهد والزبد الخالص محطمة فى الشوارع لأن الصليبين لم يستطيعوا حملها معهم . كما أنهم تركوا كميات هائلة من التوابل والفلفل التى كانوا قد سحبوها الى الشاطىء بسبب ضخامة حجمها .

وربما كان المبنى الوحيد الذى لوحظ بقاؤه سالما هو الترسانة التى احتوت مخازن الذخيرة وبها ستون ألف سهم ، وكميات هائلة من القسى ، والسيوف ، والحراب ، والحلل الحربية ، والدروع ، وأجهزة المدفعية والمواد الملتهبة وجميع المعدات الحربية وآلات الحصار وحدثت معجزة نجاتها من النهب والتدمير التامين بمحض الصدفة . فقد وقفت مجموعة من الرجال المسلحين عند بابها العظيم للتشاور . ولكن عندما اعتقد وا من مظهره انه قد يكون أحد أبواب المدينة بسبب حجمه الضخم اكثر من المعتاد وقربه من اسوار المدينة ، قرروا تركه ، ورحلوا عنه دون ان يمسوه بسوء . ولكن جميع

المبانى الاخرى الخاصة بمصالح الدولة ، بما فيها الديوان ، قد تركت حطاما خارية محترقة . ومع ذلك ، فعما يدعو الى العجب أن عصابات اخرى [ من الفرنج ] أشعلت النيران في عدد من الأبواب البرية ومن بينها باب سدرة ، وهو خطأ تكتيكى ، اذ زاد من فرص دخول قوات السلطان الى المدينة والقادمة اليها من الجنوب . وربما ظنوا ، عن سخف وغباء ، أنه بدون الأبواب تصبح المدينة مفتوحة أمامهم عندما يقومون بهجوم جديد . وكان هذا ، بطبيعة الحال ، أملا ذهب أدراج الرياح ، لأن المصريين أعادوا ترميم الأبواب بسرعة . وبعدأن زادت يقظتهم وقوى حرصهم ، لم يجرؤ المسيحيون اطلاقا على معاودة الكرة .

وعندما دخل جيش السلطان شعبان تلك المدينة ثانية ، اصاب زعاءه الهلع لما رأوه . فقد كانت جثث المذبوحين والمشوهين من الرجال والنساء والاطفال مبعثرة في الشوارع دون اعتبار للسن أو الجنس . كما دمرت أحياء بأكملها . ولم يبق أي مبنى هام ، دون أن يمس سوى الترسانة الحربية على مايبدو . فبدت المدينة قبرا مفتوحا ، وتعثر الناس فوق جثث الضحايا من المسلمين والمسيحيين واليهود على السواء . وقد يصيب الدوار العقل عندما يدرك أن مثل هذا الدمار الفظيع وتلك المذبحة الجماعية يمكن أن تتم اثناء احتلال دام ثمانية أيام . ولم تكن الاسكندرية قد تعرضت خلال عمرها الطويل لمثل تلك الكوارث والبلايا التي لم تفق منها حتى العصر الحديث .

ويمدنا النويري ببعض التفاصيل الشيقة للمفاوضات التي دارت بين السلطات الاسلامية بعد استعادة المدينة وبين الملك بطرس المنسحب علي سفنه ، وذلك قبل ابحاره . وقد اختير لتلك المهمة احد اليهود المقيمين بالاسكندرية وكان يتقن الحديث بلغة الفرنجة . وكان المصريون الفارون قبل ذلك قد ساقوا معهم جميع التجار المسيحيين في المدينة الي دمنهور عاصمة مديرية البحيرة . لذا ، تقدموا بعرض يقوم علي تبادل المسيحيين بأسري المسلمين علي السفن القبرصية . ولكن هذا العرض لم يأت بنتيجة ، وقرر الجيش المسيحي أن يبحر بسرعة بأسلابه ومغاغه طلبا للأمان في ع ض البح .

وبعد عودة الملك بطرس الي قبرص ، وقد داعبه الأمل في أن سورة غضب السلطان [المملوكي] قد هدأت ، سعي الي مفاوضات لأعادة السلام الي مصر . ولكن الجراح التي اصيبت بها البلد كانت عميقة ، لدرجة أنه لم يكن من السهل نسيانها أو التغاضي عنها بمثل هذه السرعة . وقد قوبلت المصالحة الملكية الجديدة بالرفض التام من قبل القاهرة . ولذلك لجأ بطرس الي اتخاذ اجراء عنيف لحد ما بأمل إجبار السلطان علي الصلح . اذ جهز أسطولا صغيرا أغاربه أكثر من مرة علي طرابلس علي الساحل الشامي ، في نوفمبر ١٣٦٦ ويونيو ١٣٦٦م ، ثم مرة ثالثة في سبتمبر من نفس العام ، ولكن دون جدوي . ويقدر النويري الاسطول القبرصي في آخر تلك الغارات الحربية بماثة وخسين سفينة ، متضمنة بعض الشواني وناقلات الجند . ووجد المهاجمون ان الاهالي ثابتون وعلي استعداد لملاقاتهم . لذا ، بعد انزال قواتهم ، قرر القبارصة العودة بسرعة الي سفنهم للبحث عن أراض مكشوفة يهاجمونها ، حيث يمكنهم مفاجأة مسلمين أشعلوا النيران في كميات هائلة من الاخشاب والقار وحبال المراكب ، ينا تخلصوا من المواد غير القابلة للاشتعال فأشعلوا النيران في كميات هائلة من الاخشاب والقار وحبال المراكب ، ينا تخلصوا من المواد غير القابلة للاشتعال على البر علي استعداد لملاقاتهم . وقد حالت الرياح والامواج الشديدة ، وكذلك استحكامات المدينة المنيغة ، بينهم وبين انزال قوات اضافية . وظلت حالة التوتر المستمر قائمة طوال حكم بطرس الاول وحتي مقتله علي يد نبلائه الناثرين عليه عام ١٩٦٩م .

وعلي أية حال ، لم يتحسن الموقف المتدهور بين مصر وقبرص باختفاء الملك العجوز الذي يعتبر الوغد الحقيقي وراء مأساة الاسكندرية . ففي خلال حكم خلفه بطرس الثاني ( ١٣٦٩ - ١٣٦٨م ) كانت غارات القرصنة ، سواء الموجهة ضد الشواطيء المملوكية او ضد السفن الاسلامية في عرض البحر تقابل بغارات بماثلة من جانب مصر علي شواطيء قبرص الجنوبية . وفي ظل هذه الظروف المضطربة توقفت التجارة مع القومونات الاوروبية . وكان على كل من جنوة والبندقية التوسط لاعادة السلام واستثناف تجارتهم مع مصر التي تعود عليها بالمكاسب والارباح . وان قصة ايفاد مبعوثين من قبلها إلى القاهرة لتحقيق سلام مهتز ، قد رواها المؤلف بشيء من التفصيل . ويبدو في واقع الأمر ، ان السلطان كان يشجع تلك المحادثات غير الحاسمة لكسب الوقت حتي يتمكن من استكمال بناء اسطول قوي يسمع بغزو تلك المملكة الجزيرة [اي قبرص] أخذا بالثار . والظاهر أن النويري لم يعش حتى يرى تحقيق هذا الحلم . اذ بغزو تلك المملكة الجزيرة [اي قبرص] الخدا بالثار . والظاهر أن النويري لم يعش حتى يرى تحقيق هذا الحلم . اف تحقق ، فعلا ، غزو قبرص في عهد السلطان [الاشرف] برسباي ( ١٤٢٧ - ١٤٣٨ م ) من دولة المماليك الجديدة البرجية في حملة مدمرة مضادة . لقد جهز برسباي ثلاث حملات ناجحة ضد قبرص في اعوام ١٤٢٤ و ١٤٧٩ و ١٤٢٩ م . علي التوالي . وأثناء الحملة الثالثة نشبت معركة خيروكيتيا في السهول الجنوبية من الجزيرة . وكان النصر الذي حققه المصريون في ساحة القتال ساحقا . اذ أسروا ملك قبرص الضعيف المدعو جانوس الثاني الثمن باهظا عقابا للفعلة الشنعاء التي وحملوهم معهم مكبلين بالاغلال الي القاهرة . ويهذه الطريقة دفع جانوس الثاني الثمن باهظا عقابا للفعلة الشنعاء التي وحملوهم معهم مكبلين بالاغلال الي القاهرة . ويهذه الطريقة دفع جانوس الثاني الثمن باهظا عقابا للفعلة الشنعاء التي وحملوهم معهم مكبلين بالاغلال الي القاهرة . ويهذه الطريقة دفع جانوس الثاني الثمن باهظا عقابا للفعلة الشنعاء التي الربحة المربع المربع المحربة المحربة المحربة .

وان تطور الاحداث بعد ذلك انما يتعلق بفصل تال بعد انتهاء حياة النويري وكتابه . لـذا يجب متابعت من حوليات تاريخية متأخرة ، نذكر من بينهاد كتاب السلوك ، للمقريزي ، وهو اعظم المؤرخين المصريين في القرن الخامس عشر الميلادي[القرن التاسع الهجري] .

#### الفصل الخامس خاتمة

#### تقييم التراث الذي خلفه النويري

لفترة طويلة ترجع بنا الي أواخر العصور الوسطي ، لم يتمكن قراء كتاب الالمام » للنويري من تقديرقيمة ما خلفه لعالم الادب . ويعتبر كتابه ، حسبها أسلفنا ، بمثابة فيح عطر من المعلومات غيرالمنسقة أكثر منه مقالة منظمة تعالج مجموعة محددة متصلة من الموضوعات . ولما كانت حرفة النويري هي نسخ المخططات ، فلا بد أنه قد اطلع علي مؤلفات اصلية يصعب حصرها تتناول العديد من الموضوعات . ويمكن فقط القول أنه أثناء قيام النويري بنسخ المخطوطات للتجار السكندريين الأثرياء قد ألهبت خياله أفكار وأجزاء معينة من تلك الاعمال . فعمل علي اكتنازمة تطفات منها ليستخدمها كلها واتته الفرصة . وقد حانت تلك الفرصة مع أعطر حادثة في حياته ، الا وهي الحملة الصليبية المشئومة على ألاسكندرية عام ١٣٣٥م . ولا بدأن تلك الحادثة المشئومة قد أثارته لدرجة أنه قرر أن يبدأ الحملة الصليبية المشئومة على الاسكندرية عام ١٣٣٥م . ولا بدأن تلك الحادثة المشئومة على الواقعة بالذات .

ولم يتناول الموضوع بطريقة مباشرة أو مستقيمة . بل كان علي هيئة تعليق علي مرثاة حول مصير الاسكندرية كتبها شاعر معاصر غيرمعروف يدعي ابن ابي حجلة . لذا نجد تفاصيل تلك الحملة الصليبية مطمورة في ثنايا ذلك التعليق . ومما زاد الطين بلة ، أنه قرر استخدام حصيلة المقتطفات الهائلة التي استقاها من مخطوطاته بطريقة عشوائية اثناء سرد رواياته ، متنقلا من موضوع الى اخر ليس له اي علاقة بالفكرة الاصلية سوي كلمة عابرة او فكرة سطحية لا تمت للامر اللهي يعرضه بأية صلة حقيقية . ونتيجة لذلك ، نجده يتنقل الهويني من التاريخ الى الاسطورة ومن التقاليد الاسلامية الى الفحشاء والكلمات البذيئة ومن الشعر الفصيح الى القصص الخرافية ، ومن الحكمة الزاهدة والعقائد المقدسة الى الطب الشعبي وحياة النبات والحيوان ، ومن علوم الفلك والجغرافية الى مهنة ركوب البحر والى المعلومات المتعلقة بالآثار ، أو حتى الأمور التافهة كالأحاجي والألغاز المسلية والأشكال الشعرية الجديدة للرجز والنثر الذي يتميز بالصنعة . ولقد كان كل هذا الشتات المختلط المتداخل ، هو الذي حال بين القراء الجادين وبين الخوض في أعماق هذا النص الهاثل دون تخطيط واضح أو تنظيم موضوعي . وربما يفسر هذا ، في الحقيقة ، موقف الباحثين الذي يتسم بعدم الاهتمام بهذا الكتاب الذي لم يعن أحد بنشره أو دراسته دراسة واعية حتى ظهور طبعتنا الحالية .

وعلى اية حال ، نظرا لاهتمامنا بالدراسات التي تتعلق بالحروب الصليبية في القرن الرابع عشر ، لم نجد مفرا من القيام بعملية تفحص هذا المخطوط الصعب تفحصا يمتاز بالصبر والدقة . هذا ، ويعرف النويري [ نفسه كتابه ] « الالمام » تعريفا له مغزاه ، مبينا انه يشتمل علي « لمحات » ومن هنا بدأنا نكتشف هذا التراث غير المعروف الذي خلفه النويري ، والذي تناول الكثير من مجالات المعرفة التي قد تكون في بعض الاحيان فريدة في طابعها ونوعها وليس من المعقول ، في الواقع ، نشر أجزاء منفصلة من ذلك الكتاب الموسوعي بشكل مستقل قائم بذاته ، والتي قد ضمنها نبذا ومقالات تعالج العديد من الامور المستمدة منه . وان نظرة سريعة علي المجلد السابع بفهارسه الكبري الأربعة عشر ، تكشف عن خصوبة وثراء المعارف والمعلومات التي تضمنها هذا النص الضخم .

وليس من شك في أن المؤلف قد جع أعظم مادة أصلية تتميز بقيمتها عن الحملة الصليبية علي الاسكندرية من وجهة النظر المصرية . ومع ذلك ، أمدنا أثناء محاولته القيام بهذا العمل بالكثير من التفاصيل عن بناء وطبوغرافية وآثار الاسكندرية في العصور الوسطى (١٢٨) وهنا نجد وصفا للمباني والمنشآت الهامة التي تمتاز ببهائها وفنها المعماري الرائع ، قدمه رجل كان قد عاش فيها وعلي معرفة بكل شيء عنها . وكشاهد عيان أيضا ، كان علي معرفة بمينائي المدينة الاينوستوس Eunostos والباب الكبير Portus Magnus الذي يرجع الي عصر البطالة . وعلي هذا كان بوسعه اثراء[المكتبة العربية] بما كتبه عن علم البحار ، وان يزود القاريء بأتم مجموعة من المصطلحات العربية الخاصة بمهنة ركوب المبحر التي عرف بوجودها في تلك اللغة . اذ استعرض ووصف جميع انواع السفن التي تمخر عباب كل من المبحر المتوسط والمبحر الاحر والمحيط الهندي والانهار العظيمة القديمة من النيل الي دجلة والفرات (١٣٩) .

وهنا تعرض ايضا للعلوم الجغرافية التي أسهم فيها اسهاما شخصيا . ومما يدعو الي الدهشة معرفته بكروية الارض ، تلك المعرفة التي لا بد ان يكون قد ورثها عن الجغرافيين العرب السابقين قبل ان تظهر هذه الفكرة في اوروبا في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي [أواخر القرن التاسع الهجري]. ومما يدعو الي الاعجاب ، ايضا ، وصفه لعواصم اوروبا ، وحصره للقلاع الاسبانية ، وذكره للجزر والانهار والجبال والبراكين وغيرها من العلامات الجغرافية الديروبا ،

<sup>(</sup>١٧٨) انظر الالمام ، ج ٧ ، الفهرس السانس .

<sup>(</sup>١٢٩) تفس المرجع ، القهرس السابع .

<sup>(</sup>١٣٠) تفس المرجع ، الفهرسان الأول والثاني .

وبين ثنايا رواياته عن المعارك الاسلامية المبكرة والمتأخرة ، حفظ لنا الكثير من المعلومات الاساسية التي سوف تعين الباحث علي توضيح الغموض الذي يشوب تاريخ فن الحرب والقتال الاسلامي(١٣١) وقد اعددنا له ولكل الموضوعات سالفة اللكر ، فهارس خاصة نستطيع من خلالها تقدير قيمة ما خلفه النويري من معلومات لم تكن معروفة من قبل . ووجدنا انه من الضروري تعريف وتوضيح مصطلحاته ، مع تحديد الاماكن او التعريف بها في الهوامش السفلية . وقد نجحنا الي حد ما ، ولم يحالفنا التوفيق في بعض الاحيان في ايجاد حلول للمشاكل [ التي واجهتنا ] والتي نترك بعضها للباحثين المتخصصين في المستقبل .

اما في مجال الفقه والشريعة الاسلامية ، فلم يضف النويري سوى القليل واحيانا لا يضيف شيئا الي ادب الفقه القائم العظيم . وربما كَانت المسألة الوحيدة الجديرة باللكر هنا هي اقتباسه لكثير من الاحاديث التي يبدو انها غير صحيحة بالرغم من ادعائه صحة نسبتها(١٣٢) ويحتاج هذا الموضوع لمزيد من البحث في المستقبل .

كذلك أبدي النويري في عالم الادب اهتماما كبيرا باقتباس القصص القديمة ، والشعر القديم المعروف ولكن اسهامه الحقيقي يكمن في اقتباسه من شعر عصره بالذات . ومع ذلك ، فان هذه الناحية التي ادلى فيها بدلوه تفشل في ان تعكس روعة العصر الذهبي للادب العربي . وبالرغم من كل ذلك ، فهي تزودنا بنماذج لها وزنها تمثل خير تمثيل تآليف القرن الرابع عشر الميلادي [ القرن الثامن الهجري ] . وجانب كبير من هذا الشعر يصور حادثة معاصرة او يمتدح شخصية معروفة أو يرثي حادثة أليمة مثل الحملة الصليبية علي الاسكندرية . ويعتبر النويري نفسه في الحقيقة شاعرا له مكانته . وتظهر قصائده في [ ثنايا ] عدة مجلدات [ من الالمام ] . وهي ليست رائعة في طابعها ، ولكنها قد تساعد كوثاثق تاريخية فيها يتعلق بأحداث عصره (١٣٣٠) .

ويستخدم النويري الاسلوب الايقاعي الموزون. ولذلك تبدو الصنعة والتكلف بوضوح في محاولة المؤلف ايجاد القافية المطلوبة بأي وسيلة. وكثيرا ما تصبح هذه المسألة عقبة لا تستحق الاطراء. وان التناقض العجيب في اسلوبه يبدو في استخدامه العبارات الدارجة وانحرافه عن ابسط قواعد النحو والصرف ، مما يصعب معه المواءمة بينها وبين سعة اطلاعه في مجال الادب.

فهل من الجائز ان يكون نساخ « كتاب الالمام » هم المرتكبين الحقيقيين لهذا الخطأ ، فشوهوا بذلك المخطوط الاصلي الذي يتضمن النص بخط المؤلف ؟ وسوف يظل هذا التساؤ ل قائها لأنه من الصعوبة بمكان أن نجد له جوابا شافيا .

وليس بوسعنا اخفاء دهشتنا بالنسبة للموضوعات المختلفة المتنوعة التي جمعها النويري بمحض الصدفة وبتخطيط متواضع. ومع ذلك ، فان ثمرات جهوده الشاقة عبارة عن خليط غير مترابط من المعلومات التي جمعها بحكم خبرته كشاهد عيان [ لأحداث ذلك الزمان ] . وبالرغم من كل المآخذ التي تؤخذ على كتابه ونواحي القصور فيه فقد تمتع النويري بكافة الصفات التي تؤهله ليكون أحد مصنفي الموسوعات السكندريين في القرن الرابع عشر الميلادي [ القرن النامن المجري ] .

<sup>(</sup>١٣٦) نفس المرجع ، الفهرس الثامن .

<sup>(</sup>١٣٢) تفس المرجع ۽ الفهرس الحامس .

<sup>(</sup>١٣٣) نفس المرجع ، الفهرس الرابع .

يحتل عصر سلاطين المماليك . وهو العصر الذي يمتد من منتصف القرن السابع الهنجري ( الثالث عشر للميلاد) حتى اوائل القرن العاشر الهجري ( السادس عشر للميلاد) أي قرابة قرنين ونصف من الرمان ، يحتل اهمية خاصة على الصعيدين العالمي والمحلي ، نظرا لما واكب ذلك العصر من أحداث مثيرة ، وتيارات قوية بارزة في مختلف الانشطة الحربية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية ، مما جعل دولة سلاطين الماليك \_ وعاصمتها القاهرة \_ قبلة انظار المعاصرين من الاصدقاء والاعداء جيعا: الاصدقاء ينشدون مساعدتها ويأملون في عونها ، والاعداء يرجون مسالتها ويتجنبون غضبتها ، ويتقون بطشها ، ومن يتتبع تاريخ دولة سلاطين المماليك بوعى وادراك يلمس حقيقة لها مغزاها ، هي أنه لايكاد يمر عام إلا وتشهد القاهرة وصول سفارة او اكثر ، بعضها من مختلف انحاء العالم الاسلامي في المشرق والمغرب ، يطلب اصحابها اعترافا من الخلافة العباسية بالقاهرة يضفى عليهم صبغة الشرعية ، أو يشكو لسلطان المماليك بعض الجيران والاعداء طالبا تأييده المعنوي والحربي ، والبعض الآخر من الدول والقوى التجارية في غرب وحوض البحر المتوسط ، تطلب بعض التسهيلات لرعاياها وتجارها ، أو تنشد عقد اتفاقية تجارية تحقق لهم قدرا من الضمانات والامتيازات في اراضي سلطنة المماليك .

وهكذا غدت القاهرة مركز ثقل السياسة العالمية في عصر سلاطين المماليك ، ومحور العلاقات بين العالمين الاسلامي وغير الاسلامي ، وعاصمة المال التي تتحدد فيها اسعار العملات والسلع والغلات ذات القيمة العالمية ، سواء كانت من حاصلات الشرق أو انتاج الغرب . ولاشك في ان الانتصارات الكبرى التي حققها سلاطين المماليك في صدر دولتهم ، سواء على كتلة تتارس والعراق او على الصليبيين في الشام ،

# أمنواء بمرية على لمؤرخ احمد بن على المقريزي وكثابانه

سعيدعاشور

اضفت هالة من المجد على هذه الدولة ، بحيث غدت في نظر المسلمين جميعا تمثل بقية من مجد الاسلام . وبخاصة ان هذا النشاط الخارجي الواسع النطاق - على الصعيدين الحربي والسياسي - لم يكن الا مظهرا واحدا من مظاهر نهضة شاملة متعددة الجوانب ، اخترنا ان نطلق عليها اسم النهضة الثانية - ولانقول الاخيرة - في الاسلام .

ويعنينا من أمر هذه النهضة التي لم تترك جانبا من جوانب النشاط الحضاري الا طرقته واسهمت فيه بسهم وافر ، ان كل من تعرضوا لها من الباحثين حتى الآن عللوا لها تعليلا مبتورا ، في ضوء النشاط الاقتصادي الذي اتصف به عصر سلاطين المماليك ، وما حققه اولئك السلاطين من ثروات طائلة نتيجة لاحتكارهم بعض الحاصلات الاساسية في التجارة العالمية بين الشرق والغرب ، وبخاصة تجارة التوابل والفلفل ، وماترتب على هذا النشاط من توافر عنصر المال الذي مكن المماليك من اقامة المنشآت والمؤسسات والمشاريع الضخمة ، وتشجيع العلماء والادباء والفنانين .

هذا هو الرأي السائد في كتابات جهرة الباحثين المحدثين . ونحن مع اعترافنا بأن الانتعاش الاقتصادي دعامة اساسية لأية نهضة حضارية ، الا انه من الاهمية بمكان ان ندرك ان المال ليس الدعامة الوحيدة في بناء الحضارات ، وانحا لابد ايضا من توافر الجذور أعني البيئة الحضارية والانسان المنتج . ونقصد بالبيئة الارض الطيبة ذات الامكانات الحضارية الراسخة ، وذات المناخ المناسب الذي يساعد على الانتاج ، والموقع الوسط الذي يجعل منها بابا مفتوحا على التيارات الحضارية والسياسية في العالم الخارجي . اما الانسان فنعني به العنصر البشري البناء الذي لديه الاستعداد ولديه القدرة ـ ليس على الانتاج فحسب ـ بل ايضا على الابداع . وهذا كله ما توافر لدولة سلاطين المماليك عند مولدها على ارض مصر في منتصف القرن السابع للهجرة ، الثالث عشر للميلاد .

على انه من الاهمية بمكان ان نلاحظ ان العالم الاسلامي ـ رغم تفتته سياسيا في ذلك الدور الاخير من العصور الوسطى \_ الا انه ظل في نظر المسلمين المعاصرين بمثل عالما واحدا فسيحا ، ينتقل المسلم بين ارجائه من مصر في حصر سلاطين وهو اينها حل انما يقيم في ديار الاسلام ويستظل بمظلته . وهكذا فان النهضة الكبرى التي تزعمتها مصر في عصر سلاطين المماليك أسهم في بنائها مجموعة ضخمة من أبناء مصر وغير أبناء مصر من الوافدين عليها من شتى انحاء العالم الاسلامي ، مشرقه ومغربه . فالى جانب القلقشندي والاسنوى والنويري والسخاوى . . . . . وغيرهم من أبناء مصر اللاسلامي ، مشرقه ومغربه . فالى جانب القلقشندي والاسنوى والنويري والسخاوى . . . . . وغيرهم من أبناء مصر حبيب ، وغيرهما من الاعلام الذين وفدوا على مصر في ذلك العصر من المغرب والمشرق . ويحكي ابن حجر العسقلاني عن بعض علماء الشام ، وغير الشام من بلاد الاسلام ، انهم قالوا عن بلادهم في ذلك العصر و هذا بلد ضيق عن عن بعض علماء الشام ، وغير الشام من بلاد الاسلام ، انهم قالوا عن بلادهم في ذلك العصر و هذا بلد ضيق عن نوحوا الى مصر () . وهناك فريق ثالث من العلماء ولدوا على ارض مصر ، وكان أجدادهم أو آباؤهم قد نوحوا الى مصر في مرحلة سابقة ، فنشأ هذا الفريق غير مصرين من ناحية الاصول والجدور ، مصرين من ناحية المولد والجدور ، مصرين من ناحية المولد والجدور ، مصرين من ناحية المولد . ومن هذا الفريق ايضا شيخ المؤرخين المصرين ، في القرن التاسع المجرى الماص عشر للميلاد ـ تقي الدين احمد بن على الفريق ايضا شيخ المؤرخين المصرين » في القرن التاسع المجرى الماص عشر للميلاد ـ تقي الدين احمد بن على المقريق .

<sup>(</sup>١) ابن حجر المسقلان: رفع الاصر من قضاة مصر، ورقة ١٩٨.

ومن المتعارف عليه في المصادر المعاصرة أن أسرة المقريزي بعلبكية الاصل ، تنسب الى حارة المقارزة ، احدى الحارات القديمة في مدينة بعلبك . وقد نزح والده على الى مصر ، وسكن القاهرة ، حيث انجب ابنه احمد . وذكر ابن حجر انه رأى بخط المقريزي مايدل على أن ولادته كانت في سنة ست وستين وسبعمائة هـ(١٣٦٤ ـ ١٣٦٥م). وكان أن نشأ احمد بن على المقريزي نشأة طيبة ، في بيئة حضارية لها طابعها الذي يختلف كثيرا عن البيئة التي عاش فيها أجداده ، فاذا كان اجداده قد عاشوا في بعلبك ، تلك البلدة الراسخة فوق جبال الشام ، فان شهرة بعلبك في تلك العصور لم تتجاوز الدور الذي لعبته في الصراع بين حكام المسلمين بعضهم وبعض من ناحية ، او بينهم وبين الصليبين من ناحية اخرى . وربما كان لها دور في حوادث زحف التتار على بلاد الشام من ناحية ثالثة . وبالتالي فان بعلبك ـ بحكم موقعها ـ كانت في كثير من ادوار تاريخها ميدانا للصراع بين القوى المتنافسة ، أو معبرا للتجارة ، وربما مأوى لبعض الفرق كانت في كثير من ادوار تاريخها ميدانا للصراع بين القوى المتنافسة ، أو معبرا للتجارة ، وربما مأوى لبعض الفرق الدينية ، التي تشكل اقليات متناثرة في بلاد الشام . ولكنها في جميع الحالات لم تكن مركزا لحركة علمية مزد هرة ، ولم نسمع عن أحد شيوخ العلم انه نزح اليها واستقرفيها ، هذا كله بالإضافة الى جوها الشديد البرودة بسبب ارتفاعها ، عمام مكانا غير مغر بالنزوح اليه والاقامة فيه .

اما المؤرخ احمد بن على المقريزى فيعتز ويفخر بانه ولدبين جنبات القاهرة ، وفي حى من اكثر أحيائها صخبا وامتلاء بالحياة والنشاط الاجتماعى والاقتصادى المتنوع . وقد ذكر المقريزى عن سوق حارة برجوان التى ولد ونشأ فيها ـ انه « اعظم اسواق القاهرة » ، ما برحنا ونحن شباب نفاخر بحارة برجوان سكان جميع حارات القاهرة » ( ٢ ) وكانت القاهرة ـ كيا سبق أن اشرنا ـ مقصد كل معسر او طموح ، وصفها الرحالة المعاصر ابن بطوطة بانها د ام البلاد المتناهية في كثرة العمارة ، المتباهية في الحسن والنضارة ، مجمع الوارد والصادر ، ومحط الضعيف والقادر ( ٣ ) » ولذا نرجح أن عليا المقريزى ـ والد المؤرخ تقى الدين احمد ـ انما نزح من بعلبك الى القاهرة يلتمس سعة العيش ، وانه عندما استقر فيها كان يعاني ضيق ذات اليد ، بدليل ان جد تقى الدين احمد لامه ـ وهو ابن الصايخ الحنفي ـ هو الذي كفل تعليمه واشرف على تنشئته ، وفق مذهبه ، وهو المذهب الحنفي ( ٤ )

وهكذا نشأ احمد بن على المقريزى نشأة دينية علمية ، واتاحت له ظروفه ان يرضى طموحه العلمى فتتلمذ على مجموعة من كبار علماء وشيوخ عصره الذين عجت بهم القاهرة . هذا الى انه فى تنقلاته خارج القاهرة ومصر ، التقى بكثير من العلماء . يترجم السخاوى لاحمد بن على المقريزى ، فيقول عنه انه نشأ بالقاهرة نشأة حسنة ، فحفظ القرآن وسمع جده لأمه الشمس بن الصايخ الحنفى ، والبرهان الأمدى ، والعزبن الكويك ، والنجم بن رزين ، والشمس بن الخشاب ، وابن ابى الشيخة ، وابن ابى المجد ، والبلقينى ، والعراقى ، ـ والهيتمى ، والفرسيسى ، وغيرهم . وقيل انه سمع المسلسل على العماد بن كثير .

<sup>(</sup>٢) المقريزي: المواحظ والاعتبار (ج ٢ ص ٩٥ ، بولاق . )

<sup>(</sup>٣) رحلة أين يطوطة ، ج ١ ، ص ٢٧ ( طبعة ياريس ١٨٨٠ )

<sup>(</sup>٤) السخاوي : الضوء اللامع ، ج ٢ ص ٢١ ترجمة ٦٦

ثم ان المقريزى ادى فريضة الحج ، فسمع بمكة من النشاورى والاميوطى ، والشمس بن سكر ، وابى الفضل النويرى القاضى ، وسعد الدين الاسفرايينى ، وابى العباس بن عبد المعطى . . وجماعة « واجازله الأسنوى والأذرعى ، وأبو البقاء السبكى ، وعلى بن يوسف الزرندى ، وآخرون . ومن الشام الحافظ ابو بكر وابو العباس بن العز ، وناصر الدين محمد بن محمد بن داود وطائفة . . » ( ٥ )

وعندما توفى والده فى سنة ست وثمانين وسبعمائة هـ وكان احمد عندئذ قد جاوز العشرين من عمره - تحول شافعيا واستقر منذ ذلك الوقت على مذهب الشافعية . وكانت ظاهرة التحول من مذهب الى آخر منتشرة بين المعاصرين ، ولها اهميتها وخطورتها فى حياة الفرد - وبخاصة اذا كان من المشتغلين بالعلم او المتولين وظائف الدولة - ، لانه معنى اعتناق مذهب معين هو ان ينكب على دراسة اصول هذا المذهب ، ويركز فى تحصيله على استقاء العلم من شيوخه . هذا الى ان كثيرا من الوظائف ذات الصبغة الدينية كالقضاء والحسبة والنظر فى المؤسسات الدينية والخيرية ، كان يشترط فيمن يليها ان يكون من اتباع مذهب معين ، يحدده العرف ، او حجة الوقف المحبوس على ذلك المرفق او تلك المؤسسة .

وهنا الواقع إن المقريزى لم يعش فى المرحلة الاولى من حياته بعيدا عن جو الوظائف العامة وكان اول ماوليه من هذه الوظائف وظيفة موقع - اى كاتب - بديوان الانشاء بالقلعة ، وهى وظيفة لها اهميتها فى ذلك العصر لانه لايليها الا من يتمتع بمواصفات معينة ومستوى راق من العلم والاسلوب (٦). ثم عين المقريزى بعد ذلك نائبا من نواب الحكم - اى قاضيا - عند قاضى القضاة الشافعى . وبعد ذلك تولى الخطابة بجامع عمرو ، ثم بمدرسة السلطان حسن فاما ما لجامع الحاكم مع نظر هذا الجامع ، ثم مدرسا للحديث بالمدرسة المؤيدية . ويبدو ان المقريزى حظى بمكانة خاصة عند السلطان الظاهر برقوق وابنه السلطان فرج بن برقوق ، فعينه السلطان برقوق فى وظيفة محتسب القاهرة والوجه البحرى سنة احدى وثماغائة هم ، فتولاها وتنحى عنها اكثر من مرة . وفى تلك الاثناء تزوج المقريزى وانجب ابنته التي ماتت بالطاعون الذي اجتاح مصر سنة ٢٠٨ - هـ

وقد دخل المقريزى دمشق مع الناصر فرج بن برقوق فى سنة عشر وثمانحائة، وعاد معه الى مصر. وعرض عليه قضاؤ ها عدة مرات فأبى . ويبدو انه تردد على دمشق بعد ذلك اكثر من مرة فتولى فيها نظر وقف القلانسى والبيمارستان النورى الذى كان من شروط وقفه ان يتولى نظره قاضى دمشق الشافعى ، ولذا عينه السلطان فرج بن برقوق نائباً للحكم بدمشق ، اى قاضيا بها . وفى دمشق تولى المقريزى ايضا تدريس الحديث بالمدرستين الاشرفية والاقبالية . ولكنه لم يلبث ان ضاق ذرعا بالمناصب ، وغلبت عليه طبيعته الهادئة ، فآثر التفرغ للاشتغال بالعلم ولذا هجر دمشق بعد ان أقام بها نحوا ( من عشر سنوات ، وعاد الى مصر ، حيث « أقام ببلده ( القاهرة ) عاكفا على الاشتغال بالتاريخ ، حتى اشتهر به ذكره وبعد فيه صيته » ( ٧ ) - وحسب المقريزى في حياته الوظيفية ان يقول فيه السخاوى - وهو الذي يكاد لم يسلم احد من قلمه ولسانه - « وحمدت سيرته في مباشراته » ( ٨ ) وفي هذه المرة لم يترك المقريزى القاهرة الا

<sup>(</sup>٥) المبدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المتريزي : المواحظ والاعتبارج ٢ ص ٢٢٥ (بولاق)

<sup>(</sup>٧)السخاوى: الضوء اللامع ، ج ٢ ترجمة ٦٦

<sup>(</sup>A) المصلر السابق

لفترة محدودة ـ تقارب خمس سنوات ـ اتجه فيها الى مكة حيث ادى فريضة الحج ، مع اشتغاله بالتدريس والتأليف فى تلك الاثناء .

وقد استهل المقريزى نشاطه فى التأليف بالشروع فى وضع موسوعة كبرى اسماها و المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار » وهى الموسوعة التى نسبت إليه وعرفت باسم خطط المقريزى وقد بدأ المقريزى فى كتابته خططه حوالى سنة ٩٨٠ هـ ، وفى تلك الاثناء لم يكن المقريزى منقطعا انقطاعا تما لتأليف هذا الكتاب وانما دون كتبا أخرى عديدة ، منها الكبير ومنها الصغير ، كها سنذكر فيها بعد ، ونرى أن طول المدة التى استغرقها تأليف كتاب و المواعظ والاعتبار » يرجع الى ان هذا الكتاب ليس من كتب التاريخ العادية التى تقتصر على سرد الحوليات وأحداث السنين سنة بعد اخرى ، وانما هو بمثابة موسوعة عمرانية جغرافية ، تاريخية اقتصادية اجتماعية سياسية فنية . . بكل معانى الكلمة . تناول فيه المقريزى بلاد مصر ، فعالج مدنها وآثارها ومعالمها الرئيسية ، واصفا كلا منها وصفا دقيقا متتبعا تاريخ كل أثر من العصور القديمة \_ الوثنية او القبطية الى العصور الاسلامية ، حتى الهم . وإذا كان قد توسع فى وصف بعض مدن الوجهين البحرى والقبل - وبخاصة مدينة الاسكندرية التى كانت قبل الفتح الاسلامي عاصمة مصر ، وظلت على ايام المقريزى اكبر ثغورها على البحر المتوسط ، فان خطورة هذه الموسوعة الفتح عندما ينتقل المقريزى الى الكلام عن القاهرة الكبرى \_ اى القاهرة المعزية ومايرتبط بها من فسطاط وعسكر وقطائع \_ ليدرسها دراسة مسهبة مستفيضة ، جعلت من خططه مصدرا له اهميته البالغة بين مصادر تاريخ مصر فى العصور الوسطى » وبخاصة في عصر سلاطين الماليك ، عصر الزعامة السياسية والحضارية . ( ٩ )

على اننا لانستطيع أن نتعرض لكتاب المواعظ والاعتبار للمقريزى دون أن نشير الى مسألة هامة لها اهميتها ، ماتزال تشغل فكر الباحثين واستنفدت الكثير من جهود المؤرخين المشتغلين بتاريخ تلك الحقبة والمهتمين بالمقريزى ومكتبته التاريخية . أما هذه المسألة فهى ماوجه الى المقريزى من اتهام بأنه نقل كتابه « المواعظ » عن كتاب صنفه الاوحدى وظفر المقريزى بمسودته ، فنسب الكتاب الى نفسه ( ١٠ ) . والاوحدى هذا هو المقرىء الشافعى الاديب المؤرخ - أحمد بن عبد الله بن الحسن بن طوغان بن عبد الشهاب الاوحدى المتوفى سنة ٨١١ هـ . ترجم له السخاوى فقال عنه « . . . اعتنى بالتاريخ ، وكان لهجا به . وكتب مسودة كبيرة لخطط مصر والقاهرة ، تعب فيها وافاد واجاد ، وبيض بعضها ، فبيضها المقريزى ونسبها لنفسه مع زيادات » ( ١١ )

واذا كان السخاوي قد ساق هذا الاتهام دون سند في ترجمته للاوحدى ، فانه ذكر في موضع آخر من مؤلفاته انه استقى هذا الاتهام من شيخه ابن حجر العسقلاني . يقول السخاوي « وكذا جمع خططها المقريزي وهو مفيد . قال لنا

 <sup>(</sup>٩) طبع كتاب المواحظ للمقريزي طبعتين ، الأولى ـ وهي المفضلة ـ طبعة بولاق سنة ١٢٧٠ هـ في مجلدين كبيرين . والطبعة الثانية هي الطبعة الأهلية في أربعة أجزاء (الفاهرة)

<sup>(</sup>۱۰) تعرض غله المسأله من المستشرقين كل من كاترمير ، ويروكلمان ، وجست ، وجاستون فيت . ومن المؤرعين العرب المحدثين كل من استاذنا المرحوم الذكتور عمد مصطفى زيادة (المؤرخون في مصر في القرن الحامس حشر الميلادي ص ١٠ وما بعدها ـ الطبعة الثانية ـ القاهرة ١٩٥٤) والاستاذ الجليل عمد حبد الله حنان ( دراسات عن المغربين عبد عندن ضمن سلسلة المكتبة العربية عن وزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية ، بالتعاون مع الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ـ القاهرة ١٩٧١)
(١٩٧١) السخاوي : الضوء اللامع ج ١ ص ٣٥٨

شيخنا ( ابن حجر ) انه ظفر به مسودة لجاره الشهاب احمد بن عبد الله ابن الحسن الاوحدي ـ بل كان بيض بعضه ـ فاخذها وزاد عليها زيادات ونسبها الى نفسه ١٢٥)

وهذه القضية الخطيرة ـ التي وقف أمامها معظم الباحثين وقفة تردد ـ والتي قال فيها المستشرق كاترمير ( يحسن ان نغض النظر عن هذه القضية ، ونتجنب الادلاء فيها برأي قاطع ( ١٣٠ ) نعتقد انه قد آن الاوان لنصدر فيها حكما فاصلا بجرأة وأمانة ، لان مثل هذه الامور لاينبغي أن تترك معلقة . وليس اخطر في مثل هذه القضايا التاريخية من اصدار الاحكام العشوائية التي لاسند لها الا العاطفة ، ولذا نمهد لحكمنا بابراز الحيثيات الآتية :

اولا: الادانة لاتكون على اساس اتهام أى في صورة كلمات عابرة اطلقها رجل في حق زميل له في المهنة ، مع ماكان معروفا بين المشتغلين بالمهنة الواحدة ـ ومن جملتهم العلهاء ـ من تحاسد . لو كان أحد الثقات من المعاصرين قد شارك السخاوي فيها وجهه الى المقريزي من اتهام ، لصار لزاما علينا أن ناخذ هذا الاتهام بعين الجدية . أما وقد انفرد به السخاوي وحده ـ وهو الكاتب السباب المولع بتجريح الرجال ، والذي يكاد لم ينج أحد ـ حتى ابن خلدون ـ من رشاش قلمه ، فان الامر في نظرنا يحتاج الى وقفة طويلة للتدبر والتمحيص . كيف نأخذ بشهادة رجل واحد قال فيه معاصره السيوطي : « ماترون في رجل الف تاريخا جمع فيه اكابر واعيانا ، ونصب لأكل لحومهم خوانا ، ملأه بذكر المساوىء وثلب الأعراض . وفوق فيه سهاما على قدر أعراضه ـ والاعراض هي الأغراض ـ جعل لحم المسلمين جملة طعامه وادامه ، واستغرق في اكلها أوقات فطره وصيامه . . (١٤) أما ابن اياس ـ المؤ رخ الهادىء المتزن ـ فقد اشار الى السخاوي وكتابه « الضوء اللامم » فقال « الف تاريخا فيه الكثير من المساوىء في حتى الناس » (١٥)

اذا كان هذا هو حكم المعاصرين على السخاوي ، ونظرتهم الى كتاباته واحكامه ، فهل تؤخذ شهادته في حق عالم جليل مثل المقريزي على محمل الجدية ، دون سند او دليل او قرينة ؟؟

ثانيا: والغريب ان السخاوي الذي انفرد بتوجيه هذا الاتهام الى المقريزي هو نفسه الذي يقول عن المقريزي \_ في ترجمته له \_ انه نشأ نشأة حسنة وانه و شارك في الفضائل ، وانه و حمدت سيرته في مباشراته ، وانه و كان كثير الاستحضار للوقائع , المقديمة ، وانه اتصف و بحسن الخلق وكرم العهد وكثرة التواضع وعلو الهمة لمن يقصده ، والمحبة في المذاكرة والمداومة على التهجد والاوراد ، وحسن الصلاة ، ومزيد الطمأنينة فيها ، والملازمة لسنته . . ، ؟؟ فكيف تتوافر هذه الصفات كلها لشخص متهم بسرقة ماللغير ونسبته الى نفسه

حقيقة ان هذا الاطراء من جانب السخاوي لم يأت خالصا نقيا ، وانما مشوبا ببعض الغمز واللمز ، كأن يقول فيه « وكان حسن المذاكرة بالتاريخ لكنه قليل المعرفة بالمتقدمين ، ولذلك يكثر له فيهم وقوع التحريف والسقط ، وربما

<sup>(</sup>۱۲) السخاوي : الاعلان بالتوييخ لمن ذم أهل التواريخ ـ ص ۱۲

Quatremere: Mamlouks;,I, I,Px111 (\Y)

<sup>(</sup>١٤) السيوطى : الكاوى على السخاوى ( خطوطة بدار الكتب المصرية بالقاهرة رقم ١٥١٠ أدب )

<sup>(</sup>١٥) ابن اياس : بدائع الزهورج ١ ص٣٢٣ ( طبعة بولاق ١٨٨٦ م )

صحف في المتون ، اوكان يقول فيه ( كان كثير الاستحضار للوقائع القديمة في الجاهلية وغيرها ، اما الوقائع الاسلامية ، ومعرفة الرجال واسمائهم والجرح والتعديل والمراتب والسير وغير ذلك من اسرار التاريخ ومحاسنه فغير ماهو فيه ، وهكذا فان طبيعة السخاوى في تجريح الرجال تغلب عليه ، فلا يستطيع ان يمتدح انسانا دون ان يذمه ولا ان يثني على عالم دون ان ينتقص من قدره .

فاذا اراد السخاوي ان يتصيد هفوة في كتابات المقريزي ، فانه يقول : « وربما صحف في المتون . ومما رأيته بخطه في ذلك ( ابن البدر ) وهو بفتح الموحدة والدال المهملة فضبطه بخطه بالبدل . و ( على بن منصور الكرجي شيخ السلفي ) وهو بالجيم فضبطه بالخاء المعجمة . وكثيرا ما يجعل ( عبد الله ) عبيد الله ، وعكسه . بل وبلغني أنه جعل ( أباطاهر بن محمش ) \_ راوى الحديث المسلسل بالاولية \_ حين حدث به \_ بالخاء المعجمة بدل المهملة »

وهكذا نسى السخاوى ـ أو تناسى أن المؤلف عندما ينهمك فى الكتابة كثيرا مايهتم بتسجيل الافكار والمعلومات ، قبل أن تتطاير اكثر بما يهتم برسم الحروف ، كها نسى أن لكل مؤلف مصادره التى يرجع اليها وهذه المصادر لاتسلم غالبا من تحريف الناسخين . ولاندرى كيف يتفق هذا النقد مع قول السخاوي نفسه عن المقريزي ( وقد قرأت بخطه أن تصانيفه زادت على ماثتى مجلدة كبار وان شيوخه بلغت ستمائة نفس » .

ثالثانان المتتبع لكتابات السخاوي يكتشف أنه عندما تجرفه طبيعته الى الرغبة في اتهام برىء او تجريح عالم أو النيل من انسان لاغبار عليه فانه كثيرا مايتستر خلف شبخه واستاذه ابن حجر ، فيقول و قال شيخنا » ، و و ترجمه شيخنا في معجمه فقال ... » هذا غالبا هو أسلوبه في نقد معظم من نقدهم من الاعلام ، ومن جملتهم ابن خلدون والمقريزي ولكننا نتتبع كتابات شيخه ، فلا نجد الا قلما عفا واسلوبا مهذبا ، وإذا استدعى الامر احيانا نقدا هادئا بعيدا عن القذف والتجريح . وعندما يتعرض ابن حجر لذكر تقي الدين المقريزي فانه لايذكره الا بكل تقدير واجلال . بل يصر ابن حجر - في اكثر من موضع من كتاباته \_ على وصف المقريزي بأنه صديقه المقرب . ولنا أن نسأل السخاوي كيف ارتضي استاذه وشيخه ان يصادق انسانا خرب الذمة يعرف عنه انه سرق كتابا لغيره ونسبه الى نفسه ؟ وكيف ارتضي استاذه لنفسه ان ينافق ضميره فيصف المقريزي بحسن الخلق وهو يعلم انه خرق العهد وخان الأمانة واستولى على ماللغير دون وجه حق . اليس شهاب الدين ابن حجر العسقلاني هو الذي قال عن صديقه احمد بن على المقريزي و وفي الاكثر هو مؤثر للانجماع بمنزله مع حسن الخلق وكرم العهد ، وصدق الود . وبيننا من الود مالايسعه الورق . الله تعالى يديم النفع به » (١٦)

اليس ابن حجر هو الذي افتتح كتابه « رفع الاصر عن قضاة مصر » بالاشارة الى المقريزي بوصفه مصدرا من المصادر التي استقى منها مادة كتابه ، فقال عنه « رفيقي الامام الاوحد المطلع تقي الدين المقريزي » (١٧)

<sup>(</sup>١٦) ابن حجر: المجمع المؤسس والمعجم المفهرس ـ ورقة ٣٧١ ( خطوطة بدار الكتب المصرية ) .

<sup>(</sup>١٧) ابن حجر: رفع الاصر من قضاة مصر ( خطوط بدار الكتب المصرية ١٠٥ تاريخ . )

اليس ابن حجر هو الذي ترجم للمقريزي في الصفحات الاخيرة من موسوعته ( انباء الغمر » فقال عنه « وكان اماما ، بارعا مفننا ، متقنا ، ضابطا ، دينا ، خيرا ، محبا لاهل السنة ، يميل الى الحديث والعمل به . ، (١٨)

'واخيرا ، اليس السخاوى نفسه هو الذي كتب عن شيخه واستاذه ابن حجر انه وصف المقريزي بانــه صاحب « النظم الفائق ، والنثر العابق ، والتصانيف الباهرة ، خصوصا في تاريخ القاهرة ، فانه أحيا معالمها ، ، وأوضح عجاهلها ، وجدد مآثرها ، وترجم أعيانها »(١٩) .

ومن الواضع ان الاشارة في العبارة الأخيرة الى مآثر المقريزي في كتابته عن القاهرة يقصد بها ماكتبه عنها في خططه . فكيف يصف ابن حجر المؤرخ تقي الدين المقريزي بأنه أحيا معالم القاهرة واوضح مجاهلها . . وهو يعلم ان ماكتبه عن القاهرة وخططها مسروق عن الأوحدي ؟؟

وإذا افترضنا أن الأوحدي قد كتب مؤلفا في خطط مصر والقاهرة وان المقريزي رجع الى هذا الكتاب وأفاد منه فانه لم يفعل بذلك غير ماكان يفعله غيره من جهرة العلماء المعاصرين ، ان لم يكونوا كلهم دون استثناء . ذلك أن الوضع جري في تلك العصور على ان يستعين المؤرخ ـ على وجه الخصوص ـ بكتابات من سبقه . ولذا نجد الجزء الجديد المبتكر في كتابة اي مؤ رخ هـ الجزء الذي عاصر المؤرخ احداثه وشاهدها عن كثب ، وسمع بها عن قرب ، ان لم يكن قد شارك بنفسه في صنع بعضها . ولو اتجهنا الى اتهام اي مؤرخ أخذ عن سابقيه ومعاصريه بالسرقة ، لما بقي مؤرخ من مؤرخي الاسلام - بعد القرن الرابع للهجرة - لاتقع عليه هذه التهمة ، ولأدين الجميع دون استثناء بمن فيهم السخاوي نفسه ، وشيخه ابن حجر ، وعلى سبيل المثال : لماذا لانتهم مؤ رخا عملاقا مثل ابن الأثير بالسرقة لانه افاد من الطبري وغير الطبرى من المؤرخين السابقين ؟

خامسا ; ومن هذا المنطلق نرى المقريزي يتتبع في خططه كل أثر ، فيذكر تاريخه السابق ، وماطراً عليه من تطورات عبر ومن هذا المنطلق نرى المقريزي يتتبع في خططه كل أثر ، فيذكر تاريخه السابق ، وماطراً عليه من تطورات عبر العصور، ويترجم للاشخاص الذين يرتبط ذلك الاثربهم - من مؤسسين ومصلحين وغير ذلك - ويشير خلال ذلك الى المصادر والكتب التي رجع اليها وافاد منها ، حتى يصل الى ايامه فيذكر ما شاهد عليه هذا الأثر او ذاك من احوال والكيفية التي ادركه عليها . . . وبذلك يضرب مثلا اعلى في الامانة والدقة والمثابرة في التقصي والاستقصاء .

وعلى سبيل المثال فهو يتتبع تاريخ جامع ابن عبد الظاهر، ويترجم لصاحب هذا الجامع ومايزال يتتبع المراحل التي مربها حتى يصل الى عصره ، فيقول و وهو اليوم قائم على اصوله ، (٢٠) . وعندما يتكلم عن جامع القلعة يتتبع تاريخه الى أن يقول « وبه الى اليوم يصلي سلطان مصر صلاة الجمعة » (٢١) بل انه في كلامه عن الجامع الاشرفي يتتبع ما اجرى

<sup>(</sup>١٨) ابن حجر: انباء الغمر بأتباء العمر - وفيات سنة ٨٤٥ هـ .. ج ٩ ص ١٧٧ طبعة حيدر أباد ١٩٧٦)

<sup>(</sup>١٩) السخاوى : الضوء اللامع ، ج ٢ ترجمة ٦٦ ، أحمد بن على بن عبد القادر المقريزي .

<sup>(</sup>۲۰) المتریزی: المواصط، ج ۲ ص ۳۲۴-۳۲۵ (بولاق.)

<sup>(</sup>۲۱) المصدر السابق ، ج ۲ ص ۳۲۰ ( بولاق )

فيه من زيادات واصلاحات حتى سنة ٨٧٧ه ، أي بعد وفاة الاوحدى بستة عشر عاما فكيف يقال انه نقل كتابه عن الاوحدى ؟ (٢٧) كذلك في كلامه عن المدرسة القمحية يشير الى ماطراً على الاوقاف الموقوفة عليها سنة ٨٧٥ه ، أي بعد وفاة الاوحدى باربعة عشر عاما (٣٧) وعندما يعالج الرخاب ، يقول عن رحبة باب العيد هذه الرحبة كان اولها من باب الريح أحد أبواب القصر الذي ادركنا هدمه . . (٣٤) وعدما يتكلم عن بساب النصر ، يقول ابن بدر الدين الجمالي و عندما عمر سور القاهرة نقل باب النصر من حيث وضعه القائد جوهر الى حيث هو الآن ، فصار قريبا من مصلى العيد ، وجعل له باشورة ادركت بعضها . . (٣٥) ، فاذا لم يستطع المقريزي أن يحدد موقع أثر من الآثار الخالية او ذكر معلومة عنه ، توقف وقال و والله اعلم » (٢٠) .

سادسا : لم ينكر المقريزي اتصاله بالأوحدي ، وهو بذلك لم ينف انه قد يكون قد استفاد منه ( ٢٧ ) وفي الوقت نفسه فان المقريزي حرص على أن يوضح في تقديمه لكتاب المواعظِ المصادر التي اعتمد عليها وافاد منها ، فقال في امانة وصراحة :

« واما أى أنحاء التعاليم التى قصدت فى هذا الكتاب ، فانى سلكت فيه ثلاثة أنحاء ، وهى : النقل من الكتب المصنفة فى العلوم ، والرواية عمن أدركت ، والمشاهدة لما عاينته ورأيته . فأما النقل من دواوين العلماء التى صنفوها فى انواع العلوم ، فانى اعزوكل نقل الى الكتاب الذى نقلت منه ، لاخلص من عهدته وابرأ من جريرته . . وحسب العالم ان يعلم ماقبل ذلك ويقف عليه . وإما الرواية عمن ادركت من الجلة والمشايخ ، فإنى فى الغالب والاكثر اصرح باسم من حدثنى ، الا أن لايحتاج الى تعيينه او اكون نسيته ، وقل ما يتفق مثل ذلك ، وإما ما شاهدته ، فإنى ارجو ان اكون ـ ولله الحمد ـ غير متهم ولا ظنين . »

فهل هناك توثيق للمصادر التي يعتمد عليها باحث ، وتحديد للمراجع التي رجع اليها وافاد منها اكثر من هذا التوثيق وذاك التحديد ؟ مع ملاحظة مستوى العصر الذي عاش فيه المقريزي وما اتصف به ذلك العصر من منهج خاص واسلوب معين في البحث والتسجيل .

سابعا : ولا أدل على أمانة المقريزى والمامه بجهود السابقين وآثارهم ، من انه حرص على ان يذكر أسهاء من سبقوه من العلماء والمجتهدين في ميدان الخطط ، مركزا على الكندى والقضاعي وابن بركات النحوى والجواني وابن عبد الظاهر وابن المتوج . ويقف عند ابن المتوج بالذات ـ وليس الأوحدى ـ ليقول انه كان آخر من كتب قبله عن الخطط ، وانه يصل في كتابه الى ذكر أحوال مصر وخططها الى اعوام بضع وعشرين وسبعمائة .

<sup>(</sup>۲۲) المصدر السابق ، ج ۲ ص ۳۳۰ - ۳۳۱ ( بولاق )

<sup>(</sup>٢٣) المصدر السابق ، ج ، ص ٣٦٤ ( بولاق )

<sup>(</sup>٢٤) المصدر السابق ، ج ٢ ص ٤٧ ( يولاق )

<sup>(</sup>۲۵) المصدر السابق ، ج ۱ ص ۳۸۱ ( بولاق )

<sup>(</sup>٢٦) المصدر السابق ، ج ٢ ص٤١٣ ( يولاق)

<sup>(</sup>۲۷) المقریزی : المواعظ والاعتبار ، ج ۲ ص ۲۰۳ ، ج ۱ ص ۱۲ (بولاق )

واذا افترضنا \_ جدلا \_ أن المقريزى أخذ عن الأوحدى ، فماذا يضيره أو يقلل من قيمة عمله ، طالما انه لم يقتصر على ماذكره الاوحدى ، وانما استعان بمن سبقوا الاوحدى فى كتابة خطط مصر والقاهرة . هذا الى ان السخاوى عندما اتهم المقريزى بأنه نقل ماكتبه الأوحدى قال ان ذلك تم « مع زيادات » وطالما اننا لم نعثر على ماكتبه الأوحدى ، فمن يدرينا ان تكون هذه الزيادات هى لب اللباب ، وانها الجوهر الثمين فيها سجله المقريزى ؟

ومن يتتبع اسلوب المقريزى فى المواعظ يدرك ان طريقة الاسناد التى اتبعها فى ذكر المعلومات والروايات ، لا يمكن ان تتفق مع فكرة نقل الكتاب عن الغير ، وخاصة ان بعض تلك الروايات سمعها المقريزى بأذنيه وأسندها الى من رواها له . فهو على سبيل المثال يصف قيسارية جهاركس فيقول « رأيت جماعة من التجار الذين طافوا البلاد يقولون لم نر فى شيء من البلاد مثلها فى حسنها وعظمها » ثم يتابع كلامه فيقول « قال الحافظ جمال المدين يوسف بن احمد ابن محمود اليغمورى : سمعت الامير الكبير . . » ( ٢٨ ) وفى كلامه عن الاسواق يقول فى ذكر القصبة « سمعت غير واحد ممن ادركته من المعمرين يقول ان القصبة تحتوى على اثنى عشر الف حانوت . . » وعندما يتكلم عن الحارة المحمودية يقول « ذكرها المسبحى فى تاريخه مرارا ، قال فى سنة اربع وتسعين وخمسمائة . . » ( ٢٩ )

ومرة اخرى نؤكد أن خطط المقريزى عبارة عن موسوعة كبرى عالج فيها الجوانب العمرانية والجغرافية والاجتماعية والاقتصادية والدينية والثقافية ، فضلا عن التاريخ بمعناه الكبير الواسع وهو في تاريخه لعصور مصر الاسلامية حرص على ان يشير في كل موضع الى مؤرخى ذلك العصر الذين أخذ عنهم وافاد منهم . فاذا تعرض لأوضاع مصر في فجر الاسلام فانه يشير الى ابن عبد الحكم وابن يونس والمسعودى ، ويعالج تاريخ الفسطاط منذ انشائها فيشير الى الكندى وابن زولاق . فاذا تعرض للطولونيين والاخشيديين ومدينة القطائع ، أشار الى البلوى وابن يونس والكندى . وعند تأسيس القاهرة والكلام عن الفاطميين وآثارهم يشير الى ابن زولاق والمسبحى وابن المامون والجوائي وغيرهم من اعلام ذلك العصر . ويتدرج الى العصر الايوبي ، فيركز على القاضى الفاضل واليغمورى وعماد الدين الاصفهاني . وفي العصر المماليكي الاول يشير الى عيي الدين بن عبد الظاهر وابن المتوج ، فضلا عن معاصريه من المعمرين ومن سمعوا عنهم ، كأن يقول و اخبرني شيخنا قاضى القضاة بجد الدين اسماعيل بن ابراهيم الخنفي وخال أبي تاج الدين اسماعيل بن اجد ابن الخطباء أنها أدركا بكوم الريش عدة امراء يسكنون فيها دائيا . . . ) (٣٠)

والواقع ان هذا هو منهج المقريزي في كافة مؤلفاته وكتبه ، وليس فقط في كتاب المواعظ كها سنذكر فيها بعد .

ثامنا: ان المتأمل في انتاج المقريزي يدرك أنه أحد العلماء الموسوعيين الذين يفخر بهم عصر سلاطين المماليك . حقيقة ان انتاجه الخصب ينصب بصفة اساسية على تاريخ مصر الاسلامية ، ولكنه حرص في هذا المجال على أن يغطى جميع حلقات ذلك التاريخ ، بحيث خصص لكل حلقة مؤلفا قائما بذاته . من ذلك أنه وضع كتابا في اخبار مدينة الفسطاط

<sup>(</sup>۲۸) المقریزی : المواعظج ۲ ص ۸۷ ( بولاق )

<sup>(</sup>٢٩) المصدر السابق ، ج ٢ ص ٤ - ٥ ( يولاق )

<sup>(</sup>٣٠) للمبلر السابقج ٢ ص ٣٠ ( بولاق )

يغطى تاريخ مصر منذ الفتح العربى الاسلامى حتى قيام الدولة الفاطمية . ووضع كتاب ( اتعاظ الحنفا بأخبار الخلفا ) يغطى تاريخ مصر فى العصر الفاطمى . ووضع كتاب و السلوك لمعرفة دول الملوك » يغطى تاريخ دولتى الايوبيين والمماليك .

فهل من الصعب على عالم واسع المعرفة متنوع الثقافة مثل المقريزى أن يؤلف كتابا فى خطط مصر والقاهرة ، هو فى جملته موسوعة فى تاريخ مصر وأوضاعها العمرانية فى العصور . الاسلامية ؟

تاسعا: لو كان المقريزى قد نقل كتابه عن غيره ، ولو كان كتاب الخطط المقريزية مسروقا عن مسودة للأوحدى ، لما احتاج صاحبه فى نقله ( وتبييضه ) الى تلك السنين الطويلة التى استنفدها وضع الكتاب المذكور . فالمعروف أن المقريزى افنى عمره فى وضع كتاب المواعظ والاعتبار فبدأ فى تأليفه عام ١٨٠٠ هـ وفرغ منه عام ١٤٠٣ هـ أي قبل وفاته بعامين ومعنى ذلك أنه قضى فى تأليف هذا الكتاب نحوا من ربع قرن . فهل يتطلب نقل مسودة كل هذا العمر الطويل ؟

عاشرا: واخيرا، فان السخاوى الذى انفرد بتوجيه هذه التهمة الى المقريزى، هذا السخاوى نفسه لم يستطع - رغم نزعته الهدامة عندما يتعرض لسير الرجال ـ أن يخفى اعجابه بالمقريزى، فألف كتابا اسماه و التبر المسبوك فى ذيل السلوك، وهو كتاب ضخم فى أربعة اجزاء ( ٣١) وكما يتضح من عنوان الكتاب، فان السخاوى وضعه تكملة وذيلا لكتاب السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزى. ولنا أن نتساءل: اذا كان المقريزى غير امين واذا كان - كما وصفه السخاوى عير ماهو فى ( الوقائع الاسلامية ومعرفة الرجال واسمائهم والجرح والتعديل والمراتب والسير وغير ذلك من أسرار التاريخ ومحاسنه ) فلماذا وقع اختيار السخاوى على كتاب المقريزى بالذات دون غيره من عشرات الكتب التاريخية التي عالجت تاريخ نفس الحقبة فى القرن التاسع الهجرى ـ ليضع ذيلا له ؟

وبعد ، فاننا نرجو أن تكفى هذه الحيثيات لاصدار حكم عادل فى قضية ظلت معلقة بضعة قرون ، وتخوف معظم الباحثين المحدثين من البت فيها بقرار حاسم ، ومن جملة هـؤلاء الباحثين بعض شيوخنا وأساتذننا ، غفر الله لهم ولنا .

ومهيا يكن من أمر ، فان كتاب و المواعظ والاعتبار » المعروف باسم و خطط المقريزى » يعتبر دون شك درة فريدة تزدان بها المكتبة العربية في حقل الدراسات التاريخية ، لانه يسد فراغا أساسيا ، بحيث لايمكن الاستعاضة عنه في كثير من المعلومات التي انفرد بها دون غيره باى كتاب أو مصدر آخر ، مع كثرة المصادر المعاصرة وتنوعها .

على انه اذا كان تقى الدين احمد المقريزى قد استهل انتاجه العلمى بالشروع فى تأليف كتاب المواعظ والاعتبار ، فانه كثيرا ما أحس أثناء وضع هذا الكتاب أن بعض المعلومات التى جاءت فيه تحتاج الى مزيد من الشرح والتفصيل . لذلك شرع أثناء مسيرته فى تأليف الكتاب فى وضع سلسلة من المؤلفات و قصد فى كل منها أن يشرح ما اجمله من اخبار الدول الاسلامية المصرية التى تناولها قبلا فى بكر مؤلفاته » (٣٢)

<sup>(</sup>۳۱) السخاوی : التبر المسبوك في نيل السلوك ( بولاق ۱۸۹٦ ) انظر ايضا عمد مصطفى زيادة : المؤرخون في مصر في القرن الخامس عشر الميلادي ، ص ١٠ - ١٢ (٣٧) محمد مصطفى زيادة : المؤرخون في مصر في القرن الخامس عشر الميلادي ، ص ١٣٠

وقد قسم بعض الباحثين المحدثين المحدثين المقريزى الى قسمين: كتب موسوعية ضخمة، واخرى تخصصية صغيرة . القسم الاول بعضه عنى فيه المقريزى بالتاريخ العام ، مثل كتاب (الخبر عن البشر) وكتاب (الدر المضيئة في تاريخ الدول الاسلامية) وكتاب (امتاع الاسماع بما للرسول من الانباء والاحوال والحفدة والمتاع) . والبعض الاخر ركز فيه المقريزى على تاريخ مصر الاسلامية ، وتراجم المشاهير من اهلها وابنا ثها . ومن هذا البعض كتاب (المقفى الكبير) في تراجم أهل مصر والوافدين عليها ، وكتاب (درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة) وهذان الكتابان في التراجم ، خصص اولهما لتراجم المبارزين من أهل مصر ، والذين وفدوا عليها وأقاموا فيها منذ الفتح العربى الاسلامى . . والثاني خصصه المقريزى لتراجم المشاهير من معاصريه .

أما في تاريخ مصر السياسي ، فقد ألف المقريزي ثلاثة كتب تغطى تاريخها منذ الفتح العربي حتى أيامه : الأول كتاب (عقد جواهر الاسفاط في تاريخ مدينة الفسطاط) ويعالج تاريخ مصر الاسلامية حتى بداية العصر الفاطمي . والثانى كتاب (اتعاظ الحنفا بذكر الاثمة الفاطميين الحلفا) ، وقد عالج فيه تاريخ مصر الفاطمية . أما الثالث فهو كتاب (السلوك لمعرفة دول الملوك) وقد أرخ فيه المقريزي لمصر منذ بداية الدولة الايوبية حتى قبيل وفاته في سنة ٥٤٥ هـ (٣٤) . وهذه الكتب الثلاثة الاخيرة التي خصصها المقريزي لعلاج تاريخ مصر السياسي في العصور الاسلامية ، يكملها الكتاب الذي أفرده لعلاج تاريخ مصر العمران ، ونعني به كتابه (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار)وهو موسوعة تاريخية سيامية ، اقتصادية ، اجتماعية ، ثقافية فنية . . بكل معاني الكلمة .

أما عن الكتب التخصصية الصغيرة ، فانها رغم صغر حجمها كبيرة القيمة ، لأن كلا منها عبارة عن رسالة قيمة عالج فيها المقريزي مشكلة من مشاكل التاريخ أوجانبا مهملا من جوانبه أوطرفة من طرف المعرفة ، بحيث يسد كل منها ثغرة احس بوجودها في عالم الفكر والمعرفة (٣٥) وإذا كانت موسوعات المقريزي ومؤ لفاته الكبيرة تموج بتفاصيل احداث التاريخ واعمال الخلفاء والسلاطين والملوك وتراجم المشاهير من الحكام والامراء والعلماء والتجار ، فان كتبه الصغرى لاتتسع لكل ذلك . ولذا نجدها تتصف بالتركيز والايجاز ، ويغلب عليها أن يتعرض كل كتاب منها لمشكلة معينة في التاريخ الاسلامي . فكتاب ( النزاع والتخاصم فيها بين بني أمية وبني هاشم ) يعالج مشكلة قديمة في التاريخ . وكتاب ( الالمام باخبار من بأرض الحبشة من ملوك الاسلامي . اما كتاب ( الطرفة الغريبة من أخبار حضرموت العجيبة ) يعالجان بعض الجوانب المهملة في التاريخ الاسلامي . اما كتاب « الذهب المسبوك بذكر من حج من الخلفاء والملوك )

<sup>(</sup>۲۳۳) جمال الدين المشيال : مؤلفات المقريزى الصغيرة ـ بحث فى كتاب ( دراسات حن المقريزى ) المذى سبقت الانسارة اليه ـ ص ٢٣ وما بعنها .

<sup>(</sup>٣٤) يقع كتاب السلوك لمرقة دول الملوك في أربعة أجزاء ضخمة ، وقد تم تمقيقه وتشره في اثنى عشر جلدا ، كل جزء في ثلاثة أقسام ، وكل قسم في جلا قائم بذاته . وقد حقق الجزءين الأول والثاني في ستة جلدات استاذنا المرسوم الدكتور عسد مصطفى زيادة ( دار التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة )

وقمنا نعن من بعده بتحقيق الجزمين الثالث والرابع \_حق نباية الكتاب ـ فى ستة عجلدات أخرى ، صدرت من مركز تحقيق التراث بذار الكتب المصرية ( ١٩٧٠ - ١٩٧٧ ) والمؤسف لم نعثر على الكتاب مكتملا بأجزائه الأربعة وعبلداته الاننى عشر فى احدى مكتبات دولة الكويت ، فاضطرنا أثناء كتابة هذا البحث الى الرجوع فى الجزءين الثالث والرابع الى صورة ميكروليلم نحفظ بها للمخطوطة المحفوظة يدار الكتب المصرية برقم ٣٣٣٧ . وأشرنا الى ذلك فى مواضع البحث .

<sup>(</sup>٣٠) حتى ببله الميمدودة من/مؤلفات المقريزى ، زميلنا الراحل وأشوفا الكبير المرحوم جال الدين الشيال ، اذ مكف مل تحقيق ونشر بعضها فى سلسلة صدرت بعثوان مكتبة المقريزى الصغيرة ( لجنة التأليف والترجة والنشر بالقاهرة ) كذلك كتب يسمثنا بعثوان ( مؤلفات المقريزى الصغيرة ) سبق أن اشرفا اليه .

وكتاب تراجم ملوك الغرب » فيعرِّفان بمجموعة من ملوك الاسلام ربط بينهم نشاط واحد او ركن واحد من اركان الدولة الاسلامية البعيدة .

وهناك من هذه الكتب الصغيرة ماقصد به المقريزي القاء الضوء على بعض الاوضاع المعاصرة مثل كتاب و البيان والاعراب بمن نزل أرض مصر من الاعراب وهو يعرف بالقبائل العربية المنتشرة في مصر على ايام المؤلف . بل ان المقريزي تناول في بعض هذه الكتب جوانب من العلوم البحتة ، فهو في كتابه و المقاصد السنية لمعرفة الاجسام المعدنية على يتكلم عن المعادن والاجسام المتولدة من الابخرة والادخنة المحتبسة في الارض ويفرق بين المعادن القابلة للطرق وهمى الذهب والفضة والنحاس الرصاص والحديد والاسراب والخارصين والمعادن غير القابلة للطرق بسبب ليونتها - كالزئبق - او الاجسام الصلبة التي تتعرض للكسر في حالة الطرق ، مثل الميواقيت والشب والنوشادر .

ومن أمثلة هذا النوع من الكتب \_ أو الرسائل العلمية \_ التي ألفها المقريزي كتاب ( نحل ابر النحل ) ، الذي يتعرض بالشرح فيه للنحل وانواعه ومراحل نموه وطباعه والوانه وأحجامه ، ثم ينتقل الى بيوت النحل أو خلاياه ، فيتكلم عن مواضعها في الجبال والسهول وانواعها ، ويصف أشكالها وطريقة العمل فيها . وبعد أن يوضح الآفات التي يتعرض لها النحل ، ينتقل الى عسل النحل وانواعه وفوائده والوانه ، ويربط ذلك كله بالزهور التي يعيش عليها النحل وإثر كل منها في نوع العسل الذي يخرجه .

والمقريزي عندما يتكلم في هذه الكتب العلمية عن جانب معين من جوانب العلوم لايفوته ان يربط كلامه بالحياة الواقعية والاقتصادية . فهو في كلامه عن المعادن يشير الى مالها من أهمية اقتصادية في حياة الناس .

وعندما يتكلم عن النحل يوضح القيمة الاقتصادية للعسل - وبخاصة في العصور الوسطى - وكيف انه يشكل مصدرا هاما لايرادات الدولة ، لانه يدخل في المعاملات السلطانية والجهات الديوانية . هذا فضلا عن الشمع الذي يستخرج من بيوت النحل ، وماكان له من دور كبير في الحياتين العامة والخاصة ، بوصفه المصدر الاساسي للاضاءة عندئذ ، حتى ان سوقا كبيرا من أسواق القاهرة - عرف باسم سوق الشماعين - تخصص في تجارة الشموع وحدها .

على أن أهم مؤلفات المقريزي الصغيرة - في نظرنا - هو دون شك كتاب ( اغاثة الأمة بكشف الغمة ) ، نظرا لماله من قيمة اقتصادية واجتماعية كبيرة ، ولأن المقريزي ضمنه كثيرا من الآراء والنظريات التي سبق بها عصره بكثير . وفي هذا الكتاب يتعرض المقريزي لتاريخ المجاعات والاوبئة التي اصابت مصر وأهلها منذ القدم ، وحتى المجاعة الشديدة التي عاصرها ( ٧٩٦ - ٨٠٨ هـ ) والتي فقد في الطاعون الذي صحبها ابنته الوحيدة سنة ٧٩٦ هـ ويبدو أن هذه المحنة التي ابتلي بها المقريزي جعلته يتحمس لتأليف الكتاب المذكور ، حتى أنه ماكاد ينكب على تأليفه عقب وفاة وحيدته ، حتى فرغ منه بعد قرابة العام ، وعندئذ يقول عن نفسه انه عكف على « ترتيب هذه المقالة وتهذيبها في ليلة واحدة من ليالي المحرم سنة ثمان وثمانمائة »

وترجع أهمية كتاب « اغاثة الامة » الى انه دراسة ناقدة تحليلية ، يغلب عليها الطابع الاقتصادى الاجتماعى . ومن خلال هذه الدراسة ينتقد المقريزى كثيرا من الاوضاع القائمة فى الدولة وما يرتبط بها من سوء تصرفات الحكام ، ويرجع الازمات الاقتصادية التى تحل بالبلاد الى تلك الاوضاع والتصرفات . وفى الوقت نفسه نرى المقريزى يحلل تلك الازمات تحليلا اقتصاديا يجمع بين العمق والايجاز ، ويشرح مالها من آثار اقتصادية واجتماعية ، مما يجعل من كتابه هذا ظاهرة فكرية لها أهميتها وخطورتها فى عصر سلاطين المماليك .

على أن عظمة المقريزى وزعامته لمؤرخى عصره لاتنبع من كثرة مؤلفاته وتنوع مواضيعها ، ومثابرته على الكتابة والتأليف ، بقدر ماتنبع من منهجه في كتابة التاريخ . ونستطيع أن نحدد اركان هذا المنهج في الجوانب الآتية : ــ

أولا : أمانة العرض ، والقدرة على التجرد من الاهواء ، وعدم التعصب لرأى أو التحيز لفكر مع عفة القلم واحترام الغير .

واذا كانت الامانة صفة لازمة لكل عالم ، فانها ألزم للمؤرخ منها لاى عالم آخر . والمؤرخ عند ما يروى رواية عن الغير ينبغى أن يحافظ عليها كها هى . واذا روى بعض مشاهداته عليه أن يكون دقيقا فيها يسجله ، لان هذه الرواية او تلك ستكون مع الايام سجلا ومرجعا يعتمد عليه اللاحقون . وربما ضاع الاصل الذى استقى منه المؤرخ روايته ، وعندئذ تبقى العبارات التى سجلها المؤرخ مصدرا وشاهدا على التاريخ . والمؤرخ شاهد على الناس ـ الموتى والاحياء ، شاهد على الماضى والحاضر ، والشهادة فى الاسلام لها اصولها وآدابها(٢٦)

وبمقارنة كتابات المقريزى بما دونه غيره من المؤرخين المعاصرين ، نجده اكثرهم اعتدالا ، وأوفرهم دقة ، وأبعدهم عن الاستجابة للأهواء والميول والنزوات . هذا بالاضافة الى أنه فى كتابته للتراجم والسير نراه دائما متحكما فى قلمه ، يحترم الصغير والكبير سواء ، عفيف اللفظ والكلمة . حتى فى نقده لمن يستحق النقد يبدو المقريزى متحرزا منضبطا يخشى الله فيها يقول ، ولايتخذ من التاريخ اداة لتجريح الناس ونهش اعراضهم والكشف عن خباياهم .

ولا يخفى عنا أن المقريزى عاش فى عصر كثر طواله التحاسد بين العلماء ، وتعرض بعضهم لبعض بالذم والاساءة . ولكن المقريزى ظل بعيدا عن الخوض فى ذلك المستنقع ، مكتفيا عند الشروع فى تأليف كتاب بأن يدعو الله « أن يحلى هذا الكتاب بالقبول عند الجلة والعلماء كما اعوذ به من تطرق أيدى الحساد اليه والجهلاء ، وان يهدينى فيه \_ وفيها سواه من الاقوال والافعال \_ الى سواء السبيل p(x) .

وحسبنا الفارق بين هذا النهج المعتدل ، وبين ما كان عليه مؤ رخ آخر معاصر كالسخاوى ، وصفه معاصره السيوطى بأنه ألف تاريخا « ملأه بذكر المساوىء وثلب الاعراض » ( ٣٨ ) وقال عنه ابن اياس انه « الف تاريخا فيه كشير من المساوىء في حق الناس » (٣٩ ) .

<sup>(</sup>٣٦) سورة المائدة ، ١٠٨ وسورة البقرة ، ٢٨٢ .

<sup>(</sup>۳۷) مُقدمة كتاب المواحظ والاعتبار للمقريزي ، ج ١ ص ٣ ( بولاق )

<sup>(</sup>٣٨) السيوطى : الكاوى على السخاوى ( مخطوط بدار الكتب المصرية ـ ١٥١٠ أدب )

<sup>(</sup>٣٩) ابن اياس : بدائع الزهورج ١ ص ٣٢٢ ( طبعة القاهرة )

"ثانيا: لم يكتف المقريزى بتدوين ما يسمعه ونقل ما يقرأه . وانما عرف عنه التدقيق وحب الاستقصاء والرغبة في معرفة أسباب المظواهر وعلل الاحداث . يقول المقريزى عن نفسه ـ عند ذكر بعض الاحداث و فكثر تعجبي من ذلك ، وما زلت أفحص عنه على عادتي في الفحص عن أحوال العالم ، حتى وقفت على . . ، (٤٠)

وهذه الصفة المتأصلة في المقريزي ، والتي يلمسها الباحث في كتاباته تجعله يسمو فوق مستوى كثيرين غيره من المؤ رخين السابقين والمعاصرين ، بل واللاحقين حتى اوائل القرن الماضي . ذلك ان الغالب على المؤ رخين عندئذ هو ان يسرد الواحد منهم احداث التاريخ مكتفيا بما يصل الى علمه عن طريق النقل والسماع . وإذا كان المؤرخ أمينا أسند الرواية الى من نقلها عنه ، وربما فعل ذلك خشية الله او حتى يتحلل من مسئولية وتبعة ما يرويه ولا نقول ان المقريزي تجرد من هذه النزعة او تخلى عن هذا الاسلوب ، فقد لجأ في سرده أخبار السلف الى الاعتماد على روايات السابقين ، وكثيرا ما اشار اليهم حفظا لحقوقهم وتمسكا بامانة النقل والرواية . ولكن المقريزي كان لا يكتفي بذلك ، وانما كثيرا ما يحرص على ان يقف امام الرواية التاريخية ليناقشها ويفندها ، مقارنا اياها بغيرها ، مستقصيا اسبابها ، محاولا تعليلها . وفي هذا كله تظهر الحاسة التاريخية المرهفة لدى المقريزي ، وقدرته ـ لا على الاستيعاب وحسن العرض فحسب ـ بل ايضا على التحليل والتفنيد والتعليل . ويتضح هذا الاتجاه في كافة مؤلفات المقريزي ، سواء كتبه الكبيرة المليشة الاحداث ـ كالسلوك او كتاب المواعظ المشحون بذكر الآثار والمعالم العمرانية ، فضلا عن كتبه الصغيرة ـ مثل و اغاثة الامة » او في مقالاته ورسائله العلمية مثل كتابه عن المعادن وكتابه عن النحل . وغيرها .

ثالثا: عدم الاسراف في الاستطراد . والمقصود بالاستطراد الانتقال من موضوع الى ثان ثم الى ثالث لأتفه الأسباب وأوهى المناسبات . وربحا تنبه الكاتب بعد فترة ـ قد تطول او تقصر ـ الى انه ترك موضوع حديثه الاصلى وبعد عنه ، فيعتذر للقارىء ، واحيانا يستغفر الله ويعوذ به من الشيطان الرجيم الذي صرفه عن قصده ، وبخط عريض يقول « نعود الى ذكر كذا . . (٤١) وبذلك يصحح مساره ، ولكنه لا يلبث ان يقع في المحظور من جديد ويعود الى الاستطراد بعد قليل .

ومن المؤرخين المعاصرين من يحاول ان يبرر جنوحه نحو الاستطراد ، فيدعى انه تعمد ذلك . للترويح عن القارىء وابعاد السأم عنه اذا هو ظل منكبا على قراءة موضوع واحد ، او انه قصد اتحاف القارىء ببعض الطرائف لينشط فكره ويسرى عنه .

ومهيا يقل من اننا نجد احيانا في استطرادات السابقين من المؤرخين معلومات جديدة ، قد يفوق بعضها في مضمونه ما يحويه المتن الاصلى من معلومات ، فان منهج البحث العلمي السليم يتطلب من الباحث تركيز الفكر في موضوع معين ، والوصول الى الحقائق والنتائج عن أقصر الطرق ، وعدم تشتيت الذهن بمسائل اخرى بعيدة عن موضوع البحث الاساسي ، مهيا تكن هذه المسائل على درجة من الأهمية والخطورة . وفي ذلك يقول ابن النديم - صاحب الفهرست -

<sup>(</sup>٠٠) المقريزي : كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك ، ج ٤ ، حوادث سنة ٨٢٦ هـ.

<sup>(</sup>٤١) انظر على سبيل المثال كتاب : الالمام بالاعلام فيها جرت به الاحكام ، للنويرى السكندرى

من علياء القرن الرابع الهجرى ( العاشر للميلاد ) : « النفوس تشرئب الى النتائج دون المقدمات ، وترتاح الى الغرض المقصود دون التطويل في العبارات . . » .

ونلمس استقامة منهج المقريزى وعزوفه عن الاستطراد فى كافة مؤلفاته الكبيرة والصغيرة . ويبدو أنه أدرك ما تعانى منه الكتابة التاريخية من تطويل ومط يعرضها للمسخ ويفسد صورة التاريخ ، بدليل ما ذكره فى مقدمة موسوعته « المواعظ والاعتبار » من أنه حرص على أن يكتب كتابه هذا « من غير اطالة ولا اكثار ، ولا اجحاف مخل بالغرض ولا اختصار ، بل وسط بين الطرفين وطريق بين بين . . » وفى هذا يبدو اعتدال المقريزى وتمسكه بالطريق الوسط ، فلا اطالة واستطراد ولا انجاز ولا اختصار .

ولعلنا لسنا بحاجة الى الاشارة الى ان تنوع الموضوعات التى حواها كتاب « المواعظ والاعتبار » لا ينبغى أن تفسر بأنها نوع من الاستطراد ، لأن طبيعة دراسة الخطط وما يرتبط بها من آثار ومنشآت وأخبار مؤسسيها ومنشئيها ، وما شهدته من أحداث خاصة وعامة . . كل ذلك فى بلد عريق مثل مصر يتمتع بتاريخ حافل ، وفى مدينة خالدة مثل القاهرة اسهمت منذ مولدها بسهم وافر فى النشاط الحضارى لدولة الاسلام . . كل ذلك جعل لكتاب المواعظ وضعا خاصا لان طبيعة موضوعه تتطلب تنوع الموضوعات وتشعبها .

رابعا: العناية بأخبار مختلف طبقات الشعب وفئاته. ذلك انه مما يؤخذ على كتابة التاريخ في تلك العصور، ان المؤرخين تمشوا مع الاوضاع التي تعتبر التاريخ ربيب الحكام والخلفاء والسلاطين والملوك والامراء، وبالتالي فانهم ركزوا في تدوين التاريخ على تسجيل اخبار الحكام وما كان يجرى في القصور، مع التطرق أحيانا الى أخبار الاعيان والمرموقين من القادة والتجار والعلماء ونحوهم. أما الشعوب وعامة الناس، وما كان يجرى في الاسواق والحارات، وما دار خارج الحواضر والمدن من ريف وبادية. في فكان المؤرخ لا يتعرض له عادة الا بالقدر الذي يحس سير الحكام والاعيان. ويتضح ذلك من اسهاء وعناوين الكتب التاريخية في تلك العصور مثل و الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين، و و الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، و و النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » .

ولم يكن باستطاعة المقريزى أن ينزع نفسه من عصر نشأ وعاش فيه ، وصاريعبر عن وجه من فكره وعقليته . ولكننا نجله في كتابته للتاريخ يذكر الحكام والسلاطين والامراء ، ولا يهمل الاشارة الى عامة الناس والشعب . وعندما أراد اسيا لحولياته الشهيرة اختار أن يسميها و السلوك لمعرفة دول الملوك » فهو لم يختص الملوك وانما استهدف دول الملوك ، فهو لم يختص الملوك وأنها استهدف دول الملوك ، وكل دولة فيها الكبير والصغير واذا كان قد اختص الحكام والخلفاء والملوك بكتاب ، فانه اختصهم بالذكر في كتاب اكثر ارتباطا بشعائر الدين وذكر الله ، فوضع كتابا صغيرا اسماه و الذهب المسبوك بذكر من حج من الخلفاء والملوك » .

ولم يكن المقريزى يكتب للخاصة وحدهم ، وإنما كان يكتب للعامة أيضا . وبعبارة اخرى فانه حرص على أن يجد الجميع في كتاباته غذاء وسلوى . يقول عن كتابه و المواعظ والاعتبار » ما نصه و وإني لارجو أن يحظى ان شاء الله تعالى

عند الملوك ، ولا ينبو عنه طباع العامى و الصعلوك ويجله العالم المنتهى ، ويعجب به الطالب المبتدى . وترضاه خلائق العابد الناسك ولا يمجه سمع الخليع الفاتك . ويتخذه أهل البطالة والرفاهية سمرا ، ويعده أولو الرأى والتدبير موعظة وعبرا . . ير (٤٢)

خامسا: عدم مداهنة الحكام . ذلك أن آفة خطيرة من الآفات التي ابتلى بها التاريخ على مر العصور هي مداهنة كثير من الكتاب للحكام والسلاطين والملوك ، فيبرزون ما لهم من محاسن ويتسترون على ما لهم من عيوب ، ومن اجل ذلك ربحا يقلب بعضهم الحتى باطلا والباطل حقا . والمعروف أن المقريزي دون مؤلفاته في القرن التاسع الهجري ، أي في عصر اختلت أمور طبقة المماليك الحاكمة ، واهتز نظامهم ، وفسدت أحوالهم ، وبدت صورتهم غير ما كانت عليه في القرنين السابقين . ولكنه لم يضعف أمام بريق الجاه ، ولم يصغر أمام السلاطين الذين عاصرهم والذين عرضوا عليه الوظائف والمناصب ، وانما آثر في مرحلة معينة أن يعتزل الخدمة الحكومية ويترك المناصب للراغبين فيها : واختار المقريزي أن يقضى المرحلة الاخيرة من حياته عاكفا في بيته بالقاهرة على الاشتغال بالعلم والتأليف والكتابة (٢٠٤) . ولم يترك داره الا ليتجه الى مكة حيث اقام مجاورا بضع سنوات قليلة ، واصل خلالها الكتابة والتأليف ، وعاد بعدها الى القاهرة مكبا على حياته العلمية .

وبذلك لم يسمح المقريزى لنفسه أن يكون عبدا للسلطان أو أسيرا للوظيفة ، الامر الذى جعله حرا فيها يكتبه . وبالتالى فانه لم يكن يتحرج من نقد الاوضاع القائمة ، وكشف النقاب عن اوجه الفساد فى جهاز الدولة ، والقاء المسئولية على عاتق السلاطين والحكام . من ذلك انه فى حوادث سنة ٨٣٧ هـ يتحدث عن جشع السلطان برسباى وتطرفه فى سياسة الاحتكار وانزال المظالم بالتجار « حتى حل بالناس بلاء لا يمكن حكايته » (٤٤) وفى حوادث سنة ٨٣٤ هـ ينتقد بشدة الخلل الذى أصاب نظام الحكم وجهاز الحكومة « فتزايدت المضرة لكثرة التناقض وعدم الثبات على الامر واستخفاف العامة براعيها » . . . (٥٥) وهكذا نلمس فى المقريزى قلها منطلقا وفكرا حرا .

على أن أهم ما امتاز به منهج المقريزى في كتابة التاريخ هو عنايته بالظواهر الاجتماعية والاقتصادية ، بحيث يستطيع ان يتلوق القارىء اللماح في كتاباته طعما جديدا ليس له نظير في كتابات كثيرين من مؤرخى العصور الوسطى بوجه عام .

ويركز معظم الباحثين تفسيرهم لعناية المقريزى بالظواهر الاجتماعية والأقتصادية فى صلته بابن خلدون وتأثره به . . . ذلك أنه من المعروف أن المقريزى كان واحدا من تلاميذ ابن خلدون المقربين اليه ، الملتصقين به ، المتأثرين بآرائه وأفكاره . وعندما يشير فى كتاباته الى ابن خلدون ، فانه يقول و قال لى شبخنا الاستاذ أبوزيد عبد الرحمن بن خلدون ، رحمه الله تعالى . . ، (٢٩)

<sup>(</sup>٤٢) المتريزي : المواصط والاحتيار ، ج ١ ص٣٠

<sup>(43)</sup> يقول الحاوى في ترجته للمقريزي و وكان قد اتصل بالظاهر برقوق ، ودخل دمشق مع ولله الناصر في سنة مشر وعاد معه . وحرض عليه قضاؤها مرارا فأبي ۽ الضوء الملامع ج ٢ ص ٢١ ـ ترجة رقم ٦٦

<sup>(43)</sup> المقريزي : كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك ـ الجنزه الرابع ـ حوادث سنة ٨٣٢ هـ ( تحقيق الباحث ونشر موكز تخقيق التراث بالفاهرة )

<sup>(48)</sup> المصدر السابق -حوادث سنة ١٨٣٤ هـ .

<sup>(</sup>٤٦) المتريزي : المواصط والاحتبار ، ج ١ ص ٥٠ ( يولاق )

ولكن علينا أن نذكر أن عظمة ابن خلدون في الفكر الاقتصادي الاجتماعي تنبع - بصفة رئيسية - من فلسفته لهذا الفكر في مقدمته الشهيرة . فاذا تركنا المقدمة وعكفنا على دراسة تاريخ ابن خلدون المسمى ( العبر وديوان المبتدأ والخبر ) فاننا لا نجد اثرا واضحا قويا لتطبيق الفكر على الواقع التاريخي . حقيقة ان ابن خلدون استشهد في نظرياته التي اتى بها في مقدمته بأمثلة عديدة من واقع التاريخ ، ولكنه عندما انتقل الى تسجيل الاحداث التاريخية في الاجزاء التالية من كتابه ، غلب على منهجه طابع السرد التاريخي ، ولم يحاول - الا نادرا - الوقوف امام الاحداث ليفسرها في ضوء النظريات الاجتماعية والقوانين الاقتصادية التي سبق ان اتى بها في مقدمته . ومن هنا كانت اهمية ابن خلدون في مقدمته اكثر منها في تاريخه .

اما المقريزى ـ وهو تلميذ ابن خلدون المعجب به المتأثر بآرائه ـ فانه في رأينا فاق استاذه في الجانب التطبيقى . ومهها يقل من ان المقريزى استقى من ابن خلدون اهتماماته بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية في التاريخ ، فانه لا بد وان يكون لديه هو نفسه الاستعداد والحاسة التي جعلته يطور تلك الجوانب ويجيد تطبيقها في تسجيل احداث التاريخ . وبعبارة اخرى ، فاننا نرى من المبالغة أن ننسب كل ما نلمسه في كتابات المقريزي من اتجاهات اجتماعية واقتصادية الى بجرد تأثره باستاذه ابن خلدون وآرائه ، دون ان نعمل حسابا لفطرة المقريزي واستعداداته العقلية والنفسية . ففي حقل الدراسات التاريخية بالذات لا يكفي التعلم لكي يخلق من المتعلم مؤ رخا ناجحا ، واغا لا بد من حسن الاستعداد وتوافر الحاسة التاريخية المرهفة عند من يريد أن يبرز في حقل التاريخ . والمتتبع لكتابات المقريزي المدقق في عباراته ، المتامل في آرائه وأفكاره ع يلمس حاسة تاريخية مرهفة نابعة من داخله مكنته من ربط الاسباب بالنتائج ، ومن تفسير الروابط بين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتطورات السياسية والادارية . . كل ذلك في يقظة وسرعة بديهة عوقدرة فائقة على الالتقاط والربط والتعليل . ان تلاميذ ابن خلدون الذين التقوا وأعجبوا به وأخذوا عنه كثيرون ، ولكن أحدهم لم يصل الى ما وصل اليه المقريزي من تفوق وابداع ، والسر في ذلك يرجع الى المقريزي نفسه وليس الى ابن خلدون .

وعندما نقول ان المقريزى تمتع بحاسة اقتصادية اجتماعية ظهرت واضحة بين ثنايا كتاباته التاريخية ، فان علينا ان نذكر أن مؤلفات المقريزى الرئيسيه ارتبطت أساسا بمصر وتاريخها وقد عبر عن شعوره نحو مصر وارتباطه بها ، وحبه لها ، وحرصه على تسجيل تاريخها واخبارها فقال « هى مسقط رأسى وملعب أترابي ومجمع ناسى ، ومغنى عشيرت وحامتى ، وموطن خاصتى وعامتى ، وجؤجؤى الذى ربي جناحى فى وكره ، وعش مأربى ، فلا تهوى الأنفس غير ذكره . ولازلت مذ شلوت العلم ، وآتانى ربي الفطانة والفهم ، أرغب فى معرفة أخبارها ، وأحب الاشراف على الاغتراف من آبارها ، وأهوى مساءلة الركبان عن سكان ديارها . . » (٤٧) وهكذا فاننا فى كلامنا عن الاتجاهات واللمسات الاجتماعية والاقتصادية فى كتابات المقريزى ، علينا ان نوضح من البداية انها ترتبط اساسا بمصر .

ومن ناحية اخرى فاننا عندما نقول ان الحاسة الاقتصادية والاجتماعية عند المقريزى برزت في علاجه لتاريخ مصر ، فاننا نذكر مرة أخرى بأنه عاش في عصر سلاطين المماليك ، وانه اختص هذا العصر بالذات بقسط كبير من عنايته . وقد سبق أن أوضحنا أن مصر فى ذلك العصر كانت قلب العالم الاسلامى النابض بالحياة والتيارات الحضارية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والفنية وغيرها .

وكان من الطبيعى أن يحظى النشاط الاقتصادى بالذات بعناية خاصة من الباحثين في عصر سلاطين المماليك ، وهو العصر الذي تميز بازدهار التجارة والانتعاش الاقتصادى والثراء الفاحش . ذلك أن قيام دولة سلاطين المماليك جاء مصحوبا بتسلط التتار على طرق التجارة الرئيسية بين الشرق والغرب ، واهمها طريق الخليج وطريق سمرقند البري الى بغداد ، والطريق الممتد الى حوض نهر الفولجا وجنوب روسيا . ونجم عن هذه الظاهرة أنه لم يسلم من سيطرة التتار على طرق التجارة الكبرى بين الشرق والغرب سوى طريق البحر الاحر ومصر فكانت توابل الشرق وحاصلاته تصل الى ميناء عيذاب او القلزم ، ومنها تنقل عبر صحراء مصر الشرقية الى مجرى نهر النيل ، لتتجه فيه الى موانى مصر على البحر المتوسط ، وبخاصة الاسكندرية ودمياط . وهناك ينتظرها تجار ايطاليا والغرب الاوربي ليحملوها الى بلادهم .

وقد ترتب على هذه الاوضاع الجديدة التي ألمت بطرق التجارة العالمية بين الشرق والغرب في العصور الوسطى أن احتكر سلاطين المماليك تجارة الشرق ، لانه لم يعد هناك طريق آمن بعيد عن عبث التتار سوى الطريق المار بدولتهم واراضيهم . وهكذا جنى سلاطين المماليك ثروة طائلة وتحكموا في اثمان كثير من السلع ويخاصة التوابل والفلفل ، واكتظت القاهرة ودمياط والاسكندرية بالاسواق والمؤسسات التجارية الكبرى ـ كالخانات والفنادق والوكالات التي تستقبل التجار على اختلاف أجناسهم ومللهم ، والبضائع على تنوع اصنافها والوانها . هذا في الوقت الذي حرصت القوى التجارية الكبرى ـ وبخاصة في ايطاليا وجنوب اوروبا ـ على تدعيم علاقاتها الاقتصادية مع سلطنة المماليك وحماية القوى التجارية الكبرى ـ وبخاصة في ايطاليا وجنوب اوروبا ـ على تدعيم علاقاتها الاقتصادية مع سلطنة الماليك فذا الغرض ، كما مصالح تجارها ورعاياها ، فاكثرت من عقد المعاهدات والاتفاقيات التجارية مع سلاطين الماليك لهذا الغرض ، كما سبق أن اشرنا .

واذا كان بعض مؤرخي مصر في عصر سلاطين المماليك قد اشاروا الى النشاط الاقتصادي في ذلك العصر ، فان اشاراتهم جاءت عابرة سريعة متناثرة ، وربما غير مقصودة ، يغلب عليها الطابع العشوائي . فهي تأتي بين ثنايا سردهم للأحداث السياسية دون أن تكون هدفا في حد ذاتها . أما المقريزي فله مكانة خاصة لانه افرد للحياة الاقتصادية أجزاء معينة من مؤلفاته مستهدفا اياها بالذات . وجاء ذلك اما في صورة كتب قاثمة بذاتها او في صورة فصول وابواب مستقلة داخل الموسوعات التي دونها ، ويخاصة كتاب ( المواعظ والاعتبار ) . هذا الى أن المقريزي عايش مرحلة خطيرة في تاريخ دولة سلاطين الماليك ، وهي مرحلة الخلل في اجهزة دولة دخلت فعلا مرحلة الخريف من عمرها ، فرأى بعينيه ولمس بحاسته التاريخية المرهفة عظمة النشاط الاقتصادي في دولة سلاطين الماليك من ناحية ، وبداية الانحراف في اوضاع الدولة من ناحية اخرى ، عما مكنه من المقارنة والنقد ، حتى وضع يديه على اسباب الداء وحاول ان يقترح العلاج .

وهكذا نستطيع أن نصنف جهود المقريزي في علاج التاريخ الاقتصادي لمصر في عصر سلاطين المماليك في قسمين : القسم الاول ينصب على موارد الثروة في مصر زراعية وصناعية وتجارية وما يرتبط بها من وصف للمؤسسات

الاقتصادية من ناحية ونشاط اقتصادي واسع من ناحية اخرى والقسم الثاني عبارة عن دراسات ناقدة لمظاهر وأسباب عدم الاستقرار الاقتصادي ، الذي اخذت تعاني منه دولة سلاطين المماليك في عصر المقريزي بالذات .

اما عن موارد الثروة في مصر ، فالمعروف عن هذا البلد انه ظل طوال تاريخه يعتمد اعتمادا أساسيا على الزراعة ، وعلى نهر النيل في نشاطه الزراعي ، لذلك نرى المقريزي يركز عند كلامه عن الحياة الاقتصادية في مصر على أهمية نهر النيل ، وماله من مزايا وصفات ، فيقول ان شرب ماء النيل ينسى الغريب وطنه ، ويذكر بعض الاحاديث النبوية في فضل نهر النيل وبركته ، ويشير الى فيضان نهر النيل وزيادته ، ثم الى المقاييس المقامة عليه لقياس منسوب المياه فيه ، والى الحلجان التي تخرج من نهر النيل لتحمل الماء فيها « يمينا وشمالا الى البلاد البعيدة عن مجرى النيل ، ويوضح ان هذه الحلجان مرتبطة بمجموعة من الجسور تفتح عندما يفى النيل . وتنتهي زيادته في وقت الفيضان .

وينتقل المقريزي بعد ذلك الى « ذكر نزول العرب بريف مصر واتخادهم الزرع معاشا » ويتتبع خراج مصر من عهد الى آخر ، حتى بلغ خسة ملاين دينار في عهد الافضل - ابن امير الجيوش بدر الدين الجمالي - في العصر الفاطمى . وهنا يوضح المقريزي حقيقتين على جانب من الاهمية أولاهما أن كتاب الخراج في مصر كانوا غالبا من النصارى الاقباط لخبرتهم في أمور المحاسبة من جهة ودرايتهم بأوضاع البلاد من جهة اخرى . أما الحقيقة الثانية فهي أن الدورات الزراعية وما يرتبط بها من تحديد مواسم الزراعة ومواقبتها والاجراءات الرسمية وغير الرسمية الخاصة بها ظلت تتم وفق التقويم المقارف عليه بين المزارعين في مصر حتى اليوم نظرا لارتباط هذا التقويم بالشمس وثباته وعدم تعرضه للتغييرات التي يتعرض لها التقويم المجري المرتبط بالقمر (٨٥) .

ويوضح المقريزي أن مصر لم تعرف النظام الاقطاعي في حيازة الارض وزراعتها حتى نهاية العصر الفاطمي ، فيقول و واعلم انه لم يكن في الدولة الفاطمية بديار مصر ، ولا فيها قبلها من دول أمراء مصر لعساكر البلاد اقطاعات ، بمعنى ما عليه الحال اليوم في أجناد الدولة التركية ه (٤٩) ومن الثابت أن صلاح الدين هو أول من طبق هذا النظام في مصر ، فوزع اراضي مصر الى اقطاعات بين الامراء مقابل قيامهم بالخدمة العسكرية واعداد الجند والفرسان اللازمين للقتال ، وبذلك أقام جيشا كبيرا بأقل نفقات ممكنة (٥٠) .

ويوضح المقريزى حقيقة خطيرة ، هى أن أرض مصر الزراعية صارت كلها فى عصر سلاطين الماليك لطبقة الحكام من المماليك انفسهم ، فقسمت الى اربعة وعشرين قيراطا ، اختص السلطان منها بأربعة قراريط ، واختص الامراء بعشرة قراريط ، والاجناد بعشرة قراريط ( ٥١ ) على ان زمام الارض فك وعدل اكثر من مرة فى عصر سلاطين المماليك ، وهى العملية التى اطلق عليها اسم ( الروك ) ويشير المقريزى الى الروك الحسامى الذى اجراه السلطان

<sup>(</sup>٨٤) المقريزي : المواصط والاعتبار ، ج ١ ص ٨٤ ( بولاق )

<sup>(</sup>٤٩) المبدر السابق ، ص ٨٥

<sup>(</sup>٥٠) يذكر أبو شامة (كتاب الروضتين في اخبار الدولتين ، ج ٢ ص ١٦ ) أن صلاح الذين قام سنة ٧٧٥ هـ ( ١١٨١ م ) و باقطاع البلاد والتوقيع بها على الأجناد ،

<sup>(</sup>۱ه) المقریزی : کتاب المواصط والاعتبار ، ج ۱ ص ۸۸ ( بولاق )

حسام الدين لاجين سنة ٦٩٧ هـ ( ١٢٩٨ م ) ، والروك الناصرى الذى تم فى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاون سنة ٧١٥ هـ (١٣١٥)م(٢٠٠) اما الامراء المسنون الذين لا يتحملون تبعات الاقطاع ، فاعتاد سلاطين المماليك أن يمنحوهم بدل الاقطاع رواتب نقدية تخصص لها جهات معينة ، يتناول المقطع نصيبه منها . ويذكر المقريزى انه جاء وقت غدت فيه معظم الضرائب والمكوس المفروضة فى مصر « عليها اقطاعات الأمراء والأجناد » . (٢٠٠)

ويتكلم المقريزى عن مال مصر اى دخلها - فيقسمه الى قسمين : مال خراجى ومال هلالى فالمال الخواجى ما يؤخذ مساخهة من الاراضى التى تزرع حبوبا ونخلا وعنبا وفاكهة ، وما يجبى من الفلاحين على سبيل الهدايا العينية ، مثل الغنم والمدجاج والكشك ، وغير ذلك « من طرف الريف » أما المال الهلالى ، فيقصد به المقريزى الضرائب والمكوس غير الشرعية وقال ان « اول من أحدث مالا سوى الخراج بمصر هو أحمد بن عمد بن مدبر ، لما ولى خراج مصر بعد سنة خسين وماثتين . . » (٥٠) وقد عرف المال الهلالى فى أول الامر بالمرافق والمعاون ولكن كثيرا من الحكام الذين تعاقبوا على مصر رغبوا عن المال الهلالى ، لما فيه من خروج على الشرع ، وتحميل الناس والرعايا اكثر من طاقتهم . ومن هؤ لاء احمد بن طولون الذى اسقط المرافق والمعاون بعد ان بلغت حصيلتها فى مصر على عهده مائة الف دينار كل سنة ويمضي المقريزى فى هذا البيان الطريف ، فيقول ان الاموال الهلالية اعيدت فى ايام الدولة الفاطمية عندما ضعفت الدولة واهتز كيانها الاقتصادى واشتدت حاجتها الى المال . وظلت هذه الاموال قائمة حتى الغاها صلاح الدين ، وكتب عنه القاضى كيانها الاقتصادى واشتدت حاجتها الى المال . وظلت هذه الاموال قائمة حتى الغاها صلاح الدين ، وكتب عنه القاضى الفاضل مرسوما بذلك (٥٠)

ومع قيام دولة سلاطين المماليك عاد المال الهلاني الى الظهور تحت اسم و الحقوق والمعاملات على أن بعض سلاطين المماليك \_ اعتبارا من الظاهر بيبرس \_ اتجهوا نحو ابطال هذه المكوس وان كان يبدو ان ابطالها تم تدريجيا ويذكر المقريزى و أن آخر ما أدركنا ابطاله ضمان الاغاني وضمان القراريط في سنة ثمان وسبعين وسبعمائة على بد الملك الاشرف شعبان ابن حبيين » (٢٠) ويشرح المقريزي ضمان الاغاني ، فيصفه انه كان بلاء عظيا وانه عبارة عن أخذ مال \_ او ضريبة \_ من النساء البغايا ، فاذا دفعت احداهن المال المقرر الى الضامنة ، وسجلت اسمها عندها ، لا يستطيع احد منعها من مزاولة الفاحشة ومن ناحية اخرى ، كان لا يجوز لاحد اقامة فرح باغان دون دفع رسوم معينة لضامنة الاغاني و ومن فعل فرحا بأغان او نفس امرأته من غير اذن الضامنة حل به بلاء لا يوصف ) أما ضمان القراريط فيعرفه المقريزي بأنه كان يؤخذ من كل من باع ملكا ، عن كل الف درهم عشرون درهما(٥٠) .

اما عن الصناعة ، فيستفاد بما ذكره المقريزي في سياق وصفه لأسواق القاهرة تنوع الصناعات وكثرتها مع جودتها . ومن أهم هذه الصناعات صناعة الشمع الذي كان يباع بسوق الشماعين ، وصناعة المعادن ـ ومنها الحل الدقيقة ـ مثل

<sup>(</sup>٢٥) المصدر السابق - نفس الجزء والصفحة .

<sup>(</sup>٣٠) المعدر السابق (ج ١ ) ص ٨٨ - ٩٩ ، ١٠٣ - ١١١ ( يولاق )

<sup>(</sup>٥٤) المصدر السابق ، ص١٠٣

<sup>(</sup>۵۰) المصدر اليبايق ، ص ١٠٤

<sup>(</sup>٥٦) المصدر السابق ، ص ١٠٦

<sup>(</sup>٥٧) الصدر السابق ، تقس الصفحة

« الخواتيم والفضوص وأساور النسوان وخلاخيلهن وغير ذلك » وكانت تباع في سوق القفصيات حيث كان يضعها الباعة في أقفاص صغار من حديد مشبك ليعاينها المشترون ـ ويرتبط بالمعادن أيضا صناعة الاسلحة ـ كالقسى والنشاب والزرديات ـ وكانت كلها تباع بسوق السلاح . اما المهاميز فكانت تصنع وتباع بسوق المهامزيين . ويقول المقريزي انه ادرك الناس « وهم يتخذون المهماز كله ـ قالبه وسقطه ـ من الذهب الخالص ، ومن الفضة الخالصة »(٥٠) هذا عدا صوق الحراطين الذي كانت تصنع وتباع فيه السكاكين ونحوها (٥٩) .

كذلك انتعشت في مصر في ذلك العصر صناعة التكفيت وهي تطعيم معدن بمعدن آخر . ووجد لهذه الصناعة بالقاهرة سوق كبير هو سوق الكفتين ، وصفه المقريزي ، فقال ان به و عدة حوانيت لعمل الكفت ، وهو ما تطعم به أواني النحاس من الذهب والفضة وكان لهذا الصنف من الأعمال بديار مصر رواج عظيم ، وللناس في النحاس المكفت رغبة عظيمة . . فلا تكاد دار تخلو بالقاهرة ومصر من عدة قطع نحاس مكفت . ولا بد ان يكون في شورة العروس دكة نحاس مكفت . والدكة عبارة عن شيء شبه السرير يعمل من خشب مطعم بالعاج والابنوس ، او من خشب مدهون ، وفوق الدكة دست طاسات من نحاس اصفر مكفت بالقضة . . (٢٠)

ومثل هذا يقال عن صناعة الجلود ، فقد وصف المقريزى سوق اللجميين بالقاهرة فقال انه كانت تصنع وتباع فيه وآلات اللجم ونحوها بما يتخذ من الجلد ، ويرتبط بها السروج التي كانت تصنع من أصفر وأزرق . اما القضاة ورجال العلم والدين فكانوا يفضلون السروج السود التي تصنع من الجلد البلغارى الاسود ، ومن الجلد البلغارى ايضا كانت تصنع الأخفاف الممتازة التي يلبسها السلطان والامراء في اقدامهم (٢١)

أما صناعة الأخشاب فقد تنوعت ، فمنها ما يرتبط بالابواب والنوافذ ومنابر المساجد ومعظمها كان يجل بالحفر ، ومنها ما يرتبط بالصناديق والاسرة والخزائن ـ وكثير منها مطعم بالعاج ـ وكانت تباع في سوق الصنادقيين بالقاهرة (٦٢)

واشتهرت في مصر عدة مراكز لصناعة المنسوجات والاقمشة ، منها تنيس ودمياط . ويصف المقريزى تنيس في صدر الاسلام بأنها كانت مدينة كبيرة « بها يحاك ثياب الشروب التي لا يصنع مثلها في الدنيا ، كما يصنع فيها للخليفة ثوب يقال له البدنة ، لايدخل فيه من الغزل ـ سداء ولحمة ـ غير او قيتين وينسج باقيه بالذهب بصناعة محكمة لا تحوج الى تقصيل ولا خياطة . . وليس في الدنيا طراز ثوب كتان ـ يبلغ الثوب منه ـ وهو ساذج بغير ذهب . مائة دينار عينا غير طراز تنيس ودمياط (١٣) واما الثياب المصنوعة في الاسكندرية فقد وصفها المقريزي بأن « لا نظير لها ، وتحمل الى أقطار

<sup>(</sup>۵۸) الخریزی : المواحظ ، ج ۲ ص ۹۲ ... ۹۷ ( بولاق )

<sup>(04)</sup> المصدر السابق ، ج ۲ ص ۱۰۳

<sup>(</sup>٦٠٠) المصدر السابق ، ص ١٠٥

<sup>(</sup>٦١) المصدر السابق ، ص ٩٨

<sup>(</sup>۲۲) المبدر السابق ، ص۱۰۲

<sup>(</sup>۱۳) المريزي : المواصطح ١ ص ١٧٦ ( يولاق)

الارض » (٦٤) وتشهد اسهاء بعض الأسواق في عصر المقريزي ـ كسوق الجوخيين وسوق الشرابشيين ، وسوق الحريريين وسوق المريدين وسوق المغريريين وسوق المغريريين . . على نشاط وتجارة الاقمشة وما يرتبط بها من ملابس وفراء واجواخ (٦٥)

وهناك صناعات اخرى غذائية متفاوتة الاهمية ، اشار اليها المقريزى ضمن تتبعه للنشاط الاقتصادى في مصر ، ولعل اهم هذه الصناعات صناعة السكر . يذكر المقريزى انه كان في سمهود سبعة عشر معصرا لعصير القصب كما كان في ملوى عدة معاصر (٢٦) وكان يرتبط بهذه المعاصر التي انتشرت في كافة انحاء البلاد مطابخ لصناعة السكر الذي اشتد الاقبال على استهلاكه نتيجة لحياة الترف التي اشتهرت بها مصر في تلك العصور . ولا ادل على كثرة استهلاك السكر لعمل الحلوى عندئذ ، عما ذكره المقريزى من أن استهلاك السكر على ايام السلطان الناصر محمد بن قلاون بلغ في شهر رمضان وحده من عام ٥٤٥ هـ ثلاثة آلاف قنطار ، قيمتها ثلاثون الف دينار منها ستون قنطارا كل يوم من أيام رمضان برسم الدور السلطانية (٢٧)

ومهها يكن للزراعة والصناعة من شأن في الحياة الاقتصادية في مصر على عصر سلاطين المماليك ، فانه بما لا شك فيه ان التجارة كانت المصدر الاول للثراء الكبير الذي اتصف به ذلك العصر ، والذي مكن سلاطين المماليك من تحقيق مشاريعهم الكبرى في الخارج والداخل . ويشير المقريزي - بين ثنايا كتاباته - الى مدى عناية سلاطين المماليك بتشجيع التجارة عن طريق تأمين الطرق ، وتوفير السلامة للتجار ، وإقامة المؤسسات التجارية في المدن لينزل فيها التجار الوافدون على البلاد ، ويباشرون منها نشاطهم ومعاملاتهم التجارية . من ذلك ما يذكره المقريزي عن تودد السلطان المنصور قلاون الى القوى الاسلامية في حوض البحر الاحر - مثل ملوك اليمن وأمراء الحجاز - واكرامهم وارسال الهدايا اليهم ، ليسهلوا مرور التجار ببضائعهم الى مصر . (٦٨) هذا بالاضافة الى ما يذكره المقريزي عن حرص سلاطين المماليك على سلامة طرق التجارة وتأمينها حتى أنه عندما اشتد القتال في صحراء عيذاب بين عرب جهينة وعرب رفاعة ، وادرك السلطان المنصور قلاون ما يترتب على ذلك من تهديد لأمن القوافل التجارية المتجهة من عيذاب الى وادى نهر النيل ، اصدر السلطان اوامره الى الشريف علم الدين صاحب سواكن « بأن يوفق بينهم ولا يعين طائفة على اخرى ، خوفا من فساد الطريق » (١٩٥)

وهناك اشارات عديدة في غتلف مؤلفات المقريزي توضح دور مصر في التجارة العالمية ، وإنها كانت مقصد التجار من الشرق والغرب . من ذلك ما يقوله من أن تجار الهند واليمن والحبشة كانوا يردون في البحر الى عيداب ، ثم يسلكون صحراء مصر الشرقية الى قوص ، ومنها يتجهون في النيل الى القاهرة يجملون احمال البهار كالقرفة والفلفل ونحو

<sup>(</sup>٦٤) تفس المبشر والجزء ، ص١٦٢

<sup>(</sup>۱۰) المتریزی : المواصط والاحتیار ، ج ۲ ص ۹۸ - ۱۰۳

<sup>(</sup>۲۲) المقریزی : المواصط والاعتبار ، ج ۱ ص۲۰۳ - ۲۰۴

<sup>(</sup>۱۷) المصدر السابق ، ج ۲ ص ۲۳۱ ( بولاق )

<sup>(</sup>AA) المفريزي: كتاب السلوك لمعرفة دول الملوكج ١ ص ٨٩١ ، ٧٠٢

<sup>(</sup>٦٩) نفس المصيد، والجيزء - ص ٢٠٠

ذلك (٧٠) ويبدو أن طريق عيذاب ـ قوص أهمل بعد طرد الصليبيين من الشام وزوال خطرهم عن شمال البحر الاحر، فصارت المتاجر تأتى في البحر الاحر الى القلزم ، ومنها بطريق القوافل الى القاهرة . أما من ناحية الجنوب ، فكان ثغر مصر الرئيسي على النيل مدينة اسوان التي قال عنها المقريزي ان و بها تجارات وبضائع تحمل منها الى النوبة » (٧١) على أن ثغر اسوان لم يكن باب مصر الوحيد على افريقية في ذلك العصر وانحا كانت هناك نسبة كبيرة من تجارة مصر مع غرب افريقية وبلاد السودان الغربي الى مصر ـ هو طريق الصحراء الغربية الى قوص إد الى الجيزة ، وهناك طريق شهير كان يسلكه الحجاج والتجار من بلاد السودان الغربي الى مصر ـ هو طريق غات ـ يبدأ من مدينة غات في حوض نهر النيجر ، وينتهي عند الاهرام بالجيزة . وقد عرف تجار تلك الجهات باسم الكارم أو الكارمية نسبة الى مملكة الكارم ، كيا عرفوا باسم التكرور نسبة الى مملكة التكرور ، وهما من عالك السودان الغربي الاسلامية ، في ذلك العصر (٧٧) وكان هؤلاء التجار يجابون الى دولة سلاطين المماليك بضاعة من أخطر البضائع التي قامت عليها عظمة دولة المماليك واستمدوا منها ثروتهم ، وهي التوابل والفلفل والبهار والبخور والقرنفل . . وكلها أصناف اشتد عظمة دولة المماليك كانوا يقترضون المال منهم حينتذ في عدة وافرة ، ولهم أموال عظيمة » ، كذلك اشار المقريزي الى ان سلاطين المماليك كانوا يقترضون المال منهم احينانا ، اذا اضمطرتهم الظروف الى ذلك » (٤٧) ، ولا أدل على ازدياد ـ حجم جالية التكاررة بمصر من أنهم ابتنوا مدرسة الممالكية عرفت بمدرسة ابن رشيق ، غدت مركزا لطلاب العلم الوافدين من بلاد التكرور ، ويذكر المقريزي ان الممالكية عرفت بمدرسة ابن رشيق ، غدت مركزا لطلاب العلم الوافدين من بلاد التكاررة ، ويذكر المقريزي ان

ومن ناحية اخرى ، فان بعض التكاررة في مصر كانوا على درجة شديدة من الفقر وهؤلاء حظوا بعطف سلاطين المماليك ، حتى أن المقريزي ذكر أن الملك السعيد بركة خان ـ ابن السلطان الظاهر بيبرس « عمل للتكاررة خوانا حضره كثير من أهل الخبر »(٧٦) .

أما تجارة مصر مع اوربا ودول حوض البحر المتوسط ، فكانت أهم ثغورها دمياط و الاسكندرية . وقد ظلت دمياط ميناء مصر الاول على البحر المتوسط ـ أو بحر الروم ـ طوال الشطر الاول من العصور الوسطى ، الامر الذي عرضها لعدة هجمات صليبية ، وبخاصة بعد طرد الصليبيين من الشام . ويذكر المقريزي أنه بعد حملة لويس التاسع على

<sup>(</sup>۷۰) المقريزي: المواصط، ج ١ ص ٣٠٢

<sup>(</sup>٧١) المقريزي : المواحظ والاعتبار ، ج ١ ص ١٩٧

<sup>(</sup>٧٧) ونرجع أن تكون تسمية ساحل مصر على النيل ياسم بولاق الدكرور نسبة الى تجار التكرور الذين كانت ترد بضائعهم من قوص عن طريق دير النيل الى ساحل يولاق ( انظر : سعيد عاشور : العصر المماليكي ص ٣٠٧) ويذكر المدريزي .

<sup>(</sup>كتاب السلوك ج ٢ ص ٣٢٦ ) أن ساحل بولاق كان يعرف باسم منية بولاق ثم عرف ببولاق التكروري بعد أن نزل هناك الشيخ أبو محمد يوسف بن عبد أف التكروري ، وكان يعتقد فيه الحبر .

<sup>(</sup>٧٣) انظر ترجمة التاجر الكارمي هز الدين عبد العزيز بن منصور الكوطى ، المتوفي سنة ٧١٣ هـ ( المغريزي : كتاب السلوك ج ٢ ، حوادث سنة ٧١٣ هـ ، ص ١٣٢ )

<sup>(</sup>٧٤) المقريزي : كتاب السلوك ، ج ٢ ص ١٠٣٠

<sup>(</sup>٧٥) المقريزي : المواعظ والاعتبار ، ج ٢ ص ٣٦٥ ( بولاق )

<sup>(</sup>٧٦) المقريزي ?كتاب السلوك ، ج ١ ص ٦٤٩

واما الاسكندرية فقد وصفها المقريزي بأنها و من أعظم مدائن الدنياء وأفاض في سرد تاريخها القديم منذ الاسكندر الاكبر. وقد ازدادت مكانة الاسكندرية التجارية في القرن الثامن الهجري ـ الرابع عشر للميلاد ـ ما عرضها للحملة الصليبية التي شنها عليها بطرس لوزجنان ملك قبرص سنة ٧٦٧ هـ (١٣٦٥) م . ومع ذلك فان هذه الحملة لم تؤثر في مكانة الاسكندرية ، بل على العكس ضاعفت من عناية سلاطين المماليك بها وتحولت الى نيابة يحكمها نائب عن السلطان بعد أن كانت ولاية على رأسها وال . وعلى أيام المقريزي في القرن التاسع الهجري ـ الخامس عشر للميلاد ـ شهدت الاسكندرية أزهى أيامها بسبب رواج تجارتها ، وصارت تقصدها سفن التجار البنادقية والجنوية والبيازنية وغيرهم . (٨٠) .

وقد فضل التجار الاوربيون الاقامة في المدن التجارية والثغور ، حيث كان لكل جالية اجنبية قنصل يشرف على مصالح افراد الجالية ، كها اتخذت كل جالية لنفسها فندقا ينزل فيه افراد الجالية . وتمتع التجار الاوربيون داخل فنادقهم بقدر كبير من الحزية ، فسمحت لهم حكومة دولة سلاطين المماليك باستحضار الخمور اللازمة لاستهلاكهم وانزالها في فنادقهم ، بعد دفع الضرائب الجمركية المستحقة عليها . ويبدو أن التجار الاوربين أسرفوا في استحضار الخمور ، اذ يروي المقريزي أن السلطان الصالح اسماعيل حاول منعهم من احضار الخمور الى ثغر الاسكندرية . ولكن حاكم الثغر احترض على هذه الفكرة وقال ان الضرائب التي تحصل في السنة من تلك الخمور تبلغ اربعين الف دينار (٨١) .

هذا عن التجارة الخارجية ، اما التجارة الداخلية ، في ضوء كتابات المقريزي ، فمن الواضح انها انتعشت في عصر سلاطين المماليك لا رتباطها بالتجارة الخارجية ، من ناحية وبحالة الرواج الاقتصادي الذي شهدته البلاد في عصر

<sup>(</sup>٧٧) المتريزي : المواحظ والاعتبار ، ج ١ ص ٣٢٣ ( يولاق )

<sup>(</sup>٧٨) المصدر السابق ـ تلتس الجزء والطبعة ـ ص ٢٧٤

<sup>(</sup>٧٩) تفس المصدر والجزء والصفحة .

<sup>(</sup>٨٠) سميد خاشور : المصر الماليكي ، ص٧٧٧ وما بعدها

<sup>(</sup>٨١) المقريزي : كتاب السلوك ، ج ٢ ص ٦٩٤

عالم الفكر ـ المجلد الرابع حشر أ العدد الثاني . . .

سلاطين المماليك من ناحية أخرى . وتشهد على ذلك كثرة الاسواق والقياسر التي عددها المقريزي ووصفها اوصافا تنم عن الانتعاش والازدهار والرواج الذي صار مضرب الامثال . ويكاد المقريزي لا يذكر مدينة كبرى من مدن مصر الا ويشيد بأسواقها العامرة . فاذا تعرض المقريزي لاسواق القاهرة ، أسهب في تعدادها ، وأفاض في وصفها ، معبرا ليس فقط عن تاريخ كل سوق بل أيضا عن ما رآه بنفسه بوصفه شاهد عيان .

من ذلك ما يقوله المقريزي في وصف سوف القصبة « وقد أدركت هذه المسافة بأسرها عامرة الحوانيت ، غاصة بأنواع المآكل والمشارب والامتعة ، تبهج رؤيتها ، ويعجب الناظر هيئتها ، ويعجز العاد عن احصاء ما فيها من الانواع ، فضلا عن احصاء ما فيها من الاشخاص »(٢٠) وإذا تكلم المقريزي عن القياسر ، اشار الى جمال بنائها ، وكثرة ما فيها من حوانيت وتنوعما فيها من بضائع (٣٠) اما الفواكه على اختلاف أنواعها ـ سواء المحلية او الواردة من بلاد الشام ، فقد خصص لها فندق دار التفاح ـ تجاه باب زويلة ـ وبه « عدة حوانيت تباع فيها الفاكهة ، تذكر رؤيتها وشم عرفها الجنة ، لطيب وحسن منظرها وتأنق الباعة في تنضيدها واحتفافها بالرياحين والازهار ، وما بين الخوانيت مسقوف حتى لا يصل الم الفواكه حر الشمس . . . »(٤٠) وقد شيدت للتجار المسلمين الوافدين من خارج البلاد الوكالات والخانات لينزلوا فيها ومعهم بضائعهم واموالهم تحفظ فيها ، حتى ينجزوا معاملاتهم .

ومن أشهر هذه الوكالات في عصر المقريزي وكالة قوصون ، التي يقول فيها « هذه الوكالة في معنى الفنادق والخانات ، ينزلها التجار ببضائع بلاد الشام من الزيت والشيرج والصابون والدبس والفستق والجوز واللوز والخرنوب والرب ونحو ذلك . وقد أدركنا هذه الوكالة . وان رؤ يتها من داخلها وخارجها لتدهش لكثرة ما هنالك من أصناف البضائع وازدحام الناس ، وشدة أصوات العتالين عند حمل البضائع ونقلها لمن يبتاعها . . ه (٨٥٠) .

هذه هي بعض الملامح التي نستخلصها من كتابات المقريزي عندما يصف النشاط - الاقتصادي ومظاهره في مصر الاسلامية ، وبخاصة في عصر سلاطين المماليك . على أن - المقريزي لم يقف عند ذلك الحد ، وانما انتقد كثيرا من الاوضاع الاقتصادية التي لمسها في عصره ، والتي لم يرض عنها واعتبرها مظهرا للتردي وسببا للفساد الذي أخذ يستشري على أيامه . ذلك ان المقريزي المؤرخ - كما سبق أن أشرنا - عايش فترة انتقال خطيرة في تاريخ دولة سلاطين المماليك ، فرأى آيات من أمجاد هذه الدولة - سجلها بأمانة واخلاص - ورأى بذور الخلل ، وقد أخذت تتطرق الى اجهزة الدولة ، وعلى رأسها الجهاز الاقتصادي ، وكان أن حرص على أن يضع يده على الداء ويصف العلاج ، فعبر بأمانة عن أسباب الخلل الاقتصادي ، وانتقد بشدة كثيرا من الاوضاع التي رآها بعينيه ولمسها بنفسه .

وإذا كان صدق الحاسة الاقتصادية عند المقريزي ، جعله يدرك خطورة العامل الاقتصادي واهميته في تشكيل حياة

<sup>(</sup>٨٢) المقريزي: المواعظ والاعتبار ، ج ٢ ص ٩٤ ـ ٥٥ ( بولاق )

<sup>(</sup>٨٣) المصدر السابق ـ تفس الجزء والطبعة . ص ٨٦ وما يعدها

<sup>(</sup>٨٤) المصدر السابق ـ تفس الجزء والطبعة ـ ص٩٣ وما بعدها

<sup>(</sup>٨٥) المصدر السابق - نفس الجزء والصفحة

البلاد والعباد ، فان هذه النظرة الثاقبة لم تبد فقط في شتى كتاباته ، وانما بدت أشد ما تكون تركيزا ووضوحا في كتابه و اغاثة الامة بكشف الغمة ، ذلك أن المقريزي دون كتابه هذا من منطلق اقتصادي بحت ، وفي ظل ظروف . اقتصادية قاسية ، ومن واقع أزمة خانقة عايشها وقاسى منها ، ودفع فيها ثمنا باهظا ترك أعمق الاثر في نفسيته ووجدانه ـ ونعني بهذه الازمة المجاعة التي حلت بمصر ، واستمرت بصفة متقطعة بين سنتي ٢٩٦ ، ٨٠٨ للهجرة ، وما صحبها من انتشار الطاعون في البلاد وهو الوباء الذي ذهب ضحيته آلاف الناس ، ومن جملتهم ابنة المقريزي ووحيدته ، وهكذا فان المقريزي عندما عالج سوء الحالة الاقتصادية في كتابه و اغاثة الامة ، وبحث في أسباب الداء، وفتش عن الدواء ، فان المقريزي عندما عالج سوء الحالة الاقتصادية في كتابه و اغاثة الامة ، وليس فقط ما سمعه بأذنيه .

وقد بدأ المقريزي كتابه هذا (٢٦) بالاشارة الى ان من أجل نعم الله بـ عز وجل ـ على الانسان أن ينير بصيرته ويلهمه العلم والحكمة ، ليبين للناس أسباب ما نزل بهم من عن ، ويعرفهم كيف يكون الخلاص منها . ثم يوضح ذلك فيقول ان المحنة التي سبقت الاشارة اليها ، والتي تحت وطأتها وضع كتابه هذا ـ طال أمدها ـ وحل فيها بالناس من أنواع البلاء والعذاب مالا يوصف ، حتى ظن بعضهم أن لا أمل في الخلاص منها . ويصف المقريزي هؤلاء القانطين بأنهم وبأسباب الحوادث جاهلون ، ومن روح الله آيسون » . ومن هذا المنطلق استهدف المقريزي من تأليف كتابه « اغاثة اللمة » أن يوضح حقيقتين كبيرتين : ـ

الاولى : « الأسباب التي نشأ منها هذا الامر العظيم ، وكيف تمادى بالبلاد والعباد هذا المصاب الشنيع » .

والثانية : « ما يزيل هذا الداء ويرفع البلاء » .

ويحاول المقريزي أن يخفف من وقع الأزمة على معاصريه ، فيوضح أن الانسان كثيرا ما يبالغ في الازمات التي يعاني منها في حاضره ، ويتصورها أثقل وطأة من كوارث الماضي كها يتوهم المستقبل أفضل من الحاضر و فلذلك لا يزال الحاضر أبدا منقوصا حقه مجمودا قدره ، لان القليل من شره يرى كثيرا . . » وبهذه العبارة يضعنا المقريزي أمام حقيقة كثيرا ما تغيب عنا ، وهي اننا نبالغ في الصعوبات التي نواجهها في حاضرنا لانها ملموسة ، ونتصورها أفدح مما تعرض له السابقون في الماضي ، وانه لا يمكن ان يحدث في المستقبل ما يماثلها في قسوتها . ولذا فان الحاضر دائها و منقوصا حقه مجمودا قدره » على حد تعبيره .

ويخلص من ذلك الى أن الأزمة المعاصرة التي دفعته الى الكتابة ليست الأولى من نوعها في تاريخ مصر وأهلها ، وليست بحالة من الأحوال أشد وأقسى من غيرها ، وأن بدت كذلك في نظر المعاصرين . ذلك ان ( القليل من المشاهدة أرسخ من الكثير من الخبر ، اذ مقاساة اليسير من الشدة اشق على النفس من تذكر الكثير مما سلف منها . . )(٨٧)

<sup>(</sup>٨٦) المقريزي: اخالة الأمة بكشف الغمة ـ تحقيق الاستاذين المرحوم محمد مصطفى زيادة والمرحوم جمال الدبن الشيال ـ الطبعة الثانية القاهرة ١٩٥٧

<sup>(</sup>۸۷) المصدر السابق ، ص ٥ - ٦

ولكي يبرهن على سلامة وجهة نظره يتتبع الازمات الاقتصادية التي حلت بمصر منذ أقدم العصور ، ويرجع بذلك الى ما قبل طوفان نوح عليه السلام ، ويتدرج الى ان وصل الى الأزمة الطاحنة التي حلت بالبلاد زمن يوسف الصديق عليه السلام . وفي ظل الاسلام حدثت اول أزمة اقتصادية بمصر في سنة سبع وثمانين للهجرة ، ووالي مصر يومثذ هو عبد الله بن عبد الملك بن مروان \_ الذي وليها من قبل أبيه الخليفة عبد الملك \_ « فتشاءم به الناس ، لانه أول غلاء وأول شدة رآها المسلمون بمصر » .

ومنذ الفتح العربي الاسلامي لمصرحتى أيام المقريزي نفسه ، عدَّد هذا المؤرخ نحوا من عشرين أزمة اقتصادية ، تفاوتت في شدتها ، أرجع معظمها الى قصور نهر النيل وعدم وفائه وانخفاض مستوى الفيضان ، وأرجع القليل منها الى كثرة الاضطرابات ، وتعدد الفتن ، وعدم الاستقرار والأمن بسبب المصادمات بين طوائف الجند والامراء ، وما صحب ذلك من نهب الاسواق واختلال الاوضاع الاقتصادية (٨٨) وفي جميع الحالات وصف المقريزي بايجاز ما كان يحدث في تلك الازمات أو الغلوات من ارتفاع في الاسعار ، ونقص في الاقوات ، وما كان يصحب ذلك غالبا من انتشار الطاعون والاوبئة الفتاكة ، مما يزيد من وقع البلاء .

ومما يسترعي الانتباه ان المقريزي عندما عدد في كتابه « اغاثة الامة » ما حل بمصر من الغلوات (٢٩) وما نجم عن هذه الغلوات من محن وأوبئة ، فانه لم يشر إلى الوباء الاسود الذي انتشر بمصر سنة ٧٤٩ هـ (١٣٤٩ م) وهو وباء عالمي عرف في مصادر تاريخ العصور الوسطى باسم « الموت الاسود » Black Death ويعلل الاستاذان الجليلان اللذان قاما بتحقيق كتاب « اغاثة الامة » ذلك بأن المقريزي قصر بحثه في هذا الكتاب على أخبار الاوبئة الناجمة عن أسباب داخلية عصور النيل وسوء الحكم في مصر - في حين أن وباء سنة ٧٤٩ هـ كان خارجي المصدر ، وفد على البلاد نتيجة العدوى التي زحفت من الشرق الاقصى على امتداد الطرق التجارية المتجهة غربا . واستمر هذا الوباء - الذي اجتاح الشرق الاوسط واوربا - نحوا من قرنين من الزمان حصد فيها عددا يتراوج بين ثلث ونصف سكان البلاد التي انتشر فيها (١٠) .

ومع ذلك فان المقريزي تعرض لهذا الوباء بالتفصيل في موضع آخر من مؤلفاته ، فقال في كتابه « السلوك المعرفة دول الملوك » عن أثر هذا الوباء (٩١) « . . . وكان يموت بالقاهرة ومصر ما بين عشرة الاف الى خسة عشرة ألف الى عشرين الف نفس في كل يوم . . . وكانت الحفرة يدفن فيها الثلاثون والاربعون واكثر . . . وعم مع ذلك خلاء الدنيا جمعا . . . .

ومات الفلاحون بأسرهم فلم يوجد من يضم الزرع. وزهد أرباب الاموال في اموالهم وتوقفت الاحوال بالقاهرة

<sup>(</sup>۸۸) المصدر السابق ، ص۱۳

<sup>(</sup>٨٩) المصدر السابق ، ص٧ - ١١

<sup>(</sup>٩٠) عن هذا الوياء وانتشاره واثره انظر :-

سعيد عاشور : أوربا العصور الوسطى ـ الجزء الأول ـ ص ٥٧٥

<sup>(</sup>٩١) المقريزي : كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك ، حوادث سنة ٧٤٩ ، ، الجزء الثاني ص ٧٧٠ - ٧٨٥

ومصر . وابطل كثير من الناس صناعاتهم وانتدبوا للقراءة امام الجنائز . . . وبـطلت الافراح والاعـراس من بين الناس . . . » وفي ذلك قال بعض الشعراء المعاصرين : ـ

فَهِذَا يَوصِي بِاولاده وهِذَا يَودع اخوانه وهِذَا يَهِيء اشْغَالَه وهِذَا يَجِهِز اكَفَانَه وهِذَا يَصَالَح اعداءه وهِذَا يَلاطَفُ جَيِرانَه

وفي تتبعنا للمقريزي وهو يسرد اخبار الازمات الاقتصادية والغلوات التي حلت بمصر نلمح اشارات عابرة بين ثنايا السطور توضح ما كان يتمتع به هذا المؤرخ من حاسة تاريخية مرهفة ، وقدرة على تلمس الظواهر الاقتصادية وتحليلها والربط بينها . فهو لا يقتصر على السرد ، وانحا يعلق احيانا بقدر ما يسمح به حجم كتابه الموجز على الاحداث ، مبديا ما يرتبط بها من مؤشرات اقتصادية متنوعة . ومن ذلك \_ على سبيل المثال لا الحصر \_ أن المقريزي أبدى الملاحظات الآتية : \_

1 - أن قصور النيل كان يصحبه فورا الغلاء وارتفاع الاسعار ، وكانت أسعار صرف العملة أول ما يتأثر بهذه التطورات . يقول المقريزي في حديثه عن الغلاء الذي حدث سنة ٣٨٧ هـ ما نصه و فارتفعت الاسعار ، ووقفت الاحوال في الصرف ، فان الدراهم المعاملة(٩٢) كانت تسمى يومثذ بالدراهم المزايدة والقطع ، فتعنت الناس فيها . وكان صرف الدينار ستة وعشرين درهما منها . فتزايد سعر الدينار الى ان كان في سنة سبع وتسعين كل اربعة وثلاثين درهما بدينار . وارتفع السعر وزاد اضطراب الناس ، وكثر عنتهم في الصرف . . . . »

Y - وكما هي العادة - في كل زمان ومكان - كثيرا ماكان التجار والباعة يستغلون فرصة الغلاء لتحقيق مكاسب ضخمة . من ذلك ما يذكره المقريزي عند وصفه للغلاء الذي حدث سنة ٢٩٦ هـ على عهد السلطان العادل كتبغا « وكثرت ارباح التجار والباعة ، وازدادت فوائدهم ، فكان الواحد من الباعة يستفيد في اليوم المائة والمائتين ويصيب الاقل من السوقة ربحا في اليوم ثلاثين درهما . وكذلك كانت مكاسب أرباب الصنائع ، واكتفوا بدلك ، طول الغلاء . . » ولم يفت المقريزي أن يوضح مدى ما أصاب هؤلاء المستغلين من بلاء أنزله الله بهم - عقوبة لهم - حتى العلاء . . » ولم يفت كثيرة ممن ربح في الغلال - من الامراء والجند وغيرهم في مدة الغلاء ، اما في نفسه بآفة من الآفات ، او باتلاف ماله التلاف الشنيع ، حتى لم ينتفع به . . . ) (١٣٥) .

٣ ـ ان بعض هذه الغلوات بلغ درجة من القسوة والشدة جعلت الناس يأكلون القطط والكلاب « حتى قلت الكلاب ، فبيع الكلب ليؤكل بخمسة دنانير ، بل يذكر المقريزي ان الحال تزايد احيانا « حتى أكل الناس بعضهم

 <sup>(</sup>٩٢) يقصد بالدراهم المعاملة ما كان منها مضروبا حسب قوانين الدولة القائمة ، متداولا بين الناس بقيمته الرسمية . انظر كتاب د الحائة الامة ، للمقريزي ث ١٤ حاشية ٣ .
 وكذلك ، الفلقسندي : صبح الأمشى ج ٣ ص ١٤٥ . ١٤٦ . ١٤٦٥ dozy : supp. dict arabe . ٤٦٨ . ٤٦٥

<sup>(</sup>٩٣) المقريزي: اخالة الأمة ، ص٣٦-٣٧

عالم الفكر \_ المجلد الرابع عشر \_ العدد الثاني .

بعضا ، وتحرز الناس ، فكانت طوائف تجلس بأعلى بيوتها ، ومعهم سلب وحبال فيها كلاليب ، فاذا مرجهم احد القوها عليه ونشلوه في أسرع وقت وشرحوا لحمه واكلوه (١٤٥) ويقول في وصف غلاء سنة ٩٩٦ هـ « وعدم القوت حتى أكل الناس صغار بني آدم من الجوع فكان الاب يأكل ابنه مشويا ومطبوخا . والمرأة تاكل ولدها (١٩٥) ومها يكن في هذه الاوصاف من مبالغة غير مستساغة ، فانها تشير الى مدى قسوة تلك الازمات .

٤ - لم يفت المقريزي أن يشير الى ان هذه النكبات الاقتصادية التي حلت بالناس منذ أقدم العصور « انما تحدث من آفات سماوية » وان الله سبحانه وتعالى جعلها عقوبة للبشر « اذا خالفوا أمره ، وأتوا محارمه ، أن يصيبهم بذلك جزاء بما كسبت أيديهم »(٩٦) ويبدو أن هذا التعليل كان بمثابة التفسير الاولى الذي حاول به المعاصرون ـ حكاما ومحكومين ـ تعليل المحن التي نزلت بهم . ولذلك كثيرا ما كان الناس في تلك الازمات يعلنون توبتهم ، فيكثرون من الصلاة ، كها يلجأ الحكام الى اصدار الأوامر باراقة الخمور وتحريم تعاطيها في مختلف انحاء البلاد ، اظهارا للتوبة (٩٧) .

ف ولكن الشعب مع ايمانه بالله وقضائه مل يعف الحكام من مسئوليتهم ازاء هذه المحن . وكان يحدث في كثير من الحالات أن تثور الرعية (٩٨) وقد حدث ايام الغلاء سنة ٧٩٨ هم أن هدد العوام المحتسب ، فاضطر الى الانقطاع في بيته لا يجرؤ على مغادرته خوفا من العوام . وقد تخوف السلاطين من غضبة العوام فلجاً بعضهم عند حدوث غلاء الى الامر بجمع الفقراء وذوي الحاجات وتوزيعهم على الاغنياء والامراء ، بحيث يلتزم كل منهم باطعام عدد معين (٩٩) وفي الغلا الذي حدث سنة ٧٧٦ هم ، أمر السلطان الأشرف شعبان « بجمع الفقراء ، وفرقهم على الامراء ومياسير التجار » (١٠٠٠)

ومع أن المقريزي نفسه يؤمن بأن المحن والكوارث الاقتصادية هي « عادة الله تعالى في الخلق ، اذا خالفوا أمره وأتوا محارمه » ومع أنه نص صراحة في كل أزمة من الازمات الاقتصادية أو الغلوات أن السبب الرئيسي في حدوثها هو نقص النيل وعدم وفائه الا انه عند تعليله للأزمة الطاحنة التي عاصرها سنة ٨٠٦ هـ والتي فيها ألف كتابه « اغاثة الامة » \_ أرجع حدوث هذه الأزمة الى « ثلاثة أشياء لا رابع لها » على حد تعبيره هي :(١٠١)

اولا: السبب الاول ـ ويعتبره المقريزي « اصل الفساد » ـ هو ولاية الخطط السلطانية والمناصب العامة بالرشوة . ومن هذه المناصب ما هو جليل كالوزارة والقضاء ونيابة الاقاليم وولاية الحسبة ، الامر الذي جعل ولايتها « لكل جاهل

<sup>(94)</sup> المقريزي: اخالة الأمة ص ٢٤

<sup>(</sup>٩٥) للقريزي: الحالة الامة ص ٢٩

<sup>(</sup>٩٦) المصدر السابق ، ص ٤١

<sup>(</sup>٩٧) المقريزي : كتاب السلوك ، حوادث ٢٠٩ هـ ، ٧٨١ هـ ، ٨٣١ هـ .

<sup>(</sup>٩٨) المقريزي: اخالة الأمة ، ص ١١

<sup>(</sup>٩٩) المقريزي: كتاب السلوك ج ٣ ص ٢٤٧ - ٢٤٣

<sup>(</sup>١٠٠) المصدر السابق ، حوادث سنة ٧٧٦ ه ، وكذلك كتاب افائة الأمة ص ١٠

<sup>(</sup>١٠١) المقريزي: اخالة الأمة، ص٣٤

ومفسد وظالم وباغ » وكان يكفي أن يتوصل أحد هؤلاء الى بعض رجال حاشية السلطان ويعده بمال للسلطان على ما يريده من الاعمال ، حتى يتسلم ما كان يؤمله من منصب جليل على وجه السرعة ، وغالبا ما يتولى منصبه الجديد وليس معه من المال ما يؤديه للسلطان وحاشيته وفاء لوعده ، فيضطر الى الاستدانة ، ويمديده الى اموال الرعية ، ويتعسف في اثقالها بالالتزامات ليحصل على ما يريد . فاذا كان صاحب الوظيفة متوليا عملا من أعمال الريف ، فانه يثقل كواهل الفلاحين بما يفرضه عليهم من ضيافات سنية وتقادم جليلة من الخيول والرقيق وغير ذلك . ثم يمضي المقريزي في شرحه وتعليله ، فيقول انه لما دهى أهل الريف بكثرة المغارم وتنوع المظالم ، اختلت أحواظم وهجروا الارض « فقلت بجابي البلاد ومتحصلها لقلة ما يزرع بها ، ولخلو أهلها ورحيلهم عنها ، لشدة الوطأة من الولاة عليهم »(١٠٢)

ثانيا: أما الثاني الذي ذكره المقريزي لهذه الازمة التي عاصرها سنة ٨٠٦ هـ فيقول انه غلاء الاطيان. ذلك أن خدم الامراء ووكلائهم « أحبوا مزيد القربة منهم ، ولا وسيلة أقرب اليهم من المال » فاستحضروا مستأجري اراضي الامراء من الفلاحين وضاعفوا عليهم قيمة الايجارات عاما بعد عام ، حتى أن ايجار الفدان ـ بعد حوادث هذه الازمة ـ صار عشرة أمثال ما كان عليه قبلها . وهكذا تضاعفت تكاليف الزراعة في الوقت الذي اشتدت ـ وطأة الامراء وأصحاب الاقطاعات على « اهل الفلح وكثرت المغارم في عمل الجسور وغيرها فخرب بما ذكرنا معظم القرى ، وتعطلت اكثر الاراضي من الزراعة . فقلت الغلال وغيرها مما تخرجه الارض ، لموت اكثر الفلاحين وتشردهم في البلاد من شدة السنين وهلاك الدواب »

ثالثا: أما السبب الثالث والاخير الذي علل به المقريزي حدوث تلك الازمة ، فهو رواج الفلوس . ويعني بالفلوس هنا العملة النحاسية الصغيرة التي كثر استخدامها في ذلك العصر ، حتى طغت على غيرها من الدنانير الذهبية والدراهم الفضية . يقول المقريزي ان وسنة الله في خلقه وعادته المستمرة منذ كانت الخليقة الى ان حدثت هذه الحوادث ، هي أن يكون الذهب والفضة فقط قاعدة التعامل بين الناس . وبعد دراسة مفصلة يأتي بها المقريزي عن أصل النقود وتطورها قبل الاسلام . وفي ظل الاسلام (١٠٠١) يختص مصر بفصل خاص ، يستهله بالقول بأن الذهب (١٠٠١) ظل قاعدة التعامل الاقتصادي في مصر حليا وأواني ، وقد يضرب منها الشيء القليل للمعاملات اليومية المحدودة التي تحتاج اليها البيوت وقد تزايد امر الدراهم الفضية منذ ايام الخليفة الفاطعي الحاكم بأمر الله ، ومنذ ذلك الوقت ضربت الفضة نقودا في مصر ، وازداد تداول الدراهم الفضية . وهكذا حتى كان عهد السلطان الكامل محمد الايوبي ، فضرب سنة ٢٢٢ هـ دراهم مستديرة اطلق عليها اسم الكاملية ـ ثلثاها فضة والثلث نحاس . ولم تلبث هذه الدراهم ان حلت محل الذهب في التعامل ، وانتشر استعمالها في مصر والشام بقية العصر الايوبي ، ثم في عصر المماليك و وصارت المبيعات الجليلة تباع وتقوم بها واليها تنسب عامة اثمان المبيعات وقيم الاعمال ، وبها يؤخذ خراج الارضين وأجرة المساكن وغير ذلك . . » (١٠٠٠)

<sup>(</sup>١٠٢) المصدر السابق ، ص ٤٢ - ٤٤

<sup>(</sup>١٠٣) المصدر السابق ، ص ٧٤- ٢٣

<sup>(</sup>١٠٤) المصدر السابق ، ص٦٢

<sup>(</sup>١٠٥) المصدر السابق ، ص ١٠٥

وأما الفلوس النحاسية فيذكر المقريزي أنها خصصت للمحقرات من الأشياء ، أي للتعامل في الاشياء التافهة التي لا تسمو في قيمتها الى ان تباع بدرهم او بجزء منه . وقد كثر ضرب الفلوس منذ أيام الكامل الايوبي ، بحيث كان الدرهم الكاملي يصرف بثمانية واربعين فلسا . ومع تتابع الازمات ، اكثر سلاطين المماليك من ضرب الفلوس ، فكثرت وخف وزنها حتى صار التعامل بها منذ سنة ه ٢٩٥ هـ يتم بالميزان ، بحيث يكون الرطل منها بدرهمين « وكان هذا أول ما عرف بحصر من وزن الفلوس والمعاملة بها وزنا لاعددا »(١٠٦) .

وهكذا حتى كانت ايام السلطان الظاهر برقوق . فأكثر من ضرب الفلوس النحاسية « وبعث الى بلاد الفرنجة لجلب النحاس الاحمر » لضربها ، واتخذ الاسكندرية دار ضرب لعمل الفلوس ، « فكثرت الفلوس بأيدي الناس كثرة بالغة ، وراجت رواجا صارت من أجله هي النقد الغالب في البلد » .

هذه هي الأسباب الثلاثة التي علل بها المقريزي للأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها مصر سنة ٨٠٦ هـ ، والتي دون كتابه « اغاثة الأمة » تحت وطاتها . وبتحليل الاسباب التي ذكرها المقريزي لتلك الازمة ، نجد أنه جمع بين أمرين : أولها الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها البلاد سنة ٨٠٦ هـ ، وهذه حدثت مثل غيرها من « الغلوات » السابقة بسب قصور النيل . يقول المقريزي ما نصه « قصر مد النيل في سنة ست وثمانمائة ، فشنع الأمر ، وارتفعت الأسعار ، حتى تجاوز اردب القمح اربعمائة درهم ، وسرى ذلك في كل ما يباع من مأكول ومشروب وملبوس . وتزايدت أجر الاجراء ـ كالبناء والفعلة وأرباب الصنائع والمهن ـ تزايدا لم يسمع بمثله فيها يقرب من هذا الزمن » أما الأمر الثاني فهوا اختلال أوضاع الدولة اداريا واقتصاديا ، الأمر الذي جعل الأزمة لا تنفرج رغم زوال سببها الطبيعي المرتبط بنهر النيل .

ففي سنة ٧٠٧هـ ( جاء الغوث من عند الله تعالى ، فكثرت زيادة النيل ، وعم النفع به الأقليم » ومع ذلك فان الاوضاع ظلت سيئة على ما هي عليه ، مما جعل المقريزي يقول ( ونحن الآن في أوائل سنة ثمان وثمانمائة ، والامر فيها من اختلاف النقود ، وقلة ما يحتاج اليه ، وسوء التدبير ، وفساد الرأي في غاية لا مرمى وراءها من عظيم البلاوشنيع الامر . . »(١٠٧٧) .

والواقع انه اذا كان قصور نهر النيل هو السبب الرئيسي في الغلوات ، والازمات التي تعرضت لها مصر في عصر سلاطين المماليك \_ الا أننا في ضوء كتابات المقريزي نلمس أسبابا أخرى أخذت تبدو في أفق القرن التاسع الهجري الخامس عشر للميلاد \_ أي على عصر المقريزي نفسه \_ أدت الى ارتباك اقتصاد البلاد وازدياد الغلاء . وهذه هي الاسباب التي ذكرها المقريزي ، واعتبرها أس الفساد وأصل البلاء .

<sup>(</sup>١٠٦) المصدر السابق ، ص ٧٠

<sup>(</sup>١٠٧) المقريراًي: اخالة الأمة، ص ٤٢ - ٤٣

وهنا ينبغي أن نشير الى الفارق الواضح بين السبب الطبيعي المرتبط بقصور النيل والذي كثيرا ما ترتبت عليه أزمات طاحنة \_ وبين الأسباب الاخرى التي فسر بها المقريزي سوء أوضاع البلاد والعباد سنة ٨٠٨ هـ . فالجانب الاول المرتبط بقصور النيل \_ مع قسوته وشدته وخطورة آثاره \_ يشكل سببا طارثا مؤقتا لا يلبث أن يزول بعد عام أو اكثر بارتفاع منسوب المياه في نهر النيل ، وعندئذ يعود الرخاء ، وتعود الحياة الاقتصادية \_ وغير الاقتصادية \_ الى طبيعتها بالتدريج .

أما الاسباب الثلاثة التي ذكرها المقريزي ، وفسر في ضوثها سوء الأوضاع سنة ٨٠٨ هـ فترجع في جوهرها الى الفساد الذي أخذ يدب في جسم الدولة بعد أن انحل نظامها وفقدت انزانها ودبت الشيخوخة المبكرة في جسمها .

ولم تغب هذه الفوارق بين الجانبين عن المقريزي ، فيقول في مقدمة كتابه « اغاثة الامة » ما نصه « وبعد ، فانه لما طال أمد هذا البلاء المبين ـ يعني أزمة ٨٠٨ ـ ٨٠٨ هـ وحل فيه بالخلق أنواع العذاب المهين ، ظن كثير من الناس ان هذه المحن لم يكن فيها مضى مثلها ، ولا مر على زمن شبهها . . . ومن تأمل هذا الحادث من بدايته الى نهايته ، وعرفه من أوله الى غايته ، علم أن ما بالناس سوى تدبير الزعاء والحكام ، وغفلتهم عن النظر في مصالح العباد ، لا أنه كها مر من الغلوات وانقضى من السنوات المهلكات ، الا أن ذلك يحتاج الى ايضاح وبيان ويقتضي الى شرح وتبيان ١٠٨٠٠) .

وهكذا ، فان المقريزي عندما يتخذ لكتابه عنوان « اغاثة الامة بكشف الغمة » فانما يقصد بالغمة ازمة ٢٠٨- ٨٠٨ هـ . وعندما يحرص على سرد أخبار الغلوات ، والازمات الاقتصادية التي تعرضت لها مصر منذ فجر التاريخ ، فانه يفعل ذلك لاثبات حقيقة كبرى سيطرت على فكره وسعي لاثباتها ، هي أن أزمة ٢٠٨-٨٠٨ هـ تختلف في أسبابها الجوهرية عن الأزمات السابقة . فاذا كانت الازمات الاقتصادية التي تعرضت لها مصر منذ أقدم العصور ترتبط أساسا بقصور النيل وعدم وفائه وانخفاض مستوى الفيضان فان أزمة ٢٠٨-٨٠٨ هـ . في نظره ليست الا نتيجة لسبب رئيسي هو « سوء تدبير الزعاء والحكام وغفلتهم عن النظر في مصالح البلاد والعباد » .

وقد سبق أن أشرنا الى أن المقريزي عاصر فترة انتقال خطيرة في دولة سلاطين المماليك ، انتقال من المجد والسؤدد والنظام والانضباط والانتعاش الاقتصادي ، الى وضع آخر - كثيرا ما يصاحب الدول في خريف عمرها - ويتصف بالفساد والخلل الاداري والاقتصادي، والتفكك الاجتماعي والخلقي . وقد انتقد المقريزي في كتاباته ما صار اليه نظام المماليك في أيامه من انحلال ، بعد أن انعدمت بينهم روح النظام والطاعة التي ميزت أسلافهم ، وحلت محلها روح التمرد والعصيان « فاستطار شرهم ، وتعدوا في العتوطور هم ، حتى خافهم أعيان أهل الدولة . . . ه (١٠٩٥) وبعد أن كان المماليك في أوائل دولتهم مضرب المثل في الانضباط وحسن النظام والطاعة ، صاروا على ايام المقريزي مصدر الفوضى وسوء النظام ، وصاروا ينتشرون في الطرقات والاسواق لنهب الحوانيت ، وخطف العمائم ، وانتزاع الخيول

<sup>(</sup>۱۰۸) المصدر السابق ، ص۳- ٤

<sup>(</sup>١٠٩) المقريزي : كتاب السلوك ـ الجزء الرابع ـ حوادث سنة ٨٣٣ هـ.

من اصحابها , بل كانوا أحيانا يهجمون على النساء في بيوتهم وفي الحمامات فيخطفونهن (١١١) . وقد بلغ حنق المقريزي على ما صار اليه أمر المماليك في أيامه من فوضى وسوء خلق ونظام ، انه لم يتمالك نفسه فوصفهم بأنهم « ليس فيهم الا من هو أزنى من قرد ، وألص من فأره ، وأفسد من ذئب »(١١١) .

ومن هذا المنطلق علل المقريزي سوء الاحوال الاقتصادية بمصر سنة ٨٠٨ هـ. فأرجع أصل الفساد الى عدم كفاية القائمين على شئون الدولة ، والمتولين لشتى وظائفها الكبرى ، لان غالبيتهم تولى منصبه عن طريق الرشوة ، ولذا لم تتوافر فيهم الأهلية والكفاية . بل ان وظائف الدولة صارت « مثل الأموال المملوكة يبيعها صاحبها اذا شاء ويرثها بعده صغار ولده ، وسرى ذلك حتى في التداريس الجليلة وفي نظر الجوامع والمدارس ومشيخة التصوف . فيانفس جدي ان دهرك هازل »(١١٢) .

ثم ان المقريزي انتهز فرصة تدوين حولياته الكبرى المعروفة باسم «كتاب السلوك » للاتيان بأمثلة واقعية تثبت ماردده من آراء في كتابه « اغاثة الأمة » عن عدم كفاية القائمين على شئون الدولة . من ذلك أنه أشار في حوادث سنة ٨٠٨ هـ الى أن الوظائف العامة صاريليها غير أهلها عن طريق الرشوة ودُفع الأموال ، حتى أن أحد باعة السكر استقر في وظيفة حسبة مصر « فكان هذا من أشنع القبائح واقبح الشناعات !! »(١١٣) ويؤكد المقريزي هذا المعنى مرة أخرى في سرده لحوادث سنة ٨٠٥ هـ عندما يقول « غير أن الكفاءة غير معتبرة في زماننا ، بحيث أن بعض السوقة بمن نعزفه ولى كتابة السر بحماه على مال قام به . . »(١١٤) ويلقي المقريزي بمسئولية هذا كله على القائمين على أمر الدولة ، لأنهم لا يلتزمون بقرار « فتزايدت المضرة لكثرة التناقض وعدم الثبات على الأمر ، واستخفاف العامة براعيها وقلة الاهتبال بما يرسم »(١١٥)

وينتقل المقريزي \_ كها رأينا \_ الى سوء أوضاع الريف في مصر ، لكثرة المظالم المتنوعة التي حلت بالفلاحين في ظل النظام الاقطاعي ، وهو النظام الذي طبقه المماليك في مصر بروح استغلالية متطرفة . ولم يقتصر الأمر على رفع قيمة ايجارات الاراضي الزراعية ، بل تعدى ذلك الى تسخير الفلاحين في كثير من الاعمال دون أجر ، وجمع أموال اضافية منهم « غير العادة اضعافا »(١١٦) وعند وصول المشد \_ المكلف بجمع الاموال الى القرية ، توزع نفقات اقامته على الفلاحين من حيث الأكل والشرب ، وما تحتاج اليه دوابه من عليق ، ويلزم الفلاح بكل ذلك قهرا ، مهما يبلغ فقره . وربما هرب الفلاح لضيق ذات يده ، فتلزم زوجته واولاده بالمطلوب ، وتضطر الى بيع ما لديها لشراء ما يلزم المشد من

<sup>(</sup>١١٠) المقريزي: كتاب السلوك ، ج ٣ ص ١٦٤ ابن تغري بردى : النجوم الزاهرة ج ٥ ١٤ ، سعيد عاشور : المصري ص ٨٨ ، ٨٩

<sup>(</sup>١١١) المقريزي : المواحظ والاحتيار ، ج ٣ ص ٣٤٨ ( الطبعة الأهلية )

<sup>(</sup>١١٢) المقريزي : كتاب السلوك ـ الجزء الرابع

<sup>(</sup>١١٣) المقريزي : كتاب السلوك ـ الجزء الرابع ـ حوادث سنة ٨٠٨ هـ

<sup>(</sup>١١٤) المصدر السابق - نفس الجزء - حوادث سنة ٨٣٥ هـ

<sup>(</sup>١١٥) المصدر السابق ـ نفس الجزء ـ حوادث سنة ٨٣٤ هـ

<sup>(</sup>١١٦) ابن اياس: بدائع الزهور، ج ٢ ص ٣٠٢

دجاج ولحم (۱۱۷) وهكذا عاش الفلاحون في عصر سلاطين المماليك وفي حال من المغارم معروفة وعلى حد قول المقريزي (۱۱۸). وقد أدرك المقريزي ريف مصر وأهله على حال من الفقر والحرمان لا يعرفون النقود ، فيشترون الكثير من حواثجهم ببعض الدجاج وبنخال الدقيق ، لان والغلال معظمها لأهل الدولة ، اولى الجاه وأرباب السيوف الذين تزايدت في اللذات رغباتهم ، فخرب معظم القرى لموت اكثر الفلاحين وتشردهم في البلاد (۱۱۹) وبلغ الأمر من سوء معاملة الفلاحين في ذلك العصر أنه كان لا يسمح لأحدهم بأن يلبس مئزرا أسود أو يركب فرسا ، أو يتقلد سيفا ، أو حتى يحمل عصا مجلبة بالحديد (۱۲۰) . وقد ترتب على سوء أوضاع الريف وكثرة المظالم التي حلت بأهله ، ان كثرت الهجرة من الريف وبخاصة الى القاهرة ومصر الى بلادهم فلم يعمل بذلك و المدالك (۱۲۰) .

وأخيرا يأتي المقريزي بالسبب الثالث الذي علل به للخلل الاقتصادي وارتفاع الأسعار سنة ٨٠٨ هـ ، وهو كثرة الفلوس النحاسية ، والاعتماد عليها كنقد أساسي ، واستعمالها في المعاملات المالية الكبرى ، دون الذهب والفضة أو بعبارة أخرى دون الدينار والدرهم . ومهما يقال في الفلوس فهي دون شك عملة رديئة لانها معدن رخيص ، اذا قورنت بالنقود الذهبية والفضية ، ولذا نستطيع ان نقول ان المقريزي سبق عالم الاقتصاد الانجليزي جريشام بنحو قرن من الزمان ، عندما أعلن قانونه الشهير بأنه اذا وجدت في السوق عملتان احداهما رديئة والاخرى جيدة ، فان ـ العملة الجيدة من السوق .

ثم أن المقريزي يتهم الحكام باثارة ظاهرة عدم الاستقرار الاقتصادي في السوق لأنهم أكثروا من زيف النقود المتداولة بين الناس ، كيا انهم لم يكتفوا بالاكثار من ضرب الفلوس النحاسية فحسب ، وانما اختلفوا في تقدير وزنها ، فحينا يكون الرطل منها بستة دراهم ، واحيانا باثني عشر درهما ، وربما صار بدرهمين ونصف . وفي جميع الحالات ارغم التجار والاهاني على التعامل بها وفق القيمة التي تحددها الحكومة ، مما اضطر كثيرين من التجار الى حبس بضائعهم تجنبا لبخسها ، ويصحب هذه الحالة ارتفاع الأسعار وارتباك السوق وقلة الخبز (۱۲۲) . وبحاسة اقتصادية قوية ، يربط المقريزي \_ في كتاب السلوك \_ بين ارتفاع سعر الذهب من ناحية وارتفاع اثمان البضائع واجور العمال وايجار الاراضي من ناحية أخرى (۱۲۳)

واخيرا فان المقريزي لم يحصر أفقه الاقتصادي داخل مصر أو داخل دولة سلاطين المماليك ، وانما يحرص على أن يربط بين أسعار النقود في مصر وأسعار العملات العالمية الاجنبية . من ذلك أنه يثمن بها الدينار الافرنتي والدينار التركي

<sup>(</sup>١١٧) سعيد عاشور : المجتمع المصري سلاطين المماليك ، ص ٥٠

<sup>(</sup>١١٨) المقريزي : كتاب السلوك ج ٤ ص ٤٦٩

<sup>(</sup>١١٩) المقريزي: اخالة الأمة ص ٣٦- ٤٦

<sup>(</sup>١٢٠) المقريزي : كتاب السلوك ، ج ١ ص ٩٤٦

<sup>(</sup>١٢١) المقريزي : كتاب السلوك ، ج ٤ ، حوادث سنة ٨٢٧ هـ .

<sup>(</sup>١٧٢) المقريزي: اطالة الأمة : ص ٤٧ وما بعدها ، كتاب السلوك ج ٢ ص ١٧ ، سعيد عاشور : المجتمع المصري ص ٨٨

<sup>(</sup>١٢٣) المقريزي : كتاب السلوك ، ج ٤ ، حوادث سنة ٨٠٩ هـ

والدينار المغربي ، كما أنه يقارن بين الدنانير السابق سكها في مصر كالدينار الناصري والدينار السالمي ، ويتعرض خلال ذلك الى ما دخل على كل عملة من غش وزيف(١٢٤) بل انه يحرض في حوادث سنة ٨١٨ هـ ، على بيان أصناف الذهب وسعر كل صنف(١٢٥) .

هذا عن بعض ملامح الجانب الاقتصادي في كتابات المقريزي . أما الجانب الاجتماعي في كتاباته فلا يقل شأنا وأهمية . وهنا نلاحظ أنه اذا كان باستطاعة المقريزي ان يفرد كتابا من كتبه \_مثل كتاب ( اغاثة الامة ) لدراسة الاوضاع والمشاكل الاقتصادية التي عاصرها ، فان الامر اختلف بالنسبة للجانب الاجتماعي . ذلك أنه كان من الصعب على مؤرخ او عالم في تلك العصور أن يتعرض في بحث مستقل لصميم أوضاع المجتمع ، وهي اوضاع حساسة في ظل التقاليد التي سادت المجتمع عندئذ ، فضلا عن نظرة الناس الى الحياة ومشاكلها من خلال الدين . ولما كانت الاوضاع الاجتماعية مرتبطة في تلك العصور باحكام الدين وآدابه من ناحية ، وبالظروف الاقتصادية من ناحية أخرى ، فاننا نرى بعض العلماء والفقهاء انتقدوا مالمسوه من انحلال اجتماعي من خلال كتاباتهم الفقهية \_ مثلما فعل ابن الحاج(١٣٠٠) ، في حين انتقد البعض الآخر سوء أوضاع المجتمع من خلال سرده التاريخي او معالجته للجوانب الاقتصادية ، مثلما فعل المقريزي .

على أنه لا يقلل من قيمة الملاحظات الاجتماعية التي ابداها المقريزي انها جاءت متناثرة بين ثنايا كتاباته الاخرى ـ سياسة كانت أو اقتصادية أو عمرانية ـ لان العبرة بعمق النظرة التي نظر بها المقريزي الى المجتمع ومشاكله ، وروح الأمانة والصدق التي صور بها بعض الاوضاع وانتقد بها البعض الآخر . حقيقة ان التقاط مثل هذه الملاحظات المتناثرة من مؤلفات المقريزي عملية ليست بالسهلة ، ولكننا نستطيع بشيء من الجهد والمثابرة أن ننسج من تلك الحيوط صورة واضحة لبعض ملامح الحياة الاجتماعية على عصر المقريزي .

وقد وضع المقريزي تقسيما للمجتمع المصري في عصر سلاطين الماليك فقسم أهل مصر ـ في الجملة ـ الى سبعة أقسام: أهل الدولة ـ ويعني بهم المماليك ـ وأهل اليسار من التجار وأولى النعمة من ذوي الرفاهية ، والباعة ومتوسطو الحال من التجار ويلجق بهم أصحاب المعايش وهم السوقة وأهل الفلح وهم « الزراعات والحرث وسكان القرى والريف » ، والفقراء وهم جل الفقهاء وطلاب العلم والكثير من أجناد الحلقة وارباب الصنائع والاجراء أصحاب المهن ، واخيرا ذوو الحاجة والمسكنة وهم « السؤال الذين يتكففون الناس ويعيشون منهم »(١٢٧)

ومهها يكن في هذا التقسيم من ثغرات ، فمن الواضح أن المقريزي أتى به في سياق دراسة اقتصادية ، ولذا فانه حرص على أن يوضح الحالة الاقتصادية لكل شريحة من شرائح المجتمع التي ذكسرها . ولا يخفي عنا أن الوضع

<sup>(</sup>١٧٤) المقريزي: كتاب السلوك، ج٤، حوادث سنة ٨١٤ هـ

<sup>(</sup>١٢٥) المقريزي السلوك ، ج ٤ ص ٨١٨

<sup>(</sup>٢٦١) نؤكد في هذا الصندعل أهمية كتاب المدخل أو مدخل الشرع الشريف على المذاهب لأبي عبد الله محمد بن محمد العبدري ، الشهير بابن الحاج ، المتوفي سنة ٨٣٧ هـ . وقد تعرض فيه المؤلف الكثير من الأوضاع الاجتماعية السيئة التي تفشت في ذلك العصر والتي تعارضت مع أحكام المشرع الشريف ( أربعة أجزاء - القاهرة ١٩٢٩)

<sup>(</sup>١٢٧) المقريزي : اخالة الأمة ، ص ٧٧ - ٧٣

الاجتماعي يتأثر الى حد كبير بالوضع الاقتصادي وخاصة في تلك العصور التي عاصرها المقريزي وكتب عنها . هذا الى انه في اشاراته المتناثرة ، يأتي بملاحظات اجتماعية طريفة وجديدة ، قد لا نجد لها شبيها في بقية المصادر . فهو في كلامه عن طوائف المماليك يشير الى أصولهم ، ويوضح كيفية جلبهم والقواعد المتبعة في نسبتهم ، ويلقي الأضواء على أسلوب تربيتهم ونشأتهم ، ويفسر الروابط بين المملوك وأستاذه \_أي سيده الذي امتلكه وأشرف على تربيته ولم يضن عليه بعطف أو مال \_ والعلاقة بين المماليك بعضهم وبعض ، ومدى ما كانت تتمتع به طبقة المماليك من ثراء ومظاهر هذا الثراء ومصادره . وهكذا حتى ندرك السنوات الاخيرة من حوليات المقريزي فنلمس كثيرا من الاشارات الى تطرق الفساد الى نظام المماليك ، وانحلال أمرهم ، وانعكاس ذلك على أوضاع الدولة (١٢٨)

ثم ان كتابات المقريزي تزخر باشارات متناثرة توضح علاقة طبقات المجتمع بعضها ببعض من ناحية ، وعلاقتها بالحكام من ناحية اخرى . من ذلك أنه يشير إلى ان سلاطين المماليك في مصر حرصوا على احترام العلماء والفقهاء ولان بهم عرفوا دين الإسلام وفي بركتهم يعيشون (١٢٩) ويقول ان بعض السلاطين كان اذا دخل عليه عالم أو أحد رجال الدين انتصب له قائما(١٣٠) وربما حرص بعض السلاطين على أن يشيع عالما توفى فيمشي على قدميه أمام نعشه . وقد مجاول السلطان حل النعش على كتفه ، فتحمله أكابر الأمراء عنه (١٣١)

أما التجار ، فصاروا موضع حسد السلاطين وطمعهم ، لما كانوا فيه من ثروة طائلة في ذلك العصر ، فتمادى بعض السلاطين في فرض الرسوم عليهم ، بل ربما في مصادرتهم ، حتى ذكر المقريزي أن بعض التجار « دعوا على أنفسهم أن يغرقهم الله حتى يستريحوا مما هم فيه من الغرامات والخسارات وتحكم الظلمة فيهم »(١٣٢) وفي بعض الحالات كان السلطان يحتكر صنفا او يختزنه ليبيعه للتجار بأثمان باهظة يفرضها عليهم ، مما يسبب لهم خسارة بالغة ، حتى « اشتد الأمر على التجار لرمي البضائع عليهم بزيادة الأثمان والقيم ، وكثرت المصادرات في الولاة وأرباب الأموال »(١٣٢) . وشتان بين هذا الوضع الذي آل اليه أمر التجار في اواخر عصر سلاطين المماليك ، وبين ما كانوا فيه من تكريم وتشجيع ورعاية في اوائل ذلك العصر .

ويستشف من كتابات المقريزي أن رقيقي الحال ـ من الفقراء والمعدمين ـ كانوا دائها أبدا موضع عطف ورعاية بقية قطاعات المجتمع ، فحرص كثير من السلاطين والاثرياء والميسورين على اقامة المؤسسات الخيرية ، ووقف الاوقاف عليها ، لرعاية الفقراء اجتماعيا وصحيا من ذلك أن السلطان الظاهر بيبرس خصص وقف الطرحاء لتغسيل فقراء

<sup>(</sup>١٢٨) المقريزي : كتاب السلوك لمعرفة دول المللوك ، ج ٧ ص ٢٤٥ ـ ٥٧٥ ، ٧١٦ وكتاب المواحظ والاعتبار ( الطبعة الأهلية ) ج ٣ ص١١٧ ، ١١٧ - ١١٨ ، ٣٤٧ - ٣٤٨ ،

<sup>،</sup> ۲۱۹ - ۲۵۱ ، ج ٤ ص ۲۸ ، ص ۲۱۸ - ۲۱۹ ،

<sup>(</sup>١٢٩) المقريزي : كتاب السلوك ، ج ٣ ص ٣٨٣

<sup>(</sup>١٣٠) المصدر السابق ـ نفس الجزء ، ٢٣٠

<sup>(</sup>١٣١) المصدر السابق نفس الجزء، ص ٤٤٤ - وانظر ايضا :- سعيد عاشور : المجتمع المصري في عصر سلاطين الماليك ، ص ٢٨ - ٣٤

<sup>(</sup>١٣٢) المقريزي : السلوك ، ج ٤ ، ص ١٤٤

<sup>(</sup>١٣٣) للقريزي: أغاثة الأمة ، ص ٣٨

المسلمين وتكفينهم ودفنهم (١٣٤). وفي أوقات الشدائد والمحن والغلوات كان الفقراء يوزعون على الأغنياء ، بحيث يلتزم كل غني باطعام عدد معين منهم (١٣٥)

أما أهل الذمة \_ وبخاصة أقباط مصر \_ فيفهم من كتابات المقريزي أنهم عاشوا غالبا في طمأنينة ، حتى أنه ذكر أديرتهم بالوجه القبلي فبلغ عددها ثمانية وخمسين ديرا ، يحمل النصارى الى رهبانها النذور والقرابين (١٣١١) . وكان للأقباط في مصر بطرك يخلع عليه السلطان خلعة البطركية (١٣٧١) ، كما أنهم تمسكوا بلغتهم القبطية في محادثاتهم فيما بينهم وبين بعض (١٣٨) ولم يكن اليهود في مصر أقل حظا في التمتع بحقوقهم ، فاحتفظوا بعوائدهم ونظمهم الموروثة ، كما احتفظوا بمعابدهم التي عددها المقريزي (١٣٩) . ومع ذلك فان المقريزي لم يتناس أن اليهود والنصارى جميعا تعرضوا أحيانا في ذلك العصر في فترات محددة \_ لبعض ألوان الاضطهاد ، لأسباب طارثة مؤقتة ، ذكرها (١٤٠)

اما الفلاحون ، فيذكر المقريزي أنهم عاشوا « في حال من المغارم معروفة »(١٤١) فوقعوا بين شقى الرحى بين استغلال الحكام وبطش العربان . وقد سبق أن أشرنا الى أوضاع الريف والفلاحين ، أما العربان الذين انتشروا في أقاليم متعددة ، فقد رفضوا في أول الامر الخضوع للمماليك ، ووصفوا سلطانهم ـ على حد قول المقريزي ـ بانه « مملوك قد مسه الرق »(١٤١٠) بل لقد تمادى العربان وقالوا « نحن اصحاب البلاد ، ونحن أحق بالملك من المماليك وهم خوارج خرجوا على البلاد »(١٤١٠) ولم يقتصر أذى العربان في ذلك العصر على الريف وأهله ، بل ان المدن الكبرى ـ مثل اسيوط والاسكندرية ـ لم تسلم من اغاراتهم وعبثهم ـ وعدوانهم على أهلها(١٤٤٠) . ،

ويتعرض المقريزي للحياة الاجتماعية في القاهرة والمدن الكبرى ، فيصفها بالعظمة والاتساع وكثرة السكان وتنوعهم ، وكثرة المنازل وضيق دروبها وطرقاتها ، واكتظاظها بالمارة والسوقة والدواب(١٤٥) واظهر الحكام في ذلك ابوابها ، ويرتب جماعة من الطواف لكشف الازقة وتفقد الطرقات وتأديب المخالفين ، ومن سار بالليل لغيرسبب مقبول العصر حرصا شديدا على اقرار الامن في المدن ليلا ونهارا ففي الليل كانت شوارعها وطرقاتها تضاء بالمصابيح وتغلق

<sup>(</sup>۱۳٤) المقریزي : کتاب السلوك ، ج ۱ ص ۱۳۸

<sup>(</sup>١٣٥) المقريزي: كتاب السلوك ، ج ٣ ص ٢٤٧ - ٢٤٣

<sup>(</sup>١٣٦) المقريزي : اخبار قبط مصر ، ص ٣٦- ٥٤ .

<sup>(</sup>١٣٧) المقريزي : كتاب السلوك ، ، ج ١ ص ٣٨٦

<sup>(</sup>۱۳۸) القريزي: اخبار قبط مصر ، ص٤٣

<sup>(</sup>١٣٩) المقريزي : المواعظ والاعتبار ، ج ٢ ص ٢٦٤ وما بعدها ( بولاق )

<sup>(</sup>١٤٠) المقريزي: كتاب السلوك ، ج ١ ص ٩٠٩

ذكر دخول قبط مصر ، ص ۱۵۸ .

<sup>(</sup>١٤١) المقريزي : كتاب السلوك ، ج ؛ ص ٢٦٩

<sup>(</sup>١٤٢) المقريزي : البيان والاعراب : ص ٩

<sup>(</sup>١٤٣) المقريزي: كتاب السلوك ، ج ١ ص ٣٨٦

<sup>(</sup>١٤٤) المقريزي : تحتاب السلوك ، ج ١ ص ٩٢٠

<sup>(</sup>١٤٥) المقريزي: المواصط والاعتبار، ج ٢ ص ٣٧٣ وما يعدها (بولاق)

قبض عليه(١٤٦) ومن ناحية أخرى ، شدد سلاطين المماليك العناية بنظافة القاهرة وكنس شوارعها ورشها بالماء ، وأمر أرباب الحوانيت بان تكون عند أبواب حوانيتهم أزيار مملوءة بالماء لتسهيل اطفاء ما قد يقع من حريق(١٤٧) .

والمقريزي عندما يعالج ما حفلت به القاهرة من مؤسسات تجارية وغير تجارية ، لا يغفل عن الاشارة الى ما كان لبعض هذه المؤسسات من نشاط اجتماعي ، وما كان يعج به بعضها من تيارات اجتماعية قوية ، ذلك أن المدن الكبرى ـ وبخاصة القاهرة ـ زخرت بمؤسسات ذات صفة دينية كالمساجد والخانقاوات ، أو ذات صفة تعليمية ثقافية كالمدارس ، أو ذات صفة صحية كالبيمارستانات ، او ذات صفة تجارية كالخانات والوكالات والفنادق . ولكن هذه المؤسسات على تباين صفاتها لم تخل من نشاط اجتماعي ، وهو ما حرص المقريزي على ايضاحه وبيان ما كان يجري داخلها من تيارات اجتماعية ينعكس صداها على المجتمع الخارجي .

هذا الى ان المقريزي في تصويره للمجتمع المصري ، حرص على أن يؤكد روح المرح والفكاهة التي اتصف بها أهل مصر ، فوصفهم تارة « بالبشاشة التي أربوا فيها على من تقدم وتأخر . وخُصّوا بالافراط فيها دون جميع الامم حتى صار أمرهم في ذلك مشهورا والمثل بهم مضروبا  $^{(14A)}$  وتارة أخرى ربط المقريزي بين مرح أهل مصر من ناحية وبين شعور اللامبالاة الغالب على بعضهم من ناحية اخرى ، وردد في ذلك عبارة أخذها عن ابن خلدون « قال لي شيخنا الاستاذ أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون رحمه الله تعالى ، أهل مصر كأنما فرغوا من الحساب  $^{(184)}$ .

ويضرب المقريزي أمثلة على ذلك بحب أهل مصر للتسلية والخروج الى المتنزهات كالحدائق والبرك وغيرها(١٥٠) هذا فضلا عن ركوب نهر النيل صيفا في وقت الفيضان واستئجار القوارب والسفن ، واستصحاب المغاني وجوقات العوالم معهم (١٥٠) بل يذكر المقريزي أن صاحب اليمن عندما أتى لزيارة مصر عرص على أن يصطحب معه عند عودته الى بلاده سنة ١٥٥٥ هـ « كثيرا من الصناع والمساخر وارباب الملاهي »(٢٥٠) وكثيرا ما كان الناس يتلهون ببعض الألعاب عمل تطيير الحمام والمناطحة بالكباش والمناقرة بالديوك وغيرها(٢٥٠) . ولم يسلم الحكام من نكات المصريين اللاذعة ، فاطلق العوام على امراء المماليك القابا وتسميات تهكمية قارصة . ومن هؤلاء الأمير عز الدين أيغان وقد اطلقوا عليه لقب « الدم الاسود » وناصر الدين - متولي حسبة مصر ـ وقد اطلقوا عليه « « الماليك القابا وسميات مكتمر الناصري وقد اطلقوا عليه لقب « الدم الاسود » وناصر الدين ـ متولي حسبة مصر ـ وقد اطلقوا عليه « « فأر السقوف » . . . . وغير ذلك »(١٥٥)

<sup>(</sup>۱٤٦) المقريزي : كتاب السلوك ، ج ٣ ص ١٩

<sup>(</sup>١٤٧) المقريزي: السلوك ج ٢ ص ٦٦٧ كتاب المواحظ ج ٣ ص ١٧٤ ( الاهلية )

<sup>(</sup>١٤٨) المقريزي : المواحظ والاعتبارج ١ ص ٤٩ (بولاق)

<sup>(</sup>١٤٩) المرجع السابق ، نفس الجزء ، ص ٥٠ ( بولاق )

<sup>(</sup>١٥١) المصدر السابق ، ج ٣ ص ٢٤٧ ( الأهلية )

١٥١) المتريزي: المواعظ، ج ٣٠ص ٢٣٢، ٢٤٤ ( الأهلية)

<sup>(</sup>١٥٢) المقريزي : كتاب السلوك ، ج ٣ ، حوادث سنه ٧٥٥ هـ

<sup>(</sup>۱۵۳) المقریزي : کتاب السلوك ، ج ۲ ص ۷۵٤

<sup>(</sup>١٥٤) المقريزي: كتاب السلوكج ١ ص ٢٣٥، ج ٢ ص ١٤١، ص ٦٤٤ . . الخ

وعندما يتكلم المقريزي عن قرافة مصر والقاهرة ، لا يكتفي بأن يوضح الدور الرئيسي للقرافة بوصفها دارا للموق فحسب ، ويتتبع ما أقيم فيها من البيوت والزوايا والمدارس \_ وغيرها ، بل حرص المقريزي على أن يشير الى أن القرافة في ذلك العصر شهدت نشاطا اجتماعيا واسعا في حياة الترح وحياة الفرح سواء ، اذ صارت من جملة متنزهات مصر ، وصار البعض يدعون الأهل والأصدقاء اليها حيث يقيمون فيها ولاثم صاخبة ، يكثر فيها الغناء والرقص . وربما عم الفساد نتيجة لاختلاط النساء بالرجال »(١٠٥٠)

ويلمح المقريزي \_ ضمن كتاباته \_ الى الأفراح العائلية في عصره ، فيرسم صورة لفرح من أفراح القصور والسلاطين ، هو احتفال السلطان الناصر محمد سنة ٧٣٧ هـ بزواج ابنه الأمير آنوك ، فأمر السلطان : « باحضار جميع من بالقاهرة ومصر من أرباب الملهى الى \_ الدور السلطانية ، ووقع الشروع في عمل الحوان ، فأقام المهم سبعة أيام بلياليها . . فلها كانت ليلة السابع منه جلس السلطان على باب القصر ، وتقدم الامراء على قدر مراتبهم واحدا بعد واحد ، ومعهم الشموع . فأذا قدم الواحد ما احضره من الشمع قبل الارض وتأخر . وما ذال السلطان بمجلسه حتى انقضت تقادمهم ، فكانت عدتها ثلاثة آلاف فستون قنطارا . . . حتى اذا كان آخر الليل نهض السلطان ، وعبر حيث مجتمع النساء ، فقامت نساء الأمراء بأسرهن ، وقبلن الارض واحدة بعد اخرى ، وهي تقدم ما احضرت من التحف الفاخرة والنقوط ، حتى انقضت تقادمهن جميعا . ورسم السلطان برقصهن عن آخرهن ، فرقصن أيضا واحدة بعد واحدة ، والمغاني تضرب بدفوفهن ، وانواع المال من الذهب والفضة وشقق الحرير يلقي على أيضا واحدة بعد واحدة ، والمغاني تضرب بدفوفهن ، وانواع المال من الذهب والفضة وشقق الحرير يلقي على المغنيات ، فحصل لهن ما يجل وصفه ، ثم زفت العروس . . . . . فكان هذا العرس من الأعراس المذكورة ، ذبح فيه من الغنم والبقر والخيل والاوز والدجاج ما يزيد على عشرين الفا ، وعمل فيه من السكر برسم الحلوى والمشروب ثمانية عشر الف قنطاد (١٠٥٠)

ومن العادات الطريفة التي أشار اليها المقريزي انه كان يراعى أن يتضمن شوار العروس دكة نحاس مكفت . والدكة عبارة عن شيء يشبه السرير يعمل من خشب مطعم بالعاج والأبنوس وفوق الدكة دست طاسات من نحاس اصفر مكفت بالفضة . وعدة الدست سبع قطع بعضها أصغر من بعض ، تبلغ كبراها ما يسع الاردب من القمح . وتبلغ قيمة الدكة ما يزيد على ماثتي دينار ذهبا . فاذا كانت العروس من بنات الامراء أو الوزراء أو الاعيان ، فانها تجهز في شوارها بسبع دكك (۱۹۷۷) وفي ليلة الدخلة يخرج العريس قاصدا بيت العروس في موكب كبير يحف به الاهل والاصدقاء . وهناك في بيت العروس يقام حفل الزفاف الذي تحييه جوق المغاني ، ويغتلط فيه الغناء بضرب الدفوف وزغاريد النساء من المدعوات اللاثي يحرصن على ارتداء أفخر الملابس والمجوهرات (۱۵۸۱) . وكثيرا ما يتفاخر المدعوون والمدعوات بتقديم النقوط الى المغاني وتقديم الهدايا الى اصحاب العرس ، وتكون هذه الهدايا من الشمع والتحف والمناخرة والخواف والسكر والاوز . . . وغيرها (۱۹۵۹)

<sup>(</sup>١٥٥) المقريزي : المواحظ والاحتبار ، ج ٢ ص ٣١٩ ( الأهلية )

<sup>(</sup>١٥٦) المقريزي : كتاب السلوك ج ٢ ص ٣٤٣ ـ ٣٤٦ ( حوادث سنة ٧٣٢ هـ )

<sup>(</sup>١٥٧) المقريزي: المواحظ والاعتبار ، ج ٢ ص ١٠٥٪ بولاق)

<sup>(</sup>۱۵۸) المقريزي: كتاب السلوك ، ج ٣ ص ٢٠١ ، ٢٠٦

<sup>(</sup>١٥٩) المصدر السابق ، تفس الجزء ، ص ٣٠٥\_٣٠٩

ومن المناسبات الاجتماعية التي كان يحتفل بها احتفالا كبيرا في ذلك العصر « النفاس والولادة » فاذا كان المولود ذكرا تضاعف الحفل ، ويقيم أهل المولود وليمة كبيرة يدعي اليها الاصدقاء ، ويبالغ في عمل الوان الطعام الفاخر ، هذا عدا مظاهر التكريم التي تضاعف لام المولود في هذه الحالة (١٦٠) اما ختان الطفل ، فكان يحتفل به \_ احتفالا كبيرا \_ قد يستمر ثلاثة أيام \_ ولا بد للمدعوين في هذه الحالة من تقديم النقوط لاهل الطفل ، ويضعونه في « الطشت الذي يطاهر فيه الولد »(١٦١)

وفي الحياة الاجتماعية التي حفلت بها مصر في عصر سلاطين المماليك ، لم يفت المقريزي أن يشير من قريب أو بعيد \_ الى دور المرأة في الحياة العامة . ففي الحياة السياسية يشير المقريزي بين حين وآخر الى تدخل بعض زوجات السلاطين في شؤ ون الحاكم مثل ست حدق ، زوج السلطان الناصر محمد ، وكان لها دور ملحوظ في شئون الدولة ، وكلمة مسموعة عند السلطان ، حتى ان التجار لجأوا اليها لرفع بعض المظالم عنهم (١٦٢) . وفي الحياة العلمية يشير المقريزي الى بعض النساء الملائي اشتغلن بالفقه والحديث ، وشارك بعضهن في الحديث بصحيح البخاري في قلعة الجبل الى جانب الفقهاء (١٦٣) ويتكلم المقريزي عن التصوف والزوايا والاربطة \_ فيسهب في الكلام عن دور المرأة في حياة التصوف من ذلك ما يقوله عن رباط البغدادية « وما برح ( هذا الرباط ) الى وقتنا هذا يعرف سكانه من النساء عباللير ، وله دائما شيخة تعظ النساء وتذكرهن وتفقههن . وآخر من أدركنا فيه الشيخة الصالحة سيدة نساء زمانها أم زينب فاطمة بنت عباس البغدادية . . «(١٦٠) ولم يكن دور المرأة في الاسواق والطرقات والحمامات والمتنزهات أقل شأنا . ويذكر المقريزي ان بعض سلاطين الماليك حاول منع النساء من الخروج الى الطرقات او الذهاب الى المقابر ومواضع النزهة ، ولكن ذلك المنع لم يستمر الا زمنا محدودا ، يعود بعده الحال الى ما كان عليه (١٦٥) وربما احترفت امواله وقتله ـ بايدى اعوانها الله حيث يتم سلب امواله وقتله ـ بايدى اعوانها (١٦٠) .

ويستطيع الباحث العثور في كتابات المقريزي على ملاحظات توضح ملا بس النساء في عصره . من ذلك مايقوله من أن النساء كن يستعملن المقانع ، وهي مناديل توضع فوق الرأس والوجه(١٦٢) . أما غطاء الرأس فكان عبارة عن عصبة تلبسها المرأة بحيث يكون أولها عند جبينها وآخرها مدلى على ظهرها ، وتسمى هذه العصبة « الشاش »(١٦٨) على أنه مما

<sup>(</sup>١٦٠) المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ٤٣٢

<sup>(</sup>١٦١) المقريزي : كتاب السلوك ، ج ١ ص ١٩٥ - ٧٠٠ ، ج ٤ ص ٢٦٦

<sup>(</sup>١٦٢) المقريزي: كتاب السلوك ، ج ٢ ، ص ٤١٢

<sup>(</sup>١٦٣) المصدر السابق ، نفس الجزء ، ص ١٦٩

<sup>(</sup>١٦٤) المقريزي : كتاب المواهظ والاعتبار ، ج ٢ ، ص ٤٢٨ ـ ٤٢٨

کتاب السلوك ، ج ۲ ، ص ۲۶۹ .

<sup>(</sup>١٦٥) المقريزي : كتاب السلوك ، ج ٤ ص ٢٤١ ، ٨٢٣

<sup>(</sup>١٦٦) المصدر السابق ، نفس الجؤء والصفات .

<sup>(</sup>١٦٧) المقريزي : كتاب السلوك ، ج ٢ ص ٤٣٣ .

<sup>(</sup>١٦٨) المصدر السابق ، ج ٣ ، ص ٤٥٤

يسترعى الانتباه مايذكره المقريزى من أن النساء في عصره كن يعمدن أحيانا الى تقليد الرجال في زى الرأس فلبسن الطواقى ، وتعممن بالعمائم ، حتى اضطر السلاطين الى المناداة « بأن امرأة لاتتعمم بعمامة ولاتتزيا بزى الرجال ، ومن فعلت ذلك بعد ثلاثة ايام سلبت ماعليها من الكسوة »(١٦٩) . وقد حاول المقريزى أن يلتمس للنساء بعض العذر في ذلك ، فقال ان الضرورة هي التي فرضت عليهن محاكاة الرجال في لبس الطواقى السابقة ، بسبب ما نزل من فقر وفاقة ، فتعذر على نساء عصره محاكاة الأوائل في لبس الشاشات الفاخرة ، ولكن هذا التبرير لايتفق مع قول المقريزى إن هؤ لاء النسوة اعتدن ان يزخرفن الطواقى بالذهب والحرير ، ويبالغن في ذلك (١٧٠١) وربما كان أقرب الى الواقع ماذكره المقريزي في موضع آخر من كتاباته لتعليل هذه الظاهرة ، وهو ما سنشير اليه فيها بعد .

والواقع انه يفهم من الملاحظات التي أبداها المقريزي أن بعض النساء في ذلك العصر بالغن في ثيابهن عسواء من ناحية الهيئة أو القيمة ، حتى بلغ الامر بهن احيانا أن تفصل الواحدة قميصها من اثنين وتسعين ذراعا من القماش البندقي الذي عرضه ثلاثة أذرع ونصف ، وبذلك تصبح مساحة القماش الذي يفصل منه القميص اكثر من ثلثماثة وعشرين ذراعا مربعا(۱۷۱) . أما تكاليف مثل هذا القميص ، فقد ذكر المقريزي أنها تجاوزت الالف درهم ، ومثله الازار الخارجي ، في حين وصل ثمن خف المرأة الى ما بين مائة وخمسمائة درهم(۱۷۲) . ويبدو أن هذا الاسراف من جانب النساء دفع الدولة الى التدخيل لتحديد ملابسهن ، فصدرت اوامر في سنى ۱۵۷ه هـ ، ۱۵۷۹ هـ ، ۱۵۸ هـ ، ۱۵۸ هـ ، ۱۷۲ هـ ، ۱۵۸ هـ وظاف المنادون في شوارع القاهرة بحذرون النساء من خالفة هذه التعليمات . بل لقد نصبت اخشاب على سور القاهرة وأبوابها ، وعلقت عليها تماثيل على شكل نساء وقد ارتدين القمصان الطوال ، وذلك لتذكير النساء وتخويفهن (۱۷۳) .

على أن المقريزي ـ بما أوتيه من دقة ملاحظة ـ أوضح بطريق غير مباشر أن المستحدثات ( الموضة ) تنتقل في المجتمع من فوق الى تحت ، ومن الطبقات العليا الى مادونها ، فيقول ان ما فعلته عامة نساء المجتمع لهن العذر فيه ، لانهن يتشبهن في ملبسهن بما تفعله نساء السلاطين والامراء . ففي حوادث سنة ٧٩٣ هـ يعيب المقريزي في صراحة على عوام النساء انهن تشبهن في الملبس بنساء الملوك والاعيان(١٧٤) . أما في حوادث سنة ٥٠٠ هـ فيصف المقريزي كيف أن نساء السلاطين وجواريهن احدثن ثيابا طوالا تسحب أذيالها على الأرض ، ولها اكمام واسعة ، عرف القميص منها بالمطلة .

(١٦٩) المقريزي: كتاب السلوك ، ج ١ ، ص٥٠٠

(١٧٠) المقريزي : المواعظ والاعتبار ، ج ٣ ص ١٦٩ ( الأهلية )

(١٧١) القريزي: السلوك، ج ٣، ص ٢٧٣

(۱۷۲) المقريزي: المواحظ والاحتبار ، ج ٤ ص ١٣٧ ( الأهلية )

(۱۷۳) الملتريزي : كتاب السلوك ، ج ٢ ، حوادث سنة ٧٩٣ هـ .

(١٧٤) المقريزي : كتاب السلوك ، ج ٢ ، حوادث سنة ٧٩٣ هـ

ويعقب المقريزي على هذا الخبر بقول « وتشبه نساء القاهرة بهن في ذلك ، حتى لم تبق امرأة الا وقميصها كذلك »(١٧٥) .

ثم ان المقريزي يشير الى حقيقة اخرى ، هي ان ملابس النساء لم تظهر على حال واحد ، وانما تعرضت للتغيير والتبديل بين فترة واخرى . فهي مرة واسعة وطويلة ، وبعد فترة تصبح ضيقة وقصيرة(١٧٦) .

وأخيرا فان المقريزي بنظرته الاجتماعية ، لم يرض عن كثير من الامراض الاجتماعية التي فشت في المجتمع في عصره ، فانتقدها حينا في هدوء واحيانا في قوة وعنف . ولم يتمالك هذا العالم الجليل نفسه ، فأظهر الاسف وعبر عن الأسى عندما وجد الناس « اظهروا المنكرات في الخمور ونحوها من المسكرات ، واختلاط النساء والرجال من غير استتار » ويوضح المقريزي أن هذه الامراض الاجتماعية لم تستحدث في زمنه ، وانحا جذورها قديمة . ويستشهد على ذلك بما ذكره القاضي الفاضل في متجدداته سنة ٥٨٧ هـ أنه رأى « من البغي ومن المعاصي ومن الجهر بالفسق والزنا واللواط وشهادة الزور . . . . . وشرب الحمر مالم يسمع أو يعهد مثله »(١٧٧) .

ويبدو أن هذه الأمراض الاجتماعية ازداد فشوها في أواخر عصر سلاطين المماليك ، تمشيا مع المبدأ المعروف في التاريخ ، وهو أن الدول في خريف عمرها لا يقتصر الانحلال الذي يعتريها على الأجهزة السياسية والاقتصادية والادارية والحربية ، وانما يمتد ايضا على الجوانب المعنوية والاجتماعية والخلقية .

ومهما يكن من أمر ، فان المقريزي كان أمينا في تفنيد العيوب والامراض دون مجاملة او مبالغة ، شديدا في رفضه لها ، قاسيا في نقده لبعض الاوضاع التي لا تتفق وتعاليم الدين أو مبادىء الاخلاق . من ذلك أنه ساءه أن تعترف الدولة بالبغاء والبغايا وتفرض عليهن ضرائب مقررة ، عما أدى الى تفشى البغاء والزنا(١٧٨) واستنكر وقوف البغايا في الاسواق أمام المارة وعلى مرأى منهم (١٧٩) . ولم تقتصر هذه الظاهرة على القاهرة والمدن الكبرى ، بل فشت في مراكز الصعيد والوجه البحري حيث خصص للبغايا حارات مريبة (١٨٠١) وقد حاول بعض سلاطين المماليك محاصرة هذا الداء قبل أن يفشو ويزداد خطره ، فأضدر السلطان الظاهر بيبرس قرارا بابطال المكوس المقررة على البغايا ، حتى لا تكتسب هذه الحرفة صفة اعتراف الحكومة بها ، كذلك منع البغاء في سائر البلاد ، وقبض على البغايا حتى يتزوجن ، بحيث لا يزاد

<sup>(</sup>١٧٥) المقريزي : كتاب السلوك ، ج ٢ حوادث سنة ٨٥٠ هـ ( ص ٨٨٤)

<sup>(</sup>١٧٦) سعيد عاشور : المجتمع المصري في عصر سلاطين المعاليك ، ص ٢٣١

<sup>(</sup>١٧٧) المقريزي : المواحظ والاعتبار ، ج ٣ ص ٣٧ ـ ٣٨ ( الأهلية )

<sup>(</sup>۱۷۸) المقریزی ، کتاب السلوك ، ج ۳ ص ۲۲۹ - ۲۷۰

<sup>(</sup>۱۷۹) المصلر السابق ، ج ٤ ، ص ٣١٢

<sup>(</sup>۱۸۰) المصدر السابق ، ج ۳ ، ص ۲۷۰

في مهورهن عن اربعمائة درهم ، يعجل منها مائتان ، وذلك لتسيير زواجهن (١٨١) كذلك ذكر المقريزي انه كان من جملة الضرائب التي الغاها الناصر محمد عقب الروك الناصري ، ما كان يجمع من « الفواحش والمنكرات » والضريبة المقررة على كل جارية أو عبد حين نزولهم بالخانات لعمل الفاحشة (١٨٢) .

ومن الامراض الاجتماعية التي أشار المقريزي الى فشوها في ذلك العصر الشذوذ الجنسي . وقد عبر المقريزي عن فشو هذا المرض بين طبقة المماليك بالذات ، فقال انه « فشى في أهل الدولة ( يعني المماليك ) محبة الذكران » ، حتى عمدت النساء الى التشبه بالذكور في ملبسهم ليستملن قلوب الرجال (۱۸۳ ) . ولعل في هذا خير تعليل لما سبق أن أشرنا اليه من انتشار لبس الطواقي بين النساء ـ تشبها بالرجال ـ في ذلك العصر . كذلك ذكر المقريزي كيف أضرب الناصر أحمد ـ ابن الناصر محمد ـ عن الطعام سنة 92 هـ » حتى يأتوه بشاب كان يهواه . . فأتوه به ، فأكل عند ذلك (۱۸٤ ) بل لقد ذكر المقريزي أن كتبغا خلع من السلطنة سنة 92 هـ بسبب غلام (۱۸۵ ) .

وانتقد المقريزي انتقادا مريرا تفشى المخدرات في أيامه ، فقال عن الحشيش « فشت هذه الشجرة الخبيثة في وقتنا هذا فشوا كبيرا . وولع بها أهل الخلاعة والسخف ولوعا كثيرا ، وتظاهروا بها من غير احتشام . وماشىء في الحقيقة أفسد لطباع البشر منها ، لاشتهارها في وقتنا هذا عند الخاص والعام بمصر والشام والعراق والروم »(١٨٦) ولم تمنع الدولة تعاطي الحشيش ، وانما فرضت عليه ضريبة كانت تمد خزائنها « بجملة كافية » واستمرت هذه الضريبة حتى ألغاها السلطان الظاهر بيبرس الذي « أبطل ضمان الحشيشة الخبيثة وأمر بتأديب من أكلها »(١٨٥) وعلى أيام المقريزي شاع تعاطي الحشيشة بين الصوفية ـ وهم الذين عرفوا باسم الفقراء ـ حتى أطلق عليها المعاصرون اسم « حشيشة الفقراء » (١٨٥٠)

أما الخمور ، فيذكر المقريزي أن تعاطيها انتشر بين سائر الناس ، فكانت تعصر وتباع في انحاء البلاد على رؤ وس الاشهاد ، حتى أن ما عصر منها في خزانة البنود في سنة واحدة بلغ اثنين وثلاثين الف جرة(١٨٩) وقد عرف المماليك

(۱۸۱) المقریزی: کتاب السلوك، ج ۱ ص ۷۷۸، ج ۲ ص ۱۹۰

(١٨٢) المقريزي: الواحظ والاحتبار ، ج ١ ص ١٤٤

(١٨٣) المقريزي: المواصط والاحتيار ، ج ٣ ص ١٦٩ ( الأهلية )

(١٨٤) المقريزي : كتاب السلوك ، ج ٢ ، ص ١٦١ - ٦٦٢ ( سنة ٥٤٥ هـ )

(١٨٥) القريزي : المواحظ والاحتبار ، ج ٢ ، ص ١٣٦٪ ( بولاق )

(١٨٦) تفس المصدر السابق

(١٨٧) المقريزي : كتاب السلوك ، حوادث سنة ٦٦٤ هـ

(١٨٨) المقريزي: كتاب السلوك ، ج ٤ ، ص ٣٣٩

(١٨٩) المقريزي : كتاب السلوك ، ج ٢ ص ٦٨٦ - ٦٨٧

انواعا عديدة من الخمور ، منها نبيل القمّز ويعمل من لبن الخيل (۱۹۰ والمزر ويعمل من القمح (۱۹۱) والنبيل التمر بغاوي وطريقة صنعه أن تمزج عشرة أرطال من الزبيب الى أوبعين رطلا من الماء ثم يوضع المزيج في جرار تدفن في زبل الخيل أياما حتى يتخمر (۱۹۲) وبلغ من انتشار الخمور في ذلك العصر أن أمراء الماليك اعتادوا أن يتهادوا بها في أفراحهم (۱۹۳) . فاذا احتاج أحد السلاطين أو الأمراء الى كمية كبيرة من الخمر لحفل أو ظرف طارىء ، وزعوها على النصارى واليهود المعروفين بصنعها ، وفرضوا على كل طائفة عددا معينا من الجرار ، تقدمها . واذا تقاعسوا ـ مثلها حدث سنة ۹۸۱ هـ و جبيت منهم بعنف وعسف وضرب (۱۹۶۰) وفي كثير من الحفلات والافراح الشعبية اعتبرت الخمور متممة للمغاني (۱۹۵ ويقول المقريزي أنه لاعبرة بالاوامر التي كان يصدرها سلاطين الماليك في أوقات الأزمات والشدائد باراقة الخمور طلبا لمغفرة الله وعفوه ، مثلها حدث في سنى ۹۷۹ ، ۷۸۱ ، ۸۳۱ هـ ، لان هذه التوية كانت لا تستمر الا مدة قصيرة من الزمن ، يعود الناس بعدها الى التظاهر بشرب الخمر ولم ينتهوا عها هم فيه (۱۹۲۰) .

وهكذا اهتم المقريزى فى كتاباته بالتاريخ الاجتماعى مثل اهتمامه بالتاريخ الاقتصادى وبقية فروع التاريخ ، بحيث جاء انتاجبه يعبر عن صورة تاريخية متكاملة ، لها أوجهها السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية . . . . . وغيرها .

وبعد ، فاننا عندما نصف المقريزى بأنه شيخ المؤرخين فى القرن التاسع الهجرى الخامس عشر للميلاد ـ فانما نعنى فعلا أنه تزعم صنعة التاريخ فى ذلك العصر ، واجاد هذه الصنعة حتى بلغ الذروة فيها ، بعد أن ألم بأركانها ، واستوفى متطلباتها وادواتها وشروطها .

وعند ما أقدم المقريزى على ممارسة التدوين التاريخي ، فانه لم يكتب فيه كتابة سطحية أو عشوائية . وانما التزم بمنهج علمي ثابت بمثل أرقى ماوصلت اليه كتابة التاريخ في عصره فلم يقتصر على سرد الاحداث مكتفيا بالنقل عن السابقين ، وانما تجاوز ذلك الى النقد والتحليل ، والبحث عن الاسباب وتتبع النتائج . كها انه لم يقف موقفا سلبيا أمام الظواهر والأحداث ، وانما حاول دائها أن يربط بين أطرافها ، ويعلل لها تعليلا سليها منطقها .

<sup>(</sup>١٩٠) المصلد السابق ، ج ١ ص ٢٠٠ ( حالية ٢ للمرحوم الدكتور عمد مصطفى زيادة )

<sup>(</sup>۱۹۱) المقريزي: المواحظ والاعتبار ، ج ١ ص ١٠٥ ( الأهلية )

<sup>(</sup>١٩٧) المقريزي : كتاب السلوك ، ج ٣ ، ص ٧٤١

<sup>(</sup>١٩٣) المصدر السابق ، نفس الجزء ، ص ٣٠٥ - ٣٠٦

<sup>(</sup>۱۹۶) المصدر السابق ، ج ٤ ص ۱۲۱ ، ۲۰۱

<sup>(</sup>١٩٥) المقريزي : كتاب السلوك ، ج ٣ ص ٢٧٦

<sup>(197)</sup> المصلر السابق ، نج ۲ ص۵۳ ـ ۵۴ ، ج ۳ ص ۳۵۴

عالم الفكر \_ المجلد الرابع حشر \_ العدد الثاني

ثم ان المقريزى لم يتخذ الكتابة التاريخية أداة للتجريح والهدم ، مثلها فعل بعض معاصريه من المؤرخين ، وانما اتصف قلمه بالانضباط والعفة .

هذا الى أمانته في نسبة الروايات التي ينقلها الى أصحابها ، وعنايته بتمحيص هذه الروايات للتفرقة بين الغث والسمين منها ، واستبعاد الضعيف والتمسك بالرواية القوية .

يضاف الى هذا جرأته في الحق ، وعزوفه عن تملق الحكام والتمسح بركابهم ، وتوجيه النقد اليهم في مواضع النقد .

وصفوة القول أن المؤرخ أحمد بن على المقريزى جمع بين قوة الحاسة التاريخية من ناحية ، وصدقها وانضباطها من ناحية أخرى ،. هذا فضلا عن ادراكه للابعاد الحقيقية والأركان الرئيسية لعلم التاريخ ، مما جعل منه ظاهرة فريدة بين مؤرخى عصره ، وجعل من تراثه ومؤلفاته ثروة حقيقية تعتز بها المكتبة التاريخية العربية .

# شخصيات وآراء

يُعتبر أبوبكر محمد بن زكريا الرازي أحد أعلام العرب لا سيا في العلوم البطبية حيث ألف فيها أكثر من خمسين كتابا ومقالة ، ومن ثمَّ يُعد الرازي - بغير منازع - أعظم أطباء الحضارة الاسلامية ، ومن أشهر كتبه في الطب كتاب « الجامع الكبير » أو كتاب « الحاوي » ، كذا كتاب « الكناش المتصوري » الذي ألفه للأمير منصور بن اسحق " الساماني حاكم الري ( ٢٩٠ - ٢٩٦هـ ) ، وهو أول من اهتم بالجانب النفسي في العلاج الطبي .

اشتغل الرازي بالعلوم الحِكْمية عموما ، وله كتب كثيرة في الآلهيات والمنطق وما بعد الطبيعة ، كذا في الكيمياء والطبيعيّات والرياضيات والفلك والموسيقى وغيرها .

وقد سبق الرازي كلا من الشيخ الرئيس ابن سينا والعالم الجليل الحسن بن الهيثم في أن الابصار يحصل بورود شعاع من الجسم المبصر إلى العين ، ويذلك كان أول من نقض قول علماء الاغريق بخروج الشعاع من العين إلى الشيء المبصر ، كما أن الرازي قد اشتغل بقياس الثقل النوعي بقصد التمييز بين معدني الذهب والفضة .

كذلك بينً الرازي أن الأرض ذات هيشة كرية ، وأنها أصغر من الشمس وأعظم من القمر ، ولكنه أخطأ في اعتباره أن الأرض تقع في وسط الفلك .

ولقد كان السرازي أحرص ما يكون عبلى الدرس والتأليف ، وهو الذي يقول في مُصنَّفه «كتاب السيرة الفلسفية » :

« وإنّه بلغ من صبري واجتهادي أن كتبت بمثل خط التعاويذ في عام واحد أكثر من عشرين ألف ورقة ،
 وبقيت في عمل « الجامع الكبير » خس عشرة سنة ،

أبوبكرالرازى وبحوثه في العسام الطبيعي

أعملُه الليلَ والنهار ، حتى ضعُف بصري ، وحدث لى فسخ في عضل يدي بمنعاني في وقتي هـذا عن القراءة والكتابة ، وأنا على حالي لا أدعها بمقدار جهدي ، وأستعين دائها بمن يقرأ ويكتب لي ،

هذا هو شأن العالم العربي الكبير الذي نعرض له بالدراسة ، ونحن نقصر بحثنا الحالي على جهد الراذي في مجال الطبيعيّات دون أن نلج في آرائه الفلسفية الخاصة بقِدَم أشياء خسة هي البارى، والنفس والحيولي (أي المادة) والزمان والمكان ، وإنما نعرض هنا لأقوال الرازى وآرائه في ماهية الحيولي والزمان والمكان والحلاء والمثقل والحفة من الوجهة العلمية .

#### نرجته

وُلد الرازي في مدينة الريّ جنوبي طهران حوالي سنة مهره الريّ جنوبي طهران حوالي سنة مهره نيف وثلاثون سنة ، وأصبح رئيسا للمستشفى العضدي بها ، وكان من قبل رئيسا لمارستان الريّ وذلك قبل قدومه إلى بغداد .

وقد عُرِفَ الرازي في الغرب باسم "Rhases" وتُرجم كتابُه « الحاوي » في الطب إلى اللاتينية بعنوان : "Liber Continens" ، كيا تُرجم له كتاب في الصحة العامة حيث ظهرت ترجمته اللاتينية بعنوان : "Miscellanea".

كرَّس الرازي حياته لخدمة العلم ، فعلا غَروْ أن يخلِّف وراءه عشرات الكتب والمقالات ، وكان أن ضعف بصره في آخر عمره ، وقد اختلفت الروايات حول تاريخ وفاته ، فالمشهور أنه تـوفي في بغداد سنـة

٣٢٠هـ ( ٩٣٢م ) ، إلا أن القفطي قد ذكر في كتابه
 و إخبار العلياء بأخبار الحكياء » أن الرازي قد عاش حتى
 سنة ٣٦٤هـ ( ٩٧٤م ) وأنه اتصل بابن العميد ، بينها
 يذكر الصفدي في و نكت الهيمان » أن الرازي توفي سنة
 ٣١٠هـ ( ٩٢٢م ) .

#### شيوخه ومعاصروه

قرأ الرازي الحكمة على أبي زيد البَلْخيّ (١) الذي كان دائم التجوال والترحال في الأمصار الاسلامية وكان على دراية حسنة بالفلسفة وعلوم الأقدمين ، كيا أن الرازي قد درس الطب على يد الطبيب الفاضل أبي الحسن على بن ربّن الطبري ، وهو من أهل طبرستان ، وكان الطبري قد قَدِم الريّ حوالي سنة ٢٨٩هـ ( ٢٠٩م ) بعد استيلاء السامانيين على طبرستان ، وقد أصاب الرازي من علم الطبري وحكمته الشيء الكثير ، وكان الرازي من علم الطبري وحكمته الشيء الكثير ، وكان الرازي الذي كان من أشهر وأقدر نقلة علوم الحكمة إلى اللغة العربية ، وكان الرازي على صلة بأبي الحسن على بن العربية ، وكان الرازي على صلة بأبي الحسن على بن عيسى الجراح (٣) أثناء إقامته في بغداد .

### أقواله المأثورة :

وللرازي أقوال ماثورة كثيرة نقدم بعضا منها فيها يلي:

« مَنْ لم يُعْن بالأمور الطبيعية ، والعلوم الفلسفية ،
والقوانين المنطقية ، وحَدَل إلى اللّذات الدنيائية ، فاتّهمة
في علمه ، لا سيها في صناعة الطب » .

« الاستكثار من قراءة كتب الحكياء ، والاشراف على أسرارهم ، نافع لكل حكيم عظيم الخطر » .

<sup>(</sup>١) هو أبوزيد أحمد بن سهل البلشي ، هاش في الفترة من حوالي سنة ١٥٥٠م حتى سنة ١٩٣٤م . درس الفلسفة مع الكندي ، وهو من جفرافمي العرب .

<sup>(</sup>٧) شهد أيام الحلفاء المعتمد والمعتضد والمقتضر ، وتوفي بيفشاد في أيام المقتدر ، وذلك في شهرربيع الآخر سنة ١٩٩٨هـ (١٩٩٠) .

<sup>(</sup>٣) كان وزيرا للخليفة المفتشر سنة ٣١٠هـ (٩٣٣م ) ، وكلَّا سنة ١٤٣هـ (٧٧٧م ) .

( متى اجتمع جالينوس (٤) وأرسطوط اليس (٥) على معنى ، فذلك هو الصواب ، ومتى اختلفا صعب على العقول إدراك صوابه جدا » .

« ما اجتمع الأطباء عليه ، وشهد عليه القياس ، وعضدته التجربة ، فليكن إمامك ، وبالضدّ » .

« متى كان اقتصار السطبيب على التجارب ، دون القياس وقراءة الكتب ، خُذِل » .

و الأطباء الأميّون والمُقلّدون ، والأحداث الذين لا تجربة لهم ، ومن قلّت عنايته وكثرت شهواته :
 قتّالون » .

« ينبغي للطبيب أن يُـوهم المريض أبـدا الصحة ،
 ويُرجِّيه بها ، وإن كان غير واثق بذلك ، فمزاج الجسم تابع لأخلاق النفس » .

### آثاره العلمية:

قدَّم أبوبكر الرازي الى العلم العربي إضافات جليلة ، ليس في بجال الطب فحسب وإغًا في سائر فروع العلم والمعرفة ، وقد جاء أبوالريحان البيروني<sup>(٢)</sup> من بعده ، فاهتم اهتماما خاصا بحصر أعمال الرازي حيث كتب رسالة<sup>(٧)</sup> ضمَّنها أسياء ما ينوف على مائة وثمانين مُصنَّفا من تصانيف الرازي ، ونبين فيها يلي إحصاء عاما مهذه المؤلفات :

| ٥٦ تصنيفا  | الطب والأقرابازين        |
|------------|--------------------------|
| ٣٢ تصنيفا  | الطبيعيّات               |
| ۲۱ تصنیفا  | الكيميائيات              |
| ١١ تصنيفا  | الرياضيات والنجوم        |
| ١٦ تصنيفا  | الآلهيات                 |
| ١٦ تصنيفا  | الفلسفة                  |
| ٧ تصنيفا   | المنطق                   |
| ٣ تصنيفه   | ما بعد الطبيعة           |
| ٧ تصنيفه.  | تفاسير وتلاخيص واختصارات |
| ۱۲ تصنیفا  | فنون مختلفة              |
| ١٨٤ تصنيفا | المجسوع                  |

ولنقرأ ما خطّته يد الرازي في معرض دفاعه عن استحقاقه لتسمية « فيلسوف » ، وهو الذي أفنى عمره كله في تحصيل العلم والاشتغال به ، حيث يستشهد بسرد أسهاء بعض تصانيفه فيقول في مؤلّفِه « كتناب السيرة الفلسفية »(^) :

أمَّا في باب العلم فين قِبَل أنَّا لولم تكن عندنا منه إلاَّ القوة على تأليف مثل هذا الكتاب لكان ذلك مانعا عن أن يُحى عنا اسم الفلسفة ، فضلا عن مثل كتابنا وفي البسرهان » و و في العلم الألهي » و و في السطب الروحاني » .

وكتابنا ( في المدخل إلى العلم السطبيعيّ ، الموسسوم « بسمع الكيان » ، ومقالتنا « في الزمان والمكان والمدَّة والدهر والخلاء » .

<sup>(</sup>٤) طبيب إفريقي شهير هاش في الفترة من حوالي سنة ١٣٧٩م حتى سنة ٢٠١١م ، له مؤلفات هامة في الطب ، رجع اليها أطباء العرب .

<sup>(</sup>٥) هو الفيلسوف والعالم الاخريقي أرسطو ، عاش في الفترة من سنة ٣٨٤ق .م حتى سنة ٣٣٢ ق .م .

<sup>(</sup>٦) هو العالم العربي أبو الريحان عمد بن أحد البيروتي الملقب بيرهان الحق وبالأستاذ حاش في الفترة من سنة ٣٦٧هـ ( ٩٧٣م ) حتى سنة ٤٤٣هـ ( ٥٠٠١م ) .

<sup>(</sup>٧) كتب عنها المستشرق . روسكا في جلة إيزيس ، سنة ١٩٢٧ ، ونشر الرسالة المستشرق بول كراوس في باريس سنة ١٩٣٦ ، وهي بعنوان د في فهرست كتب عمد بن زكريا الرازي » .

<sup>(</sup>٨) د رسائل فلسفية ۽ للرازي ، جمع وتصبحيح بول كراوس ، طبعة جامعة فؤاد الأول ـ بالقاهرة ، سنة ١٩٣٩ ، الصفحات ١٠٨ - ١١٠ .

و « في شكل العالم » ،
و « سبب قيام الأرض في وسط الفلك » ،
و « سبب تحرُّك الفلك في استدارة » ،
ومقالتنا « في التركيب » ،
و « أنَّ للجسم حركة من ذاته وأن الحركة معلومة » ،
وكتبنا « في النفس » وكتبنا « في الهيولي » ،
وكتبنا في الطب كالكتاب « المنصوري » ،
وكتابنا « إلى من لا يحضره طبيب » ،
وكتابنا « في الأدوية الموجودة » ، والموسوم « بالطب
الملوكي » ،

والكتاب الموسوم « بالجامع » الذي لم يسبقني إليه أحد من أهل المملكة ، ولا احتذى فيه أحدٌ بعدُ احتـذائي وحَذْوي ،

وكتبنا في صناعة الحكمة التي هي عند العاّم الكيميا .

وبالجملة فقرابة ماثتي كتاب ومقالة ورسالة خرجت عني \_ إلى وقت عملي هذه المقالة \_ في فنون الفلسفة من العلم الطبيعي والآلمى .

فاماً الرياضيّات فإنيٍّ مُقرَّ بأنيٍّ إنما لاحظتها ملاحظة بقدر ما لم يكن لي منها بدً ، ولم أفْنِ زماني في التمهر بها بالقصد مني ذلك ، لا للعجز عنه ، ومن شاء أوضحت له عذري في ذلك بأن الصواب في ذلك ما عملته لا ما يعمله المُفْنُون لأعمارهم في الاشتغال بفضول الهندسة من الموسومين بالفلسفة .

فإن لم يكن مبلغي من العلم المبلغ الذي استحتَّ أن أسمىً فيلسوفا ، فمن هو ليت شعري ذلك في دهرنا هذا » .

ويمضي أبسوبكسر السرازي في «كتاب السيسرة الفلسفية »، فيقول في معرض بيانه وتدليله على مدى حُبّه للعلم وانكبابه على تحصيله :

« فأماً عبَّتي للعلم ، وحرصي عليه ، واجتهادي فيه ، فمعلوم عند من صَحِبني وشاهَد ذلك مني أني لم أزل منذ حداثتي والى وقتي هذا مُكِبًا عليه حتى اني متى اتفق لي كتاب لم أقرأه أو رجل لم ألقه لم ألتفت إلى شُغْل بتة ـ ولو كان في ذلك علي عظيم ضرر ـ دون أن آتي على الكتاب وأعرف ما عند الرجل » .

وقد سبق أن أوردنا في صدر هذا البحث مبلغ اجتهاد الرازي الذي سبّب له ضعفا في بصره وفَسْخا في عضل يده أودى به الى الاستعانة بمن يقرأ له ويكتب.

## أعمال الرازي في الطبيعيَّات

كتب الرازي مؤلفات كثيرة في الطبيعيات وما يرتبط بها من علوم ، ولقد اهتم اهتماما خاصا بالبحث في ماهية الهيولي ( المادة ) وكُنه الزمان والمكان ، كما أنه اشتغل بتعيين الثقل النوعي للمواد بقصد التفرقة بين المعادن الثمينة والمعادن غير الثمينة ، كذلك كتب الرازي في كيفية الابصار ، وبحث في حركة الأفلاك ومساراتها ، وله أيضا كتاب في الحيل ، أي في الوسائل المكانيكية النافعة ، ونشير فيا يلي الى بعض مؤلفات الرازي في هذا المجال :

كتـاب « في المدخـل إلى العلم الطبيعي » المـوسوم « بسمع الكيان » .

كتاب « المدخل التعليمي » .

كتاب « المدخل البرهاني » .

كتساب « الهيـولي الكبــير » أو « كتـــاب كبــير في الهيـولي » .

كتاب « الهيولي الصغير » ، ولعله هو « كتاب الهيولي المُطلقة والجزئية » الذي ذكره ابن النديم في فهرسه .

مقالة « في الزمان والمكان والمدة والدهر والخلاء » . « مُقالة « فيها جرى بينه وبين أبي القاسم الكعمي في

الزمان ۽ .

مقىالـة ( في الفــرق بـين ابتــداء المــدة وابتــداء الحركات » .

« مقالة « في أن للجسم حركة من ذاته وأن الحركة معلومة » .

كتاب ( في محنة الذهب والفضة والميزان الطبيعي » ، كتاب ( في كيفية الابصار » .

كتاب ﴿ فِي الحيل ﴾ .

مقالة « في شكل العالم » ، أو كتاب « هيئة العالم » . مقالة « في سبب قيام الأرض في وسط الفلك » . مقالة « في سبب تحرُّك الفلك على استدارة » .

هذا ونعرض هنا بشيء من التفصيل لأراء الرازي في المادة والزمان والمكان ، وذلك بالرجوع الى كتابات البيروني ، والمرزوقي الاصفهاني ، وناصر خسرو ، وأبي حاتم الرازي ، عن مذهب أبي بكر الرازي فيها .

### القدماء الخمسة

يذكر برهان الحق أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني في كتابه «تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة »(٩) بعضا من آراء السرازي في العلم الالهي فقدل:

لبٌ في ذكر المُدَّة والزمان بالاطلاق وخَلْق العالم وفنائه

قد حكى محمد بن زكريا الرازي عن أواثل اليونانيين قدمة خمسة أشياء منها البارىء سبحانه ، ثم النفس الكلية ، ثم الهيولي الأولى ، ثم المكان ثم النزمان المطلقان .

وبنى هو على ذلك مذهبه الذي تأصل عنه ، وفرق بين الزمان وبين المدة بوقوع العدد على أحدهما دون الآخر بسبب ما يلحق العددية من التناهي ، كيا جعل الفلاسفة الزمان مدة لما له أول وآخر ، والدهر مدة لما لا أول له ولا آخر .

وذكر أن الخمسة في هذا الوجود الموجود اضطرارية ، فالمجسوس فيه هو الهيولي المتصورة بالتركيب ، وهي متمكن فلابد من مكان ، واختلاف الأحوال عليه من لوازم الزمان ، فإن بعضها متقدم ويعضها متأخر ، وبالزمان يعرف القدم والحدث والأقدم والأحدث ومعا فلابد منه .

وفي الموجود أحياء فلابد من النفس ، وفيهم عقلاء ، والصنعة على غابة الاتقان ، فلابد من البارىء الحكيم العالم المتقن المصلح بغاية ما أمكن ، الفائض قوة العقل للتخليص .

ويقول المرزوقي الاصفهاني(١٠) في «كتاب الأزمنة والأمكنة ه(١١) :

و فنقول وبالله الحـول والقوة ، من زعم أن الأزلي
 أكثر من واحد أربع فرق :

الأولى : الذين يقولون هما اثنان ، الفاعل والمادة فقط ، ويعنى بالمادة الهيولى ،

الثانية : الذين يدعون أن الأزلي ثلاثة ، الفاعل والمادة والخلاء ،

الشالثة : الـذين يدعـون أنه الفـاعل والمـادة والخـلاء والمدة ،

الرابعة: الفرقة التي زعيمهم محمد بن زكريساء المتطبب ، لأنه زاد عليهم النفس الناطقة ، فبلغ عدد الأزلي خسة بهذيانه .

<sup>(</sup>٩) طبعة لندن ، سنة ١٩١٠م ، صفحة ١٦٣ .

<sup>(</sup>١٠) هو أبو على أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي الاصفهاني المتوقي سنة ٣١ £هـ (٢٠٣٠م ) .

<sup>(</sup>١١) طبعة حيدر آباد ، سنة ١٩٣٧هـ (١٩١٣م) ، الجزء الأول ، الصفحتان ١٤٤ ، ١٤٥ .

وينكر المرزوقى الأصفهاني على أبي بكر الرازي ما ذهب إليه ، فينقده بقوله :

« أليس من العجائب هذيانه في القدماء الخمسة وما يعتقده من وجود العالم لحدوث العلة ، وما يدعيه من وجود الجوهرين الأزليين : أعني الخلاء والمدة ، لا فعل لها ولا انفعال ؟ فلولا خذلان الله إياه وإلا فماذا يعمل بجوهر لا فاعل ولا منفعل ؟

ولم يضع الأرواح المقدسة قبالة الأرواح الفاسدة ، ولم تحدث العلة من غير نقص ولا آفة ، ولم يذكر شيئا ليس فيه جدوى ولا ثمرة ؟

ويمضي المرزوقي الاصفهاني في نقده لأني بكر الراذي في موضع آخر من كتابة (الأزمنة والأمكنة ) حيث يقه ل(١٢):

« وأعجب من هذا أن البارى، مخترع لجميع ما خلقه ، وأنه لا يُعجزه مطلوب ولا يضاده معلوم » .

ثم اقاموا معه في الأزل الهيولي وهو المادة ، ورتبوا معه الصورة ليكون جميع ذلك كالنجار والحشب والنجارة .

والله تعالى يقول: «قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين » إلى قوله: «وذلك تقدير العزيز العليم »، ولم يقل ذلك إلا وأهل العلم إذا فكروا فيه أدركوا منه الآية البينة والحجة الواضحة.

يبين لنا من الكتابات المتضمنة للآراء المنسوبة الى الرازي في قدم وأزلية الهيولي والزمان والمكان ، أنه قد تعرض بسببها لنقد شديد من معاصريه وممن أتى بعده

من الفلاسفة والمفكرين ، حتى أن بعضهم قد اتهمه بالهذيان بل وحتى بالالحاد .

وليست قضية القدم والحدث بمعروضة في حد ذاتها على بساط البحث هنا ، وإنما هي آراء الرازي في ماهية هذه الأشياء الثلاثة التي نعرض لها بالدراسة ، ولنبدأ برأي الرازي في الهيولي .

## الهيولي ( المادة )

ثبت أن للرازي عدة مؤلفات في الهيولي ذكرها أصحاب التراجم ، بيد أنا لم نعثر حتى الآن على كتابات الرازي في هذا المجال اللهم إلا ما ورد عنها في كتاب وزاد المسافرين (١٣) لناصر خسرو(١٤) باللغة الفارسية ، ونقدم فيها يلي منتخبات من تسرجمته العربية(١٥) حيث يورد ناصر خسرو رأي الرازي في الميولي :

( ليست الهيولي المطلقة سوى أجزاء لا تتجزأ ، بحيث أن يكون لكل واحد ( أي لكل واحد من تلك الأجزاء ) عظم ، لأنه لو لم يكن لكل واحد من تلك الأجزاء عظم لم يحصل بتجمعها شيء له عظم .

وأيضا لا يجوز أن يكون لأي جزء (يقصد الجزء الذي لا يتجزأ) من عظم حتى يجوز أن يوجد عظم أصغر مما هو عليه ، وذلك أنه لوكان لجزء الهيولي جزء ، لكان الجزء نفسه جسما مركبا ، ولم تكن الهيولي مبسوطة (١٦) ، مع أن الهيولي التي هي مادة الجسم مبسوطة » .

<sup>(</sup>١٢) نفس المصدر السابق صفحة ١٥٢ .

<sup>(</sup>١٢٣) طيعة يرتين ، سنة ١٣٤١هـ (١٩٢٢م ) ، صفحة ٧٣ وما يعدها .

<sup>(</sup>١٤) هو أبو المعين ناصر بن خسرو المتوفي سنة ٤٨١هـ ( ١٠٨٨م ) .

<sup>(</sup>١٥) هن كتاب و رسائل فلسفية ، للرازي ، جمع وتصحيح بول كراوس ، طبعة جامعة فؤاد الأول ، سنة ١٩٣٩ ، صفحة ٢٢٠ وما يعدها .

<sup>(</sup>۱۲) أي بسيطة .

# وينسب الى الرازي قوله :

د إن تسركيب الأجسام من تلك الأجسزاء التي لا تتجزأ ، وسينتهي تفرق تركيب أجسام العالم في آخر أمر العالم الى تلك الأجزاء بعينها ، وهمده هي الهيولي المطلقة » .

# وقوله أيضًا :

( إن ما صار من أجزاء الهيولي متجمعا جدا ، كان منه جوهر الأرض ، وما صار أكثر تفرقا كان منه جوهر الماء ، ثم إن ما صار أكثر تفرقا كان منه جوهر الهواء ، وما صار أكثر تفرقا من جوهر الهواء كمان منه جوهر النار » .

ويستطرد ناصر خسرو في موضع آخر من كتابه « زاد المسافرين » ناسبا لأبي بكر الرازي قوله :

ر إن كيفيات الأجسام من ثقل وخفة وظلمة ونور وغيرها ، إنما ترجع الى قلة أو كثرة الخلاء الذي امتزج بالهيولي ، فصار شيء ما خفيفا وآخر ثقيلا ، وشيء ما مضيئا وآخر مظلما ، لأن الكيفية عـرض ، والعرض محمول على الجوهر ، والجوهر هو الهيولي .

وفي هذه الجملة التي عرفناها زبدة قول محمد بن زكرياء الرازي في الهيولي » .

ر إن محمد بن زكرياء الرازي ادعى أن الهيولي قديمة ، وأنها أجزاء في غاية الصغر ودون أي تركيب ، وأن البارىء سبحانه ركب أجسام العالم من تلك الأجزاء في خمسة تراكيب، أعني الأرض والماء والهواء والنار والفلك .

ويقول إن ما كان من تلك الأجسام أكثر كثافة صار أكثر ظلمة ، وإن تركيب جميع الأجسام من ( اختلاط ) أجزاء الهيوني بأجزاء الخلاء يعني المكان المطلق ، وإن أجزاء الهيوني في تركيب الأرض أكثر منها في تركيب الماء ، وأما أجزاء الخلاء فهي في الأرض أقل ، وفي الماء

أكثر ، ومن أجل هذا صار الماء أخف من الأرض ، وصار الماء مضيئا بينها كانت الأرض كثيفة مظلمة . . .

وأما التفاوت الذي يوجد بين هذه الأجسام من حيث الحفة والثقل والنور والظلمة ، فليس سببه سوى تفاوت أجزاء هذين الجوهرين في تركيبها . . .

كـذلك وردت هـذه المعاني في كتـابات الـرازي في « العلم الآلمي » .

مما تقدم يتضح لنا أن الرازي قد ذهب الى أن المادة تتكون من أجزاء غاية في الصغر ، وأن هذه الأجزاء لا تقبل التجزئة ، وأن تفرق تركيب أجسام العالم في آخر أمر العالم سينتهي إلى تلك الأجزاء التي أطلق عليها تسمية الهيولي المطلقة .

وإذا ما قارنا هذه الفكرة بما يتوفر لدينا عن النظرية المذرية ، لوجدنا - على سبيل المثال - أن قطر ذرة الهيدروجين يقترب من واحد من عشرة ملايين جزء من الملليمتر ، وأن النموذج المعروف للذرة يتركب من نواة تضم عددا من البروتونات والنيوترونات ، تدور حولها - في مدارات ثابتة - مجموعة من الالكترونات ، وبينا تكون النواة موجبة التكهرب ، فإن الالكترونات ، وبينا المحيطة بها سالبة الشحنة ، أما الذرة في مجموعها فهي متعادلة من الوجهة الكهربية ، وهناك قوى كهربية وميكانيكية تحفظ على اللذرة نظامها الشبيه بنظام المجموعة الشمسية .

ومن المعروف أن انشطار النواة يؤدي الى اطلاق طاقة جبارة ، فإن ذرة اليورانيوم ٢٣٥ مشلا ( وتضم ٩٢ يروتونا + ١٤٣ نيوترونا ومن هنا جاء الرقم ٢٣٥ ) إذا ما قدفت بنيوترون ، انشطرت النواة وتولىد عن هذا الانشطار طاقة كبيرة ، وتتفاعل النيوترونات الناتجة من الانشطار بدورها مع ذرات اليورانيوم المجاورة لها مسببة سلسلة من الانشطارات النووية .

ولعل الرازي يقصد أنه « في آخر أمر العالم » فإن الأجسام ستؤول في النهاية الى تلك الأجزاء التي لا تقبل التجزئة ، والتي أسماها بالهيولي المطلقة .

## الزمان

لأبي بكر الرازي آراء في النزمان والندهر وردت في مناظراته مع سميه أبي حاتم الرازي كذا فيها نقله عنه ناصر خسرو، ففي المناظرات التي جرت بين الرازيين، ترد فقرات تكشف عن رأي أبي بكر الرازي في ماهية الزمان والدهر(١٧)، حيث تجري المناظرة بينها على النحو التالي:

## يقول أبو حاتم الرازي :

« وطالبته في مجلس آخر وقلت له : أخبـرني ألست تزعم أن الخمسة قديمة لا قديم غيرها ؟

قال: نعم

قلت: فإنا نعرف الزمان بحركات الأفلاك وبمرّ الأيام والليالي وعدد السنين والأشهر وانقضاء الأوقات، فهذه قديمة مع الزمان أم محدثة ؟

قال: لا يجوز أن تكون هذه قديمة لأن هذه كلها مقدرة على حركات الفلك ومعدودة بطلوع الشمس وغروبها ، والفلك وما فيه محدث ، وهذا قول أرسطاطاليس (١٨) في الزمان ، وقد يخالفه غيره ، وقالوا فيه أقاويل مختلفة .

وأنا أقول إن الزمان زمان مطلق وزمان محصور ، فالمطلق همو المده والدهر ، وهمو القديم ، وهمو متحرك غير

لابث ، والمحصور هو الذي بحركات الأفلاك وجري الشمس والكواكب .

وإذا ميزت هذا أو توهمت حركة الدهر ، فقد تـوهمت الزمان المطلق ، وهذا هو الأبد السرمد .

وإذا توهمت حركة الفلك ، فقد توهمت الـزمــان المحصور .

ويمتد النقاش حول تعريف الزمان المطلق ، وقدم الفلك والعالم إلى أن يبين أبوبكر الرازي موقفه من آراء فلاسفة الاغريق حيث يقول :

« . . . وقد عرفتك أن أرسطاطاليس كان يعتقد ما تقوله أنت وقد خولف فيه ، وقول أفلاطون(١٩٠) لا يكاد يخالف ما نعتقده في الزمان ، وهذا عندى أصوب الأقوال » .

وتمضي المناظرة بين الرازيين ، بيد أننـا نكتفي هنا ببيان قول أبي بكر الرازي في الزمان .

ولقد وردت في مجموعة تحتوي على مقالتين للرازي(٢٠) فقرة صغيرة بعنوان « ما الفصل بين الدهر والزمان » نصها كما يلي :

( إن الدهر هو عدد الأشياء الدائمة ، والزمان هو عدد الأشياء الزمانية ، وهذان العددان يعدان الأشياء فقط ، أعني الحياة والحركة ، فإن كل عاد إما أن يعد جزءا بعد جزء وإما أن يعد الكل معا ، فإن كان هذا على ذاك قلنا : إن الشيء الذي يعد الكل هـو الدهـر ، والشيء الذي يعد جزء هو الزمان .

<sup>(</sup>١٧) كتاب و أعلام النبوة ، لأبي حاتم الرازي ، الصفحات ١٢ . ١٤ . وكتاب و الأقوال الذهبية ، لأحمد بن عبدالله الكرماني .

راجع كتاب د رسائل فلسفية ٤ لأبي بكر الرازي ، جمع وتصحيح بول كراوس ، طبعة الغاهرة ، سنة ١٩٣٩م ، صفحة ٢٩٥ وما يليها .

<sup>(</sup>١٨٨) هو الفيلسوف والعالم الافريقي أرسطو أو أرستطاليس ، أثرى الحضارة الاغريقية بمؤلفاته القيمة ، وهو مؤسس مذهب و فلسفة المشائين ۽ .

<sup>(</sup>١٩) هو الفيلسوف الاغريقي أفلاطون : Plato عاش في الفترة من حوالي سنة ٢٧٤ق . م . حتى سنة ٣٤٧ ق . م . وكان تلميذا لسقراط وأستاذا لأرسطو .

<sup>(</sup>٣٠) مجموعة مخطوط مكتبة راغب باشا باستانبول ـ وقم ١٤٦٣ ، ورقة ٨٩ظ ، وتشتمل على مقالتين لابي بكر الرازي ، كذا على رسائل لابي علي مسكويه ولابي خير الحسن بن سوار وغيرها .

فقد استبان الآن وصح أن العدد اثنان فقط ، أحدهما يعد الأشياء الدائمة الروحانية وهو الدهر ، والآخر يعد الأشياء الجزئية الواقعة تحت الزمان ، وهو الزمان ، وهو عدد حركات الفلك . » .

ولعل هذا القول للرازي أو لأحد المؤلفين الذين ضمت المجموعة بعضا من تصانيفهم .

ويقول ناصر خسرو في كتابه « زاد المسافرين »(۲۱) مــا ترجمته بالعربية(۲۲) :

( إن طائفة الحكماء الذين قالوا إن الهيولي والمكان قديمان قرروا أيضا أن الزمان جوهر ، وقالوا إن الزمان جوهر ممتد وقديم ، وردوا على قول الحكماء الذين قالوا إن الزمان عدد حركات الجسم ، وقالوا لو كان الزمان عدد حركات الجسم لما جاز أن يتحرك متحركان في زمان واحد بعددين متفاوتين .

وقال إيران شهري الحكيم إن الزمان والدهر والمدة ليست إلا أسياء يرجع معناها إلى جوهر واحد ، ( وقال ) إن الزمان دليل على علم الله ، كيا أن المكان دليل على قدرة الله ، والحركة دليل على فعل الله ، والجسم دليل على قوة الله ، وإن كل واحد من تلك الأربعة غير متناه وقديم ، ( وقال ) إن الزمان جوهر متنقل بغير قرار ، وأما قول محمد بن زكرياء ـ الذي جاء بعد إيران شهري ـ فهو أنه قال إن الزمان جوهر يجرى » .

من جملة ما ورد عن مذهب الرازي وآرائه يمكننا أن نخلص إلى أن أبا بكر الرازي قد فرق بين زمانين: زمان مطلق، وزمان محصور، ويرى الرازي أن « الزمان المطلق» هو الأبد السرمد، أو هو المدة أو الدهر، وهو قديم ممتد أزلي، وأما ما أسماه « بالزمان المحصور» فإنه يقصد به الزمان النسبي الذي يقدر بحركة الأفلاك وجري الشمس والكواكب، وما نحس به من تعاقب الليل والنهار، وبه صار حساب اليوم والشهر والسنة، كذا أجزاؤها وأضعافها.

### المكان:

تتضمن مناظرات أبي حاتم الرازي وأبي بكر الرازي تعريف المكان ، حيث يجري الحديث بينها على النحو التالى (٢٣):

« قلت (٢٤): أخبرني عن المكان ، أهو محيط بالأقطار ، أم الأقطار محيطة به ؟

قال : بل الأقطار محيطة بالمكان .

قلت: كيف لا تعد الأقطار مع الخمسة التي زعمت أنها قديمة ، لأنه إن كان المكان قديما فقد أوجبت أن الأقطار قديمة معه!

قال : الأقطار هي المكان ، والمكان هو الأقطار ، وهما شيء واحد لا فرق بينهما » .

ويستطرد أبوبكـر الرازي في مـوضع آخـر من هذه المناظرة قائلا:

<sup>(</sup>۲۱) طبعة برلين ، سنة ١٣٤١هـ ، صفحة ١١٠ -١١٣ .

<sup>(</sup>۲۲) عن کتاب د رسائل فلسفیة ؛ لأبي بكر الرازي ، جمع وتصحیح بول كراوس ، طبعة القاهرة ، سنة ۱۹۳۹م ، الصفحات ۲٦٦ - ۲۲۱

<sup>(</sup>٣٣) كتاب د أهلام النبوة ، لأبي حائم الرازي ، الصفحات ١٤ - ١٧ . راجع كتاب د رسائل فلسفية ، لأبي يكر الرازي ، جمع وتصحيح يول كراوس ، طبعة القاهرة ، سنة ١٩٣٩ م ، الصفحات ٢٠٠٥ . ٣٠٧ .

<sup>(</sup>٢٤) هذا القول لأبي حاتم الرازي .

« فإني أقول في المكان أيضا إنه مكان مطلق ، ومكان مضاف .

والمكان المطلق مثاله مثال الوعاء الذي يجمع أجساما ، وإن رفعت الأجسام عن الوهم لم يرتفع الوعاء ، كما لو أنّا رفعنا الفلك عن الوهم لم يرتفع الشيء الذي هو فيه عن الوهم بل هو باق في الوهم ، كالدن الذي يفرغ من الشراب ، فارتفع الشراب عن الوهم ولم يرتفع الدن بتة .

والمكان المضاف إنما هو مضاف إلى المتمكِّن ، فإذا لم يكن المتمكن لم يكن مكان ، وهذا مثل العرض الذي إذا رفعته عن الوهم ارتفع الجسم ، كما انك إذا رفعت الخط عن الوهم ارتفع السطح عن الوهم » .

# وينهي أبوبكر الرازي حديثه حول المكان بقوله :

و . . . والذي أقوله أيضا في بـاب المكان هــو قول أفــلاطــون ، والــذي قــد تشبثت بـــه أنت هــو قـــول أرسطاطاليس .

وأما أنا فقد وضعت في المكان والزمان كتابا ، فإن أردت الشفاء في هذا الباب فانظر في ذلك الكتاب ، .

ولعل الرازي يشير هنا إلى مقالته ( في الزمان والمكان والمدة والدهر والخلاء ) التي ورد ذكرها في مؤلفه ( كتاب السيرة الفلسفية ، كها تقدم بيانه .

## هيئة العالم وحركته:

تعرض الرازي بالدراسة للعالم الخارجي المحيط بكوكبنا الأرضي وألف في ذلك عدة مصنفات منها مقالته « في شكل العالم » أو كتابه « هيئة العالم » ، ومقالته « في

سبب تحرك الفلك على استدارة »، وفيها ينادي الرازي بكروية الأرض ، وبأن الأرض تفوق القمر في الحجم ، بينها هي تقل بكثير عن جرم الشمس ، ولقد كان الرازي من أنصار الرأي القائل بوقوع الأرض في مركز العالم ، كما يبين ذلك في مقالة له بعنوان « في سبب قيام الأرض في وسط الفلك » ، وهو ولا شك اعتقاد خاطىء .

## الثقل النوعى للمواد

اهتم الرازي بدراسة الثقل النوعي للمواد ، أي بتعيين ثقل حجم معين من المادة منسوبا إلى ثقل نفس الحجم من الماء ، ويرجع السبب في اشتغال الرازي بهذا الموضوع إلى رغبته في إيجاد وسيلة علمية يمكن بها التمييز بين معدني الذهب والفضة ، ومن ثم كان كتابه « في محنة الذهب والفضة والميزان الطبيعي » ، ومن المعروف أن الثقل النوعي للذهب يفوق بكثير الثقل النوعي للذهب يفوق بكثير الثقل النوعي للفضة ، ومن هذا التباين يمكن التفرقة بين الذهب والفضة .

## كيفية الابصار

لأبي بكر الرازي مصنف بعنوان وفي كيفية الابصار وهو كيا يدل عليه عنوانه بحث في كيفية إدراك المبصرات، ولقد كان الفكر السائد قبل الرازي - كيا جاء في المصادر الاغريقية - أن الابصار يحدث نتيجة خروج شعاع ضوئي من العين إلى الجسم المرئي، فجاء قبول الرازي لينقض هذا الزعم ويقدم النظرية الصحيحة للابصار، وتقوم على خروج الشعاع الضوئي من الجسم المبصر الى العين حيث يتم الادراك البصري، ويذلك يكون لأبي بكر الرازي فضل السبق الى بيان كيفية الابصار.

## خلاصة البحث

يعرض هذا البحث لأحد عمالقة العلم العربي ، هو الحكيم أبوبكر محمد بن زكريا الرازي ، الذي عاش في النصف الثاني من القرن التاسع وأوائل القرن العاشر للميلاد ، وقد وهب الرازي حياته للعلم والمعرفة فتفائي في طلبها أصدق تفان ، وخلف وراءه ما يقرب من مائتي رسالة ومقال في السطب والأقرابازين والسطبيعيات والكيمياء والفلك والفلسفة والمنطق وغيرها من فروع المختلفة .

وتقتصر دراستنا هـذه على جهد الرازي في مجال الطبيعيات فحسب ، حيث نقدم دراسة مقتضبة لآراء الرازي في ماهية الهيولي والمكان والزمان ، وهي أمور كانت تحتل مكانا هاما في الفلسفة الطبيعية عند العرب عولقد أولى الرازي اهتمامه لموضوع الثقل النوعي للمعادن في محاولة علمية للتمييز بين معدني الذهب

والفضة ، كذلك سبق الرازي الى بيان النظرية الصحيحة لكيفية الابصار حيث خالف قول الاغريق بتقريره أن الابصاريتم بخروج شعاع ضوئي من الجسم الى العين ، مسجلا بقوله هذا سبقا واضحا على كل من الشيخ الرئيس ابن سينا ورائد علم البصريات الحسن بن الهيشم .

ان ما تم كشف النقاب عنه من أعمال أبي بكر الرازي لا يعدو الندر اليسير ، وإن المهتمين بالحضارة العربية ليتطلعون بشوق زائد الى مزيد من الدراسات الجادة للتراث العلمي العظيم الذي قدمه العالم الفيلسوف الطبيب أبوبكر الرازي لحضارة الانسان ، ذلك المخلوق الذي نفخ الله فيه من روحه وعلمه ما لم يعلم .

\* \* \*

### مصادر البحث

### (أ) المصادر العربية

- (١) كتاب : الفهرست ، لمحمد بن أسحق النديم ( تم تاليفه عام ٩٨٨م ) طبعة القاهرة : مطبعة الاستقامة عام ١٩٢٩م .
- (٢) كتاب ( إخبار العلماء بأخبار الحكماء ؛ لجمال الدين أبي الحسن القفطي ، طبعة القاهرة : مطبعة الخانجي ، سنة ١٣٢٦هـ ( ١٩٠٨ ) .
  - (٣) كتاب و عيون الأنباء في طبقات الأطباء و طبعة بيروت : دار الفكر ، سنة ١٩٥٦م .
- (3) كتاب : رسائل فلسفية : لأبي بكر عمد بن زكرياء الرازي جمعها وصححها المستشرق بول كراوس جامعة فؤاد الأول كلية الأداب المؤلف رقم ٢٢ . مطبعة بول باربيه القاهرة ، الجزء الأول ، سنة ١٩٣٩م .
  - (٥) و رسالة في فهرست كتب محمد بن زكرياء الرازي ؛ لأبي الريحان البيروني . إعداد بول كراوس ، القاهرة/ باريس ، عام ١٩٣٦ .
- (٦) كتاب ۽ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرفولة ، لاي الربجان البيروني ( يعرف أيضا بالعنوان المختصر : تاريخ الهند ) نشره ادوارد سخار في لندن عام ١٨٨٧م . ونشره مترجما الى الانجليزية في جزءين مام ١٨٨٨م . كما ظهرت طبعة جديدة منه في لندن هام ١٩١٠م .
  - طبعته دائرة المعاوف العثمانية بحيدر آباد الدكن بالهند عام ١٩٥٧م . وظهرت طبعة نبودلمي ( شاند وشركاه ) عام ١٩٦٤م .
- (٧) و شيخ الأطباء : أبويكر محمد بن زكريا الرازي ، في كتاب و الفلاسفة المسلمون ، تأليف اسماعيل حقي الازميرلي . مطبعة الأوقاف الاسلامية باستانبول ، عام ١٣٤١هـ (١٩٢٧م) .

# (ب) المصادر الأجنبية

### (1) P. kraus:

'Epitre de Beruni contenant le repertoire des ouvrages de Muhammad b. Zakariyya al Rasi,' paris, 1936.

### (2) J. Rusha:

'Al — Biruni als Quelle fur das Leben und die Schriften al — Razis's" ISIS,5, (1923), 26 — 50.

### (3) S. pines:

'Beitrage zur islamischen Atomenlehre,' Berlin, 1936.

\* \* \*

# مطالعتات

العلوم الطبيعية ؛ فمنهم من نظر اليها نظرة فلسفية باعتيارها تحدد القانون الطبيعي بقضيته الفلسفية وجوهره ، فالفاراي مثلا يعرفها د بأنها العلوم التي تنظر في الأجسام الطبيعية ، وفي الأعراض التي قوامها في هذه الأجسام ، وتعرف الأشياء التي عنها والتي لها ، والتي بها توجد هذه الأجسام والأعراض التي قوامها فيها(١) » . ويشتمل العلم الطبيعي عند الفاراي على ثمانية أجزاء ويشتمل العلم الطبيعي عند الفاراي على ثمانية أجزاء ينقلها عن أرسطو وهي ، السماع الطبيعي وكتاب السياء والعالم ، وكتاب الكون والفساد والآثار العلوية ، والمعادن والنبات ، والحيوان والنفس .

تباينت آراء العلماء العرب في تحديد أساس مفهوم

أما ابن خلدون فيراه لا عليا يبحث عن الجسم من جهة ما يلحقه من الحركة والسكون ، فينظر في الأجسام السماوية والعنصرية ، وما يتولد عنها من حيوان والسان ونبات ومعدن ، وما يتكون في الأرض من العيون والزلازل ، وفي الجو من السحاب والبخار والرعد والبرق والصواعق وغير ذلك ، وفي مبدأ الحركة للأجسام وهو على تنوعها في الانسان والحيوان والنبات هر؟ . وعرفه طاش كبرى زاده بأنه لا علم يبحث في أحوال الأجسام الطبيعية بأنواعها ، وموضوعه الجسم ، من حيث كونه متغيرا هر؟) .

كانت العلوم الطبيعية اليونانية مجرد نظريات تستند الى الأفكار الفلسفية وتقوم على منهج عقلي استنباطي ، لأنها اقتصرت على الحركة ، ومؤداها أن الأشياء تتحرك ، وعلى الانسان أن يتصدى لهذه الحركة . ولما أخذها العرب درسوها دراسة علمية تستند الى التجربة

# الفيزياء والحيل عندالعب

مجد عيسى صرا الحيد أستاذ مساحد \_ قسم التاريخ جامعة الكويت

(١) القارابي : احصاء العلوم ، ٩١ ، حسين على عفوظ ؟ مؤلفات الفارابي ، ١٩٣ ، ٢٥٥ ، ٢٨٩

(٢) اين خلدون : المقدمة ، ٤٩٢

(٣) طاش كيرى ژادة : مقتاح دار السعادة ،

والملاحظة ، ومن ثم وضعوا لها القواعد والأصول الكثيرة ، وخلقوا بمذلك علم الطبيعة التجريبي ، فجاءت النتائج والدراسات دقيقة وواضحة مبدعة بدرجة كبيرة ، حتى أنها لا تختلف في بعض المجالات عن النتائج العملية التي توصل اليها العلم الحديث(٤).

ومن الجدير بالذكر أن السريان لم يؤلفوا في العلوم الطبيعية كتبا منفردة عدا الأسقف الرهاوي ، الذي صنف كتاب وعلة كل العلل ، في النصف الشاني من الماثة العاشرة ، وعليه فان المراجع اليونانية التي نُقلت أو فسرت بالعربية ، كادت أن تكون المرجع الأساسى لتزويد العلماء العرب بأوليات العلم ، الذي توسع العرب فيه ، وأضافوا اليه فيها بعد ، وأوجدوا طرقا متعددة طبقت في أبحاث العلوم الطبيعية ، ومن تلك الكتب الطبيعية التي ترجمت مبكرا ، كتاب الفيزيكس لارسطاطاليس ، وكتاب الحيل الروحانية ، وكتاب رفع الأثقال لايرن ، وكتاب الدواليب ، والآلات المصوتة على بعد ٦٠ ميلا لمورطس ، وخماصة كتمابي الأرغن البوقى ، والأرغن التزمري ، وكتب قطيزينوس وهيرون الاسكندري في الآلات المفرغة للهواء والرافعة للمياه ، وكتاب الثقل والخفة لاقليدس ، وكتاب ساعات الماء التي ترمي بالبندق الأرشميدس(٥) .

ونتيجة لدراسة العرب لهذه الآثار ، استطاعوا أن يزيدوا عليها زيادات تعتبر أساسا لبحوث علم الطبيعة المنوعة بما طوروه وابتكروه من آلات منذ وقت مبكر فبدت ميادين علم الطبيعة ممثلة فيها يلي :

ـ علم الحيل أو الميكانيك ، وتشمل مراكز الثقـل

وتطبيقاتها ، وصناعة الأواني العجيبة بـأنواعهـا المختلفة .

- ـ دراسة الصوت .
- دراسة الضوء والبصريات.
  - \_ علم السوائل .
- دراسة الجاذبية الأرضية والمد والجزر
  - ـ فيزياء الغازات والرياح .
- ـ أبحاث المغناطيس والبوصلة والرقاص .
- ـ الآلات الحربية (كالمنجنيق والبارود).

وأهم بحوثهم النظرية في الفيزياء كانت :

- البحوث في القوى .
- ـ البحوث في الحركة .

وكان من أهم بحوثهم العملية المتميزة :

- اقامة الساعات لحساب الزمن .

وقبل أن نبحث انجازات العرب المسلمين في هذه الميادين ، فاننا نسجل بأن العرب قد أعطوا العلوم الطبيعية ( الفيزياء والحيل ) المنهج الصحيح في البحث العلمي ، بأن خلصوها من الشوائب التي ما فتئت تكدرها ، وذلك بطرح أساطيرها واعتماد منهج موضوعي في فك مغاليقها ، اذ نفوا الخرافات وحاربوها ، فقد تصدى ابن حزم مثلا للزعم القائل أن الفلك والنجوم تعقل وأنها ترى وتسمع وأثبت أنها دعوى بلا برهان (٢) ، ورفض العلياء العرب الادعاء بأن أنهار النيل وجيحون والفرات تخرج من الجنة ، وتسقي جميع المعمورة وردوها الى أهلها وغيرها من الخرافات ، جميع المعمورة وردوها الى أهلها وغيرها من الخرافات ،

<sup>(</sup>٤) كحالة : العلوم البحثة في المصور الاسلامية ، ٢١٦ ، مرحبا : المرجع في تاريخ العلوم ، ٣٣٢

<sup>(</sup>٥) أين النديم : الفهرست ، ٧٤٧ ـ ٢٥٩ ، القلقشندي : صبح الاحشي ، ٧٦ /٧، سارتون : تاريخ العلم ، ٥/ ٣٣٠

<sup>(</sup>٦) أبن حزم : القصل في الملل والنحل ، ٥/ ٣٦ ، محمد بن يوسف العامري : الأمد على الأبد ، ، ٩٨ ، ١١٩ - ١٢١

وصاحبه بحث وتنقيب ميداني من خلال الرجلات التي كانت ضرورة من ضروريات العلم عند العرب ، فكانوا يسافرون للقاء أهل العلم والمعرفة والأخذ عنهم علما وتعليما والقاء ومحاكاة وتلقينا(٧) . كما جعل علماء العرب التجربة منهاجا مهما في دراستهم الفيزيائية ولعل مطالعة قصة حي بن يقظان ، وآراء ابن طفيل في الموازنة بين النبات والحيوان والمقارنة بينهما في الخلق ، تؤكد جدية العرب في التجربة والمراقبة العملية الميدانية(٨) .

وحتى نلم باطار الصورة ، أرى أن نعرض لانجازات العرب ببعض الميادين التي أشرنا اليها سابقا .

## علم الحيل ( الميكانيك )

أطلق اليونانيون على العلم المخصص للأجهزة الميكانيكية اصطلاح « نيوماتيك » ، وعربه العلماء العرب باسم « علم الآلات الروحانية وعمل الحيل » وعرفوه « بأنه علم الآلات الروحانية ، المبنية على ضرورة عدم الاخلاء ، كقدح العدل وقدح الجور ، وغيرها من آلات الشراب ، ومنفعته ارتياض النفس بغرائب هذه الآلات » ويبدو جليا ، أن أكثر هذه الآلات توضح أنواعا من الحيل المبنية على المبادىء الميكانيكية المنسوبة لهيرون الاسكندري وغيره من علماء اليونان(٩) .

ومن المؤكد أن العرب قد أطلوا على هذا العلم منقولًا عن اليونانيين وزادوا عليه وطوروه ، وبرز أبناء موسى بن شاكر ( محمد ، أحمد ، الحسن ) . كأشهر من كتبوا في هذا الفن(١٠) ، وعلى الأخص ، أحمد بن موسى ، الذي نبغ كعقلية خلاقة مبدعة ، بابتكاراته العديدة التي وصفها بأنها « أوضاع غريبة وأشياء عجيبة في جر الأثقال ، وكلها عملت بالطليات والبكر ١١١٥ ، فقد اخترع أجهزة تمتلىء تلقائيا كلما فرغت من السوائل ، كدنان الخمر التي تفرغ كمية محدودة من ذاتها تعقبها استراحة محدودة ، وقناديل ترتفع فيها الفتائل ، ويصب الزيت فيها تلقائيا كلما أتت النارعلى جزء منها (١٢) ، واخترع أيضا آلات لخدمة الزراعة والفلاحة ، مثل المعالف المخصصة لحيوانات ذات أحجام خاصة ، تتمكن أن تصيب مأكلها ومشربها ، فلا تنازعها غيرها الطعام والشراب ، وآلة أخرى تثبت. في الحقول وتصدر أصواتا خاصة ، كلما ارتفع مستوى الماء في الحقول ، لئلا تضيع كميات الماء هدرا ، ويمكن بواسطتها السيطرة على عملية رى المزروعات ، وركب نافورات خاصة تندفع مياهها على أشكال مختلفة وصور متباينة (١٣).

ان الاطلاع على الكتاب الموسوم « بحيل بني موسى » حيث جمعت اختراعات أحمد بن موسى بين التطور الميكانيكي لابداعه(١٤) ، يعطي صورة واضحة

<sup>(</sup>٧) فروخ : عبقرية العرب ٨٨٢

<sup>(</sup>٨) تفس المرجع السابق ، ٩٦

 <sup>(</sup>٩) الشمس : مقدمة لعلياء الفيزياء في الحضارة العربية الاسلامية ، ٣٣٣ ، وجام الجور : اناء يملأ شرابا وينكس ، فلا يتصب منه شيء فيتوهم الشارب انه استوفي ماليه ، أما
 جام العدل فاذا صب منه فوق المقدار فرخ كل مافيه

<sup>(</sup>١٠) زيدان : تاريخ دَّاب اللغة العربية ، ٣/ ٢٨٦

<sup>(</sup>١١) الصفدي: الوافي بالوفيات، ٥/ ٨٥

Donald, R. Hill: the Genius of Arab civilization. P.137.(17)

<sup>(</sup>١٣) مرحبا : المرجع ، ٣٥٣

<sup>(</sup>١٤) نفس المرجم السابق ونفس الصفحة

لتقدم علم الميكانيك عند العرب . وعلى أي حال ، فيمكن أن نقسم المؤلفات العربية في الحيل الى قسمين :

الأول: يبحث في مراكز الأثقال وجر الأجسام بالقوة اليسيرة .

والثاني : يبحث في آلات الحركات ، وصنعة الأواني العجيبة ، وآلات هذه الصناعة .

أما مركز الثقل عندهم « فهو العلم الذي يتعرف منه كيفية استخراج مركز ثقل الجسم المحور باعتباره حدا في الجسم ، يتعادل نسبيا مع الحامل » ، وبمن ألف فيه أبو سهل الكوهي ، ونظريته مثبتة رياضيا(١٥٠) . وقد أدى بهم التعمق في دراسة مركز الثقل الى الاهتمام بالموازين درسا وصنعا وتأليفا ، أذ يعتبرون العمل بالميزان من عجائب النسبة . وكان أن وضع ثابت بن قرة ت ٢٨٨هـ/ ٩٠٠م أبحاثا في صفة استواء الميزان والوزن واختلافه وشرائطه ، ففي كتابه ( القرسطون ـ القبان ﴾ . أتى بنظرية ، تعتبر من أهم نظريات العصور الوسطى ، وملخصها « ان الرافع يمكث في حالة الاتزان ، اذا وضعنا على أحد ذراعيه عمودا ثقيلا ممتدا على أحد ذراعى العمود ، ثم استبدلنا هذا العمود بثقل ، وزنه مساو لثقل العمود ووضعناه على نصف المسافة التي كان العمود ممتدا عليها وهذه النظرية تقترب من حساب التفاضل والتكامل في عصرنا .

اهتم العرب بدراسة الموازين ، فاخترعوا أدقها ، واستعملوا لموازينهم أوزانا منوعة دقيقة ، وكان الفرق

بينها لا يصل الى ٤٠٠,٠٠، وهذه النسبة الدقيقة لا يمكن الوصول اليها الا باستعمال أدق الموازين الكيميائية الموضوعة في صناديق من زجاج ، لا تؤثر فيها تموجات الهواء .

ومن المذين ألفوا في الميزان بالاضافة الى أبناء موسى بن شاكر ، وثبابت بن قبرة ، برز أبوسهل الكوهي ، والفارابي ، وقسطا بن لوقا ، وابن سينا والحسن بن الهيثم ، وابن جمامع والجلدكي . ويعتبسر كتاب عبدالرجمن بن نصر المصري ، أحسن ما وضع في العصر الأيوبي ، فقد أعده للمحتسب لمراقبة الأسواق أيمام صلاح السدين . ومن الجديس بالسذكر أن كتاب « الميزان الطبيعي » الذي صنفه السرازي ت ٣٢٠هـ/ ٩٣٢م ، يحظى بمنزلة مرموقة في تقىديرنىا ؛ فهو أول كتاب استقل في نهجه عن أبحاث اليونان في علم الميزان ، فقد خالف في صنعته وعمله قسرسطون أرشميدس ، فهو يستعمله والكفتان خارجتان عن الماء ، وكلتاهما مملوءتان مترعتان ، ونقصان الماء من كل كفة منها بقدر مساحة الجرم الذي فيهما بينها أرشميدس يستعمل الكفتين وكلتاهما في الماء غائصتان ، وهو ذو شعيرات(١٦). وقد جعل الرازي فصوله الشلاث تشتمل على:

ـ في العمل بالميزان .

ـ بيان الميزان الطبيعي .

- وضع شعيرات النسبة عليه(١٧) .

<sup>(</sup>١٥) القلقشندي : صبح الأعشى : ١/ ٤٧٦

<sup>(</sup>١٦) حكمت تجيب : دراسات في تاريخ العلوم ، ٢٩٠

<sup>(</sup>١٧) الخازن : ميزان الحكمة ، ٨٣

أما كتاب « ميزان الحكمة » الذي وضعه عبدالرحمن الحازني ، فهو من الكتب المعتبرة في علم الطبيعة ، بل وأهم ما ألف في (mecanique) علم الميكانيكا والحيل وموازنة السوائل ، اذ يشتمل على نظرية الثقل والكثافة ونظرية الروافع ، وتطبيقات للميزان ، وطرق لقياس الزمن ، ويضاف الى ذلك ، أنه من أكثر الكتب استيفاء لبحوث الميكانيكا . ومن دراستنا لكتاب ميزان الحكمة ، نرجع أنه كان لدى الخازن آلات خاصة الحساب الوزن النوعي ، وأخرى لقياس حرارة السوائل (١٨٠) بل أنه ضمن كتابه مصورا لآلة مركبة من عدة أعضاء ، وبها خمس كفات توزن بها الأشياء في الهواء والرطوبات ، وتتحرك على ذراع واحد (١٩٠) .

ومن ناحية ثانية ، فقد كان للعرب بحوث نفيسة في الروافع ، وكان لديهم عدد غير قليل من آلات الرفع ، ومع أن فضل اليونان لا ينكر في هذا المجال ، وخاصة ايرن الا أن العرب ابتدعوا روافع سهلة العمل ، قليلة التعقيد ، وكتاب « الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل » للجزري ضم صورا عدة لتلك الروافع وشرح طريقة عملها . وتفوق على ما سواه ، وليس معنى ذلك أنه الكتاب الوحيد في هذا المجال ، فقد صمم أمية بن عبدالعزيز بن أبي الصلت ت ١٩٥٠/ ١٩٣٤ هـ آلات بأشكال هندسية ، واستعملها لرفع الأثقال(٢٠) وهناك آلات بسيطة جعلت لجر الأجسام بالقوة اليسيرة ، شرحها الخوارزمي في كتابه ، مفاتيح العلوم ، ومنها البرطيس والمخل والبيرم وأبوخليون والثقل واسقاطولي والأسفين واللولب وغالاغرا

(معصرة للزياتين) . كلها تعتمد على نقط الارتكاز والمحاور بعد الضغط عليها من الطرف الآخر(٢١) .

# في آلات الحركات وصنعة الأواني العجيبة :

ونعني بها الآلات والأواني التي ابتكرها العلماء العرب للمنفعة العامة كتدبير المنزل أو آلات الحرب والري والآلات الفلكية والساعات أو للتسلية كالدمى التي تتحرك وحدها أو التي تكشف حيل المشعوذين ، وتقوم هذه الآلات على الحركات الميكانيكية الناتجة من ذات الآلة ومن الماء أو من الرمل ، وكنا قد أشرنا الى تفوق بني موسى ، وخاصة أحمد في هذا المجال ، ونوهنا بأهمية آلاته التي جاوزت المائة ، وعظيم فائدتها في دفع العلم الميكانيكي .

وبالاضافة الى كتاب حيل بني موسى ، فان هناك مجمدوعة من المؤلفات عُنيت بدوصف الآلات الميكانيكية ، وأعطت رسوما توضيحية ، تين طريقة صنعها وكيفية عملها ولعل من أهمها كتاب « الحيل أو الجامع بين العلم والعمل » لأبي العزبن اسماعيل بن الرزاز الجزري ت ٢٩٥ه/ ١١٣٤م . وقد أولى فيه بديع الزمان الجزري اهتماما خاصا بالمسائل العملية لعلم الهيدروليكا والآلات المتحركة بذاتها(٢٧) ، وقد الفه للملك الصالح محمد بن قرأ أرسلان من آل أرتق بديار بكر في النصف الثاني من القرن ٦هـ بعد عمله في بلاط بني أرتق قرابة ٢٥ سنة ، وحوى الكتاب صورا للبنكام الذي يعرف به ما مضى من ساعات النهار ،

<sup>(</sup>١٨) الدومييلي: العلم عند العرب ، ٣٠٥

<sup>(</sup>١٩) ماجد الشمس : مقدمة لعلم المكانيك ، ٤١ - ٤١

<sup>(</sup>٢٠) مجلة تاريخ العلوم العربية ، حلب ، السنة الاولى ، العدد الاول ، ١٩٧٧ ص ٥٦

<sup>(</sup>٢١) الخوارزمي : مفاتيح العلوم ، ١٤٢

<sup>(</sup>٢٢) الدوميلي : العلم هند العرب ، ٣٠٥ ، مجلة تاريخ العلوم ، ١٩٧٧ ع١ ص٥٦ ،

وصورا لآلات رفع الماء ، وآلات سرية تظهر حركات مدهشة ، كرجل يدق ساعة أو رجل يمشي أو يتحرك ، ورسوما ايضاحية لتركيب الدمى وحركاتها وأشكالها كيا أن الكتاب يعد مرجعا هاما لدراسة الساعات عند العرب ، وطرق صنعها وعملها(٢٣) .

ووضع عبدالرحمن الخازني ت ١٢٥هـ/ ١١١٨م، كتابا في الآلات العجيبة تعرض فيه لعمل آلات الرصد، وعرف فيه أيضا علم الهيئة، وكمانت تلك الدراسات هي التي مهدت لاختراع البارومتر.

وكان البيروني ت £££هـ/ ١٠٥٢م قد ذكر في كتابه « الأثار الباقية عن القرون الخالية » بعضا من الآلات ، ووصف طريقة عملها ، وخاصة آلات رفع المياه الجوفية من الآبار والعيون ، ومن المعلوم أن للبيروني دراسات مهمة في السوائل والمطر والسحاب والضباب والثقل النوعي ، وتشكل المياه في باطن الأرض وغيرها .

وصنف مجهول لعله أبوعامر (أحمد الأندلسي) ، كتاب « الباهر في عجائب اخيل » ويعرف أيضا « بكتاب الباهر في النارنجات » ، وصف فيه أنواعا من الدمى تتحرك بما يشبه أعمال الحواة ، قصد به الكشف عن حيل بعض المشعوذين ، كادخال البيضة في الرجاجة ، وألعاب الأقداح واخفاء الخواتيم وغيرها(٢٤) .

وعقد الخوارزمي في كتابه « مفاتيح العلوم » فصولا لصناعة الحيل ، وأفرد فصلا خاصا سماه « في حيل الماء وصنعة الأواني العجيبة »(٢٥) ، هذا بالاضافة الى

المؤلفات التي بحثت في الساعات وعملها ، وآلات الحرب التي ترمي البندق وغيرها . أما تقي الدين الراصدت ١٩٩٤هم/ ١٩٨٥م ، فقد كان كتابه « الطرق السنية في الآلات الروحانية » اجمالا لهذه الآلات وأشكالها وأنواعها(٢٦) .

وأخيرا فقد نشر المستشرق الفرنسي كارا دي فركتابا عربيا في الميكانيكيات « الحيل الروحانية مخانيقا الماء » ويعتقد أنه لفيلون (٢٧٠) ، وهو مفقود باليونانية الا أنه مفوظ بنصه العربي ، كما أن قسما صغيرا منه موجود باللاتينية نقلا عن النص العربي ، وقام Rose بنشر النص العربي في Rose بنشر النص العربي في graeca et graecolatina Wilhelm الصفحات ٢٨١ ـ عماد كالماه كالماه

Le Livre des appareils pneumatiques et des machines hydrauliques, Notices et extraits de MSS de la Bibliotheque Nationale, 38,211,pp,paris, 1092.

ومن هذه الآلات التي ابتدعها العلماء العرب ما يلي :

-آلات بني مـوسى للتدبـير المنزلي ، مثـل المعالف والمشـارب وخزانـات الحمامـات ، ودنان الخمـر التي

<sup>(</sup>٢٣) زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية ، ٣٧٤/٣

<sup>(</sup>٢٤) نفس المرجع السابق ونفس الصفحة

<sup>(</sup>٢٥) الخوارزمي : مقاتيع العلوم ، ١٤٣ ـ ١٤٥٠

<sup>(</sup>٢٦) توجد نسخة من المخطوطة في جستسربيتي تحت رقم ٢٩٢٥ اشار اليها حسن الحسن في كتابه عن تقي الدين الراصد

<sup>(</sup>٢٧) مجلة المشرق ، السنة السابعة ص ٢٦٥

تسكب القليل ثم تنقطع فترة ، والقناديل التي ترتفع فتايلها وزيتها تلقائيا ، وآلات مرصد سامراء ، ذات الشكل الدائري ، والتي تحمل صور النجوم ورموز الحيوانات ، وتدار بقوة مائية (٢٨) ، واذ كليا غاب نجم من السياء ، اختفت صورته من الآلة ، وهذا يتطلب معرفة دقيقة في علم الفلك ، ومهارة فاثقة في علم الميكانيكيا تتميز بالحيال الخصب والأفكار العلمية التي تبرز منها الدقة والتعمق والموضوعية العلمية (٢٩) .

ومن الجدير بالذكر ، أن ابتكار الأدوات الفلكية ، كان فنا متقدما عند علماء الفلك العرب ، وقد أدت آلاتهم الفلكية الغرض المرجو منها ، مما أوجب الاستمرار في استعمال بعضها حتى في عصرنا الحديث عكالة السدس والربع والاسطرلاب وغيرها .

ـ آلات رفع الماء : الروافع والنواعير

ومن هذه الروافع ، آلات ترفع من غمرة وبترليست بعميقة ونهر جار ، وآلات ترفع من ماء من غمرة الى مكان مرتفع بدابة تدير سها ، وروافع للماء من غمرة أو بثر تديرها دابة ، وآلات أخرى في بركة ، وسطها عمود مجوف ، عليه قرص ، يعلوه تمثال بقرة تدير دولابا بأربعة وغيرها من الآلات ، ومن أشهرها مضخة ابن المرزاز الجزري ، والتي تعد الجد الأقرب للآلة البخارية (۳) .

وعلى الأنهار ركبوا النواعير ، وقد عرف بها قيصر بن

أبي القاسم عبدالغني بن مسافر (علم الدين الحنفي) 370هـ - 187هـ / 117۸ - 1701م . حيث ارتبط اسمه (بفن السواقي » وكان علم الدين الحنفي قد خدم أمير حماة ، وأنشأ له النواعير على نهر العاصي (٣١) .

وامتدت ابتكاراتهم الى صنع الأواني العجيبة ، أي الأوعية الصغيرة التي تدخل في الأعمال المخبرية ، كالأنابيب الزجاجية والبواتق والدوارق ، وأدوات الرفع البسيط وغيرها . فالرازي ت ٣٣٠هـ/ ٣٣٢م ، مثلا يصف ما يزيد على عشرين جهازا ، منها الزجاجي ، ومنها المعدن (٣٣) .

ومن ناحية ثانية ، فقد وصف الخوارزمي ، صنعة الأواني العجيبة التي تتحرك بحيل الماء ، كالاجانة التي توضع فوق الماء ، وتعلق بها خيوط ، كيا تعلق بكفة الميزان ، وتشد بتلك الخيوط الأجسام التي يسراد حركتها ، فكلما امتلأت الاجانة ، رسبت في الماء ، وجرت الخيوط ، وما يتعلق بها ، فيحدث لذلك حركة تختلف أشكالها بالمراد منها (٣٣) . ومن هذه الأدوات والأواني التي وصفها الخوارزمي ندكسر ، الأواني السحارة ، والسحارة المخنوقة التي تعمل في جام العدل ، والكوز المغربل السفل ، والبيثون ، والمليار أو المينار ، ( اناء كبير يسخن فيه الماء ) وسرن الرحى ، وبركار السرن ، والقطارات ، الحنانات ( آلات تعمل فتحن مثل صوت المعازف والمزامير والصفارات وغيره

<sup>(</sup>٢٨) جورج سارتون : تاريخ العلم ، ترجمة لفيف من العلماء ۽ ٥/ ٢٤٠

<sup>(</sup>٢٩) حكمت نجيب : دراسات في ثاريخ العلوم ، ٢٩١

<sup>(</sup>٣٠) مجلة تاريخ العلوم ، حلب ، العدد الأول ، ٦٦

<sup>(</sup>٣١) الدومييلي : العلم هند العرب ، ٣٠٦ ، حكمت تجيب : دراسات ، ٢٩١ ، ولقد وردت نماذج لوسائل الري التي استخدمت في السادس ١٨٨ في كتاب The Genius of AraB CIVILIZATION PP.181.184.

<sup>(</sup>٣٢) ماجد الشمس : مقدمة العلم ، ٤١

<sup>(</sup>٣٣) الخوارزمي : مقاتيح العلوم : ١٤٣

والنضاحات والفوارات ، والمقاط القلس والشاقول )(٣٤) .

وهناك نوع من هذه الأواني تكون على هيئة الأنابيب والبرابخ - أنابيب الفخار والقنوات ـ ومنها ، المي دزد (سارق الشراب) ، وهو اناء بملأ شرابا وينكس ، فلا ينصب منه شيىء فيوهم الشارب أنه استوفى ما فيه ويسمى جام الجود وضده جام العدل ، لأنه اذا زيد فيه شيء يفوق المقدار ، انصب ما فيه كله (۳۵) ، وكذلك المهندم ، وياب مطحون وياب المدفع (المستق) وآلة الدبة ، وهي آلة من نحاس أوغيره مجوفة ولا متنفس بها المبتة ، وتوضع في سطل أو نحوه ، ثم يصب في السطل ماء صبا رقيقا ، فكلما ازداد الماء ، طفت تلك الآلة ، ورفعت ما يتعلق بها من الأجسام فيحدث لذلك حركات (۳۲).

واستفاد بعض العلياء العرب من الرمل والخردل والجاورس في صنع آلات بحيل بدل الماء ، وتقوم على أنابيب بربخية ، فوقها قطع من الرصاص المشدود بخيط معلق عليه ما يحتاج الى تحريكه ، ويتلخص عمله بأنه كليا تناقص الرمل أو الجاورس تحرك الرصاص الى الأسفل وحرك الخيط وما هو متصل به ومن جهة أخرى ، فقد نشأ علم خاص يسمى (علم الآلات الحربية » وهو علم « يعرف منه كيفية اتخاذ الآلات الحربية ، مثل المنجنيقات والعرادات والخنزيرات والسهام والأسطام وشمل أيضا ، رمي القوس والبندق» وعد من فروع علم المندسة . وقد

نجحت العديد من المكتبات العربية والأجنبية باقتناء العديد من المؤلفات التي تشرح كيفية صنع المجانيق والأقواس والبندق وما اليها ، وكان كتاب و تبصرة أربساب الألباب في كيفية النجاة في الحسروب من الاستواء » ، ونشر أعلام الأعلام في العدد والآلات المعينة على لقاء الأعداء ولمرضي بن علي بن مرضي الطرسوي ت ١٩٥٩ه » ، نشره كلود كاهن بيروت ، الطرسوي ت ١٩٤٨ ، من أهم كتب الحروب ، فقد وصف فيه طرق صنع السيوف ، والأقواس والرماح والتراس والدروع والجواشن واللتت والأعمدة والمدبابيس والمنجنيةات العربية والفارسية والرومية ( الفرنجية ) . وطرق صنع الدبابات والأبراج والستاثر والمثلثات والنفوط وخاصة النفط الذي يمشي على الماء ويصلح لحرق المراكب .

ان صنع الساعات والعمل بها ، كان من أهم ما عرفه العرب في علم الميكانيكا ونظرا الأهميته ، فأرى أن نفرد لها مكانا في هذا البحث .

### الساعات العربية:

#### . ...

يعتقد بعض العلماء أن الاشارة التي وردت في سفر اشعيا « بان الظل رجع على درج آحاز عشر درجات » انما قصد بها الساعة الشمسية المعروفة بالمزولة والتي تقوم فكرتها على تقدير الوقت بحسب اتجاه الظل ، فينصب جسم مواز لمحور الأرض على سطح مستو ، قد رسمت عليه الزوايا المطابقة للساعات ، واذ يقع ظل الجسم عليها ، يحدد الوقت بموجبه (٣٨).

<sup>(</sup>٣٤) لتوضيح عمل هذه الآلات انظر المرجع السابق ، ١٤٣

<sup>(</sup>٣٥) نفس الرجع السابق ونفس الصفحة

<sup>(</sup>٣٦) المرجع السابق ، ١٤٣

<sup>(</sup>٣٧) حاجي خليفة : كشف الظنون : ١/ ١٧٥

<sup>(</sup>٣٨) مجلة المنتطف ، المجلد ٧٠/ ١٥٩ ، مختار القاضي : أثر المدينة ، ٣٤٣ ، سارتون : ناربخ العلم ، ٥/ ٢٤٣

ونجن وان كنا لا نميل لمعالجة تطور صناعة الساعات والعمل بها عند الأمم الأخرى ، كالكلدان واليونان لخروجه عن مظان بحثنا ، غير أن حساب الزمن وفق النظام السومري ـ البابلي لا يزال قائها ، ثم ان الكتاب التاسع لفترفيوس قد عني بالمزاول أو الساعات الماثية ، ولم يُعثر على نص يوناني لكتاب فيلون « في الحيل الروحانية وميخانيقا الماء » الا بالعربية ، الأمر الذي يؤكد أنه كان لدى الأمم السابقة اهتمام بمسألة الوقت وقعديده من جهة ، وأن العرب قد اطلعوا عليها من ناحية أخرى(٢٩) .

وفي رأينا ، أن ذاك التطور الذي وصل اليه عرب الأنباط والحضر وتدمر والحيرة ، لا يمكن أن يتم دون الالتفات لعنصر الزمن ، اذ لا يعقل أنهم بلغوا مستوى حضاريا متقدما بلا معرفة متقدمة عن الساعات وتقسيم الزمن ، سيها وأنهم اهتموا بالأرصاد الفلكية ، هـذا بالأضافة الى أن عبادة الأجرام السماوية كانت جزءا من عبادة الصائبة . وما يهمنا هو التأكيد على اهتمام عرب الجاهلية بأمر التوقيت لعوامل تتعلق بشئون حياتهم اليومية ، فالزراعة فرضت عليهم الالتفات الى تقلبات الجو ، كما أن الأعياد وأمور العبادة ، جعلت رجال الدين في المعايد والكهان يقومون بضبط الوقت اعتمادا على الفلك والنجوم والأنواء ، ويبدو أن تحديد النزمن بواسطة الآلة ، مكن عرب الجاهلية من تسمية كل ساعة من ساعات النهار الأربع والعشرين ، باسم خاص ، فساعات النهارهي الذرور والبزوغ والضحى والغزالة والحساجرة والسزوال والمدلسوك والعصسر والأصيسل والصبوب ، والحدود والغروب ، وساعات الليل هي ،

الشاهد والغسق والعتمة والفحمة والموهن والقطع والجوشن والعبكة والتباشير والفجير الأول والمعترض والأسفيار (12) ومع أن هناك أسهاء أخيرى فيرضتها اختلاف البيئات القبلية وأسباب موضوعية أخرى ، الا أنها لا تخرج في معناها عن المشار اليها ، وأطلق عرب الجاهلية على من يعمل بالساعات هذه من غير رجال المعابد ، اسم « المساوعة »(12) ، وهذه دلالة أخيرى على اهتمامهم بالوقت وتحديده .

وفي صدر الاسلام ، كان تحديد مواقيت الصلاة يتم بحركة الشمس اليومية اليسوم يبدأ عندهم بصلاة المغرب ، وذلك بعد غروب الشمس ، والعشاء عند اختفاء الشفق الأعلى ، والفجر تبدأ بظهور الفجر ، أما الظهر ، فعندما تبدأ الشمس في انخفاضها بعد عبورها خط الزوال ، وصلاة العصر ، تحل عندما يساوي طول ظل أي قائم ظله عند الظهر ، مضافا اليه طول القائم ، وكانت معرفة الوقت من الأمور التي يتوجب على كل مسلم معرفتها ، حتى أن شاعرهم يقول :

ولا خير ، فيمن كان بالوقت جاهلا ولم يسك ذا عملم بما يستعمب د<sup>(٢٢)</sup> وقد أجمل أحدهم ضبط الوقت بهذه الأبيات ، ولعلها لابن يونس المصري

ومعرفة الأوقات فرض معين على عقلاء المسلمين مؤكد أي ذلك في المقرآن ياصاح مجملا وفسره خير البرية أحمد

<sup>(</sup>٣٩) جواد على : المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ، ٨/ ٦٦٤ ، ابن سيده : المخصص ، ٩/ ٤٤

<sup>(</sup>٤٠) ابحاث الندوة العالمية الأولى لتاريخ العلوم هند العرب ، مقالة ، علم الميقات لدافيدكنج ، ٣٩١

<sup>(</sup>٤١) نفس المرجع السابق ، ٣٩٢

<sup>(27)</sup> الشمس : مقدمة ، ٣٦ ، ابن ابي أصيبعة : عيون الانباء ، ٤٨٣

فسمها رأيت الظل قد زاد فيشه
فصل صلاة الظهر اذ ذاك يرصد
وزد قامة ظل الروال فانه
أوان لوقت العصر محدد
وعند غروب الشمس قم صل مغربا
فسليس لها وقت سوى ذاك مفرد
وصل العشاء وأنت للجوناظر

ومما يجدر ذكره أن العرب قد أقاموا الساعات في المساجد والمدارس ومعاهد العلم ، وعينوا لها المهندسين للاشراف عليها والعناية بها ، وكان من مهام المؤذن أن يكون خبيرا بتحديد أوقات الصلاة ، وألفوا في الميقات والموقتين والساعاتيين بالجوامع والمدارس ، واتخذت

## مؤلفات في الساعة الشمسية « أو المزولة » :

مؤلفاتهم أشكالا عدة ، فمنها :

كانت الساعة الشمسية ، النقالة ، أكثر اختراعاتهم أصالة وفنا ، وهي المسماه «ساعة الرحلة » ، لا سيها بعد أن أصبحت دائرية الشكل ، وجعلوا بوسطها محورا لتحديد موضع الشمس والوقت ، ومن الساعات الشمسية العربية ما عرف « بالرخامة » وهذا النوع من الساعات كثرت المؤلفات العربية فيه ، فثابت بن قرة الساعات كثرت المؤلفات العربية فيه ، فثابت بن قرة ت ١٨٨هـ/ • • ٩ م ، وضع كتابا في آلات الساعات التي تسمى رخامات (٤٤) وللخوارزمي ٢٣٧هـ ، كتاب « السرخامة » وخبش بن عبدالله المسروزي

ت ٢٢٠هـ كتاب الوخائم ، ولمحمد بن كثير الفرغاني کسان « حسیا سنة ۲٤٧هـ/۸٦١م » « عسمل الرخامات ١(٢٦) ، وألف أبوعبدالله الشلوي ، كتابا د في الرخامة المنحرفة وكتابا آخر في الرخامة المستطيلة »(٤٧) . ولابسراهيم بن محمد بن حبيب البغدادي ت ١٨٨هـ كتاب « مقياس » ويذكر أنه لا تزال هناك ساعتان شمسيتان ، الأولى في متحف طوب قابي في اسطنبول على شكل ربع كرة ، قسم تجويفها الى اثنى عشر قسما ، ومحمولة على قاعدة من نفس المادة وفي سجلها ، أنها حملت من مدائن صالح ، مما يؤكد ما ذهبنا اليه أن عرب الجاهلية قد عرفوا العناية بالوقت ، والأخرى بجوار الغريقة ، بجامع القرويين بالمغرب ، صنعها (المعدل) محمد بن عمر ت ٧٩٤هـ/ ١٣٩١م ، وأضاف مؤلف جامع القرويين ان هناك أربع ساعات من هذا النوع تلاشت جلها اليوم ، كما أن هناك واحدة أخرى بأعلى الصومعة (٤٨) . وحيث أن هذا النوع لا يدخل ضمن علم الحيل ، فاننا نكتفي بهـذه العجالة فيه ، أما النوع الآخر من تأليف الساعات ، والذي قام أساسا على « علم الحيل في الماء » أو ميكانيكا الماء ، ونبغ فيها العديد من العلماء العرب فندرجها تحت عنوان التآليف في الساعات الماثية .

## مؤلفات في ساعات الماء:

اقتصرت الفائدة في استعمال الساعة المزولة على أيام الصحو ، أما في أيام الغيم والمطر فقد تعذر استعمالها ،

<sup>(</sup>٤٣) أبحاث الندوة العالمية الأولى ، ٣٩٢

<sup>(\$\$)</sup> ابن النديم : الفهرست ، ٣٩٧ ، ناجي معروف : تاريخ علياء المستنصرية ٠ ٢/١٥ ، البغدادي : هدية العارفين ، ١/٣

<sup>(20)</sup> ابن الثديم: الفهرست ، ٣٩٨ ، ٣٠٠

<sup>(</sup>٤٦) البغاداي : هدية العارفين ، ه/ ٢

<sup>(</sup>٤٧) أبن النديم : الفهرست : ٣٩٨ ، الشمس : مقدمة ، ٣٦

<sup>(</sup>٤٨) التازي : جامع القرويين ، ٣/ ٣٤٧

لأنها تقوم أساسا على الظل ، ولهذا اضطر العلماء الى استنباط الساعة المائية لحل المشكلة الوقتية ، وبدأت بسيطة بوعاء صنع من مواد مختلفة وبأشكال متعددة ، يصب فيه الماء وينفذ الى وعاء آخر بقدر ، ليقيس الوقت بمقدار ما ينساب من الماء بوحدات زمنية اصطلاحية (٤٩٩) ومن ثم زيد منها دولاب أو أكثر يدور بتناقص الماء في الوعاء ، فيدير عقربا على ميناء فتعرف الساعة (٥٠٠) بذلك .

ولعل من معترض يرى أن الساعة الماثية ما كانت الا تطويرا لتلك التي كانت موجودة عند الكلدان والهنود واليونان . وفي تقديرنا أن الساعة الكلدانية المائية الهندية واليونانية ، لم تختلف كثيرا عن الساعة الرملية مع فارق ابدال الرمل بالماء ، وكان القصد منها تعيين فترة للقيام بعمل معين ، دون الأخذ بعين الاعتبار زمنا محدودا ، فالخطيب مثلا كان يمنح مهلة للكلام ، تنقضي بفراغ محتويات قارورة من سعة معينة ، بقطع النظر عن سرعة التفريغ ، اذ لم تحفل بالتدرج وحتى لم تربطه بزمن معين (١٥) .

وليس معنى هذا أن الأمم السابقة لم تعرف الساعة الماثية الميكانيكية ، فقد ذهب سارطون الى أن كيتسيبوس قد اخترع ضاغطة وأرغنا ماثيا وساعة ماثية ، كما أنه استخدم الماء في القوى الضاغطة ، وتحكم في ذبذبات الهواء لاخراج أصوات معينة ، ويكون بذلك قد أدرك الحاجة الرئيسية للاسطوانة والكباس والصمام ، وأدخل فيلون البيزنطى بعض التحسينات

على نماذج تلك الساعة(٥٢) غير أن العلماء العرب قد ارتقوا بهذه الفكرة البسيطة ، ليدخلوها ضمن عمليات رياضية منظمة منسقة أساسها الاستفادة المثل من مكتشفاتهم في علم الحيل ، حتى اذا ما وصلت هذه الاستفادة مرحلة متقدمة ، جعلوها علما ، فنقرأ في كشف الظنون(٥٣) ، تعريفات لعلم البنكامات ولعلم آلات الساعة ، وعلم البنكامات عندهم يعني الصور والأشكال المصنوعة لمعرفة الساعات المستوية والزمانية وذلك بآلات يقدر بها الزمن ، وموضوعه «حركات مخصوصة في أجسام مخصوصة ، تنقضى بقطع مسافات مخصوصة ، وغايته معرفة أوقات الصلوات وغيرها ، دون ملاحظة حركات الكنواكب ، وكذلك معرفة الأوقات المفروضة للقيام في الليل ، تهجدا أو للنظر في تدابير الدول ، والتأمل في الكتب والصكوك والخرائط المنضبط بها أحوال المملكة والرعايا واستمداده من الرياضة والطبيعة » أما علم آلات الساعات ، فيبحث في الصناديق والضوارب وأمثال ذلك .

كان هذا يجري في الوقت الذي اتهم فيه البابا سلفستر الثاني بأخذه السحر ، واستعانته بقوة الشيطان ، بعد صنعه ساعة في مدينة كلدبرج ٣٥٦هـ/ ٩٩٩ ، تدور بثقل دواليب(٤٥) ، ولا ندري ان كان سلفستر قد بني ساعته على نمط تلك الساعة التي قيل أن هارون الرشيد قد أهداها ١٩٧هـ/ ١٩٨م الى شارلمان ، وقد أغرب واصفوها غاية الاغراب في وصفها ، حيث أورثت رجال الدين حيرة وذهولا ،

<sup>(4</sup>٩) الشمس : مقابة ، 6٤

<sup>(</sup>٥٠) مجلة المقتطف ، م ٧٠ص ١٦٠

<sup>(</sup>١٥) سارطون : تاريخ العلم ، ه/ ٢٣٧

<sup>(</sup>٢٥) سارطون : تاريخ العلم ، ١٥ ٢٣٦

<sup>(</sup>٥٣) حاجي خليفة : كشف الظنون ، ١٤٧/١ ، ٢٠٠

<sup>(02)</sup> الشطي : مجموعة ابحاث عن تاريخ العلوم الطبيعية ، ١٩ .

ويبدو أن تلك الساعة كانت مائية ، صنعت من نحاس مذهب ولها في وجهها اثنا عشر بابا صغيرا بعدد الساعات ، وكلما مضت ساعة فتح باب وسقطت منها كرات معدنية ، تقع على جرس ، فيقرع بعدد الساعات وتبقى الأبواب مفتوحة تفتح الأبواب الاثنا عشر ، وحينئذ تخرج صور اثنى عشر فارسا على خيول تدور على الصفيحة ، ثم تدخل وتغلق الأبواب وراءها .

ونحن وان كنا نشك في وجود مثل تلك الساعة في ذاك الوقت ، لاننا لم نعثر على أية اشارة في المصادر العربية التي اطلعنا عليها ، وذهب بارتولد في بحثه عن تاريخ فلسطين في العصور الوسطى ، الى أن سفارة هارون الرشيد التي أنيطت بها مهمة السفر لمقابلة شارلمان ، ومعها الساعة والمفاتيح ليست الا من وضع اسحق اليهودي لتحقيق أهداف سياسية أصبحت اليوم معروفة ، ومها كانت التحليلات والدراسات ، فان ايراد الخبر في المراجع الأوربية فيه اقرار أوربي ضمني ، ايراد الخبر في المراجع الأوربية فيه اقرار أوربي ضمني ، بأن العرب قد بلغوا شأوا في صناعة وعمل الساعات منذ فترة مبكرة ( عصر هارون الرشيد ) ، وبالتالي تقدم علم الحيل عندهم (٥٥) ، وما يجدر ذكره ، أن العرب أطلقوا على الساعة المائية عدة تسميات ، مثل ، ميقاتية ، بنكام ، فنكان ، فنجانة ، منجائة ، القطان .

ولعل أبا يوسف الكندي ت ٢٤٦ هـ / ٨٧٣ م ، كان أول من ألف رسالة في عمل ساعات ماثية على صفيحة تنصب على السطح الموازي للأفق = خير من غيرها (٢٥) ومبعث شكنا ما ذكره الجاحظ « إن المسلمين

كانوا يستعملون بالنهار الاسطرلابات وبالليل المكبات (<sup>(v)</sup>) ولهم بالنهار ظل يعرفون به ما مضى من النهار ، وما بقي ، وأضاف « ورأيناهم يتفقدون المطالع والمجاري (<sup>(n)</sup>) ، فهلا عرف أو سمع الجاحظ برسالة الكندي وهو المنقب الدؤ وب ، أو أنها أي صنعة الساعة التي وصفها الكندي لم تكن منتشرة ، واستمر الناس يعرفون الأوقات بالمطالع والمجاري الفلكية .

وكان مؤلف أبي عبدائله الخوارزمي ، (كان حيا ٣٨٠ هـ / ٩٧٦ م ) . وما فيه من وصف الساعات المائية ، كآلة النوبة والفيل وصندوق الساعات وغيرها ، أكثر توضيحا من المؤلفات السابقة (٥٩) .

يبدو أن التقدم الفعلي لصناعة الساعات والعمل بها قد تم في القرون الشلائة السادس والسابع والثامن الهجرية ، اذ وردت إشارات لمؤلفات في الساعات وصناعاتها ، وتخصص عدد من المهندسين في صنع الساعات وآلاتها ومنهم ، علي بن تغلب ( ثعلب ) بن أبي البيضاء ت ٦٨٣ هـ / ١٢٨٤ م ، وينسب البه تدبير الساعات على أبواب المدرسة المستنصرية في بغداد ، وقيل أنه هو الذي صنعها (٢٠) .

محمد بن رستم الساعاتي ت ٥٨٠ هـ / ١١٨٤ م ، وهو الذي صنع الساعات على بـاب الجامـع الأموي بدمشق في زمن نور الدين ، محمود بن زنكى ، وكانت

<sup>(</sup>٥٥) مجلة المقتطف ، مجلد ٧٠/ ١٦٠ ومجلة الرسالة : الساعات العربية لاحد دهمان ، عدد سنة ١٩٣٦ ٢/ ١٧٤

<sup>(</sup>٦٥) البغدادي : هدية العارفين ، ٦/ ٥٤٠ ، ناجي معروف : تاريخ علياء المستنصرية ، ٢/٣٢

<sup>(</sup>٥٧) ماجد الشمس : مقدمة ، ١١٧ ، المكبات (ج مكبة ) ، وهو مايلف عليه الغزل او الخيط

<sup>(</sup>٨٥) الجاحظ : الحيوان ، ٢/٧٧

<sup>(</sup>٩٩) الحوارزمي : مفاتيح العلوم ، ١٤٢ ـ ١٤٦ ، ناجي معروف : تاريخ علماء المستنصرية ، ٢/ ٥١

<sup>(</sup>٦٠) الرسالة : ١٩٣٦ ، مقالة دهمان ، ٦٧٤ ، ناجي معروف : تاريخ معروف : تَاريخ علياء المستنصرية ، ٢/٥٥

له الأنعام الكثيرة من السلطان ، وقيل أنه هو الـذي صنع الساعة على باب جيرون (٦١) .

رضوان بن محمد رستم الساعاتي ت ١٦٠ هـ / ٢٢١م ، وقد استوزره الملك الفائر ابن الملك العادل أبي بكر بن أبوب ، وقيل أنه بعد وفاة والده المشار البه سابقا انتدب ابن النقاش ( لعله محمد بن الحسين بن محمد التنوخي ) ، لاصلاح خلل وقع في ساعات المسجد فزادها خرابا ، فعهد الى رضوان ، فأصلحها ، ومنها ساعة شمسية كبيرة تمثلت فيها الشموس والسيارات ، وقام رضوان أيضا بتحسين ساعات أبيه ، ووضع كتابا شرح فيه « علم الساعات والعمل بها » بالتقصيل والدقة ، صور كل قطعة منها وسماها باسمها ، ووصف مكانها وعملها ، ومن الكتاب نسخة باسمها ، ووصف مكانها وعملها ، ومن الكتاب نسخة دار الكتب والوثائق القومية في جملة كتب زكي باشا ، منقولة من مكتبة كوبرلي (١٢) .

أبو عبدالله القيسراني: وهو محمد بن نصر بن صغير بن داغير المخزومي ت ١١٥٨هـ/١١٥٣م ، أصله من حلب ، وولده بعكا ووفاته بدمشق ، وقد تولى الاشراف على ساعات باب جيرون بالجامع الأموي ، ثم خزانة الكتب ، وكانت بينه وبين ابن منير الشاعر السطرابلسي مكاتبات وأجوبة ومهاجاة ، وقد أورد صاحب مرآة الزمان خبير انتقال ابن القيسيواني من الساحل الفلسطيني الى حلب (١٣٣) . .

- محمد بن عبد الكريم بن عبد المرحمن الحارثي الدمشقي ت ٥٩٥ هـ/١٢٠٢م. وهو عالم بالهندسة والطب، تعد حياته نادرة من نوادر الدهر، تجلى فيها

النبوغ ، فقد عمل نحاتا ثم نجارا ، وقرأ المندسة والرياضيات ، واشتغل بالفلك وعمل الأزباج ، ثم انقطع للطب ، وفي زمنه تخربت ساعات المسجد الأموي ، فأصلحها وكان له في دمشق عطاءان ، أحدهما من طبه في البيمارستان الكبير ، والثاني من تفقده لاصلاح ساعات المسجد الأموي ، ومن مؤلفاته :

- ـ رسالة في معرفة رسم التقويم .
  - \_ مقالة في رؤية الهلال (٦٤)\_

- أبو العزبن اسماعيل بن الرزاز الجزري : نبغ في حوالي سنة ٢٠٢ه هـ / ١٢٠٥ م ، وكنا قد أشرنا اليه سابقا ، ولكنا نضيف بأن كتابه « الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل » يعد من أهم المؤلفات العربية في صناعة الساعات المائية بصفة خاصة ، وآلات الحيل بصفة عامة ، ولا أدل على أهميته من استعراض الخيل بصفة عامة ، ولا أدل على أهميته من استعراض الأبحاث التي كتبت عن ابن الرزاز ، وكان الدوميلي وجورج سارطون وفيدمان وهاوز قد درسوه ، أما المقالات والأبحاث والكتب التي تناولت أعمال ابن الرزاز الجزري فأهمها :

Carra de vaux, Note Sur Les mecaniques de bedi ez-zar el-Djazari et sur un appareil d'hydraul attribue a Appollonius de Perge (Congress d'historire de Paris, 5 section, 122-12. H.Suter: Mathematiker (137 — 226) 1900.

(٦٤) ابن العماد الحبلي: شلرات الذهب ، ٤/ ١٥

<sup>(</sup>١١) الشمس : مقدمة ، ٥٤ ـ ٥٥ ، عبلة الرسالة (١٩٣٦) ، ٢/٢٧٢

<sup>(</sup>١٢) النعيمي الدمشقي : الدارس في تاريخ المدارس ، ٢/ ٣٨٨ ، ياقوت : معجم الادياء ، ٤/ ٢١١

<sup>(</sup>٦٣) زيدا: تاريخ آداب اللغة ، ٢/ ٢٧٤ ، سبط بن الجوزي : مرأة الزمان ، ٢١٣/٨ ، عمود ابراهيم : صدي الغزى الصليبي في شعر ابن القيسراني ، ٢٩

هـ / ١٣٤٢ م ، ويتكون من قنطرة طولها نصف أو ثلث ذراع تقريبا ويدور على الدوام من غير ماء ، وبجوجب حركات الفلك ۽ ورتب على أوضاع يعلم منها الساعات المستوية والساعات الرملية الزمانية ، ونستشف من النص ، أنها المرة الأولى التي يستعمل فيها الاسطرلاب كساعة ميقاتية صغيرة الحجم ، سهلة الاستعمال ، ولا مائية ، ومن مصنفات ابن الشاطر في هذا المجال ، تسهيل المواقيت في العمل بصندوق المواقيت .

- النفع العام في العمل التام ، بالتام لمواقيت الاسلام (٦٧)

- عبد العزيز محمد الموقائي المؤيدي: ت ٨٧٦ هـ/١٤٧١ م .

وكان يعمل مؤقتا بالجامع المؤيدي ، ومن تصانيفه

- \_ نظم العقود في عمل الساعات على العمود .
  - \_ رسالة في دائرة المعدل .
- ـ وسيلة الطلاب في عمل استخراج الأعمال بالحساب (٦٨) .

تقي الدين الراصد: ت ٩٩٣ هـ / ١٥٨٥ م

وهو محمد بن أبي الفتح ، محمد بن أحمد بن يوسف الأسدي كان أوسع المهندسين بعد الجزري دراية في عمل الساعات وصنعها ، وانعكست خبرته الواسعة على مؤلفاته ، منها

- الطرق السنية في الآلات الروحانية .
- الكواكب الدرية في البنكامات المائية وهو أهمها ، منه نسخة في مكتبة جامعة Chester deaty

E, Weidmann: Beitrage 3 (Sitzung sberichte, Er Langen. Vol., 37, 259, 262, 1905)

A.C.Coomaras: Treatise of al-Jazari on Automa

Leaves from aMS of Kitab fi ma arifat (21p. 8pi., Boston, 1924).

Creswell: Yearbook of oriental art and culture, A.C.Coomaraswamy: Early Arabic and Islamic Persian Paintings (Museum of fine Art Bulletin, 45 — 52, Boston, 1922).

هناك كتاب دونالد هل

The book of Knowldge of Ingenious Mechanical De Boston, U.S.A. Printed in Nether Land. (10)

ابن الشاطر ت ٧٧٧هـ / ١٣٧٥م.

وهو أبو الحسن ، علاء الدين ، علي بن ابراهيم بن حسان الأنصاري المدمشقي ، وكان قد تعلم صنعة تطعيم العاج ، ومن ثم العلوم الرياضية والفلكية وتولى التوقيت ورئاسة المؤذنين بالجامع الأموي ، وينسب اليه الارتقاء بمستوى صناعة الساعات ، فقد جعل حجمها صغيرة ، سهلة الحمل ، ويمكن تعليقها على الجدران ، ولا تحتاج آلاتها الى الماء ، وقد وصف ابن العماد الحنيلي ولا تحتاج آلاتها الى الماء ، وقد وصف ابن العماد الحنيلي منزله داخل باب الفراديس ، بدرب الطيار سنة ٧٤٣

<sup>(</sup>٦٥) النعيمي : الدارس : ٢/ ٣٧٨ ، ابن تغري بردى : النجوم الزاهرة ، ٥/ ٣٦٤ ، الصفدي : الوافي : ٣/ ٢٧٩ الزركلي : الاعلام ، ٦/ ٢١٥

<sup>(</sup>٦٦) البغدادي : هدية العارفين ، ٥/ ٧٢٥ ، ابن العماد الحنبل : شدرات الذهب ، ٢/ ٢٥٢

<sup>(</sup>۲۷) البغدادي : هدية المارفين ، ه/۸۳ه

<sup>(</sup>٦٨) نفس المرجع السابق ، ٦/ ٢٥٧

\_ خلاصة الأعمال في مواقيت الأيام والليال . \_ الدر المنظوم في حل التقويم .

ريحانة الروح في رسم الساعة على مستوى السطوح (٢٩). وفي المغرب ، نشط صانعوا الساعات في عملها على المساجد والمعاهد والمدارس والطرقات العامة ، ومن أهمهم :

- أبو عبدالله - محمد بن الحباك ت ٦٨٥ هـ / ١٢٨٦ م ، وقد ركب ساعة مائية في مدينة فاس بناء على طلب القاضي ، أبي عبدالله ، محمد بن أبي الصبر ، أيوب بن كنون ، ليعرف الناس أوقات النهار والليل ، سواء في الأيام المشمسة أو الغائمة وخاصة أن الساعة الشمسية والرملية ، لم تعد كافية بعد أن وصلت أخبار الساعة المستنصرية وطريقة صنعها (٧٠) .

محمد بن عبدالله الصنهاجي ت ٧١٧ هـ / ١٣١٧ م . وقد صنع منجاتة جامع القرويين ، أيام أبي سعيد ، عثمان المريني ، وذلك بالتعاون مع محمد بن الصديق القرسطوني ، الذي رسم خطوطها (٧١) .

- محمد بن محمد بن العربي ت ٧٤٧ هـ / ١٣٤٦ م ، وقد قام بتجديد اصلاح المنجاته على وجه متقن ، ومن ثم أدخل استعمال الاسطرلاب فيها ، ومتى طلعت المسطرة ، تعرف أوقىات الليل والنهار ، بتحرك خيوط الاسطرلاب والساعة الماثية فربط بين الاسطرلاب والساعة الماثية بفن متقدم (٧٧) .

- عبد الرحمن بن سليمان الجائي ت ٧٦٣ هـ / ١٣٦١ م . وقد صنع ساعة مائية بأمر السلطان أي سالم ، ابراهيم بن أبي الحسن بن عبد الحق (٧٣) . وهناك فئة من العلماء آثرت أن تبحث في الميقات .

كالحسن بن علي المراكشي ، كان حيا ، ٧٥ هـ / ١٣٤٩ م . وصنف في آلات التقويم وجامع المبادىء والغايات في علم الميقات (٢٤) . ومحمد بن سنان القونوي ( المعروف بابن كاتب سنان ت ، ٩١ هـ / ٤٠٥١ م ، وقد ألف ( تحفة الفقراء في علم الميقات ) وابن أبي الخير ، محمد بن عموش الرشيدي الميقات ت ٢٠٠١ هـ / ١٩٩٣، ألف و النجوم الشارقات في ذكر بعض الصنائع المحتاج اليها في علم الميقات ، وأخيرا نذكر أحمد بن عبد الرحمن ، الواعظ بجامع بني أمية ، وقد ألف كتابه و هدية المشتاق لمعرفة الأوقات في جميع الآفاق ، ولا يزال مخطوطا ، ومنه نسخة في المكتبة الظاهرية تحت رقم ٢٥٥٤ ـ علوم أخرى (٧٥) .

وجدير بنا أن نشير الى أن العرب قد أطلقوا على السذين يعملون في الساعسات اسم « المهندس » أو « المعدل » .

# أشهر الساعات المائية في المشرق والمغرب :

يستفاد من اشارة ذكرها ناصر الحسين بن علي القيمري ، الذي أنشأ ساعة على باب المدرسة القيمرية

<sup>(</sup>٦٩) نفس المرجع السابق ونفس الصفحة

<sup>(</sup>٧٠) التازي : جامع القرويين ، ٢٢٢/ ٣٢٣

<sup>(</sup>٧١) التازي : جامع القروبين ، ١/ ٣٢٢

<sup>(</sup>٧٢) نفس المرجع السابق ، ٢/ ٣٤٣

<sup>(</sup>٧٤) البغدادي : هدية العارفين ، ٥/ ٢٨٦

<sup>(</sup>٧٥) نفس المرجع السابق ، ح ٦/ ٢٦ ، ٢٢٥

الكبرى ، أن تكاليف بناء الساعات كانت باهظة فقد كلف بناء الساعة المذكورة أربعين ألف درهم (٧٦) ، وهمو مبلغ ضخم آنـذاك ، وعليه فقـد اقتصــر بنـاء الساعات وتركيبها على الأماكن المهمة دون سواها . وفي الحواضر أو المدن الرئيسية ، وفي المساجد والمعاهد والمدارس والساحات العامة الواسعة أحيانا ، وكانت ساعات دمشق ذات شهرة متميزة ، وقد وصلنا وصف لتلك الساعات من خلال ما ذكره ابن جبير ، الذي وصل دمشق سنة ٥٨٥ هـ / ١١٨٩ م ووصف الساعات الموجودة في المسجد الأموي وعلى باب جيرون فذكر « عن يمين الخارج من بـاب جيرون ، في جـدار البلاط الذي أمامه ، غرفة ، ولها هيئة طاق كبير مستدير ، فيه طيقان صفر ، قد فتحت أبوابا صغارا على عدد ساعات النهار ودبرت تدبيرا هندسيا ، فعند انقضاء ساعة من النهار ، تسقط صنجتان من صفر من فمي بازيين مصورين من صفر قائمين على طاستين من صفر ، تحت كل واحد سهم ، أحدهما تحت أول باب من تلك الأبواب ، والثاني تحت آخرها والطاستان مثقوبتان ، فعند وقوع البندقتين منهما ، تعودان داخل الجدار الى الغرفة ، وتبصر البارزيين يمدان أعناقهما بالبندقتين الى الطاستين ويقذفانها بسرعة بتدبير عجيب تتخيله الأوهمام سحرا ، وعند وقموع البندقتين في الطاستين يسمع لهم دوي ، وينغلق الباب الذي هو لتلك الساعة للحين بلوح من الصفر ، لا يزال كذلك عند كل انقضاء ساعة من النهار حتى تنغلق الابواب كلها ، وتنقضى الساعات ، ثم تعود الى حالها الأول ، ولها بالليل تدبير آخر ، ذلك أن القوس المنعطف على

تلك الطيقان المذكورة اثنتي عشرة دائرة من النحاس مخرمة ، وتعترض في كل دائرة زجاجة من داخل الجدار في الغرفة ندبر ذلك كله منها ، خلف الطيقان المذكورة ، وخلف الزجاجة ضوء المصباح وفاض على الدائرة أمامها شعاعها ، فلاحت للأبصار دائرة مجمدة ، ثم انتقل ذلك الى الأخرى حتى تنقضي ساعات الليل وتحمر الدوائر كلها » .

ويضيف ابن جبير ، أنه أوكل بها في الغرفة ، متفقد لحالها ، درب بشأنها وانتقالها ، يعيد فتح الأبواب وصرف الصنج الى موضعها ، وهي التي يسميها الناس « المنجاتة » . (٧٧) .

وهناك ساعة مائية ثانية على باب جامع دمشق القبلي المسمى « باب الزيارة » وهي دائرة بيكار ( نصفية ) عليها عصافير نحاس ووجه حية من النحاس أيضا ، وغيراب فاذا تمت الساعة ، خرجت الحية وصفرت العصافير ، ونعق الغيراب ، وسقطت حصاة في الطست ، وهذه الأصوات ليست الاعملية تحكم بذبذبات الهواء بحركات ميكانيكية نتيجة ( انتقال الماء وتحريك ما فوقه ) (٨٧) .

ومن ناحية ثانية ، قد أشار ابن طولون في حوادث سنة ٨٥٩ هـ الى « احتراق قيسارية الفرنج المعروفة بقيسارية ابن دلامة والتي هي شرق قيسارية ابن المزلق التي على بابها الساعات (٢٩١) ، وهذا تأكيد على أن الساعات المائية كانت تنصب على أبواب الأسواق علاوة على المساجد والمدارس .

<sup>(</sup>٧٦) بدران : منادمة الاطلال ، ومسامرة الخيال ، ١٤١

<sup>(</sup>٧٧) ابن جبير : الرحلة ، ٢٤٣ ـ ٢٤٤

<sup>(</sup>٧٨) مجلة الرسالة : سنة ١٩٣٦ ، العدد ٢/ ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٧٩) شمس الدين بن طولون : مفاكهة الخلان في حوادث الزمان ، ١١٢/١

أما في بغداد ، فقد أدهشت ساعة المدرسة المستنصرية ، مهندسي العصر ببراعة هندستها ودقة صنعها ، ولكونها تعمل عملا ميكانيكيا جيدا ، ثم انها في مدرسة ساهمت في النهضة الفكرية الاسلامية ، والمخطوطة رقم ١٣٨٣ تاريخ والمحفوظة في الخزانة التيمورية في دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة تصفها ، وجاء في وصفها :

« سنة ٦٣٣ هـ ، تكامل بناء الايوان الذي أنشىء قبالة المدرسة المستنصرية وركب في صدره صندوق الساعات على وضع عجيب ، يعرف منه أوقات الصلوات ، وانقضاء الساعة الزمانية نهارا وليـلا ، والصندوق عبارة عن دائرة فيها صورة الفلك ، وجعل فيها طاقات لطاف ، لها أبواب لطيفة ، وفي طرفي الدائرة بازان من ذهب في طاستين من ذهب ، ووراءها بندقتان من شبة لا يدركها الناظر ، فعند مضى كل ساعة ينفتح فما البازين ، وتقع منهما البندقتان ، وكلما سقطت بندقة انفتح باب من أبواب تلك الطاقات ، والباب مذهب ، فيصبر حينئذ مفضضا ، وحينئذ تمضى ساعة زمانية . وأن وقعت البندقتان في الطاستين ، فانهما تذهبان الى مواضعها من نفسيهما أي بصورة تلقائية ، ثم تطلع شموس من ذهب في سهاء لازوردية في ذلك دورانها وتغيب مع غيبوبتها فاذا غابت الشمس وجاء الليل ، فهناك أقمار طالعة من ضوء خلفها ، كلما تكاملت ساعة ، تكامل ذلك الضوء في دائرة القمر ، ثم تبتدىء مع الدائرة الأخسرى الى انقضاء الليـل وطلوع الشمس ، فيعلم بـ ذلك أوقات الصلاة وتقضى الساعات الزمانية ليلا ونهارا ، وتوحد المواليد وحلول

الشمس في البروج الاثنى عشر ، وكيفية قطعها الفلك والدرج والدقائق ، وهي منقبة جليلة للامام المستنصر بالله (^^>) .

أما الساعات التي عملت بعد المستنصرية ، فتقوم على دخول كرات رصاصية أو نحاسية الى جوف باز تسقط في وعاء ، فيسمع لها صوت ، وتكون اما بطريقة الضغط المائي . أو برشح من ثقوب صغيرة ، أو بذوبان شمعة فيقل وزنها وترتفع ، وتكون الشمعة مقسمة الى أجزاء متساوية يخترق كل جزء منها في ساعة وعند نهايته كرة من الرصاص أو الشبة وعند ذوبان الشمع عنها تحدث صوتا ، ثم تذهب الى مكانها من ثقب في أسفل الاناء ، أما الأقمار والشموس والنجوم ، فكانت تحدث بتأثير الأضواء من خلفها (١٨) .

وبدت ساعات ابن الرزاز الجزري غايـة في التطور واستخدام علم الحيل المائي في عملها . ونستطيع أن نقسمها وفق تطورها الى ثلاثة أنواع :

ـ ساعات تعمـل بميكانيكـا الماء ، وفيهـا سلاسـل وموازين وبنادق .

ـ ساعات تعمل بميكانيكا الماء ولكن بدون سلاسل وموازين وبنادق ، صغيرة الحجم ، قليلة التلف .

ـ ساعات متطورة كالثابتة ، ولكن يستعمل الشمع فيها بدل الماء ، وحركاتها الميكانيكية بسيطة ، وسهلة الحمل . صغيرة الحجم .

ومن النوع الأول ، اخترع ابن الوزاز .

<sup>(</sup>٨٠) الاربلي : خلاصة المذهب المسبوك ، ٢٨٧ ، القزوييني : أثار البلاد واخبار العباد ، ٣١٦ ـ ٣١٧ ، ناجي معروف تاريخ علماء المستنصرية ، ٢/٢٥

<sup>(</sup>٨١) معروف : تاريخ علمهاء المستنصرية ، ٣/٣٥ ، ماجد الشمس : مقدمة في علم الميكانيكا ، ٥٠ ـ ٥١

بنكام يعرف منه مضي ساعة زمانية ، وتقوم فكرتها على أحداث حركة في الأبواب ، تحرك البازين ، فتلقى كرات الرصاص ويدق الطبالون وينفخ عملة الأبواق ويضرب الصناجون ، وذلك بحركة انسياب المياه من دستور محكم (حنفية) ، وفي الليل يستعمل ضوء القنديلين يشكل أقمار (٨٢) .

### ساعة الطبالين:

طولها (٥) أمتار ، وتتكون من اثنتي عشرة جامة ، أسفلها شرفات وشخص يقطع كل شرفة ، وطائر يلقى البنادق ، وخزان للياء فيه طفافة وحنفية (فيشون) وغروط عائم يشكلان بابا مطحونا ، لا ينفذ منه الماء الا في حينه ، وعربة ذات سفود ، وتسير بموازاة الجامات لتحريك القماط الساتر للضوء المنبعث من قنديل ، يوقد داخل الساعة . ومكان لحفظ الكرات الساقطة الى فم الطائر ، ويكرة في سقف بيت الساعة ، ويمر عليها الخيط الواصل بين رأس الطفافة وعجلة الميدان ، وكفة الحوض وأنبوب في الكفة يسمح بانسكاب الماء الزائد عن استيعابها ، ودستور منظم لعملية سقوط الماء (٩٣) حركتها على ثلاث مراحل :

عمل أدوات الماء .

عمل العربة ذات الأربع عجلات.

حمل الأجزاء المحركة لأيـدي الطبـالين والصنـاج وصوت البواقين .

فهذه الحركات متتابعة ، فهبوط الطفافية ، تجعل

عربة الميدان تسير مسافة منتظمة القضيب المرتبط بها احدى الشظايا ، فتسقط بندقة عبر رأس البازي كل ساعة في تقعير الكفة المليئة بماء يعادل ما يسقط ، وميزاب الدستور يؤشر على أول برج السرطان . وحيث أن سقوط الكرة يخل بتوازنها ، فتسكب الماء في الحوض ومنه الى كفات الدولاب حيث تتحرك أيدي الطبالين والصناج ، ثم الى القدر الصغير وهكذا (١٩٨) .

ساعة الزورق: وتتكون من زورق فيه ماء وطرجاة تمتلىء وتفرغ ماء كل ساعة وكاتب على سرير بيده قلم، وطائر يقذف كرات فم ثعبان، وملخص عملها «ان حركة الكاتب تؤثر على بقية الأجزاء، فالطائر يقذف كراته الى فم الثعبان التي تنقلها الى صدر الزورق ويسمع لما صوت وترتفع الثعبان. وتكون الحركة في الزورق وأحواضه الداخلية وعمل الكاتب، وحركة الطائر ورمي البندق، وحركة السلاسل المحركة لشفرتي الميزاب.

ساعة الفيل: وهي تتفق مع بقية الساعات التي ذكرناها ، الا أن فيها طائرين واحد يلقى البنادق والآخر يصفر عند القائها ، وكاتب وشخص يجلس في الروشن وثعبان وسلاسل تربط بين الأجزاء التي يراد تحريكها وهيئة فيل وفيال ، بيده فأش يضرب بها ومدقة وأثقال وماء طهرجاه وتتم الحركة على عدة مراحل ، فالأجزاء الظاهرة لها حركة منضبطة ، وللفيل والسريسر (الحوض) حركة ، بباطن الفيل والفيال ، والأعمدة الأربعة ، والقصر الذي يجلس فيه الكاتب ، وميزاب لكرات ، والرجل الذي في الروشن ، والثعابين والطائر

<sup>(</sup>٨٢) ماجد الشمس: مقدمة في علم المكانيكا ، ٣/٢ه

<sup>(</sup>٨٣) انظر وصفها وطريقة عملها في مقدمة في علم الميكانيكا في الحضارة العربية الاسلامية ، ص ١٤٩ ، والعدد الأول من مجلة تاريخ العلوم العربية لسنة ١٩٧٧ .

<sup>(</sup>٨٤) ابن الرزاز : الجامع بين العلم النافع ، ٦١

والقدحان اللذان على كتفي الفيل ِ. كل واحدة من هذه لها حركة تتم بصورة سريعة ومتتابعة كل ساعة . (^^) ويلاحظ أن ابن الرزاز كان يسعى داثها لتحسين نوعية ساعاته ، ويحاول التغلب على المشاكل الفنيـة التي تعترضه ، ليجعلها أكثر قبولا ، فساعاته السابقة ذات طول مرتفع يصل في بعضها الى ٥ أمتار (كساعة الطبالين) . ويعضها معقد وثقيل ، لكثرة السلاسل والموازين والبنادق فيصعب حملها ، هذا بالاضافة الى كثرة تعطلها بسبب انقطاع خيط أو عدم انتظام حركة لسلسلة أو غيرها ، ثم ان هذه الأنواع لا تقيس الا الساعات المستوية ، أي ساعات كاملة صحيحة ، العاشرة ، الحادية عشرة ، الثانية عشرة مثلا . أما أجزاء الساعة كالنصف أو الربع أو الثلث فلا تقدر عليه ، علاوة على أن تشغيلها في الليل ، يتطلب مراقبة مستمرة وخاصة للماء ، ولذا ابتكر ابن الرزاز ساعات من نوع جديد ، بناء على طلب أبي الفتح بن محمود بن قرا أرسلان ، خفيفة وسهلة الحمل والتركيب ، ويمكن استصحابها في السفر ، ويعرف بها جزء الساعة وخلصها من السلاسل والموازين والبنادق ، ومن هذه الساعات :

# ساعة الكأس وساعة الطواويس:

وتتكون الأولى من كاتب وبيده قلم ، وبكرات ثلاث كبيرة وبكرتين جانبيتين وثقالة ومسطرة تتحرك عليها عوامة ، وجزعة مثقوبة من أسفل وبدن الساعة كأسبى الشكل ، بقاعدة رباعية الشكل ، وتلخص فكرة عملها و أنه حين تملأ الكأس ماء ترتفع العوامة ، وينخفض الثقل ، ويبدأ الماء بالنضح من ثقب الجزعة ، فتجذب

الطفافة ، فتحرك الكاتب الى ١٥ درجة وهي تساوي ساعة زمانية ، وعند المساء يعاد الماء من القاعدة الى الكأس بسرعة وهكذاه (٢٦٠) على نفس النمط تعمل ساعة الطواويس .

أما النوع الثالث من ساعات أبن الرزاز فهي التي تعمل بالشمع بدل الماء ، وفائدتها أنها تحدد الساعات المستوية وأجزائها أيضا ، ومنها :

- \_ ساعة السياف
- ـ ساعة الكاتب.
  - ـ ساعة القرد .
- \_ ساعة الأبواب

وتقوم فكرتها جميعا على استعمال الشمعة فيها كمادة تذوب نتيجة الاحتراق بقدر متساو كل ساعة ، فينقص وزنها وترتفع ، وتسقط عند نهاية الذوبان في كل ساعة فينقص وزنها وترتفع ، وتسقط عند نهاية الذوبان في كل ساعة كرة ، ويأخذ الثقل بالهبوط الى أسفل فتتحرك الأجزاء المربوطة مع بعضها (٨٠٠) لتؤشر على تدريج ، جعل كل ١٥ وحدة منه تعادل ساعة زمانية ، وهكذا دواليك أما ساعات المغرب فقد بنيت على غط ساعة المستنصرية الماثية . ولم تستعمل الشمع فيها انتهى الى ولكنها استفادت من شبكة الاسطرلاب بربطها بلولب مع الساعات الماثية ، وتقوم فكرتها العامة على :

- \_ ماء في الأوعية ، ينساب بقدر معلوم .
  - ـ مجرى فوق الماء فيه خطوط وثقوب .
- \_ طفافة تتحرك بنقصان الماء فتحرك المتصل بها لتؤشر على التدريج .

<sup>(</sup>٥٥) المرجع السابق ، ١٧٧

<sup>(</sup>٨٦) ابن الرزاز الجزري : الجامع بين العلم والعمل ، ١٢٦ -١٤٣

<sup>(</sup>۸۷) الشمس : مقدمة ، ۱۸۱

يعاد الماء بعد انتقال بسرعة الى الاناء الأول .
 وهكذا فانها تتطلب مراقبة دقيقة ودائمة .

ـ اضافة شبكة الاسطرلاب الى الساعات .

وأهم تلك الساعات :

- ساعة ابن الحباك ، وتتكون من صحن من الفخار بالقبة العليا بجامع القرويين ، يملأ ماء ، وعلى وجهه محرى من النحاس ، ذو خطوط وثقوب ، ويخرج الماء منها بقدر معلوم الى أن يصل الخطوط المرسومة على مختلف ساعات الليل والنهار ، فتعرف بذلك الأوقات ، وهي أصغر حجما وأبسط تركيبا من ساعات ابن الرزاز (٨٨).

وأما ساعة الصنهاجي فتتكون من مجن من خشب الارز ، داخله إناءان من الفخار يعلو أحدهما على الآخر ، بأسفله أنبوب محكم العمل ، ينزل منه الماء في الاناء الأسفل ، وفي الجانب طست حوى خطوط تقسيم الوقت ، وعلى وجه الاناء الذي يجتمع في الأسفل جسم عائم مجوف من النحاس على شكل الأترجة ، والطفافة تحرك المسطرة فتظهر الوقت ، وعند المساء لا بد من رد الماء من الوعاء الأسفل الى الأعلى ، وتعلق المسطرة كانت (٨٩)

- ساعة محمد بن محمد بن العربي ت ٧٤٧ هـ ، وقد أضافا الى المجن السابق شبكة الاسطرلاب ، ومتى طلعت المسطرة المذكورة تعرف أوقات النهار والليل بتحرك خيوط الاسطرلاب ورسومه ، وأجريت تحسينات فيها ، اذ أطرت دائرة الاسطرلاب أربع صفائح وثبتت بشكل متين (٩٠٠) .

هذا بالاضافة الى ساعات المدرسة البوعنانية \_ نسبة الى السلطان أبي عنان ، بشارع الطالعة من فارس وساعة الجاي ، وتقوم على أبواب وطاسات وكرات وأنابيب تصل بينها . (١٦) وأما في مصر ، فقد ذكر القليوبي في النوادر أنه كان عند السلطان الكامل شمعدان فيه أبواب فكلها مضت ساعة يخرج شخص من باب منها ، يقف في خدمته الى مضي ساعة وهكذا الى تمام الأبواب ، اثنتي عشرة ساعة ، فاذا تم الليل خرج شخص فوق الشمعدان ويقول « أصبح السلطان » فيعلم أن الفجر قد طلع فيتأهب للصلاة (٢١) .

ولقد أدهشتنا هذه الاشارة فهل عرف العرب تسجيل الصوت ، وحيث أننا لا نقطع برأي حول المسألة ، وغيل الى أن الصوت انما هو تحكم بذبذبات بطريقة خاصة تبعث صوتا قد يفسره السلطان أو من سمعه « بأصبح السلطان » كها هي المعزوفات الغنائية في زماننا ، غير أننا سنعود لبحثها في درسنا للصوت عند العرب .

ومن ناحية ثانية ، فقد أورد المقري في كتابه نفح الطيب وصفا دقيقا لساعة تلمسان كأنها حلة يمانية . « ولها أبواب مجوفة على عدد ساعات الليل الزمانية فكلها مضت ساعة ، وقع النقر بقدر حسابها ، وقتح عند ذلك باب من أبوابها ، وبرزت فيه جارية ، صورت في أحسن صورة . وفي يدها اليمني رقعة مشتملة على نظم تلك الساعة باسمها مسطورة ، فتضعها بين يدي السلطان بلطافة ويسراها على فمها كالمؤدية بالمبايعة حق الخلافة بالمها

<sup>(</sup>٨٨) الشمس : مقدمة ، ٢٠٧ ، وصف الساحات في كتاب الجامع ، ٢٢١ ، ٢٢٣ ، ٢٢٨

<sup>(</sup>٨٩) التازي : جامع القروبين ، ٢/ ٣٢٣

<sup>(</sup>٩٠) المرجع السابق ٢/٣٢٢

<sup>(</sup>٩١) نفس المرجع السابق ونفس الصفحة

<sup>(</sup>٩٢) مجلة الرسالة سنة ١٩٣٦ ، مقالة دهمان ، المجلد ٢ ص ٦٧٤

<sup>(</sup>٩٣) سعد الخادم : الدمي المتحركة عند العرب ، ٠٤

ويضيف المقري أن خزانة المنجانة كانت ذات تماثيل لجين محكمة الصنع ، بأعلاها أيكة تحمل طاثرا فرخاه تحت جناحيه ويختله فيها أرقم خارج من كوة ، يجلب الأيكة صاعدا ، وبصدرها أبواب مرتجة بعدد ساعات الليل الزمانية ، يصاقب طرفيها بابان كبيران ، وفوق جميعها دُوين رأس الخزانة قمر أكمل يسير على خط الاستواء سير نظيره في الفلك ، ويسامت أول كل ساعة بابها المرتج ، فينقض من البابين عقابان في يد كل واحد منها صنجة صُفر ، يلقيها الى طست من الصفر مجوف بواسطة ثقب يفضي بها الى داخل الخزانة فيرن وينهش بواسطة ثقب يفضي بها الى داخل الخزانة فيرن وينهش الأرقم أحد الفرخين ، فيصفر له أبوه ، فهناك يفتح باب الساعة الذاهب وتبرز منه جارية محتزمة كأظرف ما أنت راء ، بيمناها اضبارة فيها اسم لساعتها منظوما ، ويسراها موضوعة على فيها كالمبايعة بالخلافة (١٤٠) .

وكان التطور الهائل في صناعة الساعات واعتمادها على الميكانيكا بصورة عامة ، فكان حين استعمل العرب الأثقال بدون ماء ، لأحداث الحركة الاوتوماتيكية . فاخترعوا الرقاص ( بندول الساعة ) ، ويبدو أن غترعه هو أبوسعيد ، عبدالرحمن بن أحمد بن يونس المصري ت ٣٩٩هـ/ ١٠٠ م ، وقعد اعترف بذلك تيسديو وسدويك وتايلر فذكروا أن العرب قعد سبقوا غاليليو بستة قرون في اختراع الرقاص واستعماله . وفي ايجاد علاقته بالزمن ، لا سيها وأنه كان لديهم فكرة عن قانون الرقاص ، اذ كان الفلكيون العرب يستعملون البندول لحساب الفترات الزمنية أثناء الرصد ، ولقد حاول أسامة عانوتي في بحثه « هل اكتشف العرب رقاص الساعة » المنشور في مجلة الدراسات الأدبية \_ الجامعة الساعة » المنشور في مجلة الدراسات الأدبية \_ الجامعة

اللبنانية ، السنة الخامسة ص ٣٥٧ ـ ٣٧٢ ، ان يئبت ما ذهب اليه قدري طوقان والمستشرقون ، ونجح في ذلك(٩٥)

وكانت هذه قفزة هاثلة في تاريخ الساعات امتدت آثارها حتى اليوم ، فالساعات الحديثة تقوم عليها ، باستثناء ما بني على استخدام الاليكترونات .

ونشير في النهاية الى نوع من الساعات ، التي لا تزال تستعمل الى يومنا بسيطة الصنع والتركيب ، والغرض منها تعيين فترة محدودة ، وهي الساعات الرملية والتي تتركب من دورتين ، الصقت فوهة أحدهما بفوهة الأخرى بواسطة الشمع وملئت العليا رملا فينزل الرمل بالتدريج الى السفلى ، من ممر بينها صنع بنسبة مقدرة ، وتقلب الساعة عندما تفرغ العليا ، وهناك ساعة في وتقلب الساعة عندما تفرغ العليا ، وهناك ساعة في جامع القرويين تعمل بالنمط الرملي صنعها محمد بن محمد العربي ت ٧٤٧هـ/ ١٣٤٦م ، وبعض أجزائها عفوظة في الغريفة بالجامع (٩٦٠) . ان الالمام بكل ما ابتكره العرب من آلات وأواني ميكانيكية الحركة ، يتطلب جهداً جماعيا ، لتجمع مخطوطاته ، ويعهد الى المختصين درسها ، ليحدد مدى ما قذفوه الى الحضارة الانسانية في هذا المجال .

أما ما أضافه علماء العرب في الصوت والضوء والبصريات والقوى والحركة والمغناطيس والغازات والرياح ، ومدى استفادة الغرب منها فسيكون موضوع الصفحات التالية ، ونتبين منها ما حققه علماء العرب المسلمين في هذا المجال .

<sup>(</sup>٩٤) المقري : تفح الطيب ، ٢/٦/٩ .

<sup>(</sup>٩٠) سيديو : تاريخ العرب ، ٢١٤ تايلر : غنصر تاريخ العالم ، ١٦٣ ، سمث : تاريخ الرياضيات ، ٢/ ٣٧٣ غنار القاضي : اثر المدينة الاسلامية ، ٢٣

<sup>(</sup>٩٦) مجلة الرسالة ، العدد ٥٧ ص ١٢٩٣ ، التازي : جامع القروبين ، ٢/ ٣٤٧

### الصوت ودراسته :

كان للعرب اشتغال في بحوث الصوت ، وأحاطوا بالمعلومات الأساسية فيه ، وذهبوا الى أن السبب في منشأ الأصوات ، انما يعود الى حركة الأجسام المصوتة ، وهذه الحركة تؤثر في الهواء لشدة لطافته وخفة جوهره وسرعة حركة أجزائه كها قسم علماء العرب الأصوات الى أنواع منها ، الصوت الجهير والصوت الخفيف والحاد والغليظ وغيرها . وعزوا ذلك الى طبيعة الأجسام المصوتة ، والى قوة تموج الأصوات بسببها . وتميزت أبحاث الموسيقيين العرب بدراسة الأوتار والاصوات الناجمة عن اهتزازها ، وكشفوا بقوانين رياضية العلاقة بين طول الوتر وغلظه وقوة شدته أو توتره وشدة النقر من جهة ونوع الصوت من جهة أخرى(٩٧) . وقادهم هذا بالضرورة الى بحث الألحان التي جعلوها ٤٧ نوعا هي : الصياح ، والسجاح ، والنبرات ، والشذرات ، والصرخات ، والنهدات ، والضجرات ، والزجرات ، والتدريج ، والزمة ، والغنة ، والتعليقة ، والتفخيم ، والتأوه ، والنوح ، والترجيح ، والكرة ، والتشبيعة ، والابدال ، والاستهلال ، والانشاد ، والاستغاثة ، والتغير، والقهقهة، والهزة، والاتباع، والانتـزاع، والتفكيك ، والتفاغر ، والشهقات ، والامالة ، والتمطى ، والتوطئة ، والمهاهاة ، والمقطع ، والردة ، والصلة ، والاستحالة ، والتشويب ، والصهيل ، والحميزة ، والتجنيبة ، والسرحمة ، والتكاهن ، والغمزة(٩٨) .

وعللوا الصدى ، والذي يحدث حسب تعليلهم عند انعكاس الهواء المتموج بعد مصادمته لعال ، كجبل أو حائط ، ويجوز أن لا يقع الشعور بالانعكاس لقرب

المسافة ، فلا يحس بتفاوت زماني الصوت وعكسه . وقد برع أخوان الصفا في تعليل تموج الصوت بشكل كروي ، وبينوا عوامل قوة وضعف موجاته ، فالسبب في حدوث الصورة في الهواء ، الذي لشدة لطافته وخفة جوهره ، وسرعة حركة أجزائه ، يتخلل الأجسام كلها ، فيها اذا صدم جسم جسها آخر ، انسل ذلك الهواء من بينها ، وتدافع وتموج الى جميع الجهات وحدث من حركته شكل كروي ، واتسع كها تتسع القارورة من نفخ الزجاج منها ، وكلها اتسع ذلك الشكل ضعفت حركة تموجه الى منها ، وكلها اتسع ذلك الشكل ضعفت حركة تموجه الى منها ، وكلها اتسع ذلك الشكل ضعفت حركة تموجه الى منها ، وكلها اتسع ذلك الشكل ضعفت حركة تموجه الى منها ، وكلها اتسع ذلك الشكل ضعفت حركة تموجه الى

ومن ناحية ، فان دراسات العلماء العرب لم تقف عند صوت الانسان بل تعديها الى دراسة أصوات الحيوانات ، وكان اخوان الصفا والجاحظ والدميري رواداً في هذا المجال ، اذ قسمت أصوات الحيوانات عندهم الى :

- أصوات الحيوانات ذات الرئة وتختلف باختلاف الصدر والحجاب والحلقوم والمنخرين ، وشدة استنشاق الهواء ، وقوة دفع أنفاسها من أفواهها ومناخيرها .

- أصوات الحيوانات التي ليست لها رثة ، ولكن لها جناحين ، كالزنابير والجراد والصراصير وغيرها ، فان الأصوات التي تحدثها ناتجة عن تحرك الهواء بأجنحتها . واختلاف أنواعها انما تستند على لطافة هذه الأجنحة وغلظها وطولها وقصرها وسرعة حركتها .

- أصوات الحيوانات التي ليست لها رثـة ولا أجنحة ، كالسُمك والسرطان والسلاحف وما شاكلها ، وتسمى

<sup>(</sup>٩٧) نجيب : دراسات في تاريخ العلوم ، ٣١٢ ، كحالة : العلوم البحتة ، ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٩٨) الكاتب ( الحسن بن احمد ) : كتاب كمال ادب الفتاء ، ٧٨ ، الفارابي : كتاب الموسيقي الكبير ، ١٠٦٩

<sup>(</sup>٩٩) اخوان الصفا : الرسائل ، ٢/٧٠٤

بالحيوانــات الخرس ، لأنــه لا منطق ولا صــوت لها ، وتختلف أصواتها باختلاف اليبس والصلابة والحجم من كبر وصغر وطول وقصر وسعة وضيق وغير ذلك(١٠٠) .

ولم تتوقف دراسة الصوت عند العرب على المسائل النظرية ، بل طبقوا مبادىء الطبيعة في الصوت وغيره على الموسيقى ، وبدعوا في هذا الفن » وقطعوا فيه شوطا بعيدا ، وكانوا دائها في نظرياتهم الموسية ين عمليين ، فلا يقبلون النظرية الا بعد التثبت منها عمليا ، وقد تفوق في هذا المجال ، الكندي ، والفاراي ، وابن سينا ويوسف الكاتب وابن المنجم والأرموي وغيرهم . ويذكر أن اجادة العرب لبحوث التموجات الكروية للصوت ، الحي التي أوحت لزرياب أن يضيف الوتر الخامس للعود وصبغه باللون الأحمر . وجعله (١٠١) متوسطا في موضعه بين الأوتار الأربعة .

## ـ الضوء والبصريات :

تجاوزت أبحاث العلماء العرب في الضوء ما انتهى اليه علماء اليونان ، وكانت مقالة حنين بن اسحق « في حقيقة الضوء » بداية الانطلاق نحو دراسة الضوء والاستفادة منه في تحليل العديد من الظواهر الكونية . ومع أن رسالة حنين استندت أساسا على مقالة ارسطاطاليس ، الا أنه أضاف اليها وطورها بحيث بدت شيئا متميزا ، فالضوء عند حنين عرض وليس بجسم نير وحتى أنه ليس بجسم ويورد العديد من البراهين ، ووصف حنين حركة الضوء بأنها تتجه الى

الوسط فهي ليست حركة مستقيمة ولا مستديرة ، وإنما حركة وسطية ، كحركة ضياء المصابيح من العلو الى الوسط (١٠٢) وهو يتحرك الى جهات كثيرة .

ويسرى الفلاسفة الطبيعيسون ، أن الضوء صورة جوهرية ، وهو معنى من المعاني التي تتقدم منها ماهية الجسم المضيء بذاته ولا تفارقه مادام حافظا لجوهره ومع أن التعريف لا يخرج عن ما أورده أرسطوطاليس(١٠٣) ، الا أن ابن سينا أضاف اليه « بأنه انفعال في القابل من المضىء ، أو حصول أثر فيه من واهب الصور »(١٠٤).

أما ابن الهيثم فالضوء عنده «حرارة نارية تنبعث من الأجسام المضيئة بدواتها كالشمس أو النار أو الجسم المتوهج ، وإنه اذا أشرق على جسم كثيف أسخنه وإذا انعكس عن مرآة مقعرة ، واجتمع عند نقطة واحدة ، وكان عندها جسم يقبل الاختراق ، أحرقه الاهتراق ، أحرقه الاهتراق ، أحرقه الاهتراق ، أحرقه المناسبة ا

وكيفها كان الحال ، فان للعلماء العرب أبحاثا متقدمة في الضوء والبصريات تمثلت بالنواحي التالية :

درس ابن سينا انعكاس الضوء وانكساره وأخطاء البصر، واستطاع أن يعلل بذلك كبر حجم الشمس والقمر والكواكب والنجوم في رأي العين، حينا تكون قريبة من الأفق عند الشروق والغروب، وكانت تحليلات ابن سينا لكيفية تكون الحالة القمرية والحالة الشمسية هي أساس التفسير العلمي الحالي، حيث افترض وجود بخار الماء في الجووسقوط الشعاع الضوئي

<sup>(</sup>١٠٠) المرجع السابق ، ١/١٩١٦ الجاحظ : الحيوان ، ١٩٣/٤ ، ١٩٣٧/

<sup>(</sup>١٠١) الحقيم : زرياب ، ٤٦ عبد الرحمن : تاريخ الموسيقي الاندلسية ، ٢٦ ، صانات حمدي : تاريخ آلة المود وصناعته ، ٣٩ .

<sup>(</sup>١٠٢) حنين بن اسحق : في الضوء وحقيقته ، المشرق ، السنة الثانية ۽ العدد ٢٤ ، ١٥ كانون اول سنة ١٨٩٩ ٧-١١١ (١١١٢ ١

<sup>(</sup>۱۰۳) مصطنى نظيف : الحسن بن الحيثم ، ١/ ٨٠

<sup>(</sup>۱۰۱) ابن سينا : التعليقات ، ٢٧

<sup>(</sup>۱۰۵) مصطفى تظيف : الحسن بن الهيشم ، ٨٠٠

على القطرات المكونة للهالة (١٠٠١). كما علل أسباب تناقص الشفق حينها تصبح الشمس على ١٩ درجة تحت الأفق.

ومع أن ابن سينا هو الذي وضع قانون سير الأشعة سيرا كرويا ، منحنيا كانحناء سطح الارض غير أن البيروني كان أكثر منه دقة في هذا المجال ، وأشار الى عظم سرعة الضوء اذا ما قيست حتى بالنسبة لسرعة الصوت . ان هذه النتائج أفادت نصير الدين الطوسي في أبحاثه عن المناظر وانعكاس الشعاعات والانعطافات وأتى فيه على بسرهانه ، مساواة زاويتي السقوط والانعكاس .

وقد حاول ابن سينا أن يدرس الأثار العلوية الكونية ، ففسر كيفية تشكل قوس قزح ، كذا الهالة المحيطة به ، وتعدد الألوان منه كها فعل الكندي حين علل اللون اللازوردي الذي يسرى في الجو. الأأن عمد بن مسعود بن مصلح الشيرازي ت ٧١١هـ/ عمد بن مسعود بن مصلح الشيرازي ت ٧١١هـ/ قوس قزح ، فقد شرحها في كتابه « نهاية الادراك في قوس قزح ، فقد شرحها في كتابه « نهاية الادراك في دراية الأفلاك » شرحا وافيا ، وبين أن ظاهرة قوس قزح الما تحدث من وقوع أشعة الشمس على قطيرات الما وحينئذ تعاني الأشعة انعكاسا داخليا ، ولعل الشيرازي قد بني تعليله على تلك الدراسات التي بدأها ابن سينا قبله ، وشملت الظل والثلج والضباب والهالة والقوس قبله ، والشمسيات والنيازك والرياح والبرق والرعد (١٠٧٠) .

لقد بلغت دراسات ابن سينا منزلة متفردة ، فيها أورده بشأن الابراق والارعاد فالبرق عنده نتيجة لاحتكاك وقرع بين الغمام ، أو للاستبراح اللطيف من الغمامة اذا طفئت نارها ، بمعنى انتقال الشحنات أثـر الحرارة ، أو اذا كانت في الغمام نار مستكنة وانضغطت الغمامة وانعصرت وتفرقت(١٠٨) . وأشار ابن سينا الى احتمال حدوث الارعاد بلا برق أو العكس ، ورسالة ابن سينا في الرعاد ، تضمنت الاشارة الي أسبابه ، فالرعد عنده ، يقع اذا تصادمت غمامتان ، واذا دخلت في غمامة جوفاء ريح فدارت عليها ، واذا ما سقطت نار في غمامة رطبة وطفئت ، وحين يقـرع الريـح غمامـة عرضية جليدة قرعا شديدا ، وإذا دخلت في غمامة مجوفة وانفتقت ، واخيـرا اذا ما احتكت غمـامتان خشنتـان ببعضهم (١٠٩) . والصواعق عنده أما نار ريحية أو ريح نارية ، ويري أن الصاعقة تكون لسبين ، أولهما احتكاك الريح بالغمام ومن ثم شدة خروجهما وقمد صارت نارا ، وثانيها ، اجتماع الكثير من الغمام الصغار ، فاذا اجتمعت مع بعضها صارت منها صاعقة.

## وأما البصريات :

فقد درس العلماء العرب الحواس دراسة وافية تا وكان علماء اليونان والهنود قد أخطأوا في تحديد كيفية الأبصار، فاشتغل العرب بها وخاصة الكندي اللذي ألف في اختلاف المناظر واختلاف مناظر المرآة. وهناك من يعتقد أن ابن سينا قد سبق ابن الهيثم في الوصول الى

<sup>(</sup>١٠٦) فروخ : عيقرية العرب ، ١١٢

<sup>(</sup>١٠٧) نفس المرجع السابق ونفس الصفحة

<sup>(</sup>١٠٨) كحالة : العلوم البحثة ، ٢٢٦

<sup>(</sup>١٠٩) المرجع السابق ونفس الصفحة

قانون الأبصار ، وان ابن الهيثم قد زاد عليه بتشريح العين وتفصيل نظريات الضوء ، وذهب هذا النفر الى. أن ما أورده ابن سينا في معرض تعريفه للبصر بأنه « قوة مرتبة في العصبة المجوفة ، تدرك صورة ما ينطبع في الرطوبة الجليدية من أشباح الأجسام ذوات اللون المتأدية في الأجسام الشفافة بالفعل الى سطوح الأجسام الصقلية » . انما هو شرح لعملية الأبصار ليس الا .

ونحن وان كنا لا نتفق مع ما ذهبت اليه هذه الفئة ، لنرى أن في تناولنا لجهود الحسن بن الهيثم ، كشف لمنجزات العلماء العرب في الضوء والبصريات وتوضيع لما حققوه في هذا المجال ، سيما وأن البحث يبقى مبتورا بدون كشوفات الحسن بن الهيثم البصرية والضوئية .

# الحسن بن الهيثم ت ٤٣٠هـ/ ١٠٣٩م

ولد ونشأ في البصرة ٣٥٤هـ/ ٩٦٥م. ثم نزح الى مصر في كهولته ، أثر استدعائه من قبل الحاكم بأمر الله ، الخليفة الفاطمي ، عندما تناهى اليه قبول ابن الهيثم « لو كنت بمصر لعملت في نيلها عملا ، تحصل به النفع في كل حالة من حالاته من زيادة ونقص ، فقد بلغني أنه ينحدر من موضع عال ، وهو في طرف الاقليم المصرى »(١١٠).

وفي محاولة لتنفيذ مشروعه ، سار ابن الهيثم الى الجنادل ، ولما لم يجد المكان العالي ، قفل عائدا الى القاهرة ، وتولى منصبا هاما في الدولة ، حتى اذا ما شهرت أفعال الحاكم وتعديه على الناس ، وحتى لا يتهم

الحسن بن الهيثم بموافقته عـلى أفعال الحـاكـم ورضائـه عنه ، تظاهر بالخبل والجنون ، حتى اذا ما غابت سيرة الحاكم عاد الى حياة البحث والعلم في بيته بجوار الأزهر . ومنهجه في البحث العلمي يقوم على الملاحظة والتجربة والأخذ بالاستقرار والقياس ، وبـذلك أنه يستقرىء الموجودات ، ويتصفح أحوال المبصرات ، ، ويميز خواص الجزيئات ، مع انتقائه المقدمات ، ولذا كانت لابن الهيثم شفافية علمية خاصة في البحث ، تدفعه وباستمرار للمزيد من التوسع(١١١) والتعمق في سبر غور المسائل لتحقيقها . وقد صنف ابن الهيثم ما يقرب من مائتي رسالة وكتاب في الرياضيات والفلك والعلوم الطبيعية والفلسفة والطب ، أشار اليها القفطي والبيهقى وابن النديم وابن أبي اصيبعة ، ودرسها حجاب في مقالته عن الثروة العلمية لابن الهيثم(١١٢) ، وحدد كتاب تذكرة النوادر من المخطوطات العربية ، أماكن توزعها في المكتبات العربية " ولا يزال الباحثون يعملون لكشف المزيد من تراث ابن الهيثم العلمي .

لقد كانت أبحاث ابن الهيئم موضع اهتمام كيلر وفنري وفيتلو وماكس مايرهوف حتى عد بحق أعظم فيزيائي في العصر الوسيط ، بل اعتبر هؤلاء أن عظمة الابتكار الاسلامي الها تتجلى في علم الضوء والبصريات ، وقد ألف ابن الهيئم في الضوء والاظلال وصورة كسوف القمر ، الا أن أعظم مؤلفاته كانت ، كتابه « المناظر » اللي اعتبر أكثرها شمولا ودقة وتحليلا ، حتى أنه لا يقل أهمية عن الكتب الحديثة المؤلفة في موضوع انكسار الضوء وتشريح العين ،

<sup>(</sup>١١٠) القفطي : تاريخ الحكياء ، ١٦٥ ، البيهقي : تاريخ حكياء الاسلام ، ٨٥ ، زهير الكتبي : الحسن بن الهيثم ، ٩ ، ابن ابي اصبيعة : عيون الانباء ، ١٥٥

<sup>(</sup>۱۱۱) مصطفى نظيف : الحسن بن الهيثم ، ۲۰ /۱ ، P. 256. ۳۰ را ۱۲ ) Irving : Readingson Logic

<sup>(</sup>١١٢) حجاب ( محمد على ) : الثروة العلمية لابن الهيثم ، مقالة مجلة الجمعية المصرية لتاريخ العلوم ، والعدد ٢/ ١٣٦ ـ ١٣٨

<sup>(</sup>١١٣) انظر تذكرة النوادر من المخطوطات العربية ، رتبت وطبقت بحيدر أباد سنة ١٣٥٠سنة هـ .

وكيفية تكوين الضُّوء على شبكتها . وبالاجمال ، فانـه يبحث عن أحوال حاسة البصر من جهة محسوساتها ومدركاتها وتتناول الكثير من ظواهر الضوء الأساسية وخواصه الذاتية ، وقد جاء الكتاب في سبع مقالات ، تناولت كيفية الأبصار وخواص البصر وتفصيل المعاني التي يدركها البصر وعللها وكيفية ادراكها وأغلاط البصر ، وفي ادراك البصر بالانعكاس عن الأجسام الصقيلة والخيالات، وأخيرا في كيفية ادراك البصر بالانعطاف من وراء الأجسام المشفة المخالفة لشفيف الهواء(١١٤) . والكتاب يحققه صبرا منــذ ٣ سنوات . وكانت هذه من أعظم مآثر ابن الهيثم في الضوء ، حيث أبطل النظرية القديمة التي كانت شائعة منذ عهد اليونان الى عصر ابن الهيثم نفسه وهي «أن الأبصار يكون بشعاع يخرج من البصر الى المبصر» ، الا أن ابن الهيثم بين أن المبصر يجب أن يكون مضيئا ، أما بذاته ، أو باشراف ضوء من غيره ، وأن تكون بينه وبـين العين مسافة ، وأن يكون بين كل نقطة من سطح البصر وبين العين خط مستقيم غير منقطع بشيء كثيف ، واستنتج من ذلك ، على أن السبب الرئيسي للإبصار هو وجود المبصر مع توافر هذه الشروط(١١٥).

ويتم بسقوط شعاع أو حزمة من الأشعة على الجسم المرثي وانعكاسه على شبكية العين(١١٦) . وعلل عدم ازدواج الصورة اذا نظر الى الشيء بعينين ، وذلك ان صورة الشيء تتأدى في كل عين ، حتى اذا وصلت الى ملتقى بصر العينين انطبقت الصورتان ، اذا كانتا متماثلتين مع أنها صورتان لا صورة واحدة .

وذهب أبعد من ذلك ، وميز بين الأجسام المشفة التي ينفذ منها الضوء ولها قبوة مؤدية للضوء ، والأجسام الكثيفة ، والتي لها قوة قبول الضموء ، ومن خصائص هذه الأجسام عند ابن الهيثم ، أنها إذا جاورت أجساما مضيئة بذاتها ، استضاءت من ضوئها ، وأشرقت منها بفعل هذه المجاورة(١١٢٧) . ومن ناحية ثانية فقد كان ابن الهيئم أول من أقمام التجارب عملي البيوت المظلمة ، ودخول الضوء اليها من الثقوب ، وكانت المناسبة التي هدته الى ذلك هي محاولته اثبات أن ضوء الشمس يشرق من جميع أجزاء سطح الشمس ، فأجرى التجارب على ضوء الشمس مدحلا إياه من ثقب يبوصل الى غرفة مظلمة ، فتبين له أنه ينتشر داخل الغرفة انتشارا واسعا ، مما يدل على أنه يصدر من أجزاء مختلفة من الشمس ، ويسرجح مصطفى نظيف ، ان الحسن بن الهيثم ، وهو يمعن النظر في مواقع الأضواء النافذة من الثقوب قد عرض أمام بصره ، صورة منكوسة لجسم موجود في الخارج ، وقد عرض ابن الهيثم تجربتـه على الشكل التالي « اذا كان في موضع واحد عدة سرج في أمكنة متفرقة ، وكانت جميعها مقابلة لثقب واحـد ، وكان ذلك الثقب ينفذ الى مكان مظلم وكان مقابل ذلك الثقب في المكان المظلم جدار أو قوبل بجسم كثيف ، فان أضواء تلك السرج تظهر على ذلك الجسم ، أو ذلك الجدار ، متفرقة وبعدد تلك السرج وكل واحــد منها مقابل لواحد من السرج على السمت المستقيم الذي يمر بالثقب ، واذا ستر واحد من السرج ، بطل من الأضواء التي في الموضع المظلم الضوء الـذي كان يقـابل ذلـك السراج فقط ، وأن رفع الساتر عن البسراج ، عاد ذلك

<sup>(</sup>١١٤) صبرة : تطور نظريات الضوء منذ ابن الهيثم حتى الوقت الحاضر ، ٧٤

<sup>(</sup>١١٥) قروخ : عبقرية العرب، ١٠٧، نظيف : الحسن بن الهينم، ٤٢/١، جلال موسى : مديج البحث العلمي، ٩٨

<sup>(</sup>١١٦) تظيف : الحسن بن الميلم ، ٩٣/١

<sup>(</sup>١١٧) المرجع السابق ، ٨١

الضوء الى مكانه (١١٨) يضاف الى ذلك أن ابن الهيثم عالج الشروط اللازمة لرضع الصورة الحاصلة بواسطة الثقب ، فاشترط الضيق النسبي للثقب ، لأن الضيق يقلل الضوء ، فتكون الصورة أدنى الى الخفاء عن البصر (١١٩).

كها درس ابن الهيئم خواص المرايا المتعددة ، وكيفية تجميع أشعة الشمس في نقطة واحدة ، تكون بمثابة النقطة التي تحدث فيها أشعة الشمس ، وهذا هو المبدأ الذي يقوم عليه الفرن الشمسي في زماننا .

وتعمق ابن الهيثم أيضا في استقراء أشعة الشمس الساقطة على مرآة ، والتي تتبعثر في أتجاهات كثيرة حسب السقوط .

ان هذه الدراسات مهدت الطريق لاختراع آلة التصوير ـ الكاميرا ـ بحجرتها المظلمة وعدستها ، وكذا الفائدة من العدسات اللامة والمفرقة للاشعة ، ومن ثم صناعة الآلات البصرية ، القائمة على تسخير ظاهرة الزيغ الكروي الطولي(١٢٠) لتحسين رؤية العين بتلك الآلات ، النظارات الطبية فيها بعد ، وقاده هذا لدراسة العين وتشريحها ، وله في ذلك جهد لا ينكر بفضل رسوماته التشريحية .

وتستحق آراء ابن الهيئم في ضوء القمر وماهية الأثر الذي في وجه القمر وقفة تأملية . فقد كان الرأي الشائع عند الطبيعيين أن «ضوء القمر مستفاد من الشمس ،

وأن سطحه المضيء هو الذي يكون مقابلا لجرم الشمس المراب المعنى أن القمر غير مضيء من ذاته على وأنه يكتسب ضوءه من الشمس ، وذهب الطبيعيون الى أن ضوء القمر هو ضوء الشمس منعكسا عن سطحه الى الأرض ، كما ينعكس الضوء عن سطوح الأجسام الصقيلة .

ويعلق ابن الحيثم بقوله و ليس يوجد لأحد منهم قول برهاني يدل على أن ذلك واجب ضرورة ، ما لم يقم البرهان على أن ذلك واجب ، فليس يحتمل وجها غير ذلك الوجه الامكاني ، وكان مظنونا لا متيقنا(١٢٦) فابن الحيثم يرى أنه ما لم يقم البرهان على ما ادعاء الطبيعيون ، تبقى أمكانية الاتيان بفرضيات أخرى لتعليل الظاهرة واردة ، بل وهمكنة ، وأتى بتفسير للظاهرة مؤداه و أن ضوء القمر من خواص الأجسام المضيئة من ذاتها » ، اذ كل نقطة من سطحه المضيء يشرق منها ضوء على كل نقطة تقابلها ، أي أن ضوء القمر ثانوي يشرق عن القمر كما يشرق الضوء الثانوي عن سطوح الأجسام الكثيفة التي تستضيء بالأضواء على طلشرقة من الأجسام المضيئة بذاتها(١٣٢٣) .

أما ماهية الأثر الذي يظهر في وجه القمر فهو على صفة واحدة لا يتغير لا في شكله ولا في كيفية سواده . ويورد ابن الهيثم في رسالته عن مائية (ماهية) الأثر اللذي في وجه القمر ، آراء الطبيعيين حوله ، من اعتقادهم أن الأثر من نفس جرم القمر أو خارج عن

<sup>(</sup>١١٨) المرجع السابق ، ٨٣

<sup>(</sup>١١٩) زهير الكتبي : ابن الميشم ، ١٤٤

<sup>(</sup>۱۲۰) نظیف : این افیشم : ۱۲۱/۱

<sup>(</sup>١٢١) أبن الهيشم : رسالة في ضوء القمر ، ٣ ، ضمن مجموعة رسائل للحسن بن الهيشم ، حيدر اباد الذكن ، سنة ١٣٥٧ هـ .

<sup>(</sup>١٢٢) أنظر رسائل ابن الهيثم ، ص ؛ ، جلال موسى : منهج البحث ، ٩٩

<sup>(</sup>١٢٣) نظيف : الحسن بن الحيثم ١/٢)

جرم القمر ، أو متوسط بين جرم القمر وبين أبصار الناظرين اليه ، أو صورة تظهر بالانعكاس لأن سطح القمر صقيل ، أو أنه صور البحار التي في الأرض وترى بالانعكاس أو صور الجبال أو صورة قطعة من الأرض التي يقع عليها الشعاع المنعكس . وبعد أن يناقش ابن الهيشم هذه الآراء ويفندها ، يبين أن جوهر القمر خالف لجوهر جميع الكواكب الباقية ، والظلمة في جرمه سببها أن ذلك الجزء لا يقبل الضوء قبولا تاما ، ويعلل هذه الظاهرة بالبراهين التالية :

- ان القمر يقبل الضوء من الشمس وليس فيه شيء من الشفيف (١٣٤). ومعنى هذا أن في القمر القوة القابلة للضوء، وليست فيه القوة المنفذة له.

ـ ان درجة قبول القمر للضوء تختلف من مكان لأخر على سطحه ويعزو ذلك الى كثافة ذلك الجزء .

وحري بنا أن نشير الى الدراسات الحديثة لسطح القمر ، والتي عللت الأثر بسبب وجود الجبال والوديان والحفر على سطحه . وليس ببعيد عما ورد في المقالة أن في جسم القمر تقعيرا ، فاذا أشرق عليه ضوء الشمس ، صار لمحيط التقعير ظل على باطن التقعير ، والأثر هو ظل محيط التقعير (١٢٥) .

وأخيرا نشير الى مسألة على غاية الأهمية ، تعرف بمسألة الحسن بن الهيثم أو « مسألة الهازن » وملخصها « اذا تعرضت نقطتان حيثها اتفق أمام سطح عاكس فكيف تعين على هذا السطح نقطة بحيث يكون الواصل

منها الى احدى النقطتين المفروضتين بمثابة شعاع ساقط والواصل منها الى الأخرى بمثابة شعاع منعكس » وقد درس المسألة العديد من العلماء أمثال بودا وسارطون وفرنة وطوقان وفروخ والدمرداش ، ولكن مصطفى نظيف قد أى ببرهانها في أكثر من مائة صفحة ، وناقش أوجهها حسب آراء ابن الهيثم (١٢٦) ، وهي تمثل ذروة النبوغ عند الحسن بن الهيثم لروايا السقوط والانعكاس .

### السوائل:

كان للعرب فضل بين في علم السوائل ، فقد شرحوا بعض الظواهر التي تتعلق بضغط السوائل وتوازنها ، وكان (منها جهم) واضحا ودقيقا وسهلا ، وقد حفظ لنا ابن عساكر رواية المعتمر بن سليمان عن أبيه التي توضح مفهوم العرب لتكون ماء المطر في القرن الأول هد . فالماء عند خالد بن يزيد ، من السياء أو من الغيم السذي يحمله من البحر ، حيث يعذبه البرق والرعد(١٢٧) ، ويضيف خالد ، ان باستطاعته تحليل مياه البحر ، وأحضر القلال الى المجلس ، ووصف كيف يصنع به حتى يعذب(١٢٨) ويبدو أن مسألة استخراج الماء العذب من البحر كانت معروفة ، فقد لاحظ الكرخي أن أهل السفن يستخرجون من قرار البحر الماء العذب ويشربونه ، وذلك بأنهم يتخذون آنية من الأنك ، مثقوبة من أسفلها ، وفي فمها أنبوبة متخذة من الأنك ، مثقوبة من أسفلها ، وفي فمها أنبوبة متخذة

<sup>(</sup>١٣٤) أنظر ، مقالة أبي علي ، الحسن بن الهيشم في مائية الاثر الذي الذي في وجه القمر ، مخطوطة مكتبة الاسكندرية رقم ٢٠٩٦ د ، تشرها عبد الحميد صبرة في عبلة تاريخ · العلوم ، العدد الأول ١٩٧٧ ، ه ، ١٨١ .

<sup>(</sup>١٢٥) أبن الهيشم : مائية الأثر : ١٢

<sup>(</sup>١٢٦) الكبق : الحسن بن الهيثم ، ١٥٩

<sup>(</sup>١٢٧) ابن عساكر : تاريخ دمشق ، ، مخطوط ، ترجمة خالد بن يزيد ، بدران : عبليب تاريخ دمشق ، ، ه/١٢٣

<sup>(</sup>١٢٨) نفس المراجع السابقة .

من الجلود الرقيقة مشمعة ، فلا يدخلها الماء في خرزها ويسد فم الجرة بكرة مهندمة ، قد جعل فيها خيط ممدود في وسط الأنبوبة ، طوله مثل طولها ، وترسل الآنية الى قعر البحر ، وعند شد الخيط ودخول الماء اليها ، تخرج الآنية بالخيط المشدود في عروة مركبة عليها ، فيوجد فيها ماء عذب (١٢٩) .

وعرض البيروني لموضوع اتنزان السوائل ، فشرح الظواهر التي تقوم على ضغط السوائل واتزانها وتوازنها ، وبين كيفية تجميع مياه الآبار والمياه الجوفية وكذلك صعود مياه الفوارات والعيون الى أعلى ، وبنى عليه الينابيع وطريقة رفع الماء بأنابيب الرصاص والروافع والبرابخ ، مستندا في ذلك الى سلوك السوائل في الأواني المستطرقة حيث تتساوى السطوح ، فان اخفضت أحداهما عن الأخرى سال الماء الى أن ينتهي الماء أو تعود لحالة التوازن مرة أخرى(١٣٠).

وقد حوى كتاب الخازني ، مواضيع هامة في موازنة السوائل ، منها على سبيل المثال ، موازاة عمود الميزان على سطح الأفق والميزان مائي ، وكذلك في أحكام الجسم المصمت (المجوف) في الماء وطفوه ورسوبه ، وعلل الحالات التي يمكن أن تغرق السفينة أو حتى حساب مقدار غوصها في الماء وهي محملة (١٣١) ، وكتاب ميزان الحكمة كتاب معتبر في علم الطبيعة العامة ، وعلم الهدروستاتيكا والميكانيكا خاصة (١٣٢) .

كم حظيت الخاصية الشعرية في الأنابيب الدقيقة ،

باهتمام العلماء العرب ، اذ حددوا مدى امكانية صعود السوائل منها ، وتعليل ارتضاع المواتع فيها ، وهذا البحث قادهم الى دراسة التوتر السطحي ، Tension (۱۳۳۰) وفسر ايدمر بن علي ايدمر الجلدكي ، ظاهرة التموج في السوائل ، وجعله (أمر يحدث بعد صدم وسكون بعد سكون) .

ومن ناحية ثانية فقد وصف العلماء العرب طريقة لتجميد الماء في غير وقته ، باستعمال مقادير معلومة من الشب اليماني الجيد المسحوق ويضاف اليه ماء في قدر ، ويبعل في تنور ويطين عليه حتى يتبخر منه الثلثان ويبقى الثلث ، ثم يرفع في قنينة ويسد رأسها جيدا ، ويستعمل هذا الماء المحضر بالطريقة السابقة باضافته الى قناني مائية أخرى ء فتجمد ، وهناك طريقة أخرى استعملها المغاربة حيث ينقع بزر الكتان في خل مختمر جيد مركز ، فاذا جمد فيه ، يلقى في جرة أو حب مليء بالماء ، فانه يجمد ما كان فيه من الماء ، ولو في حزيران أو تموز (١٣٤) وقد اعتاد هارون الرشيد أن يحمل الثلج معه في أسفاره ، وكان يجلب له من الجبال الشمالية للعراق ، أو وهو أمر يقتضي المعرفة بوسائل جيدة لحفظ الثلج ونقله وهو أمر يقتضي المعرفة بوسائل جيدة لحفظ الثلج ونقله المسافات طويلة ولعدة أيام .

# الثقل النوعي :

ومن ناحية أخرى فقد عرف العرب الثقل لبعض

<sup>(</sup>١٢٩) محمد بن الحسن الحاسب الكرخي : أنباط المياه الجوفية ، ١٠ ـ ١١ـ

<sup>(</sup>١٣٠) جلال شوقي : دراسات البيرون في الطبيعيّات ، ٢٦٩ ، البيروني : الآثار الباقية ، ٢٦٢ ـ ٢٦٣

<sup>(</sup>١٣١) عبدالرحمن الحازلي : كتاب ميزان الحكمة ، ط حيدر ابد ، ٢٦ ـ ٢٨

<sup>(</sup>١٣٢) مرحبا : المرجع في تاريخ العلوم ، ٣٤٧

<sup>(</sup>١٣٣) أنور الرفاعي : تاريخ العلوم ، ١٤٠

<sup>(</sup>١٣٤) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء ، ١٢٤ ، الشمس : مقدمة العلم الميكانيك ، ١٤

المواد الصلبة والسائلة ، وقدروا ثقلها بدرجة دقيقة تقترب أحيانا مما قدره علماء العصر الحاضر ، وفي بعض الأحيان تطابق الدراسات الحديثة . بالرغم من اختلاف المستوى العلمي والتقني (١٣٥) . وقد أوجد العلماء أجهزة لتعين الثقل النوعي ، فالبيروني مشلا استخدم جهازا لتعيين الثقل النوعي للمعادن والأحجار الكريمة ، ذا شكل مخروطي ، له مصب بالقرب من فوهته ، بحيث يتجه الى أسفل ، وتقوم طريقة البيروني على القاعدة المعروفة : الكثافة = الحجم/الكتلة = ث = بحرك ، ولهذا كان يزن الجسم في المواء وزنا دقيقا ، ثم يلقيه في الاناء المملوء بالماء ، فعندما يغمر الجسم في الماء يزاح الماء الى وعاء آخر ، وهو حجم الجسم المغمور ، وأهمية الجهاز ، أن يكون معروفا في هذه الفترة المبكرة والحجوم وغيرها .

ان استعراض أرقام نتائج دراسات البيروني والخازن في الثقل النوعي ومقارنتها بالأرقام الحديثة تبين أن أرقام البيروني والخازن كانت قريبة جدا من القيم الصحيحة الحالمة:

| المادة | أرقام    | أرقام   | الرقم                  |
|--------|----------|---------|------------------------|
|        | البيروني | المخازن | الحديث                 |
| الذهب  | 19,79    | 14,00   | 14,77                  |
| الزئبق | 14, 54   | 14,07   | 14,09                  |
| الئحاس | ۸,۸۳     | ۸,٦٦    | ۸,۸۵                   |
| النحاس |          |         |                        |
| الأصفر | ۸,٦٧٦    | ۸,۵٧    | ( <sup>۱۳۷)</sup> ۸, ٤ |

ولم تقف جهود العلماء العرب على دراسة الثقل النوعي للمواد الصلبة ، بل شملت أيضا المواد السائلة ، وكانت نتائجهم متفوقة في اقترابها من الأرقام الحديثة :

| الأرقام        | أرقام  |                    |
|----------------|--------|--------------------|
| الحديثة        | الخازن | المادة             |
| ١,٠٠           | ١,٠٠   | الماء العذب البارد |
| .,4047         | .,401  | الماء الحار        |
| ٠,٩٩٩          | .,470  | الماء اذا بلغ درجة |
|                |        | الصفر              |
| ١,٠٢٧          | ١,٠٤١  | ماء البحر          |
| ٠,٩١           | ٠,٩٢٠  | زيت الزيتون        |
| 1, 27 - 1, • 2 | ١,١١٠  | حليب البقر         |
| 1,.40_1,.50    | 1,.44  | دم الانسان         |

وتعتبر نسب الخازي دقيقة ، لأن فرق الاختلاف انما يعود الى طبيعة الماء والسوائل وليست للخطأ أو عدم دقة السطريقة (١٣٨) . فقد استعمل الخازن ميزان الهواء Aero Meter في ذلك ، وقد ذكر محيي الدين عبد القادر بن محمد السطبري ت ٩٧٦ هـ / ١٥٦٨م . في كتابه « عيون المسائل من أعيان الوسائل » ، جداول فيها الأثقال النوعية للذهب والزئبق والرصاص والفضة والنحاس والحديد ولبن البقر والجبن والسزيت والياقوت ، والياقوت الأحمر ، والزمرد ، واللازورد والعقيق والماء والزجاج (١٣٩٠) .

<sup>(</sup>١٣٥) في مكتبة الأقمار الثلاثة للروم الأرثوذكس ، بيروت ـ هناك رسالة في النسب التي بين الفلزات والجواهر ۽ أنظر المشرق ، المجلد العاشر ، سنة ١٩٠٦ ، ٩

<sup>(</sup>١٣٦) جلال شوقي : دراسة البيروني في الطبيعيات ، ٢٦٤ ، أبحاث الندوة العالمية لتاريخ العلوم حلب ٧٧ ، ٢٦٤

<sup>(</sup>١٣٧) الأرقام مقارئة الى الماء ، عل أساس أن الوزن النوعي للياء = ١

<sup>(</sup>١٣٨) الدوميل : العلم عند العرب ، ٢٢٨

<sup>(</sup>١٣٩) كحالة: العلوم البحتة ، ٢٤٠ ، الرفاعي: تاريخ العلوم في الاسلام ، ١٤٣

ان التعمق في دراسة كشافة الأجسام ، وثقلها النوعي ، كانت الموحى للعالم العربي الأندلسي عباس بن فرناس ، بفكرة الطيران المعروفة النهاية (١٤٠٠) ، اذ وقع وأصيب بكسور سببت له آلاما عاشت معه لسنوات قبل وفاته .

### الحسركة:

حدد ابن سينا في كتابه الشفاء العناصر الأساسية للحركة وهي ، المتحرك والمحرك وما منه واليه ، والزمان (١٤١٠) . ويرى أبو البركات هبة الله ابن ملكا البغدادي ان اتصال الزمان لازم لاتصال الحركة(١٤٢) .

وقد قسم فلاسفة العرب الحركة الى عدة أقسام منها: الحركة الانتقالية والحركة الوضعية ، والحركة القسرية والحركة الطبيعية (۱۹۳۳) . وفي عصرنا يقوم علم الحركة على قوانين ثلاثة ، جرى العرف على نسبتها جميعا الى اسحق نيوتن ، علما أن بين العلماء سواء من المشرق أو المغرب من سبقوه اليها ، غير أن فضل نيوتن في حسن وجودة صياغته لها ، وتحديده صورها الرياضية وعلى الأخص القانون الثاني (۱۹۱۶) .

وقد جمع الجرجاني ت ٨١٦ هـ / ١٤١٣ م في كتابه « التعريفات » الحالات الممكنة للحركة في الكم والكيف والأين والوضع والحركة العرضية والـذاتية

والقسرية والارادية والطبيعية (١٤٠٠) . ولا تخرج قوانين الحركة عن هذه المضامين كها يتضُح من مناقشتها .

# القانون الأول :

يقول هذا القانون بأن الجسم يبقى في حالة سكون أو حالة حركة منتظمة في خط مستقيم ما لم تجبره قوى خارجية على تغيير هذه الحالة ، ويتعلق القانون بخاصية القصور الذاتي أو العطالة .

وقد تناول اخوان الصفا أجزاء من القانون في رسائلهم في أكثر من وضع عند حديثهم عن الحركة ، فالأجسام الكليات كل واحد له موضع مخصوص ، ويكون واقفا فيه لا يخرج الا بقسر قاسر ، فمتى وقفت الدابة ، سكن الدولاب وعدم الاستقاء (١٤٦٦).

وابن سينا في الاشارات والتنبيهات ، ذكر « انك لتعلم أن الجسم اذا خلى وطباعه ، ولم يعرض له من خارج تأثير غريب ، لم يكن له بد من موضع معين وشكل معين فاذن في طباعه مبدأ استيجاب ذلك (١٤٧٠) . وما يريد ابن سينا بيانه ان الجسم لا يخلو من موضع وشكل طبيعين ، لأن فيه طبيعة تقتضي ذلك ، شريطة أن لا يعرض له من الخارج أي تأثير ، لأن التأثير الخارجي ربما جعل للجسم موضعا وشكلا قسريا ، كتأثير الحرارة والاناء المكعب في الماء .

<sup>(120)</sup> الرفاص: تاريخ العلوم في الاسلام، ١٤٣

<sup>(</sup>١٤١) المتحرك : الجسم الذي فيه الحركة : المحرك : القوة المسببة للمحركة : ما فيه : المكان والموضع ، ما منه وما اليه : مواضع الابتداء والانتهاء ، والزمان : الفترة الزمنية التي تتم فيها الحركة بقطع مسافة الانتقال .

<sup>(</sup>١٤٢) العراقي (محمد عاطف) : الفلسفة الطبيعية عند أبن سينا ، ط مصر سنة ١٩٦٩ ، ١٩٦٦

<sup>(</sup>١٤٣) مصطفى نظيف : الحسن بن الحيثم ، ١٢٢/١ .

<sup>(</sup>١٤٤) :جلال شوقي : تراث العرب في الميكانيك ۽ ٢٦

<sup>(</sup> ١٤٥) الجرجالي ( علي بن محمد ) : التعريفات ، ٥٤

<sup>(</sup>١٤٦) أخوان الصفاغ الرسائل ، ٣٣٣/٣ ، ابن سينا : الاشارات والتنبيهات ، ٢/ ٢٥٤

<sup>(</sup>١٤٧) ابن سيئا : الاشارات والتبيهات ، ٢/٣٢٧

وعليه فان مبدأ القصور الذاتي أشار اليه ابن سينا أيضا في طبيعيات الشفاء حيث ان الجسم وهو في حالة الاندفاع تكون قوته المستمدة من السبب الذي أثار حركته في الأصل ، قادرة على دفع تلك القوة التي تعوقه عن الحركة في اتجاه معين أي قادرة على مقاومة الوسط الذي تنطبق فيه ، حتى تتبدد أخيرا في الخلاء (١٤٨).

وينبه ابن سينا الى أن الجسم له ميل للاستمرار في حركته ، يحس به المانع والذي لا يتمكن من منع حركته الا فيها يضعفها أولا ، حيث تأخذ الموانع الخارجية والطبيعية معا في افنائه قليلا قليلا (١٤٩) .

ومجمل القول ، ان ابن سينا قد توصل الى القانون الأول للحركة بشقيه الخاصين بحالة السكون وحالة الحركة المنتظمة ومدافعة الجسم وطلبه البقاء على حاله ومقاومته للتغيير ، وهي ذاتية خاصة بالجسم ، حال سكونه وحال حركته(١٥٠) .

ومن ناحية أخرى ، فقد تضمنت مباحث ابن الهيشم معنى القصور الذاتي ، فقد ناقش ذلك في وصفه حركة الكرة بعد ارتدادها من السطح ، اذ لا تلبث الكرة حتى تهبط الى أسفل للقوة الطبيعية المحركة لها الى أسفل ، كها أسند تغير قوة الحركة من حيث الكم والمقدار الى القوة ، وذلك واضح من اسناد تغير الحركة الى فعل الممانعة في أقواله عن الانعكاس وعن الانعطاف ، وكذلك في تحليله لفكرة الحركة الى مركبين متعامدتين (١٥١) . وقد

تضمن كتاب المناظر شرحـا للأوضـاع التي يراهــا ابن الهيثم لتصادم الأجسام .

لقد كانت دراسة الحسن بن الهيثم لحركة تصادم الأجسام دراسة علمية مؤيدة بالتجربة والتحليل، فأمكنه التوصل الى القواعد الأساسية التي تحكم هذه الحركة، ووقف على معنى كمي للحركة، وقدم ابن الهيثم أول طريقة عرفها العالم لقياس صلابة الأجسام، على أساس تباين ممانعة الاجسام للانفعال بالمصادمة(١٥٢).

## القانون الثاني :

وينص هذا القانون على أن القوة اللازمة للحركة تتناسب مع كل من كتلة الجسم المتحرك وتسارعه ، وبالتالي فانها تقاس بحاصل ضرب الكتلة والتسارع بحيث يكون التسارع في نفس اتجاه القوة وعلى خط ميلها وبلغتنا الحديثة « تتناسب العجلة التي يتحرك بها جسم تناسبا طرديا مع القوة المؤثرة عليه ، وتناسبا عكسيا مع كتلته » .

ونستطيع القول أن العرب قد وقفوا على بعض المعاني الواردة فيه ، ولم يتوصلوا الى منطوق القانون ذاته ، ولنستعرض مقولات العلماء بهذا الصدد ، فابن سينا يرى بأن القوة في الجسم الأكبر ، اذا كانت مشابهة للقوة في الجسم الأصغر حتى لو فصلت من الأكبسر مثل

<sup>(</sup>١٤٨) نصر (سيد حسين : ثلاثة حكهاء مسلمين ، ٤٨

<sup>(</sup>١٤٩) ابن سينا: الاشارات والتنبيهات ، ٢٨٣/٢

<sup>(</sup>١٥٠) جلال شوقي : تراث العرب ، ٦١

<sup>(</sup>١٥١) نظيف : الحسن بن الهيشم ، ١٤٨/١

<sup>(</sup>١٥٢) جلال شوقي : تراث العرب ، ٥٥

Singer Ashort History & Scientific Ideas, P.153-155

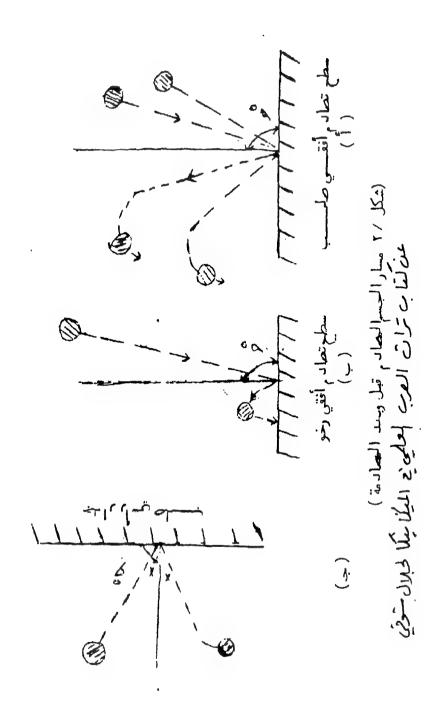

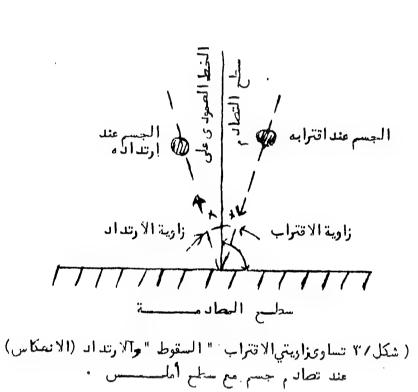

الفيزياء والحيل عندالعرب

الأصغر، تشابهت القوتان بالاطلاق، فانها في الجسم الأكبر أقوى وأكثر، أذ فيها من القوة شبيه تلك الزيادة، ويضيف أبن سينا بأن الجسم الأقبل مقدارا أقبل للتحرك وأسرع حركة (١٥٣).

ويؤكد فخر الدين الرازي ، ازدياد القوة الطبيعية مع عظم الجسم ، فالأجسام كلها كانت أعظم كان ميلها الى احيازها الطبيعية أقوى ، فاذا كانت كذلك ، كان قبولها للميل القسري أضعف (١٥٤) .

وذهب لمثل ذلك نصير الدين الطوسى في معرض شرحه لاشارة ابن سينا في الفصل التاسع عشر من النهج السادس من الالهيات ، وقد جاء منها « اعلم أنه لا يجوز أن يكون جسم ذو قوة غير متناهية يحرك جسما غيره ، لأنه لا يمكن أن يكون الا متناهيا ، فاذا حرك بقوته جسما ما ، من مبدأ نفرضه ، حركات لا تتناهى في القوة ثم فرضنا أنه يحرك أصغر من ذلك الجسم بتلك القوة ، فيجب أن يجركه أكثر من ذلك من المبدأ المفروض ، فتقع الزيادة التي بالقـوة ، في الجانب الآخـر ، فيصير الجانب الآخر متناهيا أيضا ، وهذا محال(١٥٥) ويشرح نصير الدين الطوسى هذه الاشارة على الكيفية التالية ، ان القوة التي لا نهاية لها ، هي التي تكون على أعمال أو حركات غير متناهية ، والحركة غير المتناهية هي الدورية ، وفي مثل هذه الحالة ، فان القوى الجسمانية . غير متناهية ، ثم اذا فرضنا ان ذلك الجسم المحرك ، يحرك جسها آخـر شبيها بـالجسم الأول في الطبيعـة ، وأصغر منه في المقدار ، بتلك القوة عينها من ذلك المبدأ

المفروض ، فيجب أن يجرك الشاني أكثر من الأول ، وذلك لأن المقسور انما يعاون القاسر بحسب طبيعته المخالفة لطبيعة القاسر ، ويستنتج نصير الدين بأن القوة غير المتناهية لو حركت بالغرض جسمين مختلفين ، لوجب أن يكون تحريكها اياهما متفاوتا(١٥٠١) .

ويقول هبة الله بن ملكا البغدادي ت ٥٤٧ هـ في كتابه « المعتبر في الحكمة » بازدياد السرعة عند اشتداد القوة ، فكليا زادت قوة الدفع زادت سرعة الجسم المتحرك وقصر الزمن لقطع المسافة المجدودة .

وكل هذه النصوص تبين أن العرب قد وقفوا على ما يكاد يكون كل معاني القانون الثاني للحركة ، وان لم يتوصلوا الى صياغته بشكل رياضي مناسب كما فعل اسحق نيوتن بعدهم(١٥٧).

### القانون الثالث:

وينص هذا القانون على أن و لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ، ومضاد في الاتجاه » .

ولنا أن نقرر ، أن العرب قد قالوا بأصول هذا القانون وعلى الأخص ، أبو البركات ، هبة الله بن ملكا البغدادي في كتابه المشار اليه سابقا ، وكان يراقب لعبة شد الحلقة من قبل متصارعين ، فذهب الى أن الحلقة المتجاذبة بين المصارعين ، لكل واحد من المتجاذبين في جلبها قوة مقاومة لقوة الأخر ، فان غلب أحدهما ، كانت قوته مقهورة وليست معدومة .

<sup>(</sup>١٥٣) ابن سينا : الطبيعيات ، ١٥ ، جلال شوقي : تراث العرب ، ٦٦

<sup>(</sup>١٥٤) جلال شوقي : تراث العرب ۽ ٦٧

<sup>(</sup>١٥٥) ابن سينا الاشارات والتنبيهات ، ٣/ ١٦٥

<sup>(</sup>١٥٦) المرجع السابق ، ١٦٧

<sup>(</sup>١٥٧) جلال شوقي : تراث العرب ، ٦٩

عالم الفكر \_ المجلد الرابع عشر \_ العدد الثاني .

أما فخر الدين الرازي ، في كتابه و المباحث الشرقية في علم الالهيات والطبيعيات » عند حديثه عن الميل والمدافعة ، فيسرى ، أن وقوف الحلقة في الوسط بين المتجاذبين تدل على فعل كل منها فيها فعلا متساويا وهو يتعدى المدافعة أي قوة الدفع وهو غير قوة الجذب أيضا . ويقرر أن الذي فعله كل منها لو خيل عن المسارض ( العائق ) لاقتضى انجذاب الحلقة الى جانبه ، وانتهى أن ما حدث يتعدى العلة الطبيعية والقوة النفسانية .

ومجمل القول ، أن العرب بالفعل قد تـوصلوا الى أصول المقانونين الأول والشالث للحركة ، وكادوا أن يتوصلوا الى القانـون الشاني للحـركـة في صـورتـه الكاملة(١٩٨٠).

# أما الجاذبية الأرضية :

فقد درس العرب منذ القرن التاسع الميلادي ، قوة التثاقل الناشئة عن الجاذبية الأرضية ، وسموها القانون الطبيعي أو الميل الطبيعي ، حيث افترضوا أن لكل جسم مكانه الطبيعي في منظومة الكون ، فاذا ما أخرج منه قسوا ، نزع الى استعادة مكانه الطبيعي . وقد درس مجموعة من العلماء تفاصيل تساقط الأجسام تحت تأثير الجاذبية الأرضية . ومنهم على سبيل المثال ، ثابت بن قسرة ، واخوان الصفا ، والبيسروني وابن سينا ، وأبوالبركات هبة الله بن ملكا البغدادي وفخر الدين الرازي ونصير الدين الطوسي ، وذهبوا الى أن الجسم الرازي ونصير الدين الطوسي ، وذهبوا الى أن الجسم

وهو يجاهد ليأخذ مكانه الطبيعي ، انما يسلك في ذلك أقرب الطرق ، الخط المستقيم ، كما حاولوا أن يعللوا العديد من خواص الجذب ، فالمدرة عند ثابت بن قرة انما تعود الى السفل ، لأن بينها وبين كلية الأرض مشابهة في كل الأعراض من البرودة واليبوسة والكشافة ، والشيء ينجلب الى مثله والأصغر ينجلب الى الأعظم ، والى المجاور الأقرب قبل انجذابه الى مجاوره الأبعد. وعند الجوان الصفا أن الاجسام وهي في أمكنتها الطبيعية الخاصة لا توصف بالخفة أو الثقل ، فاذا ما خرجت من أمكنتها وصفت بالثقيلة ، ان كانت حركتها نحو المركز ( مركز الأرض ) ، وبالخفيفة ان كانت حركتها نحو المحيط ، ولعل الثقل والخفة تكون أيضا بسبب الموانع التي تعوق الجسم من أن ينتظم في مكانه الطبيعي ، فيقع التنازع ، ويكون على أشده في المركز وأضعفه في المحيط (١٥٩) ولا تتعدى آراء ابن سينا هذا الاطار في الثقل والخفة ، ولم يأت فيها بجديد ، وانما عرضها على النهج الارسطوطالي ، فلكل جسم مكانه الطبيعي أو ميزة تقتضي طبيعته أن يتحرك اليه ، فالنار مثـلا تتحرك الى أعـلى ، والجمر عـادة وطبيعيا يتحرك إلى أسفل(١٦٠) ، والمتحرك إلى الوسط هو الذي يسمى ثقيلا ، اما المتحرك عن الوسط فيكون خفيفا(١٦١) ، وقد علق فخر الدين الرازي على هـذه المسألة بأن كل جسم له ميل الى المكان الملاثم وميل عن المكان الغريب ، والميل هو الثقل والخفة(١٦٢) .

ومن ناحية أخرى ، فقد أدرك علماء العرب ، أن قوة

<sup>(</sup>۱۵۸) المرجع السابق ، ۷۲

<sup>(</sup>١٠٩) اشوان المصفا : الرسائل ، أنظر رسالة السياء والعالم

<sup>(</sup>١٦٠) أبو ريان : تاريخ الفكر الفلسفي ، ٣٠٣ ، ماجد فخري : تاريخ الفلسفة الاسلامية ، ١٨٨

<sup>(</sup>١٦١) ابن سينا : الطبيعيات ، ٩

<sup>(</sup>١٦٢) المرجع السابق ، ٩٩

التثاقل تزيد بكبر الجسم وانها تسلك أقصر الطرق في تساقطها ، وتزيد سرعته مع مسافة السقوط ولا تعتمد تلك السرعة على كتلة الجسم ، وبهذا الصدد يذكر هبة الله بن ملكا في كتابه المعتبر في الحكمة ﴿ وأيضا لو تحركت الأجسام في الخلاء لتساوت حركة الثقيل والخفيف والصغير والمخروط المتحرك على رأسه الحاد ، والمخروط المتحرك على قاعدته المواسعة ، في السرعة والبطء، لأنها انما تختلف الملائمة بهذه الأشياء بسهولة عَرِقها لما تخرقه من المقاوم المخروق ، كالماء والهواء وغيره (١٦٣) . وهذه الأخيرة انما هي مبادىء للديناميكا الهوائية ، حيث ان مقاومة الهواء تختلف باختلاف الشكل المندسي للجسم الذي يخترق المواء، فالسهم المائل مثلا يجعل من الهواء وسطا حاملًا له ، في حين أن الشكل المخروطي يلقي مقاومة من الهواء . ولعمري انها اللُّبُئة الأولى لدراسة حركة الأجسام في الهواء ، وما يسمى في عصرنا و الديناميكا المواثية ١٦٤٥) .

ولم تتوقف بحوثهم عند هذا الحد ، فقد أدركوا أن للهواء وزنا ، وأن له قوة رافعة كها في السوائل (١٦٥) ، وأدرك الخازني أن وزن الجسم في الهواء ينقص عن وزنه الحقيقي ، وعلل ابن سينا حركة الرياح بتخلخل جهة من الهواء لسخونة أو برودة وكذا الشمسيات التي هي كالشموس ، خيالات تحدث في مرآة شديدة الاتصال والصقالة ، والنيازك عند ابن سينا ، خيالات أيضافي لون قوس قزح ، الا انها مستقيمة ، تكون في جنبة الشمس يمنة عنها أو يسرة ، لا تحتها ولا أمامها ، وقلها

تظهر عندما تكون الشمس في نصف النهار ، وانما عند الطلوع أو الغروب ، ولا يختلف هذا القول عن ما ذهب اليه العلم الحديث . وقد صحح البيروني مقولات الهنود حول ظاهرة المد والجزر ، وبين أنها ترتبط بالتغير الدوري لوجه القمر(١٦٦) .

ولعل البيروني خير من فهم هذه الناحية من العلياء في عصره فها علميا صحيحا ، فقد عرف بأن الأرض تجذب ما فوقها نحو مركزها ، وأن الأجسام تنزع دوما الى المركز(١٦٧) ، وأورد الادريسي أن الأرض جاذبة لما في أبدانهم (أي أبدان الاجسام) من الثقل وتكون الارض بمنزلة حجر المغناطيس الذي يجذب الحديد . وعرف الخازني في « ميزان الحكمة » أن الأجسام الساقطة تنجذب في سقوطها الى مركز الأرض ، وتجاوز ذلك الى معرفة نسبة السرعة المتصاعدة في سقوط الأجسام ، \* فالثقل هو القوة التي يتحرك بها الجسم الثقيل الى مركز العالم » والسرعة تزيد عندما يكون الوسط ( الهواء ) رطبا وغيرها من الأمور(١٦٨) .

ومن ناحية أخرى ، فقد سخر العرب ظاهرة الجاذبية الأرضية لخدمة حياتهم اليومية ، وخاصة في الابرة المغنطيسية ، اذ استعملوها في أسفارهم البحرية لتحديد الاتجاهات ، ولأضراض أخرى ، بعد تطور معرفتهم العلمية ، ومع أن اليونان قد عرفوا المغناطيس ، وتأكدوا من اتجاهه نحو الشمال والجنوب على الاقطاب المغناطيسية الأرضية ، الا انهم لم يعرفوا

<sup>(</sup>١٩٣) جلال شوقي: تراث العرب ، ٨٣

<sup>(</sup>١٦٤) هبة الله بن ملكا : المعتبر ، ١٠٧/٢

<sup>(</sup>١٩٥) الخازلي : ميزان الحكمة ، ٥

<sup>((</sup>١٦٦)) البيروني: تحقيق ما للهند من مقولة ، ١٣٧/ ٢٧٨

<sup>(</sup>١٦٧) المرجع السابق ، ، ٢٢٣

<sup>(</sup>١٦٨) الحازل : ميزان الحكمة ، ١٦ - ٢٠

البوصلة ، الاختراع الذي تنازعه كل من الصينيين والعرب والطليبان ، وتسقط دعوى الايطاليين لأنها تنسبها الى جيرارد الكريموني ، والذي أثبتت الدراسات المحدثة الموثوقة ، ان جيرارد اعتاد أن ينسب ما ترجمه من التراث العربي لنفسه ، فيدعي التأليف وما هو بأكثر من مترجم وحتى مترجم ضعيف لأنه لم يكن يجيد العربية ، اما الادعاء الصيني فان المؤرخ الصيني ملاحين أجانب أن الصينيين عرفوا البوصلة عن طريق ملاحين أجانب هنود أو عرب ، وحيث أن المراجع الهندية لا تذكرها ، فاننا نرجح انها وصلت الصين مع الملاحين العرب الذين كانوا يجوبون الهند والصين في رحلاتهم البحرية وأن البوصلة تطوير عربي لفكرة الابرة المغناطيسية وامرها معروف .

ومن الجدير بالذكر ، ان بطرس فون ماريكو ، نقل مباشرة معلوماته عن المغناطيس من العرب ، وكذا كيفية استعمال البوصلة ، وأدخلها الى أوربا ، ورسالته المسماة « Epistole Mayneie » مشهورة ومعروفة في الأوساط العلمية الأوربية (١٦٩) .

# أثر الفيزياثيين العرب في الترقي الأوربي :

يعد ابن الهيثم أعظم الفيزيائيين العرب بابتكاراته واختراعاته المتعددة ، ويبدو ان اهتمام علماء أوربا به في بدء نهضتهم يفوق اهتمامهم باي عالم آخر ، ولعل سارطون أصاب كبد الحقيقة حين قرر د ان ابن الهيثم هو أعظم عالم ظهر عند العرب في علم الطبيعة ، بل أعظم علماء السطبيعة في القسرون الوسطني ، ومن علماء

البصريات القليليين المشهورين في العالم كله ». ويبدو ان شهرة ابن الهيثم الأوربية ، انما تعود الى اطلاع الاوروبيين على كتابه « المناظر » منذ فترة مبكرة ، لا سيها وان كتابه « المناظر » يعتبر أهم كتاب ظهر في القرون الوسطى ، لانه استوفى العديد من البحوث الضوئية ، وعالج القوانين الأساسية للانعكاس والانكسار والانعطاف ، تلك القوانين التي تعرف خطأ بقوانين ديكارت بالاضافة الى المواضيع الأخرى ، عما حدا يدكارت بالاضافة الى المواضيع الأخرى ، عما حدا بر المناظر » قد براسة علم المناظر أثناء القرون الوسطى من عهد روجر بيكون الى عهد كيلر(١٧٠٠) .

كان العالم البولوني Witello أول من نشر كتابا في البصريات في أوربا سنة ١٢٧٠ م . ، وضعه كما قال هو نفسه على أساس ما جاء في كتاب بطليموس القلوذي ، وكتاب آخر لمؤلف عرف في العالم اللاتيني باسم ( AL-Hazen ) وما هو الا الحسن بن الهيشم .

ان هذه الاشارة التي أوردها « witello » ، كانت بداية التوجه الأوربي نحو دراسة منجزات الحسن بن الهيثم ، ومن يومها ، وأبحاث الحسن بن الهيثم تجد مكانها في الدراسات الأوربية اما بصورة مشتهرة أو بالاقتباس الضمني ، فقد درس جون بيكام سنة بالاقتباس السماه « علم المناظر » ولدى تدقيقه من قبل الدوميلي ، خلص الدوميلي بنتيجة مؤداها « ان مناظر الدوميلي ، خلص الدوميلي بنتيجة مؤداها « ان مناظر أودلام من كتاب ابن الميثم »(۱۷۲) . أما روجر بيكون فكان أكثر نبلا ممن

<sup>(</sup>١٦٩) الشمس: مقدمة لعلم المكانيك ، ٣٦،

<sup>(</sup>١٧٠) دي يور : تاريخ الفلسفة الاسلامية ، ١٩٢

<sup>(</sup>١٧١) نظيف : الحسن بن الهيشم ، ٢

<sup>(</sup>١٧٢) الدوميلي : الملم عند العرب ، ٢٠٨

وقد ترجم جيرار دي كريمونات ١١٨٧ ، رسالة ابن الميثم في الشفق ، ونشرت رسالته في الضوء في المجلة الآسيسوية ـ الألمانية ) z d m g في العمد ٣٦ ، الصفحات (١٩٧ ـ ٢٣٧) ، نشرها المستشرق بارمان ، وفيها بحث عن ماهية الضوء وكيفية انتشاره والأجسام المشفة التي تنفذه . (١٧٥) .

وترجم Carl Shoy مقالة ابن الهيثم في الأثر الظاهر في وجه القمر ، وكان عنوان مقالته في سنة ١٩٢٥ ،

Abhandlung des Shaicks... Ibn Al-Haitham: Uber die Natur der Spuren (Flecken), die man der Oberflache Des Mondes sieht, Hannover, 1925.

واعادها عبد الحميد صبره فيها بعد في مجلة تاريخ العلوم ، ١٩٧٧ ، العدد الأول ونشر أرمان آبل بحثا عن المقالة بالفرنسية بعده بعشر سنوات وعنوانه

La Selenographie d'Ibn Al-haitham (965-1039) das ses rapports avec la sciences, Bruxelles, 19-23, Juin, 1935,p. 76-81. (۱۷۱)

ومع أن كاجوري يقر في كتابه -history of phy ، بأن الحسن بن الهيثم كان أول طبيب وصف sics العين بصفة تشريحية ، فقد نسب اكتشاف الخزانة

سبقوه ، فاعترف بأيدى ابن الهيئم فيها توصل اليه من نتائج دراساته البصرية والضوئية سنة ١٢٩٤ م . وقد نشر رزنز سنة ١٩٧٢ ترجمة لاتينية كاملة لكتاب المناظر سماها « المذخيرة في الأؤبتيكي للحسن » وقد بقيت الترجمة دستورا للبصريات حتى القرن السابع عشر (١٧٣) . وتواكبت المدراسات عن ابن الهيئم فيما بعد ، فقد اطلع Weidemann على مخطوط عربي عنوانه « تنقيح المناظر لذوي الأبصار والبصائر » لكمال الدين الفارسي ، فألف على أثرها rallaitams optik ، وتسرجم كيفية الأظلال ، وفقرات من رسالته في المكان ، ومسألة ابن الهيئم المحرقة بالدوائر (١٧٤)

ومن الدراسات المحدثة التي جعلت ابن الهيثم وكشوفه عناوينها الرئيسية نذكر :

H. J. Winter: The Optical researches of Ibn Al-Haitham in Contaurus, 31 (1954) p. 19-120

O. S. Marshall: Al-Hazen and the telescope, Astronomical society of the pacific, San Francisco, 1950

Donald, R. Hill: On the Construction of water Clocks, The Art Bulletin, 11, 1920, p.206-214.

Library of the University of Leiden.

<sup>(</sup>١٧٣) مختار القاضى: أثر المدينة الاسلامية في الحضارة الغربية ، ٢١١

<sup>(</sup>١٧٤) المرجع السابق ، ٢١١

<sup>(</sup>١٧٥) للشرق : السنة الثانية ، العدد ٢٤ ، سنة ١٨٩٩ ، ١١٠٧

<sup>(</sup>١٧٦) عبد الحميد صبرة : مقالة الحسن بن الهيثم ، حلب ، المجلد الأول ، العدد الأول ، أيار سنة ١٩٧٧ ، ٥ عبد الرحمن بدوي : أبحاث المستشرقين في تاريخ العلوم ، غالم الفكر ، الكويت ، ١٩٧٨ ، ٣٩

#### عالم الفكر \_ المجلد الرابع عشر \_ العدد الثاني

المظلمة ذات الثقب الى باتيستا دلابورتا من خلال وصفه لها في كتساب Magia naturalis ( السحر الطبيعي ) . ونحن وان كنا نقدر له رأيه ، فنورد ان حنين بن اسحق في مقالاته العشر عن العين قد سبق ابن الهيشم في تشريح العين ، كها أن دلابورتا يثير في كتابه المذكور ، مسألة تأثره بما توصل اليه ابن الهيثم بهذا الصدد(۱۷۷۷) ، ولعل ابن الهيثم قد فسر عمل الكيرا تفسيرا مقبولا من الناحية النظرية والعلمية .

ولم يقتصر اهتمام علماء أوربا على منجزات الحسن بن الهيثم دون غيره ، فقد ترجمت أيضا بصريات الكندى الى السلاتينية ، وكان لها أثر في أعمال روجر بيكون وغيره . اما الكندي ت ٢٥٧هـ/٨٨٦ م فينسب اليه أكثر من ٢٦٥ بحثا على شكل رسالة ومقالة وكتاب في الفيزياء والسطقس والمد والجوزر والبصريات والصوت والموسيقى ، بالاضافة الى ماكتبه في المطر والضباب والرياح وأسبابها واتجاهها والكشافة والثلج والبرد والصواعق والرعد واختلاف سرعة الضوء عن سرعة

الصوت (۱۷۸). ومعظم هذه الأبحاث وجدت طريقها الى الترجمة المبكرة.

وأخيرا فان نظرية ابن سينا حول القصور الذاتي ، ظهرت لأول مرة بصورة واضحة في كتابات peter ظهرت لأول مرة بصورة واضحة في كتابات Olivi ، وحرفت على يد جون بوريدان غير أن البحث الأوربي المنصف اعترف بما قدمه علماء الفيزياء العرب في مجالات الحركة والقوى والجاذبية ، مما يتعذر معه على أي باحث في تاريخ العلوم ان يتجاوزه .

أما ما قدمه العرب في علم الحيل وصنعة الأواني وتأثر الأوربيين بها وعلى الأخص الروافع ، فهذا مما أشرنا اليه في القسم الأول من بحثنا هذا .

ان تاريخ العلوم حلقات متصلة ، وان تجاوز بعضها ، باعتبارها ليست ذات شأن يضعف حلقة النتاج الجذيدة ، ولا يضر بأية حال بنية الحلقة المتخطاة ، وعندها ، فان اعادة الربط والوصل بين الحلقات يصبح أمرا محتما ، وهذا ما نحاول أن نجذره ، فهلا تعاونا ؟!

\* \* \*

# من الشرق والغرب

### (ملخص)

يعتبر معجم البلدان اهم مصنف في تراث الادب الجغرافي العربي ، وقد كتب كثير من المستشرقين والباحثين حول هذا الكتاب ، حتى قال كراتشكوفسكى و لعله لم يتمتع جغرافي عربي بعدد من الدراسات مثل الذي افرد لياقوت(١١) ، لكن الدراسات والابحاث السابقة كانت في معظمها تتناول ـ على اهميتها ـ موضوعا واحدا من الموضوعات العديدة التي اشار اليها ياقوت عرضا أثناء تصنيفه الكتاب ويحاول هذا البحث من خلال قراءة متأنية لمعجم ياقوت البلداني النفيس ، أن يقدم عرضا موضوعيا لهـذا المعجم ، ويوضح منهج صاحبه في البحث العلمي ، كما يبرز بعض الملامح السياسية الهامة التي يتضمنها معجم البلدان ، وبخاصة تلك المتعلقة بعصر يناقبوت المضطرب البذي واكب المرحلة الاخيرة من الحروب الصليبية ، وطلائع الغزوة المغولية المدمرة للمشرق الاسلامي ، وكان للملامح الاقتصادية البارزة نصيب في هذا البحث ، وفي مقدمتها تطور الاقطاعات في الدولة الاسلامية ومصادر الشروة الاقتصادية والتجارية فيها ، اضافة الى بعض الظواهر الاجتماعية المتميزة التي رافقت تطور المجتمع العربي الاسلامي منذ الفترة السابقة على ظهور الاسلام وحتى عصر المؤلف الذي يغطي أواخر القرن السادس وأواثل القرن السابع للهجرة ، أواخر القرن الثاني عشر واواثل القرن الثالث عشر للميلاد . وعرض البحث كذلك الى بعض السمات الثقافية للحضارة الاسلامية كها أشار اليها ياقوت في معجمه علاوة على التعرف على مصادره ومراجعه التي استقى منها معلوماته ومواد معجمه . ولم يغفل البحث الاشارة الى الملامح الأثرية المتناثرة في ثنايا

# قراءة ثانية في معجم البلدان ليا قوست المحموى

احسَان مبدقى العمد وزارة الاملام ـ الكويت

الكتاب ، ناهيك عن الدراسات الرائدة التي كتبت عن معجم البلدان .

### تمهيد:

الذين أشادوا بياقوت الحموي وآثاره العلمية والادبية كثيرون ، منهم المعاصرون له واللاحقون به والمتأخرون عليه والمحدثون . وهؤ لاء وأولئك يغلب على بعضهم الاختصار والتعميم في معرض تقويمهم لتلك الآثار ، في حسين يتسم تقويم البعض الاخسر بالافاضة والتخصيص . فابن خلكان وهو من المعاصرين ، يصف ياقوت بأنه «كانت له همة عالية في تحصيل المعارف . . . وان الناس كانوا عقيب موته يثنون عليه ، ويذكرون فضله وأدبه «(۲) ، والذهبي وهو من اللاحقين ينعته « بالأديب الاخباري صاحب التصانيف الادبية في التاريخ والانساب والبلدان وغير ذلك »(۳) . وهو عند ابن تغري بردى المتأخر عنه « صاحب التصانيف الادبية في ابن تغري بردى المتأخر عنه « صاحب التصانيف

وكان المستشرقون السابقون من المحدثين هم الذين نوهوا بتراث ياقوت ونبهوا الى اهمية مؤلفاته وبخاصة معجم البلدان ، ويأتي في مقدمة هؤلاء المستشرق الروسي فرين (Frahn) الذي كان اول من كتب منهم عن شخص ياقوت وعرف به ، وتبعه زميله سنكوفسكي عن شخص الدي وصفه « بانه كاتب مدقق مجتهد ندين له بحفظ آثار قيمة . . وقد أبدى الكثير من الغيسرة والحماس في دراسة الاوضاع الجغسرافية

والاثنوغرافية والسياسية لعصره » وجاء بعده فستنفلد (Wustenfeld) ألالماني فوصف معجم البلدان بأنه « أحسن مؤلف وضعه واحد من العرب الكبار »(٥) وقيفي عليه الأسباني بونس بويجس Pons) (Boigues فذكر أنه أوسع وأهم ، بل وأكاد أقـول افضل مصنف من نوعه لمؤلف عربي للعصور الوسطى » وأشار كراتشكوفسكي (Krachkovski) الى أن « أهمية معجم ياقوت تتجاوز بكثير حدود الأهداف الجغرافية الضيقة . . فهو جماع للجغرافيا في صورها الفلكية والوصفية واللغوية وللرحلات أيضا ، كما تنعكس فيه الجغرافيا التاريخية الى جانب الدين والحضارة والأثنولوجيا والأدب الشعبى والأدب الفني في القرون الستة الأولى للهجرة »(٦) . وأشاد به المستشرق الهولندي كـرامرز (Kramers) وبخـاصة بـالنسبة للاشارات التجارية التي وردت فيه ، واعتبره أثرا جليلا في هذا الميدان ، كما أكد أن علم التاريخ مدين لمعجم البلدان أكثر من علم الجغرافية(٧) . ونوه به المستشرق الفرنسي كارادوفو (Carra de Voux) حين قال « ان معجم البلدان من المؤلفات التي يحق للاسلام أن يفخر بها كل الفخر ، (٨).

واولى عدد من الباحثين المحدثين اهتماما عماثلا بمعجم البلدان ، فاعتبره نفيس أحمد كتابا ذا « اهمية فائقة ، اذ يصور العالم الاسلامي في الفترة السابقة على الخراب الذي اصاب ثقافته وثروته بأيدي المغول ويعتبر

 <sup>(</sup>٢) ابن خلكان : وفيات الاهيان ، ١٩٤٩ ، ٥/ ١٨٠ . ١ .

<sup>(</sup>٣) اللهبي: المير، ١٩٦٦، ١٠٧/٠.

<sup>(</sup>٤) ابن تغري بردى : النجوم الزاهرة ، ١٨٧/٨ .

<sup>(</sup>٥) فستنفلد : مقدمة معجم البلدان ، ١٨٦٦ ص٧

<sup>(</sup>٦) كواتشكوفسكي : تاريخ الادب الجغرائي ، ١٩٦٣ ، ٣٣٥

<sup>(</sup>٧) ارتولد : تراث الاسلام ط١ ، الترجمة العربية ، ١٩٧٧ ، ١٤٤٠

<sup>(</sup>٨) صلاح المدين المنجد : احلام التاريخ والجغرافيا ، ١٩٥٩ ، ١/ ٧٤

الجهد الذي قام به ياقوت دراسة متقنة لما سبق بين يديه من مؤلفات جغرافية ذات قيمة ، وهدانا الى كتب متعددة لم يعد يتيسر الحصول عليها ، كما استعمل المنهج النقدي الذي يأخذ به الجغرافي الحديث  $(^{4})$ . وعده جسرجي زيدان « خزانة علم وأدب وتاريخ وجغرافية  $(^{(1)})$ . وهو عند حسين مؤنس « معجم جغرافي خالد وديوان الجغرافية العربية الأكبر ، وكنزها الذي يمثل صرحا من صروح العبقرية البشرية في كل العصور  $(^{(11)})$ . وعند عمر كحالة « اكمل مصنف للمعلومات الجغرافية الوصفية والفلكية واللغوية واخبار الرحالين التي جمعها السلف  $(^{(11)})$ .

# صاحب المعجم:

ونتعرف على صاحب معجم البلدان قبل قراءته ، فاذا به في أول نشأته غلام رومي صغير مجهول الاسم يقع في الاسر خلال الحروب المتصلة التي كانت تنشب بين المسلمين والروم في آسيا الصغرى ، ويدخل في ولاء تاجر حموي في بغداد يبدعي عسكر بن أبي نصر بن ابراهيم الحموي فيسميه ياقوتا ، وينسبه اليه فيعرف منذ ذلك الوقت بياقوت الرومي الحموي . ويحدثنا ابن خلكان عن الحاق التاجر الحموي البغدادي لياقوت باحد الكتّاب لينتفع به فيها بعد في ضبط تجارته ، فتعلم ياقوت من مولاه التجارة وأوفده في عدة رحلات تجارية زادت في خبرته ووسعت أفقه ، ومكنته من زيارة عدة بلدان أهمها منطقة الخليج العربي حيث زار البصرة وبعض موانيء الخليج وجزره ، وبخاصة جزيرة قيس

التي كانت مركز النشاط التجاري بين الخليج والهند في القرن السادس الهجري ، القرن الثاني عشر الميلادي . وكان خلال رحلاته التي اتسعت فيها بعد لتشمل المناطق الواقعة بين مصر وما وراء النهر ، يجتمع بأهـل الأدب والعلم ويطلع على ما لديهم من كتب ، حتى اذا بلغ العشـرين من عمره انفصــل عن مــولاه لجفــوة وقعت بينها ، فاشتغل ياقوت بنسخ الكتب ليتكسُّب منها ، وحصّل بالمطالعة فوائد زادت في ثقافته العلمية وحببت اليه الاشتغال في العلم ومكنته منه . وتعود العلاقات الودية بين ياقموت ومولاه ثنانية بعمد بضع سنين ، ويصبح شريكا لمولاه في التجارة بالمضاربة . وقد أعطاه الأخير مالا خرج به للتجارة في جزيرة قيس ، فلما عاد من رحلته تلك الى بغداد عام ٢٠٦هـ ، وجد مولاه عسكر بن ابي نصر قد توفي . فأعطى أولاده وزوجته من المال ما أرضاهم به ، وبقيت لديه بقية جعلها رأس ماله ، واستمر يعمل في التجارة بما فيها تجارة الكتب ، فكان يطوف بالبلاد ويتردد على الوراقين ودور الكتب، ويتعرف على العلماء وكبار القوم الذين يرغبون في هذه البضاعة ، فعلت مكانته واشتهر أمره فسعى الى تغيير اسمه الى يعقوب تخلصا من اسم ياقوت الذي كان يطلق على الرقيق . لكن الناس لم يألفوا اسمه الجديد وظلوا يدعونه باسمه الأول ياقوت(١٣).

وفي اثناء تجوال ياقوت في مدن خراسان أدركته جيوش التتار في مدينة مرو التي أخبها كثيـرا وتمنى ان يقضي بقية حياته فيها ، فغادرها مكـرها الى اربـل ،

<sup>(</sup>٩) نفيس احد: الفكر الجغراق في التراث الاسلامي ، ١٠٧،١٠٣،١٩٧٨

<sup>(</sup>۱۰) زیدان : تاریخ آداب ،۹۲/۲،۱۹۹۷

<sup>(</sup>١١) مؤتس : تاريخ الجغرافية ،١٩٦٧ ،١٩١٨

<sup>(</sup>١٢) كحالة : التاريخ والجغرافية في العصور الاسلامية، ١٩٧٢، ٢٤٠

<sup>(</sup>١٣) ابن خلكان : وفيات الاعيان ، ١٩٤٩، ٥/ ١٧٨ - ١٨٩

ومنها الى الموصل بعد ان قاسى الكثير من المتاعب والاهوال وضيق ذات اليد . وفي الموصل استأنف ياقوت عمله في نسخ الكتب ، وقد نسخ منها الكثير ، اذ يحدثنا ابن الشعبار المبارك بن ابي بكر بن حمدان الموصلي ( ت ٢٥٤هـ /١٢٥٦م ) اللذي التقي بيساقسوت في الموصل ، ان ياقوت « كتب بيده في مدة سبع سنين ثلاثماثة مجلد (١٤٠) . وإذا علمنا إن هذه الكمية نسخها ياقوت خلال الفترة ( ١٩٥٦هـ ١٠٣هـ) ، امكننا القبول انه نسخ بعد هذا التاريخ مثات اخرى من الكتب ، وهذه مهمة شاقة لم تكن تدر على صاحبها فيها يبدو الكثير ، وقد شكا ياقوت من ذلك وهو في الموصل حيث قال انه كان « يمارس حرفته وبخته . . . ويذيب نفسه في تحصيل اغراض هي لعمر الله اغراض من صحف يكتبها واوراق يستصحبها ، نصبه فيها طويل واستمتاعه بها قليل ثم الرحيل . . . وهيهات مع حرفة الادب بلوغ وطر او ادراك أرب الأ(١٥) . وكتب ياقوت وهو في الموصل رسالة مؤثرة الى جمال الدين على القفطي وزير الملك الظاهر بن صلاح المدين صاحب حلب ، شرح له فيها ظروفه السيئة والتمس منىه الوفادة عليه والاقامة في كنفه ، فلم يخيب القفطى رجاءه فاستقدمه الى حلب حيث استمر ياقوت فيها يطلع على الكتب وينسخها ويجتمع الى اهل العلم والادب. واكمل خلال تلك الفترة مسودة معجم البلدان الذي اهداه الى الوزير القفطى اعترافا بفضله عليه • ولم يلبث ياقوت ان تـوفي في حلب وهـو في الخمسين من عمـره (٥٧٤ ــ ۲۲۲هـ) (۱۱۷۸ - ۲۲۲۹م) .

وقد صنف ياقوت بالإضافة الى معجم البلدان عدة

كتب وصل الينا منها ارشاد الاريب الى معرفه الاديب المشهبور بمعجم الادباء ، والمقتضب من كتباب جمهرة النسب ، والمشترك وضعا والمفترق صقعا . وفقـد من مؤلفاته كتاب المبدأ والمال في التاريخ ، وكتاب الدول ، ومجموع كبلام ابي عبلى الفارسي ، وعنسوان كتباب الاغاني ، وكتاب أخبار المتنبي ، وكتاب معجم الشعراء . وقد اتهم ابن الشعار الموصلي ياقبوت بأنه « كان ضنينا بما يجمعه ، لا يحب اطلاع احد على ما يؤلف ، شديد الحرص عليه ، لايفيد لمخلوق فائدة البتة ، وكان ربما سئل عن شيء وهوبه عارف ، لم يجب عنه ، شحا وجفاء طبع ، هكذا كانت شيمته مع الناس ، وخلف كتبا ، وأوصى أن توقف ببغداد بدرب دينار بمسجد الشريف الزيدي ، شاهدته بالموصل ، وهوكهل أشقر أحمر اللون ، أزرق العينين ، وكانت بينه وبين أخى صداقة وأنس تـام . واقتضيتـه شيئـا من شعره ، فأجاب إلى ذلك ، وجعل يماطلني ويعدني هكذا مدة من الزمان ، ثم سافر الى الشام فها عدت رأيته بعد ذلك »(١٦) .

وقد يكون في هذا الاتهام بعض مبالغة المتعاصرين وتنافسهم الا ان ياقوت يشير الى شيء من ذلك في مقدمته لمعجم الأدباء التي يقول فيها: « فقد رآني جماعة من أهل العصر، وقد نظمت لآليء هذا الكتاب، وأبرزته في أبهى من الحلى على تراثب الكعاب، فاستحسنوه، والتمسوه لينسخوه وجدت في نفسي شحا عليهم وبخلا بعطف جيده عليهم ، لأنه مني بمنزلة الروح من جسد الجبان والسوداوين من العين والجنان، مع كوني غير راض لنفسي بذلك المنع، ولا حامد لها

<sup>(</sup>١٤) ابن الشعار : عقود الجمان ۽ خ استنابول ، ١٧٠ /٩

<sup>(</sup>۱۵) اين عملكان : وفيات الاحيان ، ١٩٤٩ ، ١٨٤ ١٨٤ (١٩٤

<sup>(</sup>١٦) ابن الشمار : عقود الجمان ، ٩/ ١٧٠ ، ابن المستولى ، تاريخ اربل ، قسم ٢ ، ٨٢٥

ذلك الصنع ، لكنها طبيعة عليها جُبلت ، وسجية اليها جُبرت . . وقد أقسمت ألا أسمح باعارته ، مادام في مسودته . . فحملهم منعي على احتذاثه وتصنيف شرواه في استوائه وما أظنهم يشقون عباره ويحسنون ترتيبه وأسطاره ، وأن وقفت لنظر الجميع ، فستعرف الظالع من الضليع ، فاذا هذبته ونقحته وبيضته ، فتمتع به ، واذكرني في صالح دعائك (١٧٠)

وفي قول ياقوت تبرير معقول لهذا التصرف الذي أجبر عليه كما يقول خوفا من أن يحدوا أقرائه حذوه مادام في مسودته ولم يخرج الى النور بعد ، فربما سطوا عليه أو انتحلوه وهو امر له في تاريخ الأدب العربي أشباه ونظائر . ولعل ذلك هو ما جعل ياقوت يقول في مقدمته لعجم البلدان : « ولى على ناقل هذا الكتاب والمستفيد منه الا يضيع نصبي ، ونصب نفسي له وتعبي (١٨) .

# معجم البلدان:

يقع معجم البلدان في خسة مجلدات في طبعة بيروت المتداولة . وقد بدأ ياقوت في جمع مادته منذ شبابه واستمر في ذلك حتى قبيل وفاته ، حيث بادر في تسويد أوراقه خشية بغتة الموت قبل تبلج فجره على حد تعبيره . وكان يود لو يمتد به العمر فيضاعف حجمه ، ورفض بشدة اختصار الكتاب ، والاستجابة الى طلبات متكررة باختصاره . ويذكرنا ياقوت هنا بعزم شيخ المؤرخين الطبري على جعل تاريخه في ثلاثين ألف المؤرخين الطبري على جعل تاريخه في ثلاثين ألف ورقة ، الا ان همة طلابه قصرت عن ذلك فاختصره في

ثلاثة آلاف ورقة . ومع ان حجم معجم البلدان قريب من حجم تاريخ الطبري المختصر ، الا ان ياقوت تمسك برأيه في عدم اختصار كتابه حتى تكتمل الافادة منه (١٩٠). وهو ويشتمل معجم البلدان على مقدمة وخسة ابواب ، وهو بعامة ، يغطي اساء البلدان والجبال والاودية والقيعان والقرى والمحال والاوطان والبحار والانهار وغيرها من المعالم البارزة في العالم المعروف آنذاك وبخاصة العالم الاسلامي . ونشير ابتداء الى الاهمية الكبيرة للمقدمة التي كتبها ياقوت لهذا المعجم ، لاحتواثها على نقاط رئيسية نجملها فيها يلى :

أولا: دواعي تأليف معجم البلدان وأسبابه ، وتتلخص في ما جاء في القرآن الكريم من حث للبشر على السير في الارض والتفكر في عاقبة من عمروها قبلهم ، وحاجة المسلمين الى معرفة أحوال أمصارهم وفتوحها ووصف جغرافيتها ، والالمام بأماكن الزيارة والحج والغزوات والمواقع التي يرد ذكرها في كتب السيرة والتاريخ والأدب(٢٠).

ثانيا: مصادر المعجم، وتضم عرضا موجزا قيها لحركة التأليف الجغرافي لدى علماء العرب والمسلمين، بالاضافة الى الفوائد التي حصل عليها من دواوين العرب والمحدثين وتواريخ اهل الادب، ومن أفواه الرواة وتفاريق الكتب، وما شاهده في اسفاره وحصّله في تطوافه وهو كما يقول اضعاف ذلك(٢١).

<sup>(</sup>١٧) ياقوت : معجم الادباء ، القاهرة ، ١/ ٥٨ ، ٦٣،٦٢ ، الظالع : المنهم

<sup>(</sup>۱۸) ياقوت : معجم البلدان ، ١٤،١٣،١٩٥٥

<sup>(</sup>١٩) قارن : ياقوت ، معجم البلدان ، ١٩٥٥ الظالع : المتهم ، ١٣/١ ، البقدادى ، تاريخ بفداد ٢٦٣/٢

<sup>(</sup>۲۰) معجم البلدان : ۱۹۵۵ ، ۱/۱ محجم

<sup>(</sup>٢١) معجم البلدان : ١٩٥٥ ، ١/ ١١ ـ ١٢

ثالثا: منهج تأليف المعجم ، من حبث حرصه على تدوي الدقعة في الوصف ، وضبط الاسماء ومواقع الأمكنة بالنقط والتحريك ، والاشارة الى ذلك قدولا وكتابة منعا للبس والتحريف والتصحيف ، اضافة الى ميله الى الشرح والتفصيل ونفوره من الاجتزاء والاختصار ، وتنبيه القاريء الى ما يرد في الكتاب أحيانا من أساطير ، تبرأ من صحتها ، وأوردها على علاتها حتى يقف الناس على ما قبل فيها ويكونوا على بينة منها ، وبذلك حفظ لنا معجم البلدان بعض ما كان لدى عدد من الأمم والشعوب من أساطير تهم الباحثين في علم من الأمم والشعوب من أساطير تهم الباحثين في علم الميثولوجيا .

رابعاً وأخيراً: تشمل المقدمة معلومات مفيدة بالنسبة لسيرة ياقوت الذاتية ورأيه في عدد من قضايا العلم والأدب، والجهود الفنية التي بذلها طوال حياته لجمع مادة معجمه ليفيد به الناس، عله يظفر منهم بالثناء والدعاء، فينال ذكرا زكيا من المؤمنين، ويحشر في زمرة الصالحين كما كان يأمل ويرجو(٢٢).

وأما البابان الأول والثاني فتنحصر فوائدهما في الوقوف على تطور مفهوم الجغرافية الوصفية وعلاقة المعلومات الفلكية بها ، في حين افرد ياقبوت الباب الشالث لشرح معاني المصطلحات الفنية الواردة في المعجم ، كالبريد والفرسخ والميل والاقليم والكورة والمخلاف والرستاق والطسوج ، والسكة بمعنى والمعريق ، والمصر ، والقطيعة ، وغيرها ، سالكا في الطريق ، والمصر ، والقطيعة ، وغيرها ، سالكا في ذلك أحدث الطرق في التأليف والتصنيف . وخصص الباب الرابع لأقوال الفقهاء في أحكام أراضي الفيء

والغنيمة ، وأدار الباب الخامس على جمل من أخبار البلدان . وكانت المقدمة والأبواب الخمسة الأولى من كتاب معجم البلدان والتي لا تتجاوز الاربعين صفحة ، موضوع رسالة دكتواره لوديع جويدة ، نشرت في ليدن عام ١٩٥٨ بعنوان :

Jwaiden, Wadie: The Introductory Chapters of Yaqut's Mu'jam AL-Buldan, Leiden, 1959.

# طريقة ياقوت في البحث العلمي :

التزم ياقوت طريقة علمية دقيقة في معجم البلدان تتمشى مع الروح الواضحة في مقدمته . وقد نوه بذلك عبد المعين الموحى في بحثه عن « الفكر العلمي عند ياقوت الحموى »(٢٢) . وتبدأ هذه الطريقة بذكر الأسماء الواردة فيه على حروف المعجم ، مع التأكيد على كتابة شكل تلك الاسماء بالحروف خوفًا من الالتباس والتصحيف . ثم يعرض بايجاز سبب التسمية واشتقاقها اللغوي ، ويحدد مواقع البلدان وظروف فتحها في كثير من الاحيان ذاكرا اي معلومات مفيدة عنها ، ويخلص الى التنويه بأسهاء المشهـورين المنسوبـين اليها . فكــان معجم البلدان بهذه الطريقة اشبه ما يكون بالموسوعة المعجم اوفى واشمل عمل عربي من نوعه بعد معجم اي عبيد البكري (ت ٤٩٦هـ / ١١٠٢م). ويبدو ان هذا الشكل الموسوعي في التأليف لم يرق لبعض المتأخرين على ياقوت مثل ابن عبد الحق البغدادي (ت ٧٣٩هـ/ ١٣٣٨م) والسيدوطي (ت ٩١١هـ/٥٠٥٠م) على اساس ان المعجم الجغرافي

(۲۲) معجم البلدان : ۱/۱۲ ـ ۱۳

(٢٣) مجلة مجمع دمشق : مجلد ٢٦/ ٢٥٣

وينبغي ألا يخلط به غيره مما يُبينُ في علم آخر لئلا يتشعب الفهم ويطول الكلام فيؤدي الى الاملال ، وهذه حال معجم البلدان ، فان الغرض انما هو معرفة اسهاء الاماكن والبقاع على الربع المسكون من الارض مما ورد به خبر او جاء في شعر ، وبيان جهته من الارض وموضعه من اصقاعها ، فها زاد على هذا القدر فهو فضل لا حاجة اليه هرد) .

لكن هذا الخلط والتنويع اللاحق بالمعلومات الجغرافية المجردة الواردة في معجم بلدان ياقوت ، مها كان الرأي فيه ، فانه يضفي على المعجم ترويحا وجمالا وفائدة يحس بها كل من أسعفه وقته بقراءة هذا المعجم المفيد ، كما أن ذلك يدل من ناحية الحرى على ثقافة ياقوت المتنوعة الواسعة ، والمامه الجيد بتواريخ البلدان واخبارها ، وتمكنه من لغة العرب وانسابهم ووقوفه على المعارهم (٢٥) اضافة الى معرفته بالفارسية وبشيء من اللاتينية ، كما يتضح ذلك من تفسيره الصحيح لاشتقاق اسماء بعض الاماكن والبلدان ، ويتجلى هذا على سبيل المثال في اثناء حديثه على طرابلس ، وطيرناباد ،

على ان اتباع حروف المعجم في ذكر المواد ، وان كان الغرض منه تسهيل طريق الفائدة من معجم البلدان من غير مشقة كما يقول صاحبه (٢٧) ، الا ان هذه الطريقة تفتت المعلومات البلدانية الخاصة بكل جزء من العالم

الاسلامي ، كما هو الحال بالنسبة للتاريخ على السنين الذي يبعثر المادة التاريخية ولا يربط بين موضوعاتها . ولكن ليس بالامكان تجنب هذا التوزيع في المعاجم الابجدية بعامة ما دمنا نسروم الحصول عملي المعلومات المطلوبة بأقل جهد وأقصر وقت . ومع ذلك فقد بذل ياقوت جهدا راثعا ومشكورا في عرض مواد معجمه ، بهمة عالية وعمل دؤ وب ، ويمكن للباحثين المحدثين ان يصوروا خارطة كبيرة لذلك العالم الذي وصفه ياقوت ، ويحاولوا جهدهم وضع اسماء البلدان والأماكن في مواقعها ، وبالتالي يسهل استخراج خارطة مماثلة لكل جنزء من ذلك العالم ، كما فعمل المستشرق الفرنسي باربيه دي مينار (Barbier de Meynard) الذي وضع كتابا في جغرافية وأدب فارس وماجاورها معتمدا على معجم البلدان لياقوت كمصدر رئيسي في دراسته ، كما افاد المستشرق الانجليزي جي لي سترينج G. Le (Strange من هـذا المعجم في وضع كتـابه الشهـير بلدان الخلافة الشرقية Lands of Eastern (YA) Caliphate)

وقد حرص ياقوت في اثناء اعداد وجمع مواد معجم البلدان أن يسراعي أصولا علمية دقيقة تشير الدهشة والاعجاب وهي :

أولا: الاعتماد على مصادر موثوق بها، وهي كثيرة جدا من بينها: فتوح البلدان للبلاذري، وكتاب الفتوح لابي

<sup>(</sup>۲٤) ابن عبد الحق : مراصد الاطلاع ، ١٩٥٤ ، ١/ ز

حاجي محليفة : كشف الظنون ، ١٩٤١، ٢٠٣٢/٢

<sup>(</sup>٢٥) صلاح الذين المنجد : اعلام التاريخ والجفرانية ، ١٩٥٩ ، ٢٧٣/١

<sup>(</sup>٢٦) ياقوت : معجم البلدان ، ٤/ ٥٥ ، ١٥ ه ، ١٠

<sup>(</sup>۲۷) تقس المصدر ۽ ١٥/١

<sup>(</sup>۲۸) العقيقي : المستشرقون ، ١٩٦٤، ١/٢،٢١٤ ١٥

حذيفة اسحاق بن بشر القرشي ، وكتاب فتوح الشام لابي حذيفة بن معاذ بن جبل ، وكتاب خطط مصر للقضاعي ، وكتاب أبنية الأسهاء ( الأبنية ) لابن القطاع وكتاب ما اثتلف واختلف من اسهاء البقاع لنصر بن عبد الرحمن الاسكندري ، وكتاب اشتقاق البلدان أو أنساب البلدان لابن الكلبي ، وكتاب جزيرة العرب للحسن الهمداني ، وكتاب جبال تهامة لابي الاشعث الكندى ، وكتاب في مياه العرب للغندجاني ، بالإضافة الى العديد من كتب البلدان والمسالك والممالك التي الفها ابن خرداذبة وابن واضح ، والجيهاني وابن الفقيه والبلخي والاصطخري وابن حوقل والبشاري المقدسي والمهلبي وابن ابي عـون البغدادي وغيـرهم(٢٩) . ويلاحظ ان جانبا من هذه المؤلفات قد فقد اوضاع ولم يصل الينــا بعد ، مما يجعل لاقتباسات ياقوت عنها اهمية تراثية كبيرة ، ناهيك عما تدل عليه من سعة المصادر التي رجع اليها ياقوت في تأليف معجمه ، فكان لا ينفك منذ نشأته وحتى وفاته يطالع في امهات الكتب ويعكف على الافادة منها والاقتباس عنها ، وقد اكد ذلك معاصره ابن الشعار في ترجمته لياقوت فقال في ذلك « فيا يعلم انه منذ كان عمره سبع سنين الى ان توفي ، ما خلت يده من كتاب يستفيد منه أو يطالعه أو يكتب منه شيئا أو ينسخه (٣٠) . وكان ياقوت أمينا في الاشارة الى اقتباسه عن هذه المصادر . وندد في مقدمته بمن يختلس مؤلفات الآخرين ويسدعيها مشل الحازمي محمد بن مسوسى (ت ١٨٨٠هـ /١١٨٨ م) الذي اخذ مادة كتاب ابي الفتح

نصر بن عبد الرحمن الاسكندري (ت 180هـ/١١٦٦م) المعروف باسم « فيها ائتلف واختلف من اسهاء البقاع» ، ونسبه لنفسه تحت عنوان « ما اتفق لفظه واختلف مسماه » والذي ما ينزال غطوطا(۳) .

ويقول ياقوت في ذلك بعد أن اطلع على الكتابين « فوجدته ـ اي كتاب نصر ـ تأليف رجل ضابط قد انفذ في تحصيله عمرا وأحسن فيه عينا واثرا ، ووجدت الحازمي رحمه الله ، قد اختلسه وادعاه ، واستجهل الرواة فرواه ، فأما انا فكل ما نقلته من كتاب نصر ، فقد نسبته اليه واحلته عليه ، ولم أضع نصبه ، ولا أخلت ذكره وتعبه ، والله يثيبه ويرحمه ي(٣١) . وقد ألف المستشرق الالماني هير (M. Heer) كتابا حول مصادر ياقوت نشر في ستراسبورغ ١٨٩٨ (٣٢) .

ثانيا: الافادة من المشاهدة والمعاينة الشخصية التي اكتسبها من تجارته واسفاره التي امتدت من النيل الى جيحون كما ذكرنا. وقد اشار ياقوت الى ذلك اكثر من مرة كلما دعت المناسبة الى ذلك ، فنراه مثلا يسهب في الحديث عن خوارزم وخراسان وطبرستان ، ويقول عن الأخيرة ( رأيت اطرافها وعاينت جبالها . . . ولابد من احتمالك لفصل فيه تطويل بالفائدة الباردة ، فهذا من عندنا عما استفدناه بالمشاهدة والمشافهة (٣٤) ، ويدكر انه زار البصرة ثماني مرات . ويقول في اثناء تعريفه

<sup>(</sup>٢٩) ياقوت : معجم البلدان ، ١/ ٢١

<sup>(</sup>٣٠) ابن المستوفي : تاريخ اربل ، ١٩٨٠ ، ٢٧٧٠

<sup>(</sup>٣١) الزركل : الاملام ، ١٩٦٩ ، ٧/ ٣٣٩

<sup>(</sup>٣٢) ياقوت : معجم البلدان ، ١١

<sup>(</sup>٣٣) العقيقي : المستشرقون ، ٢/ ٢١٦

<sup>(</sup>٣٤) ياقوت : معجم البلدان ، ١٣/٤

بقرية بلجان بين البصرة وعبادان « رأيتها مرارا آخرها سنة ١٩٨٨ه أو بعدها هره وكذلك الحال بالنسبة لجزيرة قيس في الخليج العربي (٣٩) ، والخليج العربي نفسه الذي يشير اليه قائلا : « وأما في زماننا هذا فاني سافرت في ذلك البحر وركبته عدة نـوب هره (٣٧) ، كما يشير الى زيارته للقدس واجتيازه ببلدة رأس العين في الجزيرة ، والى مشاهدته نهر جيحون وهو جامد في اعلاه وجار في اسفله (٣٨) ، وهكذا تتراوح عباراته في مثل هذه المواضع والبلدان بين شاهدتها ، وزرتها حينا ، واجتزت بها ، ورأيتها حينا ودخلتها حينا ، ورأيتها مرارا ، وهو مستنيرا، ومصدرا موثوقا به في اي بحث عن المناطق مستنيرا، ومصدرا موثوقا به في اي بحث عن المناطق والبلدان التي زارها ، ومن بينها منطقة الخليج في اواخر والبلدان التي زارها ، ومن بينها منطقة الخليج في اواخر

ثالثا: استقصاء سبل البحث العلمي الدقيق ، من ملاحظة وتحقيق واجتهاد واستقراء وتحفظ ، فكان ياقوت لا يثبت القول المنقول في معظم الأحوال الا اذا اطمأنت اليه نفسه ، وقد اتبع ذلك في كثير من الاخبار كها هو الحال في حديثه عن سبب تسمية قريش بهذا الاسم ، فبعد أن يعدد الروايات المختلفة في هذا الشأن يقول : « والذي تركن اليه نفسي انه اما ان يكون من التجمع ، او تكون القبيلة سميت باسم رجل يقال له

قريش بن الحارث بن يخلد بن النضر بن كنانة »(٤٠) . ويذهب مثل ذلك في تحقيقه لخبر فدك حيث يقول و وفي فدك اختلاف كثير في امره بعد النبي ﷺ وأبي بكر وآل رسول الله ﷺ ومن رواة خبرها من رواه بحسب الأهواء وشدة المراء ، وأصبح ما وردعندي في ذلك ما ذكره احمد بن يحيى بن جابر البلاذري في كتاب الفتوح له ع<sup>(۱)</sup> . فاذا لم يجد ياقوت ما تطمئن اليه نفسه من صحيح الاخبار ، ظل يبحث ويستقصي حتى يصل الى ضالته فيهدأ ويطمئن . وقد حدث مثل ذلك معه عندما كان يحقق مواضع المحمدية حيث تبين له بعد البحث والتنقيب في المصادر وجود محلة بالري كانت تدعى ايضا المحمدية نسبة الى منشئها الخليفة العباسي عمد المهدي ، وقال بعد ان توصل الى هذه المعلومة « فلما وقفت على هذا فرج عني ١(٤٢) . وواجه مثل هذا الموقف لدى جمعه بعض المواد الأخرى لمعجمه ، بل قام ياقوت بعد البحث والتحقيق بتصحيح أخطاء وقع فيها بعض من سبقه في هذا الميدان ، مثل ابن الكلبي والبلاذري وأبي حنيفة الدينوري والمسعودي وابن بطلان وغيرهم (٤٣) . وتوصل في نفس الوقت الى معلومات مفيدة عن طبرستان ، وبني النضير ، والبرامكة ، وآل الصفار ، ودارات العرب وعدد العشرات من أيامهم في أثناء حديثه عن مواقعها(٤٤).

<sup>(</sup>٣٥) تاس المصدر : ١/ ٤٣٩ ، ٤٧٩

<sup>(</sup>٣٦) نفس المصدر : ٤٢٢/٤

<sup>(</sup>٣٧) تاس المبدر : ٥/٨

<sup>(</sup>٣٨) تأس المبدر: ١٩٧/٢،١٤/٣،٢٨٣/١

<sup>(</sup>۲۹) تلس المصلار : ١/ ٣٤٦، ٤٧٩ ، ٢/ ١٦٩ ، ١٩٠١ ، ٥/٨ ، ٣٠٤

<sup>(</sup>٤٠) يالوت : معجم البلدان ، ٢٣٧/٤

<sup>(</sup>١٤) ياقوت : معجم البلدان ، ١/ ٢٣٩ . البلاذري : فتوح البلدان ، ٣٣ ـ ٣٨

<sup>(</sup>٤٢) ناس المبدر : ٥/ ٣٥

<sup>(27)</sup> تأس المصلر : ١/ ٣٨٥ ، ٢/ ١٨٥ ، ٤٢٤ ، ٣٥١ ، ١٥٤ (٤٣)

<sup>(</sup>٤٤) نفس المصدر : ١٢/٤ - ١٦ ، ٢/٤٤

وكان ياقوت أيضا يراسل أهل الثقة من البلدان ويلتقي ببعضهم فيسالهم عن بلادهم ويستقصي منهم صحة الأخبار المنسوبة اليها ، مثل أصفهان ، وأندرين أحدى قرى حلب ، ومرباط وهي ميناء ظفار (٥٤) . وتشبه اتصالاته بأهل الأمصار والبلدان التحقيقات الصحفية حول قضية او موضوع من الموضوعات ، فقد سمع عن عادة غريبة كانت تنسب الى أهل مرباط بشأن اختلاط الرجال بالنساء ليلا خارج المدينة للسمر والمجالسة والملاعبة . وقد شك ياقوت في صحة الخبر ، فاجتمع برجل منهم أديب عاقل وجرى بينها الحديث على النحو التالي :

ياقوت: « بلغني عنكم شيء أنكرته ولا أعرف صحته ؟

الرجل: لعلك تعنى السمر.

ياقوت : ما اردت غيره .

الرجل: الذي بلغك من ذلك صحيح ، وبالله أقسم انه لقبيح ، ولكن عليه نشأنا ، وله مذ خلقنا ألفنا ، ولو استطعنا ان نزيله لأزلناه ، ولو قدرنا لغيرناه ، ولكن لا سبيل الى ذلك مع مر السنين واستمرار العادة (٢٤٠) .

أما الاستقراء والاستنتاج ، فقد توفرا لياقوت بما كان يتمتع به من حضور ذهن وذكاء متقد ، فنراه يحقق بالاستقراء والاستنتاج مثلا اسم موقع ضيزناباذ بين الكوفة والقادسية ، ويتوصل بذلك إلى الحقيقة ، يقول

ياقوت في ذلك « والذي يظهر في من اشتقاقه وسبب تسميته بهذا الاسم ، أنه من عمارة الضيزن . . . ، وأن الفرس ليس في كلامهم الضاد ، فتكلموا بها بالطاء فغلب عليها ، ومعناه عمارة الضيزن ، لأن اباذ العمارة . ثم وقفت بعدما كتبت هذا بمدة على كتاب الفتوح للبلاذري فوجدت فيه : قالوا كانت طيزناباذ تدعى ضيزناباذ ، نسبت الى ضيزن بن معاوية بن عمرو بن العبيد السليحي . . . ، فاستحسنت لنفسي صدق ما ظهر في فتركته على ما كان هذا الموضع كان مسكن عن المدائن « والذي عندي ان هذا الموضع كان مسكن الملوك من الاكاسرة الساسانية وغيرهم ، فكان كل واحد منهم اذا ملك بني لنفسه مدينة الى جنب التي قبلها وسميت مدائن « ( ) .

وأما الاجتهاد ، فكان ياقوت يلجأ اليه اذا لم يسعفه الدليل القائم أو النص المقنع ، كما فعل في محاولته معرفة اشتقاق اسم « مناة » اذ يقول : « لم اقف على احد يقول في اشتقاقه ، وأنا اقول فيه ما يسنح لي ، فان وافق الصواب فهو بتوفيق الله ، والا فالمجتهد مصيب ، فلعله يكون من المنا وهو القدر ، وكأنهم اجروه مجرى ما يعقل »(٩٤) .

واذا اعيت ياقوت كل هذه الوسائل والطرق في الوصول الى الحقيقة المنشودة ، اعترف بذلك اعتراف العالم الواثق من نفسه ، وأشار الى ذلك بعبارات واضحة كقوله عند الحديث عن غزوة ذي قرد : « وهذا

<sup>(</sup>مغ) تاس المبدر: ۲/۱۱، ۲۰۷/۱ ، ۹۷/۵ ، ۹۷/۵

<sup>(</sup>٤٦) ياقوت : معجم البلدان ، ٥٧/٩

<sup>(</sup>٤٧) تقس المعبدر : ٤/٤٥ ، ٥٥

البلائدي : فتوح البلدان ، ١٩٥٧ ، قسم ثال ، ٣٤٨

<sup>(</sup>٤٨) ياقوت : معجم البلدان ، ٥/ ٥٧

<sup>(</sup>٤٩) نفس المسدر : ٥/٤/٠

الباب فيه نظر الى الآن لم يتحقق فيه شيء  $n^{(*)}$  ، كما ذكر مثل ذلك عن مدينة n جوسف n من أعمال قوهستان عندما قال : n لم أتحقق ضبطها ، ووجدته في بعض الكتب هكذا  $n^{(*)}$  . ويقول عن ديسر الوليد n بالشام لا ادري أين هو  $n^{(*)}$  ، وعن الصين يقول ياقوت n وهذا شيء من اخبار الصين ، ذكرته كما وجدته n لا أضمن صحته ، فان كان صحيحا فقد ظفرت بالغرض ، وان كان كذبا فتعرف ما يقول الناس  $n^{(*)}$  .

بل لقد بلغت الروح العلمية الحقيقية عند يباقوت درجة جعلته يطلب من قارئه ان يتحقق من ضبط بعض الأسهاء التي يخالجه شك فيها ، أو عجز هو نفسه عن تحقيقها ، وأجاز لباحث أن يضبط ما يحتاج الى ذلك على عادة بعض مشاهير العلماء المسلمين . وأشار ياقوت الى مئل ذلك اكثر من مرة في معجم البلدان ، وبخاصة عند ذكره التقسيمات الادارية البيزنطية ، اذ قال : « وفي اخبار الروم اسهاء عجزت عن تحقيقها وضبطها ، فليعذر الناظر في كتابي هذا ، ومن كان عنده أهلية ومعرفة وقتل شيئا منها بحثا ، فقد اذنت له في اصلاحه مأجورا »(أم) وكرر مثل هذا القول في اسم موقع مأجورا »(أم) وكرر مثل هذا القول في اسم موقع قاف أم فاء ، ولعله منسوب الى رجل من بني فزارة وقد

أذنت لمن حققه أن يصلحه ويقره  $n^{(*o*)}$ . وقال في تحقيقه اسم « عزور » : « انا اخشى ان يكون صحف بالذي قبله ( اي عازورا ) فتبحث عنه  $n^{(*o*)}$ . ومثل ذلك قال في « قاشره » من أقاليم لبله في الأندلس « ووجدت في نسخة اخرى من كتاب خطط الأنسدلس قاتيسدة فتحقق  $n^{(*o*)}$ . وفي ذلك اكثر من دليل على دقة ياقوت العلمية وتواضعه .

رابعا: التحفظ عند ذكر الأساطير التي نقلها من مصادره ، وقد أعرض عن ذكر الكثير منها خوف التهمة ، ولكونها تخالف المألوف من العادة ، وقد استبعد ياقوت وقوعها ، وتبرأ من عهدتها وفند معظمها مؤكدا «أن الملة الاسلامية تجل عن مشل هذه الخرافات » وكان المبرر عنده لايرادها حتى يعرف القاريء » ما قيل في ذلك حقا كان او باطلا(٨٠٠) . ويضيق المجال هنا عن ذكر امثال تلك الاساطير التي تصلح لبحث مستقل ، ويمكن للباحث في هذا المجال الرجوع الى مواد عديدة في معجم البلدان وردت فيها أساطير ، وكان لياقوت موقفه المذكور منها ، ومن بين النيل ، وأزوار وهمذان . وتشكل هذه الأساطير وما فيها من خيال واهداف ومعان ، مصدرا غنيا لهواة البحث في من خيال واهداف ومعان ، مصدرا غنيا لهواة البحث في الميثولوجيا عند العرب والمسلمين (٢٥) .

<sup>(</sup>٥٠) ياقوت : معجم البلدان ، ٢٤٩/٤

<sup>(</sup>١٨٤/٢) تقس الصدر: ٢/ ١٨٤

<sup>(</sup>۲۵) نفس المصدر : ۲/ ۵۹۰

<sup>(</sup>٥٣) تفس المصدر: ٣/ ٤٤٠ : الموحي : الفكر العلمي عند ياقوت : جبلة مجمع دمشق ،٣٦٤/٤٦

<sup>(</sup>١٥) نفس المصدر : ٩٨/٣

<sup>(</sup>۵۵) تقس المعدر : ٣١٦/٤

<sup>(</sup>٥٦) نفس المصدر : ١١٩/٤

<sup>(</sup>٥٧) تقس المصدر : ٢٩٧/٤

<sup>(</sup>۸۵) تقس المصدر : ۲/۱۱ ، ۶۱۰ (۹۵) یاتوت : معجم البلدان ، ۱/ ۳۲۷/۳، ۴۸۶،۳۳۷/۳۳۹ (۸۰، ۴۱۲،۳۴۷،۳۳۹

### الدقة تغلب على معلومات معجم البلدان:

أدى اتباع ياقوت لهذا المنهج العلمي في تأليف معجمه الى الحصول على معلومات دقيقة كثيرة عن العالم المعروف الى زمانه وبمخاصة العالم الاسلامي ، وكانت هذه المعلومات أكثر دقة بالنسبة للاقطار التي زارها وتردد عليها ، كمصر وبلاد الشام والعراق ومنطقة الخليج العسري وبلدان المشرق الاسسلامي . وأمشال تلك المعلومات تضيق عن الحصر ، نلذكر منها على سبيل المثال ، وصفه الدقيق لشبه جزيرة العرب ، وبحر الروم (المتوسط) وبحر الهند (المحيط الهندي) والخليج العربي ، وبحر الخزر ، وتتبعه لمجرى كل من دجلة والنيل ، وظاهرة قصر الليل صيفًا في بلاد البلغار التي ذكرها المسعودي بقوله : « والليل في بلادهم في غاية القصر في الصيف ، حتى ان احدهم لا يفرغ من طبخه حتى يأتيه الصبح ، وأشار ضمنا الى تأثير ارتفاع الجبال على التنفس ، وذلك حين روي ان « بالتبت جبل يقال له جبل السم ، اذا مربه احد تضيق نفسه ، فمنهم من يموت ، ومنهم من يثقل لسانه ، وغير ذلك من المواد التي تزخر بالمعلومات والفوائد(٢٠) .

على ان دقة ياقوت في معجم البلدان لم تكن كاملة تامة في جميع المواضع والأماكن التي تحدث عنها ، وقد اشار هو الى ذلك ونبه عليه كما ذكرنا ، وقد حاول عبد المؤمن بن عبدالحق البغدادي ( ت٧٣٩هـ /١٣٣٨م ) حين اختصر معجم البلدان في كتابه و مراصد الاطلاع على اسهاء الامكنة والبقاع ، حاول ان يصحح ما يحتاج الى تصحيح في بعض مواد المعجم . يقول ابن عبد الحق البغدادي في ذلك : « ورجما زدته بيسانا في بعض

المواضع ، أو أصلحت ما تنبهت عليه من خلل وجدته في ذكره لبعض الاماكن ، اما لأنه (ياقوت) نقله عن غيره على ذلك الوجه وهو خطأ او ظنه كذلك ، وقد عرفته انا وحققته وسألت عنه اهل المعرفة من سكانه ومجاوريه والمسافرين الى جهته ، وقد يكون نما رأيته في سفري واجتزت به ، وخاصة في أعمال بغداد ، فانه كثير الخطأ فيها ، ولم أقبل منه شرطه الذي شرطه ، ولا التزمت حظره الذي حظره في اختصاره وتغييره فان ذلك شرط لا يلزم ، ومظنة الفائدة تقدم ه(١٦) . لكن الاخير لا يشير في كتابه صراحة الى المواد والمواضع التي اصلحها . مما جعل محقق مراصد الاطلاع على محمد البجاوي يشير الى ذلك في العديد من الموامش ، وذلك في اي حال لا ينقص من قيمة معجم البلدان وأمانة في اي حال لا ينقص من قيمة معجم البلدان وأمانة صاحبه العلمية وبذله غاية جهده في الضبط والتحقيق .

ويكفي ياقوت فضلا انه استطاع بخبرته وألمعيته وثقافته الموسوعية ، ان يعطي من خلال معجم البلدان صورة صادقة إلى حد كبير عن حضارة عالم الاسلام في عصره ، وان يصف بطريق غير مباشر جانبا من أحوال ذلك العالم السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، وهذا امر يستحق التوقف عنده والتأمل فيه ، لما له من اهمية في التعرف على حضارة العالم الاسلامي قبيل الغزو المغولي المدمر لاقاليم المشرق الاسلامية التي لم تكد تسير في طريقها الطويل للتخلص من الصليبين حتى دهمها الغزو المغولي الذي كان ياقوت احد الضحايا الذين شردوا وأوذوا بسببه .

# الملامح السياسية في معجم البلدان:

تتمثل أولى الملامح التي تواجه من يقرأ معجم البلدان

<sup>(</sup>٦٠) تفس المصدر: ١/ ٢٠٥/١١) المسعودي: مروج الذهب، ١٩٦٥، ١/ ٢٠٥

<sup>(</sup>٦١) ابن عبد الحق البغدادي : مراصد الاطلاع ، ١/ ح

قراءة متأنية ، في الاحساس الواقعي الذي يحسه بوحدة العالم الاسلامي الكبيرة وذلك برغم وجود الكيانات السياسية المتعددة التي كانت قائمة فيه ، والأخطار الداخلية والخارجية التي تهددته فترة من الزمن ، وهنا يعتبر ياقوت الحموي شاهد عيان واعيا لأثار المرحلة الاخيرة من الغزوة الصليبية الطارئة ، التي استهدفت قلب العالم الاسلامي ، وبخاصة مصر وبلاد الشام . وهذا الوصف السياسي الذي قدمه ياقوت عرضا وهو يتحدث عن الأماكن والبلدان يرقى الى مرتبة الوثائق والمذكرات الشخصية المعاصرة لتلك الأحوال ، مما يعملها تحتل أهمية بالغة لدى المؤرخين للأسباب التالية :

أولا: لأن المعلومات التي ذكرها ياقوت في معجم البلدان يعتبر جانب منها وثائق معاصرة كتبها عالم مسلم مستنير شاهد الاحداث السياسية وانفعل بها وسجل ملاحظاته عنها . من ذلك مثلا ان ياقوت يحمل خوارزم شاه محمد ابن تكش بن أرسلان (ت٦١٧هـ/ ١٢٢٠م) المسئولية المباشرة في اضعاف قوة المسلمين في مقاطعات ما وراء النهر ، وذلك عن طريق قضائه على مملكة الخطا المتاخمة للتتار في الشرق. وكان عدد كبير من سلاطين تلك المقاطعات المسلمين يحتفظون في ظل مملكة الخطا بمراكزهم وقوتهم النسبية التي تحفظ حدودهم مع التتار , وقد ادى قضاء خوارزم شاه على تلك الدولة وهؤلاء السلاطين الى حدوث فراغ عسكري وسياسى وسكاني لم يملأ بقوة عسكرية منظمة ودائمة . مما أدى الى انهيار الخطوط الدفاعية الأولى عن ديار المسلمين في تلك المناطق التي وقعت فريسة سهلة بأيدي التتار الذين ما لبثوا ان اجتاحوها وأهلكوا الحرث

والنسل في ربوعها ، فكانت اولى المناطق الاسلامية التي هب عليها اعصار التتار المدمر . وقد اشار ياقوت الى هذه الحقيقة بجلاء وبصيرة نافذة كما يتمثل ذلك في قبوله: « وأتت على تلك النبواحي حبوادث البدهبر وصروف الزمان ، أولا من خوارزم شاه محمد بن تكش بن ألب أرسلان . . . قانه لما ملك ما وراء النهر واباد ملك الخانية ، وكانوا جماعة قد حفظ كل واحد منهم طرفه ، فلما لم يبق منهم احد ، عجز عن حفظ تلك البلاد بسعة مملكتها ، فخرب بيده اكثر تلك الثغور وانهبها عساكره . فجلا اهلها عنها وفارقوها . . . فبقيت تلك الجنان خاوية على عروشها . . ثم تبع ذلك حوادث سنة ٦١٦هـ التي لم يجر منذ قامت السماوات والأرض مثلها ، وهو ورود التتر خذلهم الله من أرض الصين ، فأهلكوا من بقى هنالك متماسكا فيمن اهلكوا من غيرهم ، فلم يبق من تلك الجنان المندرة والقصور المشرفة غير حيطان مهدومة وآثار من أمم معدومة » . ويذكر ياقوت ان اجتياح خوارزم شاه لمناطق ما وراء النهر تم في حدود سنة ٢٠٠هـ « فطرد عنها الخطا وقتل ملوك ما وراء النهر المعروفين بالخانية ( اي الخانات ) 🔭 . ويصف النكبة التي حلت بالمسلمين هناك وصفا صادقا مؤثراً رثى فيه حالهم بقوله: « وقد كان اهل تلك البلاد اهل دين متين وصلاح مبين ، ونسك وعبادة ، والاسلام فيهم غض المجنى حلو المعنى ، يحفظون حدوده ويلتزمون شروطه ، ولم تظهر فيهم بدعة استحقوا بها العذاب والجلاء ولكن الله يفعل بعباده ما یشاء »(٦٣) . ویاقبوت هنا یجمل خوارزم شاه کل المسئولية في هذه الاحداث التي انتهت بتقدم التتار نحو بلاد المشرق الاسلامي ، ولا يشير الى الدافع الذي

<sup>(</sup>٦٢) ياقوت : معجم البلدان ، ١/ ١٧٩ / ٢/ ٤٧

<sup>(</sup>٦٣) تفس المصدر : ١/٩/١

جعله يقدم على محاربة الخطا وهو ما ذكره بعض المؤرخين من ان سلطان سمرقند وبخارى المسلم هو اللذي حرضه على ذلك لتخليص المسلمين في تلك المناطق من التبعية لزعاء عملكة الخطا الكفار(٢٤).

ثانيا : رسم ياقوت أمثال هذه الصورة المؤثرة بروحه الاسلامية الصادقة ، كلها ذكر مكانا وقعت فيه احداث مماثلة ، ويذلك ربط ربطا متلازما بين المكان والانسان وحوادث الزمان ، عما يجعل مؤلف معجم البلدان يدخل ايضا في نطاق التصانيف الخاصة بالجغرافية التاريخية . وكثرت اشارات ياقوت المماثلة في اثناء تعريفه ببلدان الاندلس وما سقط منها في أيدى الاسبان ، وما كانوا يفعلونه بأسرى المسلمين (٦٥) . كما أورد تفاصيل أوفى عن الغزوات التي كان الروم يشنونها على الثغور الاسلامية في شمال بلاد الشام ، وسقوط طرسوس وحلب في أيديهم . وانتقد ياقوت موقف الأمراء المسلمين المتخاذل في ذلك الوقت ، وعدم توحيد جهودهم لجهاد الروم ووقف غاراتهم على ديار المسلمين التي وقعت كما يقول ( وسيف الدولة ـ الحمداني ـ حى يرزق بميافارقين ، والملوك كل واحد مشغول بمحاربة جاره من المسلمين ، وعطلوا هذا الفرض ( الجهاد ) ، ونعوذ بالله من الخيبة والخذلان ، ونسأله الكفاية من

ثالثا: وياقوت حين يتحدث عن الثغور والرباطات والمسالح في البلدان الواقعة على الحدود الشمالية للدولة الاسلامية ، يقدم معلومات قيمة عن نظام الدفاع عن تلك الحدود زمن الدولة العباسية ، وما بذله خلفاء تلك

الدولة من جهود لتعزيز تلك الحدود ، وهو امر يتمشى مع السياسة الدفاعية التي تبنتها دولة بني العباس وعدم اخذها بسياسة الفتوح الأموية ، التي كانت ترى في الفتوح ( الهجوم ) خير وسيلة للدفاع عن حدود الدولة وهيبتها . ويزودنا ياقوت بأرقام عن عدد المسالح والحصون الدفاعية المنتشرة من خراسان الى الديلم ، والتي بلغت احدى وثلاثين مسلحة ، ترابط في كل منها حامية يتراوح عدد افراد كل منها ما بين مائتين الى الفي مقاتل »(۲۷) .

ولا ينسى ياقوت ان يذكر الرباطات التي كانت منتشرة على طول حدود العالم الاسلامي البرية والبحرية ، وبخاصة في مناطق ما وراء النهر . فكان في منطقة بيكند بين جيحون وبخاري « من الرباطات ما لا اعلم ببلد من البلدان مما وراء النهر اكثر منها ، بلغني ان عددها نحو الف رباط». وكذلك الحال بالنسبة لبذخشان في شمال اقليم طخارستان المتاخم لبلاد الترك ، وباب الأبواب شمال ارمينية على بحر الخزر ، ودمياط وطرابلس (الغرب) ومنستير على الساحل الشرقى لتونس . ونقل ياقوت عن البكري وصفا لبلدة المنستير يفيد بأن هذه البلدة كانت تضم رباطات وحصونا للرجال والنساء ، اهمها القصر الكبير الذي يقال ان الذي بناه بالمنستير هرثمة ابن اعين القائد العباسي عام ١٨٠هـ /٧٩٦م . ويصف ياقوت هذا القصر بقوله : « وهو حصن كبير عال متقن العمـل ، وفي الطبقة الثانية مسجد لا يخلو من شيخ خير فاضل يكون مدار القوم عليه ، وفيه جاعة من الصالحين

<sup>(</sup>٦٤) ابن الاثير : الكامل : ٢٠٩/١٢،١٩٦٦ ، ستجر المسروري : فيل البستان الجامع لجميع تواريخ اهل الزمان ، خطوطة سراي احمد الثالث ، ٢٩٥٩ / ١١٤٠

<sup>(</sup>٦٥) ياقوت : ممجم البلدان ، ١/ ٣٧٠

<sup>(</sup>٦٦) تقس المعدر : ٤/ ٢٩

<sup>.</sup> (۲۷) تفس المصدر : ۲۱، ۲۹۰ ، ۴۲۰ ، ۵۶ ، ۳۸۵ و ۳۸۵ ،

المرابطين ، وقد حبسوا أنفسهم فيه منفردين عن الأهل والسوطن ، وفي قبلته حصن فسيسح مسزار للنساء المرابطات . . . واهل القيروان يتبرعون بحمل الاموال اليهم والصدقات ، وكانت هذه الرباطات تقوم في المدن الاسلامية الواقعة في الثغور الممتدة على طول حدود بلاد المسلمين ، مثل فرغائة واسفيجاب وفاراب وبيكند وطرسوس والموانيء الاسلامية المطلة على بحر الروم (المتوسط) . ويشير ياقوت الى ان الثغور الهامة كمدينة اسفيجاب والبلدان المجاورة لها ، كانت معفاة من ضريبة الخراج ، « وذلك ليصرف اهلها خراجها في ثمن السلاح والمعونة على المقام بتلك الارض ، وكذلك كان ما يصاقبها من المدن ه (١٩٨) .

وفي هذا الميدان ، اي نظام الدفاع عن الدولة الاسلامية ، يمدنا ياقوت بمعلومات قيمة اخرى عن المراقب والمناظر والمنارات التي كانت منتشرة على طول الخطوط الامامية للحدود من جهة ، وبين هذه الخطوط ومركز القيادة من جهة اخرى ، كما كان الحال في باب الأبواب وقزوين ، حيث يذكر ان المناظر كانت تصل بين قزوين وواسط مقر اقامة الحجاج بن يوسف الثقفي والى بني امية على العراق والمشرق في اواخر القرن الأول بني امية على العراق والمشرق في اواخر القرن الأول المجري لا فاذا دخن اهل قزوين دخنت المناظر ان كان نهاراً ، وان كان ليلا اشعلوا نيرانا فتجرد الخيل اليهم » . فكانت تلك المناظر والمنارات بمشابة وسائل اندار مبكر وسريع للمسلمين من الاخطار التي قد تدهمهم (١٩٥) .

رابعا: اشاد ياقوت في اثناء حديثه عن البلدان بالعدل واعتبره سببا في عمرانها وخصبها وازدهارها،

كها ندد بالظلم لكونه يؤذن بخراب البلاد وجلاء أهلها عنها . فهو على سبيل المثال يصف العدل والاستقرار والرخاء الاقتصادي في مناطق ما وراء النهر قبل اجتياح التتار لها ، اذكان في منطقة غرشتان كها يقول : « عدل حقيقي وبقية من عدل العمرين ، واهلها صالحون وعلى الخير مجبولون » . وكان فيها مياه كثيرة وبساتين وارز وزبيب يحمل الى البلدان . ومشل ذلك يقول عن اسفيجاب والطالقان ومرو وساوه التي كانت من اعمر بلاد الله وانزهها واوسعها خصبا وشجرا ومياها ورياضا مزدهرة » ، كها كانت المياه الجارية في بيوت بعضها والمكتبات كثيرة فيها . وكان ياقوت في هذا الوصف شاهد عيان لأنه أمضى بضع سنوات يتنقبل في شاهد عيان لأنه أمضى بضع سنوات يتنقبل في ربوعها(٧٠) .

وفي المقابل يصف ياقوت الخراب الذي حل في بعض البلاد الاسلامية الأخرى ، نتيجة لتكالب العمال والولاة على جمع المال من الرعية ، وعدم انفاقه على شؤون الولاية ، اضافة الى غياب السلطان العادل ، وكثرة الحروب والجيوش التي كانت تعيث في تلك البلاد فسادا . وقد اشار ياقوت الى خراب كرمان وعزا ذلك والى اختلاف الايدي عليها وجور السلطان بها ، لأنها منذ زمن طويل خلت من سلطان يقيم بها ، انحا يتولاها الولاة فيجمعون اموالها ويحملونها الى خراسان . وكل ناحية انفقت اموالها في غيرها خربت ، انحا تعمر البلدان بسكنى السلطان » وتحدث ياقوت ايضا عن خراب عدد من قرى العراق ، وارجع السبب في ذلك الى « مداومة العساكر السلجوقية ومرورهم عليها ونزولهم فيها ،

<sup>(</sup>٦٨) ياقوت : معجم البلذان ، ١/ ٢٠٩ ، ٣٠٣ ، ٣٠٣ ، ٣٠٣ ، ٢٠٧٤ ، ١٥ ، ٢٠٩

<sup>(</sup>٦٩) تفس الصدر : ١/ ٢٨١ : ٣٠٣ ، ٣٥٠

<sup>(</sup>٧٠) تقس المصدر : ١/ ١٧٩ ، ١/ ٧ ، ٥/ ١٩٤

اذ كان كل من ملك لا يجتفل بالعمارة ، اذ كان قصده ان يحسوصل ويسطير ، فجلا عنمه اهله واستمر خرابه »(۱۷) .

وهذا تعليل واقعي ودقيق يدل على نفاذ بصيرة ياقوت ، وصدق وصفه والمامه بأصول قيام الدول وزوال العمران . وقد خطا هذا التفكير العلمي في تعليل الظواهر التاريخية خطوات اوسع فيها بعد على يد ابن خلدون في مقدمته الشهيرة ، والمقريزي في كتابه المعروف باغاثة الامة بكشف الغمة . بل ان هذا الموقف هو الذي جعل ياقوت يورد نقدا لظلم بني العباس في عهد ابي جعفر المنصور وخيبة الناس في آمالهم التي كانت معقودة على العباسيين لدى تسلمهم الحكم بعد بني امية(٢٧) .

خامسا: يتضمن معجم البلدان عدة اشارات تاريخية تلقى الضوء على بعض الأحداث السياسية التي شهدتها الدولة الاسلامية خلال القرون الستة الأولى من الهجرة، ومن بينها احداث ادت الى توتر العلاقات بين المسلمين والروم في عهد الرسول على أد أقدم الروم على قتل فروة بن عمرو الجذامي احد عمال الروم العرب في جنوب بلاد الشام بسبب اسلامه (۲۷٪). فاذا اضفنا الى هذه الجادثة ما ذكره الواقدي من اقدام شرحبيل بن عمرو الغساني على قتل مبعوث الرسول الكريم الى ملك بصري (۷۶٪)، ادركنا السبب المباشر في الكريم الى ملك بصري (۷۶٪)، ادركنا السبب المباشر في

غزوتي مؤتة وتبوك اللتين مهدتا لفتح بلاد الشام بهدف ازالة الحواجز المادية التي كانت تحول دون الانتشار السلمي لدعوة الاسلام في تلك الربوع. وقد سلك ابور بكر نفس الاسلوب قبل ان يوجه الجيوش الى بلاد الشام ، فذكر ياقوت ان ابا بكر اوفد عبادة بن الصامت الى ملك الروم يدعوه الى الاسلام او الحرب(٧٥) . وهناك اشارات اوردها ياقبوت توضح الطريق الذي سلكه خالد بن الوليد في مسيره من العراق الى الشام لنجدة المسلمين في اليرموك . وتدلنا هذه الاشارات بما لا يدع مجالا للشك على ان خالدا سلك الطريق الشمالي الغربي من عين التمر الى دومة القريبة منها ، والتي سميت دومة الجندل . ومنها الى النقيرة فقراقر وفسوى بهراء فالكواثل . ومن هذا المكان اتجه خالد بن الوليد جنوبا بغرب الى حاضر طيء جنوب حلب فأرك فتدمر فالقريتين (حوارين) فمرج راهط فبصري فاليرموك . ويمكن الرجوع بسهولة الى هذه المواد في معجم البلدان للوقوف على هذه الاشارات التي استقاها ياقوت من كتاب الفتوح السحاق بن بشر(٧٦).

واذا كان معجم البلدان يضم الكثير من الاخبار عن التتاركا ذكرنا ، فان الكتاب يشتمل ايضا على معلومات قيمة عن الصليبين الفرنجة وتصدى المسلمين لهم في بلاد الشام ومصر ، ويمكن للباحث ان يجد هذه المعلومات في اثناء تعريف ياقوت بالعديد من مدن الشام ومصر ، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر ، بيت

<sup>(</sup>٧١) ياقوت : معجم البلدان = ١/ ٤٩٦ ، ٤/ ١٥٤ ، ه/ ٣٢٥

<sup>(</sup>۷۲) تقس المصدر : ۱/۲۲۱

<sup>(</sup>٧٣) ابن هاشم : السيرة ، ٤/ ياقوت : معجم البلدان ، ٤/ ١٣٢، ١٣٢

<sup>(</sup>٧٤) الواقدي : المفازي : ٢/ ٥٥٧

<sup>(</sup>٧٥) ياقوت: معجم البلدان ، ٣/ ٢١.

<sup>(</sup>۲۷) ياقوت : معجم البلدان ، ۲۰۷/۲،۱۷۱۶ ، ۱۸۹۱ ، ۱۸۹۱ ، ۳۳۹ ، ۱۸۱۱ ، ۱۵۳۸ ، ۲۰۷/۲،۱۸۱ ، ۱۹۳۸ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰۱ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹

قراءة ثانية في معجم البلدان لياقوت الحموي

المقدس ، وحطين ، والرملة ، وعسقلان وعكة ، وبيروت ، وصور ، وإنطاكية ، وحصن الاكراد ، ودمياط ، والمنصورة (٧٧) . وكانت هذه المعلومات هي الاساس الذي استقى منه هارتفيج ديرينبورغ -Hart) wig Derenbourg) مادة بحثه « الصليبيون في معجم ياقوت » المنشور في الكتاب الصادر في باريس معجم ياقوت » المنشور في الكتاب الصادر في باريس المهرقية الذكرى المثوية لمدرسة اللغات الشرقية الحية (٨٧) .

Les Croisades d'apres le dictionnaire de Yakout

### الملامح الاقتصادية :

الاقطاعات: ويتضمن معجم البلدان كذلك اشارات اقتصادية كثيرة وقيمة من بينها اقطاعات الارضين العديدة التي منحت لبعض الاشخاص من قبل الرسول والخلفاء من بعده ، سواء في عهد الخلفاء الراشدين او دولة بني امية او دولة بني العباس . ويمكن تتبع هذه الاقطاعات ومعرفة الاشخاص الذين منحوها في مواضع متعددة من المعجم . فبالنسبة للاقطاعات في عهد الرسول والمن نجدها في معجم البلدان في ثنايا المواد: حبرون ، الشقراء ، ظبية ، البلدان في ثنايا المواد: حبرون ، الشقراء ، ظبية ، قطيعة ، مدينة ، ينبع . ونجد الاقطاعات التي منحت قطيعة ، مدينة ، ينبع . ونجد الاقطاعات التي منحت في عهد الخلفاء الراشدين ويخاصة في حكم عثمان بن عفان في المعجم : سنينيا ، شاطيء عثمان ، شط ، عرصه ، نشاستج نهر الاساورة ، نهر عثمان ، شط ، عرصه ، نشاستج نهر الاساورة ، نهر

ام حبيب ، نهر ام عبدالله . كما نتعرف على بعض الاقطاعات التي منحت في الدولة الاسوية في المواد : سلوقية ، عرب ، مرقية ، نهر العلاء ، مدينة ، مرغاب ، نهر بن عمير . واقطاعات بعض الخلفاء العباسيين في المواد : بغداد راون ، سوق العطش ، سويقة خالد ، صف ، قطيعة اسحاق ، قطيعة ام جعفر ، مرعش ، نهر ابي الخصيب .

ويوضح ياقوت المفهوم الاسلامي لهذه القطائع التي كانت تتم في الصوافي والاراضى البور التي لا مالك لها ، ويقول في ذلك أن و القطائع من السلطان أنما تجوز في عفو البلاد التي لا ملك لأحد عليها ، ولا عمارة توجب ملكا لاحد (٧٩) . وهذه ناحية اقتصادية هامة لان الخلفاء والولاة كانوا بوجه عام لا يتصرفون بممتلكات الغير، واذا ارادوا امتلاك ارض مملوكة لاجل المنفعة العامة كبناء مسجد او مدينة ، عمدوا الى شراء الاراضى من اصحابها ، كما فعل الحجاج بن يوسف الثقفي في واسط: والمهدى في المحمدية بالري، والمعتصم في سر من رأى . (٨٠)وهذه على كل حال قاعدة اسلامية سنها الرسول ﷺ لأول مرة عندما ابتاع أرض مسجده في المدينة ورفض امتلاك الارض دون التعويض على اصحابها ، (٨١) وهنا يعتبر معجم بلدان ياقوت مصدرا هاما ورئيسيا في دراسة تطور الاقطاعات في الدولة الاسلامية.

وفي اثناء حديث ياقوت عن البلدان والارضين يذكر شيئا عن عمارتها واستصلاحها ويورد احيانا بعض

<sup>(</sup>۷۷) نفس المصدر : ۱/ ۲۲۹ ، ۲۹۵ ، ۲۲۲/۲ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۲ ، ۲۲۴ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲

Centenaire de L'Ecole des Langues Orientales Vivantes, 1795 — 1895. Paris PP. 71 — 92 (YA)

<sup>(</sup>٧٩) ياتوت : معجم البلدان ، ٤/ ٣٧٦

<sup>(</sup>٨٠) تقس المصدر: ٣/ ١٧٤، ٥/ ١٦٥، ١٩٤٨

<sup>(</sup>٨١) البلاذري : فتوح البلدان ، ٥ ، السمهوري : وفاء النوقا ، ٢٢٢ - ٣٢٦ - ٣٢٦

المعلومات القيمة عن الشروات الزراعية والحيوانية والمعدنية فيها ، اضافة الى ذكر بعض الصناعات مما يدخل في التاريخ الاقتصادي للدولة الاسلامية . فقد كان في مدينة شيراز مثلا شجرة تفاح نصفها حلو ونصفها الاخر حامض ، كها كان في بلدة شنتره بالاندلس تفاح عيط الواحدة منه ثلاثة اشبار . واشتهرت تاهرت بالسفرجل ، وتبريز بالمشمش ، وغزة ورفح بالجميز ، وفلسطين وتونس بالزيتون . (٢٨) وفي مصر كمشال وفلسطين وتونس بالزيتون . (٢١٠) وفي مصر كمشال ارتفاعها للزراعة ، ويورد كشفا بأسهاء مائة وستة وثلاثين نوعا من الطيور كانت توجد في منطقة بحيرة وثلاثين نوعا من الطيور كانت توجد في منطقة بحيرة تنيس ، بالاضافة الى ثمانين نوعا من الاسماك فيها(٢٨٠) . وكان في بلدة البشمور قرب دمياط خراف فيهار٣٨٠) . وكان في بلدة البشمور قرب دمياط خراف وحسنا وعظم اليّات »(٤٨) .

المعادن: اما المعادن فأهمها الذهب في غانة وما وراء النهر. وإشار الى معادن اخرى مشل الفضة والحديد والنحاس والزئبق والتوتياء والنوشادر والفيروزج، والبلازورد ومعدن البلخش المقاوم للياقوت، والنفط والفحم الحجري وحجر المس والملح. ويلاحظ ان معظم هذه المعادن كان موجودا بكثرة في الاقاليم الشرقية من الدولة الاسلامية، مثل كرمان وخراسان واقصى بلاد الشام (٥٩٠). وكان بعض سكان شمال العراق يستخدمون القار في رصف الارض ( الاسفلت ) حيث كان القير « يطرح في القدور وينحل له ، ويطرح عليه بقدار يعرفونه ويوقد تحته حتى يذوب ويختلط بالرمل ،

وهم يحركونه تحريكا ، فاذا بلغ حد استحكامه صب على وجه الارض »(٨٦). وذكر ياقوت ايضا التضخم المالي في بلدة بنجهبر بنواحي بلخ نتيجة لكثرة وجود الفضة فيها ، ويصف بدقة طريقة استخراج هـذا المعدن من جبل الفضة القريب منها والتنافس الشديد على استخراجه فيقول : « والدراهم بها واسعة كثيرة ، لا يكاد احدهم يشتري شيئا ولو جزرة باقل من درهم صحيح ، والفضة في اعلى جبل مشرف على البلدة والسوق ، والجبل كالغربال من كثرة الحفر ، وانما يتبعمون عروقهما يجدونها تبدلهم عملي انها تفضي الى الجواهر ، وهم اذا وجدوا عرقا حفروا ابدا الى ان يصيروا الى الفضة ، فيتفق ان لسرجل منهم في الحفسر ثلاثمائة الف درهم أو زائدا أو ناقصا ، فربما صادف ما يستغنى به هو وعقبه ۽ وربما حصل له مقـدار نفقته ، وربما اكدى وافتقر لغلبة الماء وغير ذلك وربما يتبع الرجل عرقا ويتبع آخر شعبة اخرى منه بعينه ، فيأخذان جميعا في الحفر ، والعادة عندهم ان من سبق فاعترض صاحبه فقد استحق ذلك العرق وما يفضى اليه ، فهم يعملون عند هذه المسابقة عملا لا تعمله الشياطين ، فاذا سبق احد الرجلين ذهبت نفقة الآخر هدرا ، وان استويا اشتركا ، وهم يحفرون ابدا ما حييت السرج وانفذت المصابيح ، فاذا صاروا في البعد الى موضع لا يحيي السراج لم يتقدموا ، ومن تقدم مات في اسرع وقت ، فالرجل منهم يصبح غنيا ويمسي فقيرا ، او يصبح فقيرا ويمسى غنيـا »(٨٧) . وفي هذا النص الـطريف وصف

<sup>(</sup>٨٧) ياتوت : معجم البلدان ، ٨٧ ، ١٣ ، ٨٠ ، ٢١٣ ، ٣٠٢ ، ٣١٣ ، ٥٥ ، ٢٢٧ ، ١٢٢٠ ، ١٢٣ ،

<sup>(</sup>٨٣) تفس المصدر : ٢/٢٥ ـ ١٥

<sup>(</sup>٨٤) تفس المبدر : ١/ ١٢٨

<sup>(</sup>٨٥) تَفْسَ الْصِدْرِ : ١/ ١٧٢ ، ٢٧٨ ، ٤٩٨ ، ١٧٢ ، ٤١٩ ، ٤٧١ ، ٢٨٤ ، ١٧٤ ، ١٩٤٤

<sup>(</sup>٨٦) ياتوت : معجم البلدان ، ٢/ ٢٩ه

<sup>(</sup>٨٧) تقس المبدر : ١/ ٤٩٨ ، ٩٩٩

دقيق للعمل في مناجم الفضة في تلك المنطقة ، والظروف الصعبة والخطرة التي تكتنف هذا العمل ، وبخاصة عندما يوخل العمال في الحفر وتقل نسبة الاوكسجين اللازم للتنفس مما تتعذر معه الاضاءة او الحياة . وهنا ايضا تفسير اقتصادي لغلبة العملة الفضية في المناطق الشرقية للدولة الاسلامية ، ومن قبل عرفت هذه الظاهرة ايضا في الدولة الساسانية (٨٨).

الصناعة: اما الصناعات التي اشتهرت بها بعض البلدان فقد اشار ياقوت الى الكثير منها في معجمه . وذكر على سبيل المثال صناعة المنسوجات في تنيس والحرير في فاس ، والفخار والسمك المملح في تونس ، كما نوه بما كانت تلقاه صناعة الكاغد اي ورق الكتابة من اهتمام بسبب انتشار العلم والحاجة الى تدوينه . ويحدثنا ياقوت عن وجود دور لصناعة الكاغد في بغداد وخونا بأذربيجان وشاطبة بالاندلس واشتهرت المناطق الشرقية للجزيرة العربية المطلة على الخليج العربي بالبرود القطرية والرماح الخطية والنبل الفائقة الصنعة (٩٩) .

التجارة: وهناك اشارات بالغة الأهمية بالنسبة للتجارة الداخلية بين أقطار الدولة الاسلامية ، حيث كانت القوافل التجارية تعبر البسلاد في طرق معروفة مخفورة تنتشر عليها المدن والقرى والمراكبز التجارية والخانات (٩٠) . ويلاحظ ان مصلحة هذه المدن والقرى الواقعة على الطريق البرية كانت تقتضي توفير الأمن لقوافل التجارة ، فاذا لم يتوفر الأمن عند احداها لسبب

أو لأخر تحولت القوافل عنها الى غيرها ، وفقدت تلك المراكز التجارية اهميتها وازدهارها وربما خربت كهاحدث ليلدة برقعيد من أعمال الموصل . وكانت هذه البلدة عمراً للقوافيل بين الموصل ونصيبين ، فلها زاد تعرض لصوصها للقوافل التجارية بعد القرن الرابع الهجري ، « وكثرت منهم هذه الأفاعيل تجنبتهم القوافل ، وجعلوا طريقهم على باشنزى وانتقلت الأسواق الى باشزي » وأصبحت برقعيد بلدة « خراباً صغيرة حقيرة » على حد وصف ياقوت (٩١) . وكان أعراب بادية الشام يتقاضون من تجار منطقة الجزيرة الفراتية مالا مقابل خفارتهم القوافل التجارية ، اذكان في الرصافة كما يقول ياقوت نقلاً عن الأصمعي « جماعة من أهل الشروة ، لأنهم بين تاجر يسافر الى أقطار البلاد ، وبين مقيم فيها يعامل العرب (١٢) ، . وقد وصف ابن بطوطة في رحلته بعض الطرق التجارية التي كانت قوافل الحجاج تسلكها أيضاً . ونوه بالمحطات والمراكز التجارية التي كانت تقوم على تلك الطرق داخيل جزيرة العرب ، وكيف كيان بعض امراء العرب يشتركون مع رجال قبائلهم في المحافظة على هذه القوافل التي كانت تحمل التجارات اضافة الى الحجاج ، فكان عرب تلك المراكز « يتعيشون مع الحاج في البيع والتجارة (٩٣) » . وياقوت وهو يشير الى التجارة الداخلية لا يغفل عن ذكر المراحل والمسافات بين البلدان ، وحجارة الأميال المنصوبة عليها لمعرفة تلك المسافات ، والتي كان العابرون يكتبون على بعضها أحياناً أبياتاً من شعر الحنين الى الأوطان (٩٤).

<sup>(</sup>٨٨) تقس المصدر : ١/٤٥٣

<sup>(</sup>٨٩) تَفْسَ المُصِدَر: ٢/ ١٥، ٢١: ٢١، ٣٧٨ ، ٤٠٠ ، ٤٠٢ ، ٢٢٤ ، ٣٠٩ ، ٣٨٩ ، ٣٨٩ ، ٣٨٩

<sup>(</sup>٩٠) ياقوت: معجم البلدان ، ٣/ ٤٥ ، ٧١

<sup>(</sup>۹۱) نفس المصدر: ١/ ٣٨٧

<sup>(</sup>٩٢) تفس المصدر : ٢٠/٣ ، ٨٤

<sup>(</sup>٩٣) ابن بطوطة : تحفة النظار ، ١٩٦٠ ، ١٧٤

<sup>(42)</sup> ياقوت : معجم البلدان ، ٢/٢١١ ، ١/٥٨٤

أما التجارة الخارجية فكانت تتم بطريقين بري وبحري ، يتصل تجار المسلمين بواسطتهما بغيرهم من تجار الأمم والشعوب ، ومن بينها الخزر فكان التجار من أراضي المسلمين يجتازون بمراكبهم بحرقزوين الى أرض الحزر ويجلبون من هناك الوير الكثير (٩٥) . وقد ذكر ابن فضلان في رسالته ان التجار المسلمين استطاعوا ان يكوِّنوا جالية كبيرة في مدينة اتل عاصمة الخزر حيث كان « على المسلمين رجل من غلمان الملك ، يقال له خز ، وهو مسلم ، وأحكام المسلمين المقيمين في بلد الخزر والمختلفين أليهم في التجارات مردودة الى ذلك الغلام المسلم ، لا ينظر في أمسورهم ، ولا يقضي بينهم غيره (٩٦) ، . كما تردد التجار المسلمون على بـلاد الصقالبة القريبة من بلاد الخزر ، وكانوا يقصدون تلك البلاد بانواع التجارات (٩٧) . أما التجارة مع الروس فكانت تتم على نهر اتـل حيث كان الـروسية يـوافون بتجارتهم هناك ، ومنهـا الجواري والسمـور والجلود ، ويلتقــون مـع التجــار المسلمـين لتبــادل العــروض التجارية <sup>(٩٨)</sup> .

كها يشير ياقوت الى التجارة البحرية بين الموانيء الاسلامية في بحر الروم ( المتوسط ) كنقل الأخشاب من شمال بلاد الشام الى مصر (٩٩) . ويورد تفصيلات وافية عن التجارة البحرية المزدهرة في موانيء وجزر الخليج العربي ، والدور الذي كانت تقوم به هذه المراكز

في نقل تجارة الهند الى البلدان المجاورة . وقد لعبت البصرة وسيراف ولار وصحار وهرمز وجزيرة قيس والبحرين دوراً هاماً في هذه التجارة ، التي شارك فيها ياقوت نفسه فزار البصرة من أجل ذلك ثماني مرات ، وتردد على موانيء وجزر الخليج «عدة نوب» على حد تعبيره (۱۰۰) . وعبر الخليج كانت المراكب التجارية تتوجه الى السند والهند وسيلان والصين ، كها وصلت تجارة المسلمين البحرية الى موانيء ظفار وحضرموت واليمن والبحر الأهر وسواحل أفريقيا الشرقية حتى سفاله وجزيرة القمر وهي مدغشقر حسب رأي ياقوت (۱۰۱) . وتطلق التسمية اليوم على أربع جزر بين ماقوت (۱۰۱) . وتطلق التسمية اليوم على أربع جزر بين القمر . ويعتبر معجم البلدان مصدراً أساسياً لمن أراد الترسع في البحث عن النشاط التجاري لهذه المنطقة حتى القرن السابع الهجري ، القرن الثالث عشر الميلادي .

وياقوت وهو يورد هذه الاشارات التجارية يذكر ان بعض الجواسيس كانوا ينتحلون صفة التجار للوقوف على الأخبار (١٠٢)، كما يقدم الينا فكرة عن اسعار بعض المواد الغذائية في بغداد زمن المنصور، وفي واسط في عهد ياقوت نفسه، وبذلك يعطي معلومات مفيدة عن تطور الأسعار خلال فترة تصل الى حوالي خمسة قرون (١٠٣). ويشير عرضاً كذلك الى ضريبة الحوانيت

<sup>(</sup>٩٥) تقس المعدر : ١٩٨١ ، ٣٤٢

<sup>(</sup>٩٦) رسالة ابن قضلان : ١٩٧٨ ، ١٩٤

<sup>(</sup>٩٧) ياقوت : معجم البلدان ، ٢/ ١٦٤

<sup>(</sup>٩٨) تقس المبدر: ٣/ ٧٩ ، ٨٠ ، ٤٨٨٤

<sup>(</sup>٩٩) تقس المصدر : ١٨/٢

<sup>(</sup>۱۰۰) تفس المبدر: ١/ ٤٣٩ ، ٥/٨

<sup>(</sup>١٠١) تفس المصلر: ٣٤٣/١، ٤٤٠/٣،٤٩١

<sup>(</sup>۱۰۲) تقس المبدر : ۱۸/۱

<sup>(</sup>١٠٣) تفس المبدر : ١/ ٥٩) ، ٣٥٠

التي فرضت في بغداد زمن المهدي ، ومقدار خواج عدد من الأقاليم والولايات . ويبدوا أن الأرقام التي أوردها ياقوت قريبة من الصحة ، من ذلك ما ذكره عن جملة خراج فارس مع الأهواز في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي وهو ثمانية عشر ألف درهم . والراجح ان هذا الرقم هو الذي وهم فيه معظم المؤرخين وسحبوه على خراج العراق كله زمن الحجاج متهمين اياه بكسر خراج هذا الأقليم (١٠٤) .

## الملامح الاجتماعيسة:

وتصادفنا في معجم البلدان عدة ملامح اجتماعية هامة منها :

أولاً: ظاهرة الهجرة السكانية من جزيرة العرب، على اعتبار ان هذه المنطقة كانت في معظم الحقب التاريخية منطقة طرد بشرى الى المناطق الأكثر خصباً. وتعود هذه الظاهرة الى ما قبل الاسلام، فيذكر ياقوت نقلاً عن رسالة ابي دلف مسعر بن مهله ل ان الأخير صادف وهو في طريقه الى الصين بموضع القليب « بوادي عرب بمن تخلف عن تبع لما غزا بلاد الصين، لهم مصايف ومشات في مياه ورمال، يتكلمون بالعربية القديمة لا يعرفون غيرها ويكتبون بالحميرية ولا يعرفون قلمنا، يعبدون الأصنام، وملكهم من أهل بيت قلمنا، ويتحدث ياقوت أيضاً عن هجرة أخرى منهم (١٠٠٥). ويتحدث ياقوت أيضاً عن هجرة أخرى لبني معد من تهامة الى اليمن ومشارف بلاد الشام قائلاً:

( وكان بنو معد نزولاً بتهامة وما والاها من البلاد ففرقتهم حروب وقعت بينهم ، فخرجوا يطلبون المتسع والسريف مما يليهم من بلاد اليمن ومشارف أرض الشام (٢٠١٠) ، وكان ابو سفيان زعيم قريش يمتلك قرية نقنس من قرى البلقاء بارض الشام ثم انتقلت الى ولده بعده (١٠٠٠) . وكانت القبائل العربية في شمال الجزيرة تغتنم فرصة حروب ملوك الطوائف في فارس وتغير على السواد مما جعل الفرس يحفرون خندق سابور الممتد من هيت الى كاظمة والخليج لصد تلك الغارات (١٠٠٠) .

وفي هذا المجال يورد ياقوت معلومات قيمة عن تحرك القبائل العربية داخل الجزيرة العربية وخارجها قبل الاسلام ، ويعدد مواطن عدد بارز منها فقد ذكر تفرق قضاعة والازد ومواطن بني سعد وبني اسد وطيء وكلب وتغلب ويكر وربيعة ومضر . واستشهد بسابيات شعر للاخنس بن شهاب التغلبي تعتبر بمثابة وثيقة تاريخية حول منازل بعض قبائل العرب وهي لكيز وبكر وتمبم وغسان وبهراء وإياد وتغلب . يقول الشاعر :

لحل انساس من معد عسمارة عسروض اليها يلجأون وجانب لكيز لها البحران والسيف دونها وان يأتها بأس من الهند كارب تطايس عن اعجاز حوش كأنها جهام هراق ماءه فهو آيب

<sup>(</sup>١٠٤) ياثوت : معجم البلدان ، ٢٢٧/٤ ، ٤٤٨ ، احسان العمد : الحجاج ، ٤٢٥ ، ٢٨٤

<sup>(</sup>١٠٥) ياقوت : معجم البلدان ، ٣/٢٤٢ ، ١٤٤

<sup>(</sup>١٠٦) تفس المصدر : ٢١/٣٢٩ ، ٥/ ٣١

<sup>(</sup>١٠٧) تفس المصدر : ٥/ ٣٠٠

<sup>(</sup>١٠٨) نفس المسدر : ٣٩٢ ، ٣٣٠ ، ٣٩٢

وبكر لها بر العراق وان تخف المحامة حاجب وصارت تميم بين قف ورملة الها من جبال منتأى ومذاهب وكلب لها خبت فرملة عالج الله الخبت فرملة عالج الله الخبت فرملة عالج الله الخبوة الرجلاء حيث تحارب وغسان جن غيرهم في بيوتهم تجالد عنها خسر وكتائب لهم شرك حول الرصافة لا حب وغارت اياد في السواد ووطنها برازيق عجم تبتغي من تضارب أرى كل قوم قاربوا قيد فحلهم ونحن خلعنا قيده فهو سارب (١٠٩)

وعندما جاء الاسلام وتكونت نواة دولته في المدينة اتخذت ظاهرة الهجرة السكانية من الجزيرة العربية ابعاداً أوسع . فقد أدى ذلك داخل الجزيرة نفسها الى حدوث تركز سكاني في منطقة المدينة مركز الدولة الجديدة ، وتدفق الأعراب على المدينة للافادة من العطاء (۱۱۰) ، ولم تلبث اعداد غفيرة من القبائل العربية ان خرجت ضمن جيوش الفتح خارج الجزيرة العربية حيث فتحت الاقطار وأقامت في الأمصار والثغور وفي بيوت المدن المفتوحة كها حدث في خراسان (۱۱۱) . وقد أسهم عرب الفتوح في نشر الاسلام والعربية في البلاد المفتوحة .

فيها ائتلف واختلف من اسهاء البقاع عن وجود بقايا الولئك العرب الأوائل حتى القرن السادس الهجري في بلدة ألبان بين غزنة وكابل ، حيث كانوا ما يزالون على ملهب الخوارج « الا انهم مذعنون للسلطان ، وفيهم تجار ومياسير وعلهاء وادباء يخالطون ملوك الهند والسند الذين يقربون منهم ، ولكل واحد من رؤسائهم اسم بالعربية واسم بالهندية (۱۱۲) » . وامثال هؤلاء كها يقول ابن خلدون « انفقتهم الدولة الاسلامية العربية ، فنبا منهم الثغور القصية ، واكلتهم الأقطار المتباعدة ، واستلحمتهم الوقائع المذكورة ، فلم يبق منهم . . . الا سمع من ذكر اسمائهم في انساب اعقاب متفرقين في الامصار . . . فتقطّعوا في البلاد (۱۱۳)

وفي أخبار البعثة الاستطلاعية التي ارسلها الخليفة العباسي الواثق بالله لاستطلاع أحوال السد الذي بناه ذو القرنين ليحول دون تقدم يأجوج ومأجوج ، ذكر ياقوت ان البعثة اجتازت حصوناً فيها « قوم يتكلمون بالعربية والفارسية هم مسلمون يقرأون القرآن ولهم مساجد وكتاتيب ، الا انهم كانوا منقطعين عن العالم الاسلامي ولا يعرفون شيئاً من أخباره (١١٤) .

ثنائياً ﴿ وكان العرب لـدى انتقالهم الى الامصار والأقاليم يسمون بعض مدنها باسهاء المدن والمواطن التي فدموا منها علها تذكرهم بحواطنهم الأولى وتهديء من شوقهم وحنينهم اليها ، وهي ظاهرة انسانية مألوفة ومعروفة . فقد بنى أهل دومة الجندل بلدة أخرى بهذا

<sup>(</sup>١١٠) تفس المعبدر : ١١٠٥)

<sup>(</sup>١١١) تقس المعبدر : ١/ ٣٨٥ ، ٣/ ٣٠٥

<sup>(</sup>١٩١٧) لقس المصدر: ١٩٤٤/١

<sup>(</sup>۱۹۳) این خلدون : العبر ، ۱۹۵۹ ، ۲/٦

<sup>(</sup>١١٤) ياقوت : معجم البلدان ، ٣/ ١٩٩

الاسم قرب عين التمر في العراق ، وشهدت الأندلس بالأندلس وملكوها سموا عدة مدن بها باسهاء مدن الشام ، مثل حمص وتدمر (١١٥) ، .

ثالثاً: وياقوت حين يتحدث عن بعض المدن كالبصرة والكوفة يورد بيانات عمرانية هامة عن مساحتها وسكانها . فالبصرة كانت تضم في عهد زياد بن ابيه ثمانين الف مقاتل من العرب وعيالاتهم مائة وعشرون الفاً ، اي ان عدد سكانها حوالي منتصف القرن الأول الهجري ماثتا الف نسمة . واضيف الى هؤلاء في زمن عبيد الله بن زياد الفان من البخارية المقاتلين الذين نقلهم من بخاري وفرض لهم العطاء وبني لهم سكة في البصرة عرفت بالبخارية نسبة لهم . فقد تطورت البصرة زمن خالد ابن عبد الله القسري في اوائل القرن الثاني للهجرة فاصبح طولها فرسخين وعرضها فرسخين الا آنقا (١١٦) . وشهدت الكوفة تطوراً مماثلاً ، فبعد ان كانت تضم على عهد زياد بن أبيه حوالي مائة واربعين الف نسمة بينهم ستون الف مقاتل من العرب، أصبحت حوالي عام ٢٦٤ هـ/٨٧٧م تمتد ستة عشر ميلًا وثلثي ميل . وكان فيها ذلك الـوقت خمسون الف دار للعرب من ربيعة ومضر ، واربعة وعشرون الف دار لسائر العرب ، وستة آلاف دار لليمن . فاذا قدرنا ان كل دار يسكنها ستة اشخاص في المتوسط، وجدنا ان سكان الكوفة في القرن الثالث الهجري كانوا يبلغون حوالي نصف مليون نسمة (١١٧) . ولم يُغفل ياقوت وهو

يذكر عَرَضًا اخبار العرب المهاجرة الى الامصار ، اخبار الشعـوب والفئات الأخـرى التي كـانت تعيش داخـل الدولة الاسلامية ، او تلك التي تقيم على تخومها كالنبط والاساورة والبخارية والأكراد والديلم والجراجمة والترك والصقالبة والخزر والروس والبلغار والزنج واهل الصين ، فاورد وصفاً لجانب من عاداتهم وتقاليدهم . واعتمد في هذه الأخبار على رسائل الرحالة والمبعوثين كها هو الحال بالنسبة لرسالة ابن فضلان في وصف الرحلة الى بلاد الترك والخزر والروس والصقالبة ، التي وضعها اوائل القرن الرابع الهجري ، ورسالة ابي دلف في ذكر ما شاهده ورآه في بلاد الترك والصين والهند (١١٨) .

# رابعاً: ظاهرة الحنين الى الأوطان:

وطبيعي ان يواكب هجرة العرب الى الأقاليم والامصار حنين قوى الى مواطنها ومرابعها الأولى . وقد وجدت هذه الظاهرة الانسانية بين جميع المهاجرين العرب ابتداء من المسلمين الأوائل الذين هاجروا من مكة إلى المدينة ، وانتهاء بأولئك الذين رابطوا في الامصار والثغور . وينزخر معجم البلدان بالاشعار الرقيقة المرهفة التي تعبر بصدق عن هذه المشاعر . ويبدو ان ياقوت اقتبس هذه الأشعار من كتاب الحنين الى الأوطان للقاضي الشريف ابي طاهر الحلبي (١١٩) .

ونورد فيها يلي طائفة من هذه الأشعار على سبيل المثال لا الحصر نظراً للأهمية الاجتماعية لها ، وباعتبارها وثاثق تدل على هذه الظاهرة بوضوح .

<sup>(</sup>١١٠) تفس المعدر : ١١٤/١ ، ٣٠٤/٢ ، ١٠٧/٥

<sup>(</sup>١١٦) تقس المصدر : ١/ ٣٥٦ ء ٢٣٤

<sup>(</sup>١٩٧) تقس المبدر : ٤٩٢/٤ ، ٤٩٢/٤

<sup>(</sup>۱۱۸) يالوت : معجم البلدان ، ۲/۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲/۲۷۱ ۳/۸۲ ، ۲۸۷ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲

<sup>. 277 . 777 . 12 . 121 . 777 . 773 .</sup> 

<sup>(</sup>١١٩) تفس المصدر : ٢/٤٣١ ، ٢٣٦ ، ٢٣٩ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٢١٠ ، ٢٢١ ، ٢٤١ ، ٩٤١ ، ٣٠٣ ، ٣٠٣ ، ١٦٩ ، ٢٦١ ، ٢٨٧ ، ٦٢٣ ، 

قال بلال مؤذن الرسول يتشوق الى مكة (١٢٠) :

الاليت شعري هل أبيتن ليلة بنفخ وعندي اذخر وجليل وهل اردن يوماً مياه مجنة وهل يبدؤن في شامة وطفيل

وقال مصعب بن عبد الله الزبيري يتشوق الى المدينة ومنازلها (١٢١) :

اقدول لشابت والدعين تهمى دموعاً ما انهنهها انحدارا اعرني نظرة بقرى دجيل تحمايلها ظلاماً او نهارا فقال ارى برومة او بسلع

وانشد اعرابي حنيناً الى الحجاز (١٢٢) :

تطاول ليلى بالعراق ولم يكن على باكناف الحجاز يطول فهل في الى ارض الحجاز ومن به بعاقبة قبل الفوات سبيل اذا لم يكن بيني وبينك مرسل فريح الصبا منى اليك رسول

ومن شعر اعرابي في الامصار يتشوق الى نجد (١٢٣) :

اكسرر طرفي نحسو نجد وانسني
السيه وان لم يسدرك السطرف انسظر
حسنياً الى ارض كمان تسرابها
اذا مسطرت عسود ومسسك وعنبسر
متى يستسريسح القلب اما مجاور
بحسرب واما نازح يستذكسر

وقال آخر يتمنى القفول الى نجد (١٧٤):

سمعت رحيل القافين فشاقني
فقلت اقرأوا مني السلام على دعد
احن الى نجد واني لايس
طوال الليالي من قلفول الى نجد
تعزّ فلا نجد ولا دعد فاعترف

ويصف اعرابي مرابط في الثغور الروميـة حنينة الى نجد بقوله (١٢٥) :

تبدلت من نسجد وممن يحمله علم علم الأعماريب والجند؟

واصبحت في أرض البنود وقد أرى زماناً بارض لا يقال لها بند

<sup>(</sup>۱۲۰) تقس المصدر: ۵/۱۸۳ .

<sup>(</sup>۱۲۱) تأس المصدر: ١/ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>١٢٢) تأس المصدر : ٢/ ٢٢٠ .

<sup>(</sup>١٢٣) ياقوت : معجم البلدان ، ٥/٢٦٢ .

<sup>(</sup>١٧٤) نفس المصدر: ٥/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>١٢٥) نفس المصدر : ٥/ ٢٦٤ .

وقال عبد الرحمن بن داره نمن كان يقيم بحمص بالشام (١٢٦):

خليلي ان حانت بحمص منيتي فلا تدفناني وارفعاني الى نجد

ومرا على أهل الجناب باعظمي وان لم يكن أهل الجناب على القصد

وان انستها لم تسرف عاني فسسلهاً على صارة فالقور فالابلق الفرد

وينسب الى الشاعر العماني محمد بن زوزان مما يتشوق به الى بلدته صحار (۱۲۷):

لحسى الله دهسرا شسردتني صسروفة
عن الأهل حتى صبرت مغتربا فسردا
الا ايهسا السركب السمانون بلغوا
تحية نائي المدار لُقيتم رشدا
اذا ما حللتم في صحار فاطموا
بمسجد بشار وجوزوا به قصدا
فعوجوا الى داري هناك وسلموا

وقال شاعر يمني مغترب يحن الى اليمن (١٢٨) :

خىليىلى اني قىد ارقىت ونمىتىا كىبىرق بمان فاقعدا عىللانىيا

خسليسلي طسال البليسل والستبس السقسذي بسعيسني وآستسأنسست بسرقسا يمسانسيسا

وقال مالك بن الريب يتشوق الى مواطنه بجزيرة العرب (١٢٩) :

لعمري لئن غالت خراسان هامتي لقد كنت عن بابي خراسان نائيا

الا ليت شعري هل ابيتن ليلة بجب الغضا ازجى القلوص النواجيا

فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه وليت الغضا ماشي السركاب ليساليا

الم تسرنى بعت النضلالة بالهدى واصبحت في جيش ابن عفان غازيا

وهــذا العبـاس بـن الأحنف يـقــول في هــذا المعنى (١٣٠) :

قالوا خراسان ادنى ما يراد بكم ثم القفول فها جئنا خراسانا

عين الزمان اصابتنا فلا نظرت وعذبت بفنون الهجر الوانا

<sup>(</sup>١٢٦) تقس المصدر : ٣٠٣/٢ .

<sup>(</sup>١٢٧) نفس المصدر : ٣٩٤/٣ .

<sup>(</sup>١٢٨) تنس المعدر: ٥/ ١٤٨ .

<sup>(</sup>١٢٩) نفس المصدر : ٣٥٣/٢ .

<sup>(</sup>١٣٠) ياقوت : معجم البلدان ، ٢/٣٥٣ .

خامساً : وهناك اشارات متفرقة وكثيرة عن الترف الاجتماعي والعمراني الذي شهدتمه بعض المدن الاسلامية ، واوردها ياقُوت عند حبديثه على تلك المدن ، والثروات الطائلة التي انفقت في بناء القصور العباسية ، وبخاصة في عهدي المتوكل والمقتدر . ومن ذلك وصف قصر دار الشجرة الذي بناه المقتدر « وانما سميت بذلك لشجرة هناك من الذهب والفضة في وسط بركة كبيرة مدورة ، امام ايوانها وبين شجر بستانها ، ولها من الذهب والفضة ثمانية عشر غصناً ، لكل غصن منها فروع كبيرة مكللة بأنواع الجواهر على شكل الثمار ، وعلى اغصانها انواع الطيور من الذهب والفضة ، اذا مر الهواء عليها ابانت عن عجائب من انواع الصفير والهدير ، وفي جانب الدار عن يمين البركة تمثال خمسة عشر فارساً على خمسة عشر فرساً ، ومثله عن يسار البركة ، وقد البسوا انواع الحرير المدبع مقلدين بالسيوف ، وفي أيديهم المطارد ، يتحركون عملي خط واحد ، فيظن أن كل واحد منهم إلى صاحب قاصد (١٣١) ، ويمكن للباحث ان يطلع على مقدار ثروة على بن احمد الراسبي ، وهــو واحد من العمــال المتنفذين زمن المقتدر ، كما اوردها ياقوت ، ليكون فكرة عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية التي كان يتمتع بها أفراد هذه الطبقة من الناس (١٣٢) واورد ياقـوت أيضاً معلومات لا تقل أهمية عن تلك ، حول بعض رسوم الخلافة في بغداد ، مثل دار الخيل التي كانت « من دور الخلافة المعظمة في بغداد ، وكانت داراً عظيمة

الارجاء ، عادية البناء (أي ضخمة البناء) ، لها صحن عظيم الف ذراع في الف ذراع ، كان يوقف فيها في الأعياد ، وعند ورود الرسل من البلاد ، في كل جانب منها خمسمائة فرس بالمراكب الذهب والفضة كل فرس فيها على يد شاكري » ومنظرة الحلبة التي «جعلت ليجلس فيها الخليفة ويستعرض الجيوش في أيام الأعياد (١٣٣) » .

وكان بعض الناس يقصدون القصور والمباني الأثرية وأحياناً الديارات الواقعة خارج المدن لقضاء وقت من الراحة والاستجمام ، ويشهدون هناك في أحيان أخرى سباقات الخيل . وقد شهد مثل هذه السباقات السرسول على والحجاج بن يسوسف والمأمون وغيرهم (١٣٤) . ويحدثنا ياقوت ان المأمون اقتطع جملة من البرية عملها ميداناً لركض الخيل واللعب بالصوالجة ، وحيزاً لجميع الوحوش ، وفتح له باباً شرقياً الى جانب البرية ، واجرى فيه نهراً ساقه من نهر المعلى ، وابتنى . . منازل خاصته واصحابه سميت المأمونية (١٣٥) » . اما البعض الآخر من طلاب اللهو والعبث والمتع والتهتك ، فكانوا يقصدون أماكن معروفة لهذا الغرض في الجانب الشرقى من بغداد ، وفي باري ، وقطربل في العراق ، ودالان وذموران قرب ذمار من أرض اليمن ، حيث كانوا يمارسون بعض الانحرافات والعادات الخلقية السيئة ، وهو أمر لا يخلو منه عصر من العصور ولا حضارة من الحضارات (١٣٦). ويلاحظ

<sup>(</sup>١٣١) لقس المبدر : ٢١/١٧ .

<sup>(</sup>١٣٢) نفس الصدر : ١٨٢/٢ .

<sup>(</sup>١٣٣) نقس المصدر : ٢/ ١٩٤ ، ٢١٢ .

<sup>(</sup>١٣٤) نفس المعدر: ٢/٤ ، ٢٧٦ ، ٥/٣١٨ .

<sup>(</sup>١٣٥) ياقوت : معجم البلدان ، ٢/ ٤ .

<sup>.</sup> ٢٢٤) نفس المصادر: ١/ ٢٢١) ٢٠، ٢٠٠، ٥٢٥، ١/٢٧١، ٣٧٢، ٥/٢٢٤.

هنا ان ياقوت أثبت في أثناء تعريفه بالمدن والأقاليم ما كان قد رآه او روي له او نقله من مصادره من صفات حسنة واخرى سيشة نسبت الى بعض المدن والبلاد وسكانها ، مثل ما ذكره عن أهل حمص والموصل ومرو ومرباط وصقلية والبربر والنبط . وياقوت في ذلك لم يقصد ذم هؤلاء او أولئك وانما قدم لنا جانباً آخر مما كان يقال او يكتب (١٣٧) .

#### الملامح الثقافيسية:

وسجل ياقوت في معجم البلدان بطريق غير مباشر عدة ملامح ثقافية في الدولة الاسلامية . وقد استوقفته هذه الملامح لأنه كان أديباً شارك في ثقافة عصره عن طريق نسخ الكتب والمتاجرة بها ، الي جانب جهوده المشكورة في التأليف ، فضلاً عن ان رصد ياقوت لجوانب من الحياة الثقافية جاء قبيل اجتياح المغول للمشرق الاسلامي وتدميرهم لمعظم المراكز الثقافية فيه . ويمكن تلمس هذه الملامح تحت المؤسسات التالية :

أولاً: المساجد: وكانت المساجد الاسلامية مؤسسات دينية ثقافية واجتماعية هامة منتشرة في جميع انحاء الدولة. كياكان يلحق بمعظمها مكتبات تضم صنوف العلم والمعرفة (١٣٨).

ثانياً: المكتبات: اذ كان هناك العديد من دور الكتب العامة والخاصة في معظم المدن الاسلامية، وقد شاهد ياقوت نفسه بعضها وافاد منها فائدة مباشرة. ففي

مدينة ساوة بين الري وهمذان كانت توجد دار كتب كبيرة وصفها ياقوت بانه ولم يكن في الدنيا أعظم منها ، بلغني ان الستر احسرقسوها، وذلك عام ٣١٧هـ/ ١٢٢٠م (١٣٩) . وفي مدينة مرو الشاهجان وحدها بخراسان ، كان يوجد عشر دور كبيرة للكتب قبل تدمير المغول لها . ويقول ياقوت في هذا الشأن انه أقام بمرو ثلاثة أعوام وانه و لولا ما عرا من ورود التتر الي تلك البلاد وخرابها لما فارقتها الى الممات ، لما في اهلها من الرفد ولمين الجانب وحسن العشيرة ، وكثرة كتب الأصول المتقنة بها ، فان فارقتها ٦١٦هـ وفيهما عشر خزائن للوقف لم أر في الدنيا مثلها كثرة وجودة ، منهـا خزانتان في الجامع احداهما يقال لها العزيزية وقفها رجل يقال له عزيز الدين ابو بكر عتيق الزنجاني او عتيق بن ابي بكر . . . . . وكان فيها اثنا عشـر الف مجلد او ما يقابلها ، والأخرى يقال لها الكمالية ، لا ادرى الى من تنسب وبها خزانة شرف الملك المستوفي ابي سعد محمد بن منصور في مدرسته ، ومات المستوفي هذا في سنة ٤٩٤هـ ، وكان حنفي المذهب ، وخزانة نظام الملك الحسن بن اسحاق في مدرسته ، وخيزانتان للسمعانيين ، وخزانة اخرى في المدرسة العميدية ، وخزانة لمجد الملك احد الوزراء المتأخرين بها ، والخزائن الخاتونية في مدرستها والضميرية في خانكاه هناك . وكانت سهلة التناول ، لا يفارق منزلي منها ماثتا مجلد وأكثر بغير رهن تكون قيمتها ماثتي دينار ، فكنت ارتع فيها واقتبس من فوائدها وانساني حبها كل بلد والهاني عن الأهل والولد . وأكثر فوائد هذا الكتاب وغيره مما جعته فهو من تلك الخزائن (١٤٠) ي .

<sup>(</sup>١٣٧) تفس المصدر : ٢٩١١ ، ٢٩١ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٢٧٤ ، الملوحي ، الفكر العلمي عندياتوت ، مجلة مجمع عمشق ، ٢٧٧/٤٦ . ٣٧٧ .

<sup>(</sup>١٣٨) تفس المصدر : ٥/ ١١٤ ، ٢١٠ .

<sup>(</sup>١٣٩) تَفْسَ الْمُعَدَّرِ : ٣/ ١٧٩ .

<sup>(</sup>١٤٠) ياقوت : معجم البلدان ، ٥/ ١١٤ .

وهذا النص الفريد من نوعه لا يحتاج الى تعليق بقدر ما يحتاج الى وقفة تأمل واعجاب بالحضارة الاسلامية وعظمتها . ويلاحظ هنا ان دور الكتب كانت تلحق بالمدارس والمساجد التي ما زالت تعتبر من أهم مراكز الثقافة في عالم الاسلام . والمعروف ان نواة المساجد والمدارس قد نشأت في وقت مبكر من تاريخ الدولة الاسلامية ، حتى ان ياقوت يذكر عن ابن عساكر ان المدينة المنورة كان فيها زمن ابي بكر الصديق مكتب لتعليم القراءة والكتابة (١٤١) .

وكان هناك أيضاً في العالم الاسلامي مكتبات خاصة يمتلكها العلماء والنابهون والراغبون في العلم . ومن بينهم على سبيل المثال لا الحصر أبوحاتم محمد بن حبان البستي (ت ٢٥٥٤) المحدث الشهمير وصاحب التصانيف العديدة ، التي كان طلاب العلم يسافرون للاطلاع عليها « وكان ابو حاتم قد سبل كتبه ووقفها وجمعها في دار رسمها لها ، فكان السبب في ذهابها مع تطاول الزمان ، ضعف السلطان ، واستيلاء ذوي العبث والفساد على أهل تلك البلاد». وقد تأثر الخطيب البغدادي من ضياع بعض كتب ابي حاتم البستى ، فقال : « ومثل هذه الكتب الجليلة كان يجب ان يكثر بها النسخ ، فيتنافس فيها أهل العلم يكتبونها ويجلدونها احرازاً لها (١٤٢) ، وابو القاسم بن عباد بن العباس الطالقاني (ت ٣٨٥هـ) ، وابو المعالي عبد السلام بن محمود ابن احمد الفقيه الحكيم ( ت ٢٦٥هـ ) الذي كان يستصحب جميع أمواله وكتبه اينها توجه ، وخزانة كتب ابى نصر سابور بن اردشير وزير بهاء الدولة

التي وقفها صاحبها على طلاب العلم في كرخ بغداد ، ويقول ياقوت عنها انه لا لم يكن في الدنيا أحسن كتب منها ، كانت كلها بخطوط الأئمة المعتبرة واصولهم المحررة ، واحترقت فيها أحرق من محال الكرخ عند ورود طغرل بك أول ملوك السلجوقية الى بغداد سنة لاعلم كها فعل العالم الأندلسي محمد بن عتيق بن فرج العلم كها فعل العالم الأندلسي محمد بن عتيق بن فرج الطليطلي (ت 848هـ) . وياقوت نفسه ، اللذي أوصى بان توقف مكتبته بعد موته على مسجد الزيدي في بغداد ، وعهد الى المؤرخ عز الدين بن الأثير لتنفيذ وصيته (١٤٣) .

ولتن دلت ظاهرة وقف الكتب على شيء فانما تدل على حب المسلمين للعلم وتشجيعهم طلابه ، وقد بلغ من محبة احد الطلاب للعلم وحرصه على سماع العلم وتقييده ، حدا جعل هذا الطالب وهو الحسين بن أحمد بن علي البيهقي من أهل خسروجرد (ت ٣٦٥هـ) ، لا يكف عن الكتابة رغم تقدمه بالسن وفقده لأصابع يله . ويقول ياقوت عن هذا الرجل انه قد « أصابته علة في يده فقطع اصابعه ، فكان يمسك بيده ويضع الكاغد على الأرض ويمسك بسرجله ويكتب خطاً مقسروءاً وينسخ (١٤٤) » .

ومع ذلك فان صنعة الوراقة التي كانت تشمل بيع الكتب ونسخها لم تكن حرفة مربحة كثيراً لأصحابها الذين احترفوها حباً في الكتاب ونشره ، ومنهم ياقوت الحموي نفسه الذي اشتكى من سوء بخته وقلة حظه في

<sup>. (</sup>١٤١) ئفس المبدر : ٢١٧/٢ .

<sup>. (</sup>١٤٢) ياقوت معجم البلدان ، ١/ ١٥ ع - ١٨ ع ، الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، ٣/ ٩٢٠ .

<sup>(</sup>١٤٣) ياتوت : معجم البلدان ، ١/ ٣٤٥ ، ٣٥٥ ، ٢/ ٦٥ ، ٦٦ ، ٤/٧ ، ٥/ ١٦١ ، ابن خلكان : ونيات الأعيان ، ١٩٤٩ ، ٥/ ١٨٩ .

<sup>(</sup>١٤٤) ياقوت : معجم البلدان ، ١/ ٥٣٨ .

هذه الصناعة على ما ذكرناه . كما اورد شعراً لزميله ابي حاتم الوراق يقول فيه (١٤٥) :

ان السوراقة حسرفة مسلمسومية عسيشي بها زمين

ان عشت ، عشت وليس لي أكسل او مست ، مست ولسيس لي كسفسن

ثالثاً: العلماء: وهؤلاء كمانت تزخر بهم المدن والأقاليم الاسلامية وقد اشتمل معجم البلدان على أسياء فثات من العلماء النابهين الذين ذكرهم ياقوت بعد تعريفه باسم البلد او القطر الذي ينتمون اليه . ويلاحظ ان ياقوتاً اهتم بصفة رئيسية بتراجم أولئك العلماء الذين عاصروه ، او سبقوا عصره بقليـل مما يجعـل لتراجمـه الموجزة اهمية خاصة . وكان بعض هؤلاء العلماء يتنقلون في البلاد الاسلامية استكمالًا لعلمهم من جهة ولنشر علمهم بين الناس من جهة أخرى . وفي هذا الصدد ذكر ياقوت اسماء العديد من علماء المغرب والأندلس الذين ارتحلوا الى المشرق لـلاستـزادة من العلم . وكان الطلب شديداً على العلماء النابهين يسعى الكثيرون اليهم ويتمنون سماعهم . ويذكر ياقوت ان أبا حفص عمر ابن محمد بن المعمر بن أحمد المؤدب الدارقزي المنسوب الى دار القز وكمانت محلة كبيرة في بغداد (ت ۲۰۷هـ) « سمع الكشير . . . وطلبه

الناس ، وحمل الى دمشق بالقصد الى السماع عليه ، حمله الملك المحسن احمد بن الملك الناصر من بغداد ، فسمع عليه هو وخلق كثير من أهل دمشق ، وكان قد انفرد بكثير من الكتب (١٤٦٠) ، ومنهم سعد الخير بن محمد بن سهل البلنسي (ت ٤١هـ) فقيه صالح ومحدث مكثر ، سافر الكثير وركب البحر حتى وصل الى الصين ، وانتسب لذلك صينياً ، وعاد الى بغداد واقام بها وتعلم الكتابة الصينية (١٤٧) ، وابو القاسم منصور بن أحمد بن الفضل الاسفزاري (ت ٢٠٥٨) ، وكان وحيـد عصره في حفظ شعـائر الاســلام واهله ، متبعاً للآثار ، واعظا حسن الكلام حلو النطق بعيد الاشارة في كلام الصوفية . . . يدخل على السلاطين والجبابرة يذكرهم الله ويحثهم على طاعته ، ويأسرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ، لا يخاف سطوتهم ، ولا يبالي بهم فيقبلون منه أمره (١٤٨) » ، ومن هؤلاء أيضاً العالم الرحالة ابو بكر عتيق السمنطاري الصقلي (ت ٤٦٤هـ) الذي « سافر الى الحجاز وحمج وساح في البلدان من أرض اليمن والشام الى أرض فارس وخراسان ، ولقى بها من العباد وأصحاب الحديث والزهاء فيكتب عنهم جميع ما سمع ، وصنف كل مــا جمع ، وله في دخول البلدان ولقياه العلماء كتاب بناه على حروف المعجم في غاية الفصاحة (١٤٩) ، والرحالة الشاعر ابراهيم بن عثمان الأشهبي الغزي الذي وساقر الدنيا ومات بخراسان عام ٢٤٥هـ (١٥٠) ۽ . والمحدثة المشهورة أمة الله بنت محمد بن أحمد النباذاني (١٥١) .

<sup>(</sup>١٤٥) تفس الصدر : ١٤٥٤ .

<sup>(</sup>١٤٦) ياقوت : معجم البلدان ، ٢٢/٢ .

<sup>(</sup>١٤٧) تقس المصدر : ١/ ٤٩١) ٣٠ - ٤٤٠ .

<sup>(</sup>١٤٨) تقس الصدر: ١٧٨/١ ،

<sup>(</sup>١٤٩) تلس المصدر : ٢٥٣/٣ ، ٢٥٤ .

<sup>(</sup>١٥١) تقس الصدر : ٢٠٣/٤ .

<sup>(</sup>١٥١) ياتوت : معجم البلدان ، ٥/ ٢٥٦ .

ولم يغفل ياقوت وهو يورد هله الاشارات عن الحياة الثقافية في عصره ، ان يذكر ظاهرة انتحال الكتب الجيدة من قبل اشخاص يستحسنونها فينسبونها الى انفسهم بعد ان يزيدوا عليها وينقصوا منها ، وقد حدر ياقوت من أمثال هؤلاء العلماء الأدعياء وكشف عن بعضهم ، كما حرص نفسه على ان لا تنسب كتبه الى غيره (١٥٢)

رابعاً : مصادر ياقوت الثقافية في معجم البلدان : وطبيعي ان يفيد ياقوت من المصادر العلمية والأدبية التي انتجتها الثقافة الاسلامية حتى عصره . وكان ياقوت إميناً في ذكر معظم المصادر التي استقى منها مادة كتابه . ونص على ذلك في مقلمة الكتاب وثناياه ، وقد اشرنا في مستهل هذا البحث الى بعضها ويخاصة رسالتي ابن فضلان وابي دلف ونورد هنا عدداً آخر من تلك المؤلفات كها ذكرها ياقوت ، وقسم كبير منها لم يصل الينا ، وهي على وجه العموم تتعلق بتاريخ البلدان والامصار والمدن التي توافق موضوع الكتاب . ومن هذه المصادر كتاب المبدأ والمآل لياقوت نفسه ، وكتاب افتراق العرب ، وكتباب انسباب البلدان ، وكتباب اوداق العرب لابن الكلبي ، وكتاب جزيرة العرب للأصمعي ، وكتاب أخبار العرب ، وكتاب ابي عمد الأسود ( في مواقع البلدان ) وكتاب فتوح البلدان للبلاذري ، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ، وتاريخ الجنزيرة لعملي بن الحسين بن صلي الحراني ، وتماريخ البصرة للساجى ، وكتاب الكوفة لابن النجار ، وتاريخ الرقة لأبي علي ، وتاريخ بلخ لابي اسحاق المستملي ، وكتاب البستان في مناقب نسف لأبي الحارث اسد بن

حدويه النسفي ، وكتاب تاريخ حص للقاضي هبد الصمد بن سعيد ، وتاريخ اصبهان لابن منلة ، وكتاب مكة لمحمد بن اسحاق الفاكهي ، وتاريخ افريقية لأي العرب ، وتاريخ ابي غالب همام بن المفضل بن مهذب المعري ، وتاريخ ابي سعد الآبي ، وكتاب طبقات عدثي اهل الموصل ، وكتاب اخبار زفر بن الحارث للمداثني ، وكتاب الجنان لابن الزبير ، وكتاب تمام الفصيح لابن فارس ، وكتاب بغداد وذكر خرابها لهلال بن المحسن العروس وريحان النفوس في الطب لمحمد بن احمد بن العد بن العروس وريحان النفوس في الطب لمحمد بن احمد بن المعرف ، وكتاب النوادر المتعة لأبي الفتح بن حين ، وكتاب اللهوس ، وكتاب المغين الى الأوطان جين ، وكتاب اللهوس ، وكتاب المغين الى الأوطان

## الملامع الأثريسة:

وخلال وصف ياقوت للبلدان ذكر عدة معلومات أثرية هامة سواء بالنسبة للمساجد والأثار الاسلامية ، أو الآثار القديمة التي خلفتها الدول والشعوب في العالم الاسلامي الذي تعاقبت عليه الحضارات . وهناك أمثلة كثيرة على هذه الآثار نجدها في وصف المسجد الحرام والكعبة الشريفة في مكة المكرمة ، ومسجد الرسول في المدينة المنورة ، والمسجد الاقصى والصخرة المشرفة في القدس ، والجامع الأموي في دمشق ، وجامع عمرو بن العاص ، وجامع ابن طولون في الفسطاط ، اضافة بن العامل ، وذكر معلومات أخرى تتعلق بتصميم المدن وتبوك ، وذكر معلومات أخرى تتعلق بتصميم المدن الاسلامية وطريقة بنائها ، ووصف مواقعها واسوارها

<sup>(</sup>١٥٢) تقس الصلر : ١٩ / ١٩ ، ٣/ ١٩٠ ، معيم الأمياد : ١٩ / ١٠ ،

وقصورها ، وخططها كها هو الحال بالنسبة للبصرة وواسط وبسخنداد ومسر مسن رأى والسفسسطاط والقيروان (۱۰۶) .

وهناك اشارة في معجم البلدان الى استخدام التصوير في تزيين المباني منل منتصف القرن الأول الهجري ، كها تم ذلك في دار عبيد الله بن زياد المعروفة و بالبيضاء » . يقول ياقوت عن البيضاء : و دار عمرها عبيد الله بن زياد بن ابيه بالبصرة ، ولما تم بناؤها أمر وكلاءه ان لا يمنعوا احداً من دخولها ، وان يتحفظوا كلاماً ان تكلم به أحد ، فدخل اعرابي وكان فيها تصاوير ، ثم قال : و لا ينتفع بها صاحبها ولا يلبث فيها الا قليلاً ، فاتي به ابن زياد وأخبر بمقالته ، فقال له : لم هذا ؟ قال : لأني رأيت فيها أسداً كالحا وكلباً نابحاً وكبشاً ناطحاً (١٠٠٠) » .

اما آثار الأمم الغابرة فقد ذكر ياقوت منها الكثير في المواقع الأثرية في العواق كالحيرة والمدائن ، اضافة الى آثار ورسوم دراسة في دستجرد ومرو ودنباوند وطبرستان وارمينية . واشار الى معالم أثرية عديدة في بلاد الشام كدمشق وحمص وتدمر ومعرة النعمان وبعلبك وقورس قرب حلب والخليل ، كها وصف آثاراً يمنية قديمة في صنعاء ومأرب بالاضافة الى الآثار المصرية القديمة في منف وعين شمس والصعيد ، وتحدث عن الأهوام وابي الحول والمسلات والمومياء وذكر آثاراً اخرى في قرطاجنة بشمال افريقية . أما آثار بلاد الروم فيتحدث ياقوت عن

معالم أصحاب الكهف في بلدة افسس ، ذاكراً شيئاً من التقرير الذي كتبه محمد بن موسى المنجم مبعوث الخليفة العباسي الواثق للوقوف على أمر أصحاب الكهف والرقيم . وينوه بوجود جماعة مقتولين في لحف جبل بحوضع ببلاد الروم يقال له الابروق . ويستدل من وصف تلك الجماعة على انهم مسلمون ، اذ كانوا سمر اللون وعليهم عمائم ، « ويقول المسلمون انهم من الغزاة في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ماتوا لعزات صبراً ، بينها يذهب الروم ألى انهم منهم ، وقد اقبم الى جانب موضعهم مسجد وكنيسة ، اذ يرزور ذلك الموضع المسلمون والنصاري من الآفاق (١٠٥١) .

وقد لاحظ ياقوت استغراب الناس من ضخامة هذه الأثار فكاتوا ينسبون بناءها الى النبي سليمان بن داود والجن ، كما هو الحال بالنسبة لمدينة زندورد وتدمر وقصر عمدان (۱۹۷) . وقد علق ياقوت على ذلك بقوله : ولكن الناس اذا رأوا بناء صحيباً جهلوا بانيه اضافوه الى سليمان والى الجن (۱۹۸) » . كما لاحظ ان الناس كانوا يرتادون الأساكن الأثرية للمشاهدة والتنزه ، وكان بعضهم يكتب العبارات والأبيات الشعرية على جدرانها للموعظة والاعتبار (۱۹۹۱) .

أما الملاحظة الثالثة التي ذكرها ياقوت ، فهي اقدام الخلفاء والولاة ويعض الناس على استخدام حجارة

<sup>(</sup>١٥٩) كلي المستر : ٢/ ٣٤٤ ، ٢٩١ ، ٢٩٥ ، ٢٠١ ، ٣/ ٣٢١ ، ٢٩١ ، ٣٠٢ ، ٢/ ٢٧١ ، ٢٩٠ ، ٣٢٤ ، ٣٢٤ ، ٢٢٤ ، ٢٩٤ ، ٢٩٤ ، ٣٤٨ ، ٨٨٣ ، ٣٤٨ ،

<sup>(</sup>١٥٥) تأس المصنر : ١/ ٥٣٠ .

<sup>(</sup>۱۳۹۱) يالوت : معجم البلال ، ۱/ ۱۷ ، ۱۳۹۱ ، ۱۳۱۰ ، ۱۳۱۰ ، ۱۲۷ ، ۱۳۱۰ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ،

<sup>.</sup> ۲۱۰ / تقس المصلر : ۲۱۰ / ۲۰۱۲ ، ۲۱۰ / ۲۰۱۶ .

<sup>(</sup>١٥٨) لقس المبدر : ١٧/٢ .

<sup>🗀 (</sup>۱۵۹) كلس الصدر : ۳۹۰ ، ۲۸۹ ، ۳۹۰ ،

المباني الأثرية وابوابها واعمدتها في بناء قصورهم وبيوتهم على على هو الحال بالنسبة لبقايا مدينة زندورد وايوان كسرى ، وعين شمس ، وقرطاجنة ، ومعرة النعمان ، وسامراء ، والغريب ان خراب الأخيرة كان سريعاً ، اذ كانت في القرن الثالث الهجري تحمل انقاضها الى بغداد ويعمر بها . فقال ابن المعتز في ذلك :

قد اقىفىرت سىر مىن را وما لىشىيء دوام فالىنىقض بحىمىل مىنها كانهىا آجىمام ماتىت كىما مىات فىيىل تىسىل مىنىه العىظام

وكان البعض ينتقد هدم الآثار ، وازالـة معالمهـا ، ويرى فيها قيمة تاريخية ، واداة للتفكر والاعتبار ، ومن هؤلاء القاضي ابويعلي عبد الباقي بن أبي حصن المعري الذي يقول :

مررت برسم في سيات فراعني
به زجل الاحجار تحت المعاول
تناولها عبد الداراع كأغا
رمى الدهر فيها بينهم حرب واثل
أتتلفها ؟ شلت يمينك خلها
لعستبر او زائر او سائل
منازل قوم حدثنا حديثهم

### دراسات رائدة لمعجم البلدان:

أشرنا فيها سبق الى ان صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي (ت ١٣٣٨هـ/١٣٣٨م) كان أول من اختصر هذا المعجم في كتاب اسماه «مراصد الاطلاع على اسهاء الأمكنة والبقاع»، وبعد ذلك بحوالي قرنين قام جلال الدين السيوطي (ت ١٩هـ/٥٠٥ م) باختصاره ثانية في كتاب عرف باسم « مختصر معجم البلدان». ويستفاد من ذيل تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ان هناك نسخة من المختصر الأخير في مكتبة آصفية بحيدر آباد (١٣٢٠)

الا ان أول دراسة في مادة معجم البلدان قام بها ياقوت الحموي نفسه وضمنها كتابه المطبوع « المشترك وضعاً والمفترق صقعاً » اذ يقول في مادة تلك الدراسة : « هدفه طرفة طريفة ، وملحة مليحة تشرثب اليها النفوس . . . انتخلتها من كتابي الكبير المسمى بمعجم البلدان ، وانتزعتها من رياض حدائقه الكثيرة الإفتنان ، فيها اتفق من اسهاء البقاع لفظاً وخطاً ، ووافق شكلاً ونقطاً ، وافترق مكاناً وعلاً » واختلف صقعاً شكلاً ونقطاً ، وافترق مكاناً وعلاً » واختلف صقعاً نقله ويتيسر على الناقل فقله (١٦٣) » .

وفي القرن التاسع عشر تنبه عدد من المستشرقين الى أهمية معجم البلدان لياقوت مدفوعين الى ذلك بالحاجة الى جنع أكبر قدر من المعلومات عن الأقطار الاسلامية . ونورد فيها يلي جانباً من العرض القيم للدراسات الاستشراقية للمعجم ، والذي ضمنه وديع جويده

<sup>(</sup>١٦٠) ياقوت : معجم البلدان ، ٢/٢٤١ ، ٢٦٢ ، ٢٦٠ ، ٢٧ ، ١٣ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ١٥٤ ، ١٧٦ ، ١٧٢ ، ٢٩٥ .

Brockelmann, Geschichte der arabichen Litteratur Supplement band, ( G.A.L.S. ), Leyden, 1937—42, 1, 880 . (۱۹۱)
. ٤ ، ٢ ، ١٨٤٦ نالترك ، ١٨٤٦ نالترك )

مقدمة ترجمته للفصول التمهيدية لمعجم البلدان لياقوت (١٦٤) . فقد قام عدد من كبار المستشرقين في النصف الثاني من القرن الماضي بدراسات علمية تتعلق بموضوعـاتِ معينة في المعجم . ففي عـام ١٨٢٣ نشر المستشرق الروسي فرين ( C. M. J. Fraehn ) في بطرسبورغ اول دراسة استشراقية من معجم البلدان تحت عنوان « رسالة ابن فضلان وتقارير عربية مختلفة اخرى عن الروس الأقدمين والشعبوب المجاورة لهم » ( Ibn Foszlan's und anderer Araber Berichte Uber die Russen alterer نكان فرين بهذه Zeit und ihr Nachbarn. ) الدراسة أول من نشر معلومات عن الروس والسلاف والبلغار القاطنين ضفاف نهر الفولغا ، وعن الشعوب المجاورة له ، معتمداً في الدرجة الأولى على رسالة ابن فضلان المثبتة في معجم البلدان لياقوت . وقد نشرها متنامع ترجمة لاتينية ، مضيفاً اليها ما عثر عليه من كتب العرب عن قبائل روسيا القديمة . كما يعتبر فرين أيضاً أول من كتب عن ياقوت وعرف به ، وقد احتفظ بحثه بقيمته الى اوائل القرن العشرين (١٦٤) .

وكانت دراسة فرين فاتحة لأبحاث ودراسات مماثلة ، فقد نشر المستشرق الألماني كورد دي شولتسير Kurd ) فقد نشر المستشرق الألماني كورد دي شولتسير ولف متنا وترجمة لاتينية ، وهي رسالته للدكتوراه ، (برلين وترجمة لاتينية ، وهي رسالته للدكتوراه ، (برلين ١٨٤٥) ، وذلك بعنوان : (ابو دلف ، مسعر بن مهلهل ، ورسالته عن رحلته الآسيوية ، Abu (Abu مهلهل ، ورسالته عن رحلته الآسيوية ، Dolef Misaris ben Mohalhal de ite-

بحثه دراسة لمقتطفات من رسالة ابي دلف مـوجودة في معجم البلدان .

وبعد ذلك نشر المستشرق الايطالي المعروف ميشيل الماري ( Michele Amari ) في ليبنزج ١٨٥٧ كتابه المشهور د المكتبة العربية الصقلية ، -Bib ( Bib- المصفلية ، وقد صمنه عدة نصوص عربية بدءاً بالمسعودي وانتهاء بحاجي خليفة . واشتمل الباب الحادي عشر من الكتاب على المقتطفات التي أوردها ياقوت في معجم البلدان عن جزيرة صقلية ومدنها وقراها (١٦٥) .

وفي عام ١٨٦١ ظهرت في باريس دراسة للمستشرق (C. Barbier de الفرنسي بـارببيـه دي مينار Meynard ) بعنوان (معجم جغرافي تاريخي في أدب فارس والأقطار المجاورة لها ، مستخرج من معجم البلدان لياقـوت ، -Dictionnaire Geog البلدان لياقـوت ، -paphique, Historique et Litteraiare de la Perse et des Contrees Adjacentes, Extrait du Modjem El—Bouldan de Yaqout.)

أما النصوص التي اوردها ياقوت في معجم البلدان عن العرب قبل الاسلام ، فكانت موضع دراسة قام بها المستشرق الألماني لسودولف كسريسل Ludolf ) لمتوان « حول ديانة العرب قبل الاسلام » Krehl ) ( Uber die Religion der Vorislamischen Araber. )

<sup>(</sup>١٦٤) جويدة: القصول المقدمة لمجم البلدان، ص×

كواتشكونسكي : تاريخ الأدب الجغرافي العربي ، ٣٣٦ ، العقيقي : المستشرقون ، ٣/ ٩٣٤ .

<sup>(</sup>١٦٥) اماري : المكتبة العربية الصقلية ، ١٨٥٧ ، ١٠٥ ، ١٣٦ .

ليبزج عبام ١٨٦٣، والمعروف ان هذه النصوص اقتبسها ياقوت من كتاب الأصنام لابن الكلبي ، كما ان المستشرق الألماني يسوليوس فلهسوزن -J. Wel ( J. Wel ضمن كتابه القيم ( بقايا الوثنية العربية » ( Reste arabischen Heidentums ) جميع المقتطفات التي اوردها ياقوت من كتاب الأصنام الملاكور ، واتبع ترجمتها بالتعليق والتحليل ، ورجع الى مصادر كثيرة أخرى مكنته من جمع مادة غزيرة حول الموضوع الذي يدور عليه كتابه (١٦٦) .

وكانت اراضي الحرار في جزيرة العرب موضوع دراسة اخرى قدام بها المستشرق الألماني اوتو لوث ( Otto Loth ) معتمداً على ما ذكره يداقوت عن تلك الحرات في معجمه . وقد نشرت هذه الدراسة في علم ١٨٦٨ ، بعنوان عبدار بلاد العرب عند ياقوت ، -١٨٦٨ ، بعنوان regionen—Harra's—Von Arabien nach Jakut, ZDMG. 1868. XXII, 365—382. )

أما الاشارات المتنوعة التي اوردها ياقوت عرضاً عن الصليبين فكانت محور دراسة ثمانية عملها المستشرق الفرنسي هرتفيج ديرنبورج -Hartwig Deren ) ( Les Croisades d'apres le diction- ونشرت في كتاب اللكرى naire de yakout. ) المثوية لمدرسة اللغات الشرقية الحية في باريس عام ( Centenaire de l'Ecole des . ۱۸۹۰ Langues Orientales Vivantes. 1795—1895. Paris, 1895, pp. 71—92 )

وفي عام ١٩٢٩ نشر المستشرق ايرنست دامان (Ernest Dammann) بحثاً بعنوان (اسهام المصادر العربية في التعريف بافريقيا السوداء ع-Beit (Beit والعربية على التعريف بافريقيا السوداء والعربية في التعريف المودة العربية المحددة البحث السلود ، ان يكون المصادر العربية المتعلقة بالأفريقيين السود ، ان يكون اعتماده الأساسي قائباً على المعلومات الواردة في معجم البلدان لياقوت ، وآثار البلاد وأخبار العباد للقزويني .

وخلال الفترة السواقعة بين ١٨٦٦ و ١٨٧٧ تمكن ( F. Wustenfeld ) المستشرق الألماني فستنفلد من نشير معجم البلدان لأول مرة في ستة مجلدات خصص المجلد الأخسر منها للفهسارس ، وقسدمت الملاحظات والفهمارس المختلفة التي وضعهما أساسمأ لدراسة منهجية لمعجم ياقوت البلداني ومصادره ، كمها كتب في اثناء عكوفه على نشر المجم مقالتين عن اسفار ياقوت وعلاقتها بمعجم البلدان ، وتناولت المقالة الأولى « تجوال ياقوت كها صوره في معجم البلدان » . ونشرت في مجلة الجمعية الشرقية الألمانيبة عام ١٨٦٤ (Jacut's Reisen, aus seinem geographischen Worterbuche chrieben, ZDMG, 1864, XVIII, ( .493 في حين كانت المقالة الشائية بعنوان « ياقوت رحالة كها هو أديب وعالم » وصدرت عن نشرة الجمعية العلمية الملكية في جوتنجن عام 1070 Der Reisende Jacut als Schriftsteller und Gelehrter, Nachrichten Von der Konigl. Gesellschaft der Wissems-

ì

chaften, Gottingen, 1865, No. 9, pp. 233—243.)

وفي أواخر القرن الماضي ( ١٨٩٨ ) نشر المستشرق الألماني يوستوس هير ( F. Justus Heer ) دراسة عن مصادر ياقوت تحت عنوان و المصادر التباريخية والجغرافية لمعجم البلدان لياقوت ، -Die histor ) ischen und geographischen Quellen in Jacut's geographischem Worterin Jacut's geographischem Worter- وند وصف وديع buch, Strassburg, 1898. ) جويدة هذا الكتاب بأنه ما يزال أفضل واشمل دراسة وضعت عن معجم البلدان ومصادره (١٦٧).

وقدم المستشرق السروسي كسراتشكسوفسكي البلدان بينها و تحليل الاستشهادات الشعرية في معجم البلدان لياقوت ، اذ المعروف ان هذا المعجم يضم حوالي خسة آلاف بيت من الشعر بينها عدد من الأبيات لياقوت نفسه . والكثير من هذه الأشعار جاءت شواهد تؤييد النص وتكمله ، كها أن القصائد التي قيلت في الفتوح والحنين الى الأوطان وغيرها من المواضيع تعتبر وثائق على جانب كبير من الأهمية ، في ضوء ندرة الوثائق التي ترجع الى القرون الهجرية الأولى . ويمكن للباحثين ان يجدوا في هذا الشعر مادة خصبة ومفيدة ، وبخاصة في القرن الأول الهجري . وكان كراتشكوفسكي من اوائل اللين تنبهوا الى هذه الحقيقة . كها وضع هذا المستشوق الكبير دراسة اخرى حول الرسالة الثانية لأبي دلف في معجم البلدان ، وشهرزور في معجم ياقوت (١٩١٨) .

وبالرغم من مرور أكثر من قرن على طبعة فستنفلد لمعجم البلدان فان هذه الطبعة كما يقول كراتشكوفسكي ما تزال من أهم المراجع لجميع المشتغلين بالدراسات العربية ، وقد اعيد نشر هذه البطبعة بالاوفست في طهران عام ١٩٦٥ . اما طبعة القاهرة التي جاءت في عشرة أجزأء واشرف عليها محمد أمين الخانجي الكتبي ( ١٩٠٦ ) فلم تأت بجديد ، وان كانت أحياناً تقدم قراءات افضل للاسماء . واضاف اليها الخانجي مجلدين استدرك فيهما على معجم ياقوت البلداني وسماه « منجم العمران في المستدرك على معجم البلدان ، . وقد لاحظ كراتشكوفسكي ان و هذه الاستدراكات قد تمس أحياناً نقاطأ عالجها ياقوت فيورد الناشر المعلومات المتأخرة عن ذلك ، ولكنه في أغلب الأحيان يقصر كلامه على بلاد ومدن العالم الحديث في أوروبا وأمريكا واستراليا ، وهذه الاضافة وان لم تمثل قيمة ما من وجهة النظر العلمية ، الا انها برهان طريف على استمرار الأنماط القديمة للمعاجم الجغرافية التقليدية بين الأوساط العربية المثقفة الى بداية القرن العشرين (١٦٩).

وقد استمرت العناية بمعجم البلدان وصاحبه بعد ذلك من قبل كثير من الباحثين والأدباء العرب أمثال عمد كرد علي ، واسعاف النشاشيبي ، وعباس الغزاوي ، وعبد الوهاب عزام ، وعلي أدهم ، وعبد الله نخلص ، وابو الفترح التوانسي ، وعبد المعين الملوحي (١٧٠٠) . وليس من شك في ان كثرة الدراسات التي افردت لياقوت ومصنفاته ، تعتبر خير شاهد ودليل على علو كعب هذا الرجل ومكانته العلمية في التراث

<sup>(</sup>١٦٧) جويدة : القصول التمهيدية لمجم البلدان ، ١ × .

<sup>(</sup>١٩٨) العقيقي : المنتشرقون ، ١/ ٩٥٥ .

<sup>(</sup>١٦٩) كراتشكوفسكي : كاريخ الأدب الجغراني العربي ، ١/ ٣٣٧ .

<sup>(</sup>١٧٠) الملوحي : الفكر العلمي عند ياقوت الحموي ، عبلة مجمع دمشق ، ٣٤٢/٤٦ ، ٣٤٣ .

عالم الفكر ـ المجلد الرابع عشر ـ العدد الثاني

العربي الاسلامي ، الذي عمثل فيه معجم البلدان مكانة بارزة .

والحق ان ياقوت الحموي نفسه كان يدرك أهمية العمل العلمي العظيم الذي قام به ، فوصف كتابه الضخم بانه « اوحد في بابه ، مؤمر على جميع اضرابه واترابه ، لا يقوم لمثله الا من أيد بالتوفيق ، وركب في طلب فوائده كل طريق ، فغار وانجد ، وطوّح بنفسه فابعد ، وتفرغ له في عصر الشببية وحرارته ، وساعده العمر بامتداده وكفايته ، وظهرت منه امارات الحرص

وحركته » وياقوت وهو يشير هنا الى المعاناة الكبيرة التي عايشها وهو يجمع مادة كتابه القيم حباً في العلم والمعرفة وانتفاع الناس بها ، كان كل أمله ومبتغاه ، امنية في ان لا ينسب هذا الجهد الى سواه ، ودعاء توجه به الى الله عز وجل « ان لا يحرمه ثواب التعب فيه ، وان تكون جائزته على ما أوضع اليه ركاب خاطره ، واسهر في تحصيله بدنه وناظره ، دعاء المستفيدين وذكر زكي من المؤمنين بان يحشر في زمرة الصالحين (١٧١) . رحم الله ياقوت الحموي رحمة واسعة وجزاه عن عمله وجهده ونصبه أحسن الجزاء .

\*\*\*

#### المصادر والمراجع :

اعتمد البحث على طبعة بيروت لمعجم البلدان ـ دار صادر ، دار بيروت ، ١٩٥٥ ، وذلك لتيسر هذه الطبعة وتداولها في أيدي الباحثين . واشار الباحث في مواضع قليلة أخرى تطلبها البحث لل طبعة لابيزج القيمة ١٨٦٦ .

#### مصادر مخطوطة :

```
سنجر المسروري : علم الدين الصالحي (ت ١٨٦هـ)
```

```
ابن الشسمار : المبارك بن ابي بكر بن حمدان الموصلي ( ت ١٥٤هـ ) عقود الجمان في شعواء هذا الزمان .
استانيول ، مكتبة اسعد افندي ، خ/٣٢٣ ـ ٣٣٣٠ .
```

## مصادر ومراجع مطبوعة :

```
ابن الأثبر: على بن محمد الشبياني ، ابو الحسن ، هز الدين (ت ١٩٦٠).
الكامل في التاريخ .
قرائوسد: توماس (ت ١٩٦٠).
قرائو الاسلام (ط ١ ، ترجة ، جرجيس فتح الله) .
ط بيروت ، دار الطليعة ، ١٩٧٢ .
ط بيروت ، دار الطليعة ، ١٩٧٢ .
تاريخ بفداد (او مدينة السلام ) .
ظ بيروت ، دار الكتاب العربي ، (بلون تاريخ ) .
ظ بيروت ، دار الكتاب العربي ، (بلون تاريخ ) .
ابن يطوطة : عمد بن ابراهيم اللواتي = ابو عبد الله (ت ١٩٧٩هـ ) .
ط بيروت ، دار صادر ، ١٩٦٠ .
ط بيروت ، دار صادر ، ١٩٦٠ .
ط بيروت ، دار صادر ، ١٩٦٠ .
```

```
ابن تغري بردي : يوسف ، ابو المحاسن ، جمال الدين ( ت ٨٧٤هـ ) .
المنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة .
ط الشاهرة ، هن طبعة دار الكتب ، ( بدون تاريخ ) .
```

<sup>.</sup> فيل البستان الجامع لجميع نواريخ أهل الزمان استانيول ، مكتبة سواي أحمد الثالث ، خ/ ٢٩٥٩ .

```
حاجي خليفة: مصطفى بن عبد الله (١٠٦٧هـ) ،
                                   كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون.
                                   ط مكتبة المثق بيقداد ، عن طبعة ١٩٤١ .
                                                جيسسته : عبدالرهن .
                              اعلام الجفواقين العرب ومقتطفات من آلادهم .
                                          ط پيروت ، دار الفكر ، ١٩٧٠ .
                    اين محلسدون : عبد الرحن بن محمد ، ابو ژيد ( ت ۸۰۸هـ ) .
                                          كتاب العبر وهيوان المبتدأ والحبر .
                                  ط بيروت ، دار الكتاب اللبناني ، ١٩٥٩ ،
       ابن خلكسان : احدين محمد ، ابو العباس ، شمس الدين ( ت ١٨١هـ ) .
                                         وقيات الأحيان واثباء ابناء الزمان .
                               ط القاهرة ، دار السعادة ، ١٩٤٨ - ١٩٤٩ .
اللهبسي : عمد بن احمد بن عثمان ، ابو عبد الله ، شمس الدين (ت ٧٤٨هـ) .
                                                   العير في تحير من غير .
                            ط الكويت ، مطبعة الحكومة ، ١٩٦٠ - ١٩٦٦ .
                                                        تذكرة الحفاظ .
                  ط پیروت ۽ حن مطبعة حيدر اباد الذكن ، ( بدون تاريخ ) .
                            زيــــدان : جرجي بن حبيب (ت ١٩١٤م) .
                                              تاريخ آداب اللغة العربية .
                                        ظ بيروت ، دار الحياة ، ١٩٦٧ .
                      السمهسوري : على بن أحمد تور الدين (ت ٩١١هم) .
                                          وفاء الوفا باعبار دار المصطفى .
      ط بيروت ، هن طبعة القاهرة ، دار احياء النراث العربي ( بدون تاريخ ) .
                              الطيبسري : عمد بن جرير (ت ٢١٠هـ) .
                                                 تاريخ الرسل والملوك .
                                     ط القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٦٠ .
           ابن عبد الحق البغدادي : عبد المؤمن ، صفى الدين ( ت ٧٣٩هـ ) .
                                مراصد الاطلاع على اسياء الأمكنة والبقاع .
                           ط القاهرة ، دار احياء الكتب المربية ، ١٩٥٥ .
                                                 الملياسي : لجيب .
                                                        المنشرقون .
                                     ط القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٦٥ .
```

```
مىسد : يصلاملى .
                                                    المياج بن يوسف الثاني .
                                             ط پیروت ، طر العالا ، ۱۹۷۲ .
                                                   فتيسم : ميدالة يرسف .
                                             مصادر البكري ومعينه الجائزاتي .
                                           ط العامرة ، مطبحة للنش ، ١٩٧٤ .
          ابن فضالان : أحد بن فضلان بن الماس بن راشه بن حاد ( ت ق 6هـ ) .
        رسالا ابن فليلان في وصف الرسطة فل يلاد الفرك واشتزر والروس والصفالية .
                                     ط بديش ۽ مطيعة وزارة العالم ۽ ١٩٧٨ .
                                         نلهـوزد : يوليوس (ت١٩١٨م) .
                         تاريخ المدلة المرية ( ترجة عمد ميد الحامي أبو ديلة ) .
                             ط القامرة ، بأنه التأليف والترجة والنفر ، ١٩٦٨ .
                          اللزوياسي : زكريا ين عمد ين عمود ( ت ١٨٢هـ ) .
                                                    آثار الباود واشيار العياد .
                                            ط پیروت ، عار صاحر ، ۱۹۳۰ .
                                                    كمالسة : متروفا .
                                     التاريخ والجغرافية في العصود الاسلامية .
                                        ط معلى ، الطبعة العمارية ، ١٩٧٧ .
                       كراكلىكوقسكى : اخطيوس يوليا لوكان ( تاء ١٩٥١ ) .
                     ولرية الأعب المقراق العربي ( ارجة صلاح الدين عائم ) . .
                            طَ العامرة ، بينت التأليف والترجة والتامر ؛ ١٩٦٧ .
                                                 كتسبيل : احد على .
                                                       الطريق لل معلق .
                                         طَ پيروڪ ۽ طر الطائس ۽ ١٩٨٠ .
لين المسعوقي: المارك بن أحد الملتمي ، ليو البركات ، شرف الدين (ت ١٩٣٧هـ) .
                        تاريخ أويل ( تهامة البلد الحامل بمن ورده من الأماثل ) .
                           ط يدوت ، للركز تلمري للطياط والعلم ، ١٩٨٠ .
                                               المبسسد: صلاح الدين .
                                        أملام الطريق والمقرافية عند العرب .
                             ط يرون ۽ مؤسسة عار افراڪ العربي ۽ ١٩٥٩ ء
```

```
• • • ه م المجاد الرابع عشر _ العدد الثاني
```

تفيس أحمسند : الفكر الجغرائي في التراث الاسلامي ( ترجمة فتحي عثمان ) . ط الكويت ، دار القلم ، ١٩٧٨ .

> ابن هشـــام : حبد الملك ابن عمد (ت ٢١٣هـ) . سيرة التي ﷺ ( السيرة النبوية ) . ط القاهرة ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، ١٩٣٦ .

الواقسسندي : محمد بن صمر بن واقد ( ت ٢٠٧هـ ) . كتاب المفازي . ط طهران ، هن طبعة دار المعارف بالقاهرة ، ١٩٦٦ .

ياقوت بن هبد الله الحموي : (ت ١٩٦٦هـ). - معجم البلدان ط ليبزج ١٨٦٦ . - معجم البلدان ط القاهرة ، مطبعة دار السعادة ، ١٩٠٦ . - معجم البلدان ط بيروت ، دار صادر ، ١٩٥٥ . - معجم الأدياء ط بيروت ، دار احياء التراث العربي ، عن طبعة دار المأمون بالقاهرة .

ـ المشترك وصفاً والمفترق صقعاً ، ط جوتنجن ١٨٤٦ .

Brockelmann: Geschichte der arabichen Litteratur Supplementband, (G. A. L. Supp.), Leyden, 1937-42.

Jwaideh. W: The Introductory Chapters of yagut's Mujam Al-Buldan, Leiden, 1959.

## مجلات ودوريات :

مجلة محمع اللغة العربية بدمشق ، المجلد السادس والأربعون ، دمشق ١٩٧١ .

مجلة المنتبس ، القاهرة ، المجلد الأول ، ١٣٢٤هـ .

مِلة الجمعية الشرقية الألمانية .

Z. D. M. G: Zeitchrift des Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft.

\*\*\*

# صدر حديثا

(1)

هذا كتاب غزير بأفكاره المتحررة ومواقفه المتطرفة واتجاهاته المتصلبة . وقد جاء بأسلوب مركز بشكل لا يتيح لقارئه تخطى أي سطر من سطوره دونما وقفة متبصرة لكل ما يبطنه من فحوى او يظهره من معنى . وربما كان الأجدر بادارة مجلة و عالم الفكر » ان تطلب ترجمة هذا الكتاب ترجمة كاملة دون الاكتفاء بعرض موجز لأهم افكاره وإتجاهاته .

والكتاب يتناول موضوعات معاصرة على درجة كبيرة من الأهمية لأنها تشكل أرضية عريضة واسعة للجدل العلمي والفلسفي والفقهي والقانوني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي او غير ذلك من ميادين المعرفة العلمية المنظمة .

وسنحاول جهدنا في عرض ما تضمنه من فكر وتحليل وعسى أن نكون قد أفلحنا في إسراز أهم أفكاره وفرضياته .

والكتاب مطبوع حديثا ( ١٩٨٠ ) يحمل عنواناً مثيراً ولكنه يمثل اتجاهاً ليبرالياً معاصراً يتناول تحليل مفهومي الجرية والعقاب من زاوية فلسفية جدلية وأخرى اجتماعية علمية جديدة . فهو يدعو الى ربط الحرية وربط العقاب بعملية المعاناة البشرية من أجل تحرير الذات . اذيرى أن علماء الاجتماع ، الأكاديمين منهم والماركسيين على السواء ، قد عجزوا حتى الآن عن رسم طريق أمام الانسان المعاصر الى حياة اجتماعية آمنة مستقرة . ذلك ان العنف والمظاهر السلطوية التي تمارسها الدولة وكل ما يتفرع عنها من مؤسسات سلطوية لا يمكن ان تحقق بحال من الأحوال بعض ما يطمع به أفراد المجتمع من استقرار اجتماعي وسلامة فكرية .

# الصراع من أجل أن تكون إنسانا " الجريمة وعلم الاجرام والفوضوية"

تألیف؛ ل. تیفت ود. سولیقان عض تخلیل؛ عدنان الدوری استاذ بجامعة الكویت

وان بناء حياة اجتماعية متكاملة متوافقة ، من وجهة نظر مؤلفي هذا الكتاب ، ينبغى أن تعمتمد على كفاءة الانسان ذاته وعلى مدى جدواه الوظيفية في المجتمع الذي يعيش فيه . كما أن تطور الحياة الاجتماعية وتقدمها يخضعان بالدرجة الأولى لما يقدمه الأفراد انفسهم من عون متبادل بناء ومن خلال تعاون جماعي ايجابي ملموس .

ويوضح الكتاب كيف اننا لا نزال نعيش حياة أقل ما يقال فيها انها تقوم على الاتكالية المطلقة والاعتماد الكامل على الآخرين، ولذلك فليس من الصواب الاصرار على الاعتقاد باستقلالية ظاهرتي الجريحة والعقاب عن حقل الاقتصاد او عن المدولة او حتى استقلاليتها عن الحياة ذاتها. ان غالبية علماء الاجتماع وعلماء الجريحة الأكاديبين يخفقون في ادراك أهمية الظروف الأساسية التي تحيط بحياة الانسان المعاشية لأنهم لا يزالون يدورون في فلك الدولة وحول محور القانون والخضوع لسلطان كل منها. ان ظروف الانسان المعاشية تستدعي التعاون الكبير بين الأفراد وهذا التعاون هو الذي يبطبع عجلة الحياة في نمطها المعاصر.

حتى أنصار الفكر الراديكالي أنفسهم ، ممن ينضوون تحت مظلة الفكر الاشتراكي في علم الاجرام المعاصر لا يستطيعون الافلات من فكرة مركزية الدولة وقوة سلطانها في توجيه دفة الحياة الاجتماعية نحو التقدم والحركة والتطور . ان مثل هؤلاء لا يستطيعون ان يتجاوزوا في تحليلاتهم الايديولوجية امكانية العيش خارج اسوار مركزية الدولة لأنهم لا يزالون يربطون بين عملية التنظيم الاجتماعي ذاته وبين قوة فاعلية السلطة المركزية للدولة .

واذا كانت أهمية علم الاجرام ، كمعرفة علمية متخصصة ، لا زالت اليوم بعيدة المنال في وعي مجتمعاتنا المعاصرة فان هذا العلم وحده لاشك يستطيع أن يكون الدواعي المنيع الذي يكن أن يحمي الأفراد ضد تسلط الدولة ، ولذلك ينبغي انقاذ هذا العلم من السقوط في جاذبية الدولة أو الخضوع لسلطانها وتبعيتها . أن مهمة علم الاجرام ، أو عالم الاجرام الجديد ، أن يحرر نفسه من سلطان الدولة باثبات عدم جدوى النظرة العقابية التقليدية نحو الجريمة والتي لا تزال تربط الجريمة بقوانين الدولة الجزائية ربطاً عضوياً مباشراً . أن غياب علم اجرام جديد بهذا المعنى يتركنا والعقاب الأمر الذي يجعلنا نسير في مدار الدولة ونخضع لسلطانها .

**(Y)** 

ويتضمن هذا الكتاب مقدمة طويلة اعقبها فصول أربعة جاوز بعضها الخمسين صفحة . ولعل ابرز ما في مقدمة الكتاب تلك الفكرة التي تناولت صراع الانسان الطويل نحو تحقيق انسانيته ، وذلك من خلال تبني فلسفة علم اجرام حديث من علوم الانسان المعاصرة . وقد استطاع المؤلفان وهما من علماء الاجتماع الأميركيين ، ان يبلورا فلسفة هذا الكتاب حول موضوع الجريمة وعلم الاجرام الجديد .

يقول المؤلفان اننا بدأنا نسمع اليوم بعض أصوات علياء الجريمة الرافضين لبعض التعبريفات القانونية التقليدية التي التصقت بفكرة الجريمة وفكرة العقاب او حتى بمفهوم معاملة المذبين ان مثل هذه التعريفات لا شك تحجب وراءها تلك المعاني الإنسانية لمفهوم العدالة الاجتماعية ، فمعاناة الانسان المسجون خلف قضبان

السجون لا تختلف عن معاناة أخيه الانسان الآخر الذي يوت جوعاً في أفريقيا الشرقية ، أو أولئك الأطفال الذين يحرقون أحياء بقنابل حرب فيتنام . إن المعاناة الانسانية واحدة مهها اختلفت أسبابها وتباينت صورها وأشكالها . اننا في الواقع لا نستطيع أن نفسر جريمة الايذاء التي يرتكبها شخص ضد آخر وفقاً لمنطق ذلك القانون العلمي الأحادي الذي يقوم على السبب والنتيجة . ان هذا القانون لا يأبه للمعاناة الانسانية الذاتية التي يعانيها الانسان في سبيل تحقيق المساواة الاقتصادية والاجتماعية . ان مفهوم العقاب المعاصر ، مهها اختلفت أشكاله وصوره ، لم يعدله ثمة معنى مقبول وذلك من خلال ما يمارس فيه من جراحة طبية وايلام بصورة قاسية بحيث لا يرى ضوءاً ولا يسمع صوتاً ولا يقابل بشراً .

اننا لا نستطيع ان ندرك معنى الحرية ذاتها الا اذا خرجنا عن مجال الدولة المغناطيسي الجاذب ، كها كان عالم الفلك و كوبرنيك » لا يستطيع ان يتصور حركة الأرض الاحين يتاح له الخروج منها بعيداً عنها والنظر اليها من على سطح الشمس . ويظهران صاحبي هذا الكتاب لا يدعوان الى تصحيح مسيرة علم الاجرام الحالي كفرع من فروع المعرفة العلمية او وضع هذا العلم في اطار فكري انساني جديد . انها في الحقيقة يدعوان الى اقامة مجتمع بديل لمجتمعنا الراهن حيث لا يكون هناك حاجة الى علم إجرام او الى عقاب ينبعث عن سلطان الدولة . ان العلاج هو في الغاء الدولة والغاء الرأسمالية معا والغاء كل ما يتفرع عنها من مؤسسات سلطوية وهذا لا شك يلغي حاجتنا الى علم اجرام يقوم على سلطوية وهذا لا شك يلغي حاجتنا الى علم اجرام يقوم على سلطة الدولة . ومع ذلك فان المؤلفين لا يقدمان على الماركسي بديلاً لمواجهة الحالة . انهم يعتقدان بان

الماركسيين انفسهم يرسخون سلطان الدولة بعد نجاح عاولتهم في قلب النظام القائم .

فالبديل المطلوب هو نظرة انسانية متفتحة نحو العالم بحيث يسود التوافق بدل التغيير والذوبان بدل الالغاء والتناغم بين الانسان وبين كل ما هو طبيعي

اننا لا نزال نعيش في عالم يتمينز بالوان العنف والعدوانية ، مسواء كان ذلك في مجتمعاتنا الكبيرة او المحلية ، او في بيوتنا او في مدارسنا او في دواثر عملنا او مصانعنا وحقولنا الزراعية . ان جميع هذه المؤسسات تصطبغ بصبغة القهر والتسلط والقمع والعدوانية وطلب البطاعة العمياء، ونحن لا نزال نترعرع من خبلال مفاهيم اجتماعية محدودة لا تخرج عن دائرة الطاعة او حدود الواجب او الخوف من العقاب . ولذلك فنحن لم نعد نشعر بوجود العنف من حولنا لأننا غير منفصلين عنه بل صار جزءاً من حياتنا . كما أنه ليس بوسعنا ادراك لا مشـروعية العنف الـذي نعـانيـه ، ولا يمكننــا تقـويـم لا أخلاقياته ، لأننا نعجز في الواقع عن ادانة مصدر هذِا العنف وهو الدولة . ان الدولة بوصفها صاحبة السلطة المطلقة تستطيع ان تمارس اعمال القتل والايذاء والحبس ومصادرة المال وانتهاك حرمة البيوت ومصادرة الحريات الفردية ، ومع ذلك فان مثل هذه الأعمال تكتسب التسميات الاجرامية التقليدية حين يقوم بها فرد من الأفراد حيث يصبح هذا الفرد قاتلًا او سارقاً او مغتصباً او منتهك حرمات . اما العنف المشرواع الذي يصدر عن سلطة شرعية كالدولة فهو الذي لا يمكن ادانته لأنه يستند الى شرعية تقوم على سيادة الدولة على الافراد . وموجز ما يراه مؤلفاً هذا الكتاب ان معاناتنا لا تنبعث عن تلك الأفعال اللاجتماعية التي يعاقب عليها القانون كجراثم ، بل عن تلك الأفعال المشروعة التي لا توصم

حالم الفكر .. المجلد الرابع عشر .. العدد الثاني

بوصمة الجريمة والاجرام . ان مثل هذه الأفعال المشروعة قد تشيع الكثير من العوز والتعاسة والدمار والصراع ، ومع ذلك فهي تعاسة تظل غير منظورة لأنها بعيدة عن الاشارة والتنويه .

(٣)

ان التعريف القانوني للجريمة ، الذي لا يزال يقوم على فكرة الضرر بالمصلحة الاجتماعية لا يربط بالضرورة بين خالفة القانون وبين حدوث بعض الضرو بالمصلحة الاجتماعية او حتى انتهاك بعض المعايير الاجتماعية او القيم الأخلاقية . ذلك ان هناك جرائم كثيرة لا ينشأ عنها ضرر ما لأحد من الأفراد سوى صاحبها كجريمة التسكع وجريمة السكر او حتى تغيب صاحبها كجريمة التسكع وجريمة السكر او حتى تغيب الناحية الأخرى أفعال ضارة مؤلة لا يجتضنها التعريف القانوني للجريمة كعقوبة الاعدام ذاتها وعقوبة الحبس والحرب وتلوث البيئة والتعصب العنصري والاباحية الجنسية والمعاملة القاسية التي يلقاها الصغار من قبل ذويهم .

ان الجريمة من الناحية القانونية لا تعدو كل فعل او امتناع يرد بنص في القانون الجزائي ، وهذا يفيد بأن الجريمة كل غط سلوكي معين يخرج على معيار قانوني معين وكل ما عدا ذلك لا يشكل جريمة . وهذا يفيد ببساطة ان غياب نص القانون الجزائي ذاته يؤدي الى انعدام الجريمة ذاتها .

وكذلك شأن العقوبة كجزاء رسمي فهي تمثل ذلك الضرر او الايلام المتعمد الذي تلحقه سلطة ذات صلاحية شرعية بفرد معين وذلك عن فعل تعتبره ضاراً بها . وإذا كانت الدولة قد نشأت في أول مراء لمها لحماية

مصالح طبقة التجار وذوي اليسار فقد استخدم مفهوم الجريمة لحماية هذه المصالح . ان القانون الجنائي لا يهدف لحماية تلك الاعراف والمعايير الاجتماعية السائدة في المجتمع بل هو قد جاء لحماية مصالح الدولة . فالدولة غالباً ما تنتهك بعض الأعراف والمعايير الاجتماعية تحت بعض المبررات الاقتصادية والسياسية . لقد كانت انظمة الرق ، التي سادت لدى مجتمعات كثيرة ، بعض جهود أولئك الـذين يملكون السلطة الكافية لتقرير مشروعية الرق . وحين انحسر النظام الاقطاعي وضعفت فعالية مؤسساته انبثفت السلطة المركزية للدولة تحت أشكال مختلفة تحت مظلة سيادة الدولة متبنية حماية الأفراد . وهكذا بدأت الدولة أو ( الصفوة ) تضع تعريف الجريمة المناسب وتفرض لها العقاب المناسب ، وصارت الجريمة مفهوماً رسمياً يرتبط بمخالفة القانون ، والخروج على النظام القائم ، وهذا بذاته عمل موجه ضد سلطة الدولة . ان تاريخ تطور القانون الجناثي وما تضمن من ممارسات رسمية لمواجهة ظاهرة الجريمة تعكس تلك الانماط المناسبة التي تتضمن مطلب الضبط والطاعة .

وهذه لا شك ترتبط ببعض الخلفيات الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في كل عصر من العصور.

وكذلك كان شأن العقوبة ذاتها كجزاء رسمي يصدر عن سلطة رسمية هي الدولة . لقد صار العقاب ذلك الضرر المتعمد الذي يصدر عن سلطة ذات شرعية لمعاقبة فرد من الأفراد عن فعل معين ضار بمصلحة الدولة . ومن هنا فان فكرة قبول القانون ذاته تعتبر تبريراً للدولة مها اتخذت هذه الدولة من اجراءات لمواجهة المشكلات او التعاسة التي تخلقها بنفسها . ان

فكرة قبول القانون تعني ان الأطفال الذين تساء معاملتهم او الجياع الذين يتضورون جوعاً وضحايا العنف البدني وضحايا عنف الدولة لم تعد اليوم مشكلات ينبغي ان نهتم بها بصورة مباشرة او نتحمل مسئولياتها . لقد صار القانون ذاته وما يفرزه من علاقات تبعية هي الأمور التي تجاوزت الآن درجة معاناتنا . ان الأفعال الضارة التي تقع بيننا اليوم كالاغتصاب الجنسي والقتل والحرب وقسوة العقاب والاستغلال الاقتصادي والايذاء البدني يمكن تقليصها وتخفيف آثارها وأضرارها فيها لو تسركنا القانون جانباً والتعاون المشترك . ولعل هذا يتيح لنا الطريق الى ايجاد حلول اجتماعية عادلة لكل ما نعانيه من صراعات حلول اجتماعية عادلة لكل ما نعانيه من صراعات

ان الشعور بمسئولية الفرد نحو الجماعة يمكن ان يكون البديل الصالح لكل المسئوليات المتعددة التي تضطلع بها تلك اللجان الكثيرة التي تشكلها لايجاد الحلول البيروقراطية لمشكلاتنا الراهنة . ان الشعور بالعدالة في حياتنا اليومية والطرق التي نستجيب بها لمواجهة صواعاتنا وتعاستنا يمكن ان تكون بادراكنا الكبير للدى شعورنا بالحاجة الى الآخرين .

(()

ولا شك ان فحوى الكتاب تتلخص في ان جذور مشكلاتنا الراهنة تنحصر في اننا لا زلنا نركز على دراسة الجريمة من الناحية العلمية بمعزل عن مطلبين اساسيين هما مطلب دراسة الدولة ذاتها التي تنشيء القانون الجنائي ومطلب دراسة المعاناة الانسانية من أجل تحرير انفسنا . ان اغفالنا لأهمية المطلب الأخير هو المسئول عن

مضاعفة تعاستنا ومعاناتنا في سبيل تحقيق مجتمع انساني صالح سليم . وإن الضرر الرسمي الذي يصدر عن سلطة شرعية يشبع في مجتمعنا التعاسة والعناء والتناقض والدمار والحاجة . ورغم هذا فإن الفسرر الذي قد يلحق بالفرد من جراء سرقة لا قانونية او من قبل سلطة تحتمي وراء القانون ينظل يسير في دورته المعتادة دون توقف . وإذا كانت الكرة الأرضية عاجزة اليوم عن حماية مواردها الطبيعية من النفاد العاجل فإن الضمير الانساني عاجز اليوم عن حماية نفسه من الاندثار والضياع ، وإذا كان لا بذ من العيش بدون سلطة او بدون قهر سلطوي فعلينا التركيز على حياة مجتمعية جديدة قائمة على التعاون المتبادل .

وفي اطار بيثة عددة باقتصاديات طبيعية معينة فان صراع الانسان لكي يكون انساناً يصبح امتداداً حيوياً للحياة ذاتها . فاذا كان الانسان لا يزال يسعى الى تطوير موارد الطبيعة بما ييسر له حياته الطبيعية فان من الأولى ان يبدأ الانسان بتطوير ذاته بما يكفل بعث الحياة الى الجنس الانساني عامة وذلك من خلال ما يتمتع من ذكاء وحب وحيوية وما يحس به من تعاون نحو الأخرين . ان حرصنا اليوم على المشاركة الجماعية في ما نملكه من خيرات الطبيعة ينبغي أن يمتد الى مشاركة انسانية اخرى في خدمة اهداف الجنس الانساني الذي نتمى اليه .

ولعل هذا لا يقف عند حدود تحقيق مطلب العدالة والمساواة فحسب بل ينبغي أن يمتد الى ذلك المصدر الداخلي الذاتي الذي يقودنا الى التعامل مع الآخرين كها نرغب ان نعامل نحن به في ظروف مماثلة . واذا كنا لا نريد ان نكون محكومين لأحد فان علينا أن لا نحكم الآخرين .

عالم الفكر - المجلد الوابع حشو - العدد الثاني

ولعل هذا لا يعني اطعام الجياع من البشر وفق ا احساسنا الآدمي بآلام الجوع بل ليمتد الى تلك المشاركة السوجدانية من خلال التعاون الكامل مع الآخرين وتطوير علاقاتنا بهم على نحو يملأ ذلك الفراغ الانساني الفسيح الذي يفصل بيننا .

ان الحرية التي ننشدها لنا وللآخرين ينبغي أن تكون. حرية خلاقة تعمل بدون سلطة أو تسلط على الآخرين أو

تقييد ارادتهم . انها قوة متحررة تعمل من خلال ما تملكه من مهارات خاصة لتكون ذات تأثير معين على الآخرين . وفي اطار بيئة تتميز بتنظيم اجتماعي يقوم على مثل هذه الحرية فانه لا مكان للخوف من تسلط فردي أو عدوان على الآخرين .

ان تحقيق مثل هذه المطالب الكبيرة يستلزم مواصلة الصراع نحو تحقيق انسانيتنا .

\*\*\*

# العدد السكالي من المجلة

العددالثالث- المجلدالرابع عشر اكتوبر - نوف مبر - ديسمبر قسم خاص عن أربب المراسلات بالإضافة إلى الأبواب الثابتة

الخسكيج الغربي 0 ربایلیت السعودسية 0 يالات ٠٥٠ مليمًا ۵۰۰ فاسس ٠٥٠ مليمًا 2,0 يال ٥٦ قريدًا اليمن الجنوبية مركع فاس ٥٠٠ بايم التعتسرآفت ۳۰۰ فلس ۵ منانیر ٥٫٥ نيرة ٥٠٠ نيسًا ٥٠٠ مليم ٥ راغم

# ١ الاشتراكات :

البلادالعكرسية ٥٠٥، دينار البلادالاجنبية و٠٠٠ رو

تمول تيمة الاشتراك بالرنيا رالكويتي كمساب وزارة الاعلام بموجب حوالة مصرفيرة خالصة المصارين على بنك الكورت المركزي، وترسل مسورة عن الحوالة مع اسم وعنوان المشترك إلى ، وزارة الاعدلام - المكذب الفنى -ص.ب ١٩٣ الكوديت